## تراث الإسلام

# نفسيرالطبرك

جَامِعُ البيانِ عَن تأويلِ آع الفرآن لا بجعنه محد بزجرير الطبرى

10

حَقَّقَهُ وَخَرَّجَ أَحَادِيَنَهُ مُحمود محمدت كر

باندار مکنیهٔ این تیمیهٔ ۱۹۲۲ ت ۸۹۲۲۲

### المُنْ وَالْمُاسِينِ }

فـــه

تفسير سورة يونس

من ۱ - ۱۰۹

وتفسير سورة هود

من ۱ – ۱۲۳

وثفسير سورة يوسف

من ۱ -- ۱۸

والآثار من ١٧٥١٨ – ١٨٨٧٩

## نفسيرالطبرى

| • |   |   |   |    |   |  |   |
|---|---|---|---|----|---|--|---|
|   |   |   | • |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
| • |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   | 1 |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   | • |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   | • |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   | 0. |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    | · |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   | • |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  | • |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |
|   |   |   |   |    |   |  |   |

## بني لِينْ الْحِينِ الْحِينِ

الحمد لله لا شريك له ، أحدُه على عظيم نعمائه بلسان لا يَفْتُر عن ذِكْره وشُكْره ، وأُخبتُ إليه بقلب خاشِع لا يَحُولُ عن الذل الجبروته وعزَّتِه ، وأضرَعُ إليه ضراعة عبد مُقرِّ بذنبه ، مُشتتيب من إساءته ، مُشتشيب لمغفرته ، اللهم إنى ظَلَمَتُ نفسي ظُلْما كبيراً ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لى مَغْفِرة من عندك وارحمني ، إنك أنت العَفُورُ الرَّحيم .

والحمدُ لله الذي ابتعث فينا رَسُولًا من ذُرِّية أبينا إسماعيل ، فاستنقذنا به من تيهِ الجاهليَّةِ إلى صراطه المستقيم ، وأخرجنا به من ظُلُمات الكُفْرِ إلى نور الإيمان ، وهدانا به إلى الحق بعد الضلال ، فخلعنا له الأنداد فلا نعبدُ إلّا الله ، ونَسَفنا له الأُوثان فلا نسجُد إلّا لله ، ونفَيْنَا لَهُ الشركاء فلا نعبد إلّا الله ولا ندعو مع الله أحداً

اللهم صلّ على رسولك النبي الأمي صلاة تقرِّبنا من رضاك، وتنأى بنا عن سَخَطك ، وَتَكفيناً ما نخاف من أمر الدنيا والآخرة ، وتَجعله صلى الله عليه شهيداً علينا وشفيهاً لنا يوم القيامة .

اللهم إنى ضعيف فخُذْ بيدى وقو ً قلبى ، اللهم إنى ضال فاهد خُطَاى إلى سواء السبيل ، اللهم إنى خائف فأنزل على سكينة من عندك ، لا مَلجأ إلا إليك ، ولا حول ولا قوة إلا بك .

و بعد ، فهذا هو الجزء الخامس عشر من تفسير أبى جعفر الطبرى ، حال بينى و بين متابعة العمل فيه حائل لا قِبَلَ لى بردّه ، فالآن حين أواصل نشره ، متوجّها إلى ربّى بما آتى وما آذر ، مُخلصاً له عَمَلى ، متفرّغاً لما حُمِّلت من أمانة تحقيقه والتعليق عليه ، مُغرِضاً عن كُلّ شيء من أمر هذه الدُّنيا ، إلا من أمر يُقرِّبني إلى ربّ العالمين ، ويكفيني كيد نفسي وكيد الكائدين .

اللهمَّ أُعِنَى عَلَى عَلَى عَلَ يُزْ لِفُنِي إليك ، ويُدُنينى من مَرْضَاتك ، ويدفَعُ عَلَى عَلَ عَلَ يُزْ لِفُنِي إليك ، ويدفَعُ عَلَى مَلَ التقوى عَلَى مَا أُستحقُّه بتقصيرٍ كَانَ مَنَى في حقّك ، إنك أنت أهل التقوى وأهلُ المَففرة .

اللهم لا إله إلا أنت الحكيم الكريم ، سبحانك رب السموات ورب العرش العظيم ، لا إلة إلا أنت ، عز جاهك ، وجَل ثناؤك . اللهم رَحْمَتُك أَرْجو ، فلا تَكُلّني إلى نفسي طَرْفة عين ، وأصلح لى شأني كُلّه ، أنت حسبي ونعم الوكيل ، وأنت وليّ في الدنيا والآخرة ، توفّني مُسْلِماً وألْحِقْني بالصالحين .

محمو د محمّد مثاكر

تفسير

سُورَلاً يُولِسُنَ }

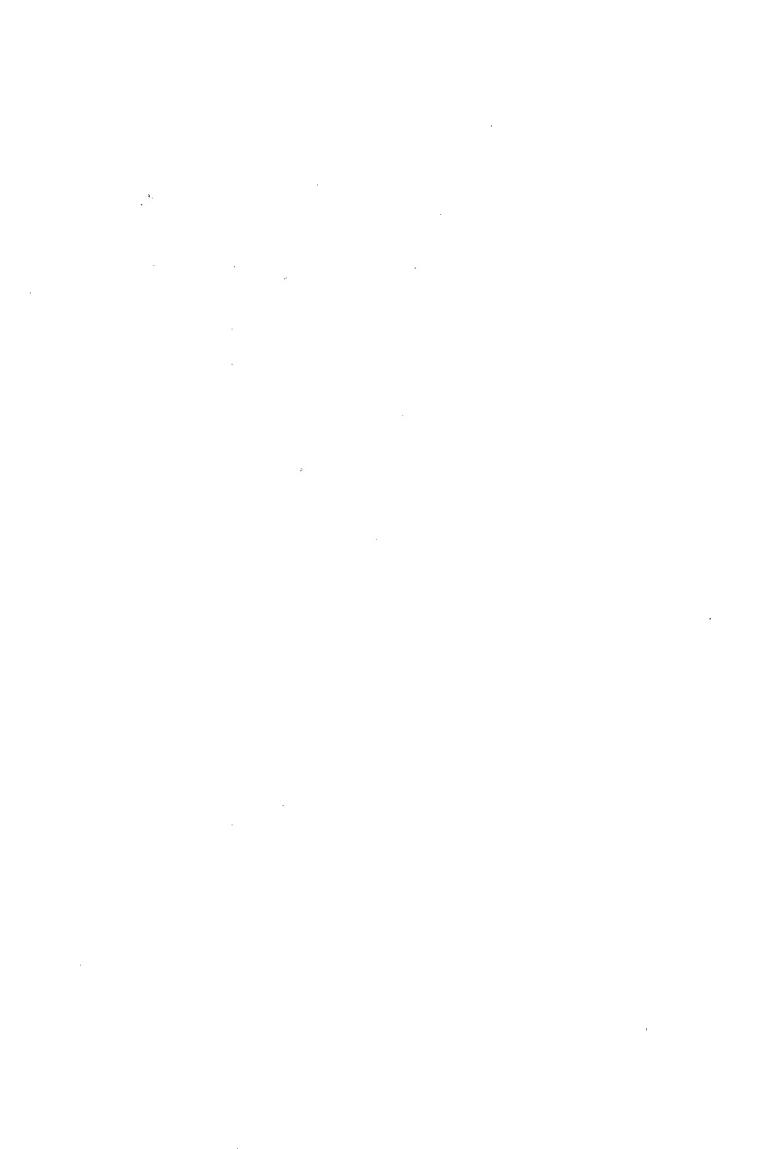

## 

﴿ القول في تفسير السورة التي يذكر فيها يونس صلى الله عليه وسلم ﴾ « رَبٌّ يَسِّر »

القول في تأويل قوله تعالى (الرّ)

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في ذلك .

فقال بعضهم تأويله : أنا الله أرى .

\* ذكر من قال ذلك:

۱۷۰۱۸ — حدثنا يحيى بن داود بن ميمون الواسطى قال، حدثنا أبو أسامة، عن أبي روق ، عن الضحاك في قوله : « الر » ، أنا الله أرى . (١)

۱۷۰۱۹ — حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا شريك ، عن عطاء بن السائب ، عن أبى الضحى ، عن ابن عباس قوله : « الر » ، قال : أنا الله أرى .

\* \* \*

وقال آخرون : هي حروف من اسم الله الذي هو « الرحمن » .

ذكر من قال ذلك :

١٧٥٢٠ ـ حدثني عبد الله بن آحمد بن شبويه قال ، حدثنا على بن

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۷۰۱۸ – « يحيى بن داود بن ميمون الواسطى » ، شيخ الطبرى ، مضى برقم : ۱۹۶۱ ، ۱۱۰۶۰ .

الحسين قال ، حدثني أبي ، عن يزيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « الر » و « حم » و « نون » ، حروف « الرَّحمن » مقطعة ً .

۱۷۰۲۱ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا عيسى بن عبيد، عن الحسين بن عبان قال: ذكر سالم بن عبد الله « الر » و « حم» و « نون » ، فقال : اسم « الرحمن » مقطع = ثم قال : « الرحمن » .

الني قال، حدثنا ابن أبي حماد المنعى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا ابن أبي حماد قال، حدثنا مندل، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير قال: « الر» و « نون » ، هو اسم « الرحمن » .

الكلبي ، عن المحيل ابن وكيع قال ، حدثنا سويد بن عمرو الكلبي ، عن أبي عوانة ، عن إسمعيل بن سالم ، عن عامر : أنه سئل عن «الر » و «حم » و «ص » ، قال : هي أساء من أساء الله مقطعة بالهجاء ، فإذا وصلتها كانت اسماً من أساء الله .

۰۸/۱۱ وقال آخرون : هي اسم من أسهاء القرآن . \* ذكر من قال ذلك :

۱۷۵۲٤ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: « الر » ، اسم من أسهاء القرآن.

قال أبو جعفر : وقد ذكرنا اختلاف الناس ، وما إليه ذهب كل قائل في الذي قال فيه ، وما الصواب لدينا من القول في ذلك في نظيره ، وذلك في أول « سورة البقرة » ، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع . (١) وإنما ذكرنا في هذا الموضع القدر الذي ذكرنا ، لمخالفة من ذكرنا قوله في هذا ، قوله ، في « ألم » ، فأماً

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف ۱ : ۲۰۰ – ۲۲۴ .

الذين وفتَّقوا بين معانى جميع ذلك، فقد ذكرنا قولم هناك، مكتنى عن الإعادة ههناً. (١)

القول في تأويل قوله ( تِلْكُ عَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ) (

قال أبو جعفر : اختلف في تأويل ذلك .

فقال بعضهم : تلك آيات التوراة .

\* ذكر من قال ذلك :

۱۷۰۲۰ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا سفيان ، عن مجاهد : « تلك آيات الكتاب الحكيم» ، قال : التوراة والإنجيل .

المحترو، عن عن عنادة: « تلك آيات الكتاب »، قال: الكتُبُ التي كانت قبل القرآن. سعيد، عن قتادة: « تلك آيات الكتاب »، قال: الكتُبُ التي كانت قبل القرآن.

وقال آخرون : معنى ذلك : هذه آيات القرآن .

قال أبو جعفر: وأولى التأويلين فى ذلك بالصواب ، تأويل من تأوّله: « هذه آيات القرآن » ، ووجّه معنى « تلك » إلى معنى « هذه » ، وقد بينا وجه توجيه « تلك » إلى هذا المعنى ، فى « سورة البقرة » ، بما أغنى عن إعادته . (٢)

و « الآيات » ، الأعلام = و « الكتاب » ، اسم من أسهاء القرآن ، وقد بينا كل ذلك فيها مضى قبل . (٣)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « مكتفيا » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب .

<sup>(</sup>۲) انظر ما سلف ۱: ۲۲۰ – ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الآية » فيما سلف من فهارس اللغة (أبي).

و إنما قلنا: هذا التأويل أولى فى ذلك بالصواب ، لأنه لم يجىء للتوراة والإنجيل قبل ُ ذكر ٌ ، ولا تلاوة ٌ بعد ُ ، فيوجه إليه الخبر .

فإذ كان ذلك كذلك، فتأويل الكلام: والرحمن ، هذه آيات القرآن الحكيم.

ومعنى « الحكيم »، فى هذا الموضع ، « المحكم»، صرف « مُفعَل » إلى « فعيل»، كما قيل: « عذاب أليم »، بمعنى مؤلم ، (١) وكما قال الشاعر: (٢) \* أمِن رَبُحَانَةَ الدَّاعِي السَّمِيم ، (٣)

وقد بينا ذلك في غير موضع من الكتاب . (٤)

فعناه إذاً: تلك آيات الكتاب المحكم، الذي أحكمه الله وبيتنه لعباده ، كما قال جل ثناؤه: ﴿ الرَّ كِتَابِ أَحْكِمَ آيَاتُهُ مُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُن حَكِمٍ خَبِيرٍ ﴾ قال جل ثناؤه: ﴿ الرّرَ كِتَابِ أَحْكِمَ آيَاتُهُ مُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُن حَكِمٍ خَبِيرٍ ﴾

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : أكان عجباً للناس إيحاؤنا القرآن على رجل منهم ، بإنذارهم عقاب الله على معاصيه ، كأنهم لم يعلموا أن الله قد أوحى

<sup>=</sup> وتفسير « الكتاب » فيها سلف ١ : ٩٩ - ٩٩ .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «حكيم» فيما سلف من فهارس اللغة (حكم).

<sup>(</sup>۲) هو عمرو بن معد یکرب الزبیدی . .

<sup>(</sup>٣) مضى البيت وتخريجه وشرحه فيها سلف ٢ . ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سلف ١ : ٢٨٣ ، ٢٨٤ ، وغيره من المواضع في فهارس مباحث العربية والنحو وغيرها .

من قبله إلى مثله من البشر، فتعجّبوا من وحينا إليه. (١)
و بنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

\* ذكر من قال ذلك:

المحدث البحث البو كريب قال، حدثنا عنمان بن سعيد قال ، حدثنا بشر بن عمارة، عن أبى روق ، عن الضحاك، عن ابن عباس قال : لما بعث الله عمداً رسولاً، أنكرت العرب ذلك، أو من أنكر منهم، فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرًا مثل محمد! فأنزل الله تعالى: «أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم »، وقال : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن ۚ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً ﴾ [سورة يوسف : ١٠٩].

١٧٥٢٨ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال : عجبت قريش أن بعث رجل منهم . قال : ومثل ذلك : ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُم صَالِحًا ﴾ ، ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُم صَالِحًا ﴾ ، ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُم صَالِحًا ﴾ ، [سورة الأعراف : ٢٥] ، ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُم صَالِحًا ﴾ ، [سورة الأعراف : ٢٠] ، قال الله : ﴿ أَوَعَجِبْتُم فَلَى رَجُلِ مِنْ كُم مِن رَبِّكُم ، [سورة الأعراف : ٢٠] .

القول في تأويل قوله تعالى (وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا ۚ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْق عِند رَبِّهِمْ)

قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه : أما كان عجباً للناس أن أوحينا إلى رجل مهم : أن أنذر الناس ، وأن بشر الذين آمنوا بالله ورسوله : « أن لهم قدم صدق »، عطف على « أنذر » .

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير « الوحي » و « الإنذار » فيما سلف من فهارس اللغة ( وحيي ) ، ( نذر ) .

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «قدم صدق ». فقال بعضهم: معناه: أن لهم أجراً حسناً بما قداً موا من صالح الأعمال « ذكر من قال ذلك:

۱۷۰۲۹ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك : « أن لهم قدم صدق عند ربهم »، قال : ثواب صدق .

• ١٧٥٣٠ ـ . . . . قال ، حدثنا عبد الله بن رجاء ، عن ابن جريج ، عن عن ابن جريج ، عن عن ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاهد : « أن لهم قدم صدق عند ربهم » ، قال : الأعمال الصالحة .

الا ۱۷۰۳۱ – حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : « و بشر الذین آمنوا أن لهم قدم صدق عند رجم » ، یقول : أجراً حسناً بما قد من أعمالهم .

ابن يزيد ، عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث ، عن مجاهد : « أن لهم قدم ابن يزيد ، عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث ، عن مجاهد : « أن لهم قدم صدق عند ربهم » ، قال : صلاتهم ، وصومهم ، وصدقت هم ، وتسبيح هم . (۱) محدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا

عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « قدم صدق » ، قال : خیر .

۱۷۵۳۶ — حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد: «قدم صدق » ، مثله .

١٧٥٣٥ \_حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال : حدثني حجاج ،

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۷۵۳۲ – «زيد بن حباب التميمى»، مضى مراراً، آخرها رقم: ۱۱۶۹۰. وكان في المطبوعة: «يزيد بن حبان»، لم يحسن قراءة المخطوطة، فتصرف أسوأ التصرف. و «إبراهيم بن يزيد الخوزى»، ضعيف، مضى مراراً، آخرها رقم: ۱۷۳۱۳. و «الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث»، ثقة ،مضى برقم: ۱۲۲۵۹، ۱۷۳۱۳. وكان في المطبوعة والمخطوطة: «الوليد بن عبد الله ، عن أبي مغيث»، وهو خطأ محض.

عن ابن أبي جريج ، عن مجاهد ، مثله .

۱۷۰۳٦ - . . . . قال : حدثني حجاج، عن أبي جعفر ، عن الربيع الربيع ابن أنس قال : « قدم صدق » ، ثواب صدق = « عند ربهم » .

المنه ، عن الربيع ، مثله .

ابن زيد في المحدث الذين آمنوا أن لم قدم صدق » ، قال : « القدم الصدق » ، قال : « القدم الصدق » ، قوله : « وبشر الذين آمنوا أن لم قدم صدق » ، قال : « القدم الصدق » ، ثواب الصدق عما قد موا من الأعمال .

وقال آخرون : معناه : أن لهم سابق صدق فى اللوح المحفوظ ، من السعادة . \* ذكر من قال ذلك :

۱۷۰۳۹ — حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية بن صالح ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « وبشر الذين آمنوا أن لم قدم صدق عند رجم » ، يقول : سبقت لهم السعادة في الذّ كر الأوّل .

وقال آخرون : معنى ذلك : أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم شفيع لمم، قَدَمَ صدق .

#### \* ذكر من قال ذلك :

۱۷۵۶ - حدثنی المنی قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن فضيل بن عمرو بن الجون ، عن قتادة = أو الحسن = «أن لهم قدم صدق عند ربهم » ، قال : محمد شفيع لهم . (۱)

١٧٥٤١ ـ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٧٥٤٠ – « فضيل بن عمرو بن الجون » ، لم أجد له ترجمة ، ولا أدرى أهو « فضيل بن عمرو الفقيمي » ، أو غيره !

قوله : « وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم »، أى : سلَفَ صدق عند ربهم » .

الزبير ، عن ابن عيينة ، عن زيد بن أسلم في قوله : « أن لهم قدم صدق عند ربهم » ، قال : محمد" صلى الله عليه وسلم .

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب، قول ُ من قال : معناه : أن "لهم أعمالاً" صالحة عند الله ، يستوجبون بها منه الثواب .

وذلك أنه محكى عن العرب: «هؤلاء أهلُ القدّم في الإسلام »، أي : هؤلاء الذين قد موا فيه خيراً ، فكان لهم فيه تقديم . ويقال : « له عندى قدم صد ق ، وقدم سوء » ، وذلك ما قد م إليه من خير أو شر ، ومنه قول حسان بن ثابت : لما القدّم العُلْياً إِلَيْك ، وَحَلْفُنا لَا وَ إِلَا فِي طَاعَةِ اللهِ تَا بِعُ (١)

وقول ذى الرمة :

لَكُمْ قَدَمْ لا يُنكِرُ النَّاسُ أُنَّهَا مَعَ الْحَسَبِ العَادِيِّ طَمَّتْ عَلَى الْبَحْرِ (٢)

قال أبو جعفر: فتأويل الكلام إذاً: وبشر الذين آمنوا أن لهم تقدِمة خير من الأعمال الصالحة عند ربِّهم .

<sup>(</sup>١) مضى البيت وتخريجه فيما سلف ٢٠٩ : ٢٠٩ ، وروايته هناك : « لنا القدم الأولى » .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٧٢ ، من قصيدته في مدح بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ، يقول بعده :

خِلاَلَ النَّسِيِّ المُصْطَفَى عِنْدَ رَبِّهِ وَعُمَّانَ والْفَارُوقِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَرُواية ديوانه : « طمت على الفخر » .

القول في تأويل قوله تعالى (قَالَ ٱلْكُلْفِرُونَ إِنَّ هَاٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ) ۞

قال أبو جعفر : اختلفتالقرأة في قراءة ذلك .

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة والبصرة: ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرُ مُبِينَ ﴾ ، بمعنى : إن هذا الذي جثتنا به = يعنون القرآن = لسحر مبين .

وقرأ ذلك مسروق ، وسعيد بن جبير ، وجماعة من قرأة الكوفيين : ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ﴾ .

وقد بینت فیا مضی من نظائر ذلك: أن كل موصوف بصفة ، یدل الموصوف المراده علی صفته ، وصفته علیه . (١) والقارئ مخیر فی القراءة فی ذلك وذلك نظیر هذا الحرف : «قال الكافرون إن هذا لسحر مبین» ، و « لساحر مبین» . (١) وذلك أنهم إنما وصفوه بأنه «ساحر »، ووصفهم ما جاءهم به أن « سحر » ، یدل علی أنهم قد وصفوه بالسحر . وإذ كان ذلك كذلك ، فسواء بأی ذلك قرأ القارئ ، لاتفاق معنی القراءتین .

وفى الكلام محذوف ، استغنى بدلالة ما ذكر عما ترك ذكره ، وهو : « فلما بشرهم وأنذرهم وتلا عليهم الوحى » = قال الكافرون : إن هذا الذي جاءنا به لسحر مبين .

قال أبو جعفر : فتأويل الكلام إذاً : أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « نزل الموصوف » ، وفي المخطوطة : « ترك » ، وصواب قرامتها ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف ١١: ٢١٦، ٢١٧.

رجل منهم: أن أنذر الناس ، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم ؟ فلما أتاهم بوحى الله وتلاه عليهم ، قال المنكرون توحيد الله ورسالة رسوله: إن هذا الذى جاءنا به محمد "لسحر مبين ، أى : يبن لكم عنه أنه مبطيل " فيا يدعيه . (١)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكُرُونَ ﴾ ﴿ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إن ربكم الذى له عبادة كل شيء ، ولا تنبغى العبادة إلا له ، هو الذى خلق السموات السبع والأرضين السبع فى ستة أيام ، وانفرد بخلقهما بغير شريك ولا ظهير ، ثم استوى على عرشه مدبراً للأمور ، وقاضياً فى خلقه ما أحب ، لا يضادتُّه فى قضائه أحد ، ولا يتعقب تدبيره منتعقب ، ولا يدخل أموره خلل (٢) = « ما من شفيع إلا من بعد إذنه » ، يقول : لا يشفع عنده شافع يوم القيامة فى أحد ، إلا من بعد أن يأذن فى الشفاعة (٣) = « ذلكم الله ربكم » ، يقول جل جلاله: هذا الذى هذه صفته ، سيدكم ومولاكم ، لا من لا يسمع ولا يبصر ولا يدبر ولا يقضى من الآلهة والأوثان = « فاعبدوه» ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « السحر » و « مبين » فيها سلف من فهارس اللغة ( سحر ) ، ( بين ) .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الاستواء » فيما سلف ١ : ٢٨٤ – ١٢/٤٣١ : ٨٣٤

<sup>=</sup> وتفسير « العرش » فيها سلف ١٢ : ٤٨٢ / ١٤ ٥٨٧:

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الشفاعة» فيما سلف ١٢: ١٨١ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك . = وتفسير «الإذن» فيما سلف ١١٢: ١٤، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

يقول: فاعبدوا ربتكم الذى هذه صفته ، وأخلصوا له العبادة، وأفردوا له الألوهة والربوبية ، بالذلة منكم له ، دون أوثانكم وسائرما تشركون معه فى العبادة = « أفلا تذكرون » ، يقول: أفلا تتعظون وتعتبرون بهذه الآيات والحجج ، (١) فتنيبون إلى الإذعان بتوحيد ربكم وإفراده بالعبادة ، وتخلعون الأنداد وتبرأون منها ؟

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

#### • ذكر من قال ذلك :

۱۷۵٤٣ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير ، عن ورقاء ، عن ابن أي نجيح ، عن مجاهد : « يدبر الأمر » ، قال : يقضيه وحد َه .

ابن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبى بزة ، عن مجاهد : « يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه » ، قال : يقضيه وحده .

۱۷۵٤٥ ـ حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « يدبر الأمر » ، قال : يقضيه وحده .

الله ، عن ورقاء عن الله ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

ابن جریج ، عن مجاهد ، مثله .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ۾ التذكر ۽ فيماسلف ١٢: ٤٩٣ ، تعليق: ١ ، والمراجع هناك.

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللهِ حَقَّا إِنَّهُ يَبْدُواْ وَعَمِلُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ الصَّلِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾ (\*)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إلى ربكم الذى صفته ما وصف جل ثناؤه فى الآية قبل هذه ، معاد كم ، أيها الناس ، يوم القيامة جميعاً (1)= « وعد الله حقًا »= فأخرج « وعد الله » مصد رًّا من قوله: « إليه مرجعكم » ، لأنه فيه معنى « الوعد » ، ومعناه: يعدكم الله أن يحييكم بعد مماتكم وعداً حقًا ، فلذلك نصب « وعد الله حقًا » = « إنه يبدأ الحلق ثم يعيده » ، يقول تعالى ذكره: إن ربكم يبدأ إنشاء الحلق وإحداثه وإبحاده = « ثم يعيده » ، يقول: ثم يعيده فيوجده حيًّا كهيئته يوم ابتدأه ، بعد فنائه وبكلاً نه ، (٢) كما : -

۱۷۵۶۹ ــ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبد الله بن رجاء ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاهد : « يبدأ الحلق ثم يعيده » ، قال : يحييه ثم يميته ، ثم يحييه .

١٧٥٥٠ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «المرجع» فيما سلف ١٢ : ٢٨٧ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « البدء » و « العود » فيما سلف ١٢ : ٣٨٨ - ٣٨٨ .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : «إنه يبدأ الحلق ثم يعيده »، يحييه ، ثم يميته ، ثم يبيه . يبدؤه ، ثم يحييه .

۱۷۰۰۱ .... قال ، حدثنا إسحق قال، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، بنحوه .

وقرأت قرأة الأمصار ذلك: ﴿ إِنَّهُ كَيْدَأُ الْخَلْقَ ﴾ ، بكسر الألف من ﴿ إِنه ﴾ ، على الاستثناف .

وذكر عن أبي جعفر الرازي أنه قرأه ، ﴿ أَنَّهُ ﴾ ، بفتح الألف من « أنه » .

= كأنه أراد: حقًّا أنه يبدأ الحلق ثم يعيده، فرر أن » حين ثد تكون رفعاً، كما قال الشاعر: (١)

أَحَقًّا عِبَادَ اللهِ أَنْ لَسْتُ زَائِرًا ﴿ رُبِّي جَنَّةِ إِلاًّ عَلَى ۚ رَقِيبٌ (٢)

وقوله: «ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط»، يقول: ثم يعيده من بعد مماته كهيئته قبل مماته عند بعثه من قبره = «ليجزى الذين آمنوا»، يقول: ليثيب من صدّق الله ورسوله، وعملوا ما أمرهم الله به من الأعمال، واجتنبوا ما نهاهم عنه، على أعمالم الحسنة (٣) = « بالقسط»، يقول: ليجزيهم على الحسن من أعمالهم التي عملوها في الدنيا الحسن من الثواب، والصالح من الجزاء في الآخرة وذلك هو « القسط»، و « القسط»، العدل والإنصاف، (١٤) كما: –

١٧٥٥٢ ـ حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن

<sup>(</sup>١) لم أعرف قائله.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «أباحبة إلا على رقيب » ، وهو تحريف لما في المخطوطة ، وهو فيها هكذا ، غير منقوط : «رياحيه» ، وصواب قراءته ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الجزاء » فيما سلف من فهارس اللغة ( جزى ) .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « القسط » فيما سلف ١٢ : ٣٧٩ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « بالقسط » ، بالعدل .

\* \* \*

وقوله: « والذين كفروا لهم شراب من حميم »، فإنه جل ثناؤه ابتدأ الخبر عما أعد الله للذين كفروا من العذاب ، وفيه معنى العطف على الأول . لأنه تعالى ذكره عم بالخبر عن معاد جميعهم ، كفارهم ومؤمنيهم ، إليه . ثم أخبر أن إعادتهم ليجزي كل فريق بما عمل ، المحسن منهم بالإحسان ، والمسىء بالإساءة . ولكن لما كان قد تقدم الخبر المستأنف عما أعد للذين كفروا من العذاب ، ما يدل سامع ذلك على المراد ، ابتدأ الخبر ، والمعنى العطف ، فقال : والذين جحدوا الله ورسوله وكذبوا بآيات الله هم شراب » في جهنم « من حميم » وذلك شراب قد أنحلي واشتد حره ، بآيات الله هم النبي صلى الله عليه وسلم ليتساقط من أحد هم حين يدنيه منه فروة وأسيه ، وكما وصفه جل ثناؤه : ﴿ كَالْمُهْلِ يَشُوى الْوُجُوه ﴾ [سورة الكهف: ٢٩].

وأصله: « مفعول » صرف إلى « فعيل »، وإنما هو « محموم »، أى مسخّن. وكل مسخّن عند العرب فهو « حميم » ، (١) ومنه قول المرقش:
وكل مسخّن عند العرب فهو « حميم » ، (١) ومنه قول المرقش:
وكُلُّ يَوْمِ لَهَا مِقْطَرَةٌ فَيْهَا كِبَانِهِ مُعَدِّ وَحَمِيمٍ (٢)
يعنى بـ « الحميم » ، الماء المسخّن .

وقوله: «عذاب أليم» ، يقول: ولهم مع ذلك عذاب موجع ، (٣) سوى الشراب من الحميم ، بما كانوا يكفرون بالله ورسوله.

(١) انظر تفسير «حميم» فيما سلف ١١: ٨٤٤، ٩٤٨.

<sup>(</sup> ٢ ) سلف البيت وتخريجه وشرحه ١١ : ٨٤٨ ، و روايته هناك : « في كل ممسي ٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « أليم » فيما سلف من فهارس اللغة (ألم).

القول فى تأويل قوله تعالى (هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياآءً وَٱلْقِمَرَ نُورا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحَسَابَ مَا خَلَقَ ٱللهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ) ( )

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض= « هو الذى جعل الشمس ضياء »، بالنهار=« والقمر نوراً »، بالليل. ومعنى : ذلك : هو الذى أضاء الشمس وأنار القمر= « وقد ره منازل »، يقول : قضاه فسواه منازل ، لا يجاوزها ولا يقصر دُونها ، على حال واحدة أبداً . (١)

وقال : « وقد ره منازل » ، فوحده ، وقد ذكر « الشمس » و « القمر » ، فإن ٢/١١ في دلك وجهين :

أحدهما : أن تكون « الهاء » في قوله : « وقدره » ، للقمر خاصة ، لأن بالأهلة يُعرف انقضاء الشهور والسنين ، لا بالشمس .

والآخر: أن يكون اكتنى بذكر أحدهما عن الآخر، كما قال فى موضع آخر: ﴿ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ ﴾ ،[سورة التوبة: ٦٢] ، وكما قال الشاعر: (١) رَمَانِي بِأَمْرٍ كُنْتُ مِنْهُ وَوَالِدِى بَرِيًّا ، وَمِنْ جُولِ الطَّوِيِّ رَمَانِي (١)

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «التقدير » فما سلف ١١: ٥٦٠ .

<sup>(</sup>٢) هو ابن أحمر ، أو : الأزرق بن طرفة بن العمرد الفراصي .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للفراء ١ : ٨٥٨ ، اللسان (جول) ، وميرهما . وكانت بينه وبين رجل حكومة فى بثر ، فقال خصمه : « إنه لص ابن لص » ، فقال هذا الشمر ، وبعده :

دَعَانِيَ لِصًّا فِي لُصُوصٍ، وما دَعا بِها وَالَّذِي فيا مضَى رجُلان

وقوله: «لتعلموا عدد السنين والحساب»، يقول: وقدر ذلك منازل التعلموا»، أنتم أيها الناس = «عدد السنين»، دخول ما يدخل منها، أو انقضاء ما يستقبل منها، وحسابها= يقول: وحساب أوقات السنين، وعدد أيامها، وحساب ساعات أيامها = «ما خلق الله ذلك إلا بالحق»، يقول خل ثناؤه: لم يخلق الله الشمس والقمر ومنازلهما إلا بالحق. يقول الحق تعالى ذكره: خلقت ذلك كله بحق وحدى، بغير عون ولا شريك = «يفصل الآيات»، يقول: يبين الحجج والأدلة (١) = «لقوم يعلمون»، إذا تدبروها، حقيقة وحدانية الله، وصحة ما يدعوهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم، من خلع الأنداد، والبراءة من الأوثان.

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ إِنَّ فِي اَخْتِلَفِ النَّيْلُ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره ، منبها عباد َه على موضع الدلالة على ربوبيته ، وأنه خالق كل ما دونه: إن في اعتقاب الليل النهار ، واعتقاب النهار الليل ، إذا ذهب هذا جاء هذا ، وإذا جاء هذا ذهب هذا ، (٣) وفيا خلق الله في السموات من الشمس والقمر والنجوم ، وفي الأرض من عجائب الحلق الدالة على أن لها صانعاً ليس كمثله شيء = « لآيات » ، يقول : لأدلة وحججاً وأعلاماً واضحة = «لقوم يتقون» الله ، فيخافون وعيده و يخشون عقابه على إخلاص العبادة لربهم.

ورواية البيت على الصواب : «ومن أجل الطوى » ، و « الطوى » : البئر . و « الجول » و « الحال » و « الحال » ذاحية من ذواحي البئر إلى أعلاما من أسفلها .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «التفصيل» فيما سلف : ١٥٢:١٤ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هذاك = وتفسير «الآية » فيما سلف من فهارس اللغة (أبي).

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « اختلاف الليل والنهار » فيما سلف ٣ : ٢٧٢ ، ٢٧٣ .

فإن قال قائل: أو لا دلالة فيا خلق الله في السموات والأرض على صانعه، إلا لمن اتبي الله ؟

قيل: في ذلك الدلالة الواضحة على صانعه لكل من صحّت فطرته، وبرئ من العاهات قلبه. ولم يقصد بذلك الحبر عن أن فيه الدلالة لمن كان قد أشعر نفسه تقوى الله، وإنما معناه: إن في ذلك لآيات لمن اتّقي عقاب الله، فلم يحمله هواه على خلاف ما وضح له من الحق، لأن ذلك يدل كل ذى فطرة صحيحة على أن له مدبرًا يستحق عليه الإذعان له بالعبودة ، دون ما سواه من الآلهة والأنداد.

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّوا بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَا يَتِنَا عَالَمُونَ ﴾ ﴿ عَنْ اللَّهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ۞ غَلْفِلُونَ ﴿ أُولَنْبِكَ مَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إن الذين لا يخافون لقاء نا يوم القيامة ، فهم لذلك مكذ بون بالثواب والعقاب، متنافسون فى زين الدنيا وزخازفها، راضُون بها عوضاً من الآخرة ، مطمئنين إليها ساكنين (۱)= والذين هم عن آيات الله وهى أدلته على وحدانيته، وحججه على عباده، فى إخلاص العبادة له = «غافلون»، معرضون عنها لاهون، (۱) لا يتأملونها تأمثُل ناصح لنفسه، فيعلموا بها حقيقة ما دلتهم عليه، ويعرفوا بها بنطُول ما هم عليه مقيمون = «أولئك مأواهم النار»، يقول جل ثناؤه: هؤلاء الذين هذه صفتهم = «مأواهم »، مصيرهم إلى النار نار

<sup>(</sup>١) انظرتفسير «الاطمئنان» فيما سلف ١٣: ٤١٨، تعليق: ٢، والمراجع هناك.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الغفلة » فيما سلف ١٣: ١٨١، تعليق :٢ ، والمراجع هناك .

جهتم في الآخرة (١)= « بما كانوا يكسبون » ، في الدنيا من الآثام والأجرام ، و يجترحون من السيئات . (٢)

والعرب تقول: « فلان لا يرجو فلاناً » ، إذا كان لا يخافه ، ومنه قول الله جل ثناؤه : ﴿ مَا لَـكُمْ لاَ تَرْ جُونَ لِلهِ وَقَاراً ﴾ ، [سورة نوح : ١٣] ، (٣) ومنه قول أبى ذؤيب :

إِذَا لَسَمَتُهُ ٱلنَّحْلُ لَمْ يُرْجِ لَسْمَهَا وَخَالَفُهَا فِي بَيْتِ نُوبٍ عَوَاسِلِ (١)

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

74/11

#### \* ذكر من قال ذلك:

١٧٥٥٣ – حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا معسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : «واطمأنوا بها » ، قال : هو مثل قوله : ﴿ مَن ۚ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهاً ﴾. مثل قوله : ﴿ مَن ۚ كَانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنيَا قال ، حدثنا شبل ، عن ١٧٥٥٤ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : « إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها »، قال : هو مثل قوله : ﴿ مَن ْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنيا وَزِينَتَهَا الدنيا واطمأنوا بها »، قال : هو مثل قوله : ﴿ مَن ْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنيا وَزِينَتَهَا الدُنيا وَرَفِياً ﴾ [سورة هود : ١٥] .

۱۷۵۵ — حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.

1۷۵۵٦ — حدثنا بشرقال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : قوله « إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «المأوى» فيما سلف ١٤: ٢٥: ١٥، تعليق : ٦، والمراجع هناك.

<sup>(</sup> ٢ ) افظر تفسير « الكسب » فيما سلف من فهارس اللغة ( كسب ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الرجاء» فيما سلف ٩ : ١٧٤ ، ٥٧٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) مضى البيت وتخريجه وشرحه فيها سلف ٩ : ١٧٤ .

آیاتنا غافلون »، قال : إذا شئت رأیت صاحب د نیا ، لها یفرح، ولها یحزن ، ولها یحزن ، ولها یحزن ، ولها یسخط ، ولها یرضی .

۱۷۰۵۷ – حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد فى قوله: « إن الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها »، الآية كلها، قال: هؤلاء أهل الكفر. ثم قال: « أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ».

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ القول في تأويل قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلْحَت يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنهِمْ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَرُ فِي الصَّلْحَت يَهْدِيهِمْ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سُبْحَنْكَ ٱللَّهُمَّ وَعَالَمُ فَي اللَّهُمُ اللَّهُ وَعَلَيْمِينَ الْكَمْدُ لِللّٰهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ فيها سُلُم وَءَاخِرُ دَعُولَهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِللّٰهِ رَبِ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ فيها سُلُم وَءَاخِرُ دَعُولَهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِللّٰهِ رَبِ ٱلْعَلْمِينَ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ، إن الذين صدّ قوا الله ورسوله = « وعملوا الصالحات » ، وذلك العمل بطاعة الله والانتهاء إلى أمره (١) = « يهديهم ربهم بإيمانهم » ، يقول: يرشدهم ربهم بإيمانهم به ، إلى الجنة ، كما : -

موده : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجرى من تحتهم قوله : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجرى من تحتهم الأنهار في جنات النعيم » ، بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : إن المؤمن إذا خرج من قبره صُوِّر له عمله في صورة حسنة ، فيقول له : ما أنت؟ فوالله إنى لأراك امرأ صد ق ! فيقول: أنا عملك! فيكون له نوراً وقائداً إلى الجنة . وأما الكافر إذا خرج من قبره ، صُوِّر له عمله في صورة سيئة وشارة سيئة ، (١)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الصالحات» فيما سلف من فهارس اللغة (صلح).

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة : « و بشارة » ، والصواب ما أثبته من المخطوطة .

فيقول: ما أنت ؟ فوالله إنى لأراك امرأ تسوُّه! فيقول: أنا عملك! فينطلق به حتى يدخله النار.

۱۷۰۰۹ — حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد فی قول الله : « بهدیهم ربهم بایمانهم »، قال : یکون لهم نوراً یمشون به .

۱۷۵۹۰ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد، مثله.

ا ۱۷۵۲۱ ــ . . . قال ، حدثنا إسحق قال، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۷۰۲۲ — حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد مثله = وقال ابن جريج : « يهديهم ربهم بإيمانهم » ، قال : يَمْثُلُله عمله في صورة حسنة وريح طيبة ، يعار ضصاحبه ويبشره بكل خير ، فيقول له : من أنت ؟ فيقول : أنا عملك ! فيجعل له نوراً من بين يديه حتى يدخله الحنة ، فذلك قوله : « يهديهم ربهم بإيمانهم ». والكافر يَمْثُلُ له عمله في صورة سيئة وريح منتنة ، فيلازم صاحبه ويكلزتُه من يقذفه في النار . (١)

وقال آخرون: معنى ذلك: بإيمانهم، يهديهم ربهم لدينه. يقول: بتصديقهم مداهم. مداهم. « ذكر من قال ذلك:

<sup>(</sup> ١ ) في المطبوعة : «ويلاده» ؟ بالدال ، وأثبت ما في المخطوطة . « لازه يلازه ملازة وازازاً » ، قارنه ولنرمه ولصق به .

(1)

. . .

وقوله: « تجرى من تحتهم الأنهار » ، يقول: تجرى من تحت هؤلاء المؤمنين الذين وصف جل ثناؤه صفتهم ، أنهار الجنة = « فى جنات النعيم » ، يقول : فى ١٤/١٦ بساتين النعيم ، الذى نعيم الله به أهل طاعته والإيمان به . (٢)

. . .

فإن قال قائل: وكيف قيل: « تجرى من تحتهم الأنهار » ، وإنما وصف جل ثناؤه أنهار الجنة في سائر القرآن أنها تجرى تحت الجنات ؟ وكيف يمكن الأنهار أن تجرى من تحت الإنهار تجرى من تحت الأنهار أن تجرى من تحت أرضها والأنهار تجرى من تحت أرضها ؟ وليس ذلك من صفة أنهار الجنة ، لأن صفتها أنها تجرى على وجه الأرض في غير أخاديد ؟

قیل: إن معنی ذلك بخلاف ما إلیه ذهبت ، وإنما معنی ذلك: تجری من دونهم الأنهار إلی ما بین أیدیهم فی بساتین النعم ، وذلك نظیر قول الله: ﴿ قَدْ جَمَلَ رَبُّكِ تَحْتَكُ سَرِیًا ﴾ [سورة مرم: ٢٤]. ومعلوم أنه لم يجعل « السری » تحتها وهی علیه قاعدة = إذ كان «السری» ، هو الجدول = وإنما عنی به : جعل دونها بین یدیها ، و كما قال جل ثناؤه مخبراً عن قبل فرعون ، ﴿ أَلَیْسَ لِی مُلْكُ مُصْرَ وَهٰذِهِ الْأَنْهَارُ مُ تَجُرِی مِن تَحْدِی ) [سورة الزخرف : ١١] ، بمعنی : من دونی ، وهذه و المؤرى من تحدی ) ، [سورة الزخرف : ١١] ، بمعنی : من دونی ، بین یدی .

<sup>(</sup>١) لم يذكر شيئاً بعد قوله : « ذكر من قال ذلك » ، وفي هامش المخطوطة « كذا » ، وهو دليل على أنه سقط قديم .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « جنات النعيم » فيما سلف ١٠ : ٤٦١ ، ٤٦٢ .

وأما قوله: « دعواهم فيها سبحانك اللهم»، فإن معناه: دعاؤهم فيها: سبحانك اللهم ، (١) كما :-

ابن جريج قال : أخبرت أن قوله : « دعواهم فيها سبحانك اللهم » ، قال : إذا ابن جريج قال : أخبرت أن قوله : « دعواهم فيها سبحانك اللهم » ، وذلك دعواهم ، فيأتيهم مر بهم الطير يشتهونه ، (٢) قالوا : « سبحانك اللهم » ، وذلك دعواهم ، فيأتيهم الملك بما اشتهوا ، فيسلم عليهم ، فيرد ون عليه ، فذلك قوله : « وتحييهم فيها سلام » . قال : فإذا أكلوا حمدوا الله ربتهم ، فذلك قوله : « وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » .

قادة - ١٧٥٦٤ - حدثنا بشرقال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « دعواهم فيها سبحانك اللهم » ، يقول : ذلك قولهم فيها = « وتحييهم فيها سلام » .

معت الله الأشجعي قال، سمعت الله الأشجعي قال، سمعت سفيانًا يقول: « دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام »، قال: إذا أرادوا الشيء قالوا: « اللهم » ، فيأتيهم ما دَعَوا به .

وأما قوله: « سبحانك اللهم »، فإن معناه : تنزيها لك، يا رب ، مما أضاف إليك أهل الشرك بك ، من الكذب عليك والفرية . (٣)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

١٧٥٦٦ ـ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، سمعت أبي .

<sup>. (</sup>١) انظر تفسير « الدعوى» فيما سلف ١٢ : ٣٠٣ ، ٣٠٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة: « فيشتهونه » بالفاء ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «سبحان» فيما سلف ٢١٣،١٤، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

عن غير واحد ، عطية منهم : «سبحان الله » ، تنزيه لله .

المحمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال، حدثنا سفيان ، عن عبان بن عبد الله بن موهب قال : سمعت موسى بن طلحة قال : سمعت موسى بن طلحة قال : سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن « سبحان الله » ، قال : إبراء الله عن السوء . (١)

۱۷۵٦۸ ــ حدثنا أبو كريب، وأبو السائب، وخلاد بن أسلم قالوا، حدثنا ابن إدريس قال ، حدثنا قابوس ، عن أبيه : أن ابن الكوّاء سأل عليًّا رضى الله عنه عن « سبحان الله » ، قال : كلمة رَضيها الله لنفسه .

۱۷۵٦٩ – حداثني نصر بن عبد الرحمن الأودى قال، حداثنا أبو أسامة ، عن سفيان بن سعيد الثورى ، عن عبان بن عبد الله بن موهب الطلحى ، عن موسى بن طلحة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن « سبحان الله » ، فقال : تنزيها لله عن السوء . (١)

البزار قال ، حدثنا عبيد الله بن عيسى البزار قال ، حدثنا عبيد الله بن محمد قال ، حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال ، حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال ، حدثنا طلحة بن عبيد الله قال : سألت طلحة بن يحيى بن طلحة ، عن أبيه ، عن طلحة بن عبيد الله قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير « سبحان الله » ، فقال : هو تنزيه الله من كل سوء . (٢)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٧٥٦٧ ، ١٧٥٦٩ – « سفيان » بن سعيد ، هو الثورى الإمام المشهور .

و «عثمان بن عبد الله بن موهب التيمى »، مولى آل طلحة ينسب إلى جده يقال : «عثمان بن موهب » تابعى ثقة ، روى عن ابن عمر ، وأبى هريرة ، وأم سلمة . مترجم فى التهذيب ، وابن أبى حاتم ٣١/٥٥٠ .

و « موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمى » ، تابعى ثقة ، روبى عن أبيه وغيره من الصحابة . متر جم في التهذيب ، والكبير ٤/١/١/٤ ، وابن أبي حاتم ٤/١/١/٤ .

وهوخبر مرسل ، وسيأتي موصولا في الذي يليه ، ولكنها أخبار لا يقوم إسنادها .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۷۵۷۰ - «على بن عيسى البزار » ، شيخ الطبرى ، هو «على بن عيمى بن

۱۷۰۷۱ – حدثنی محمد بن عمرو بن تمام الکلبی قال، حدثنا سلیان بن أیوب قال، حدثنا سلیان بن أیوب قال، حدثنی أبی ، عن جدی ، عن موسی بن طلحة ، عن أبیه قال: قلت: یا رسول الله ، قول « سبحان الله » ؟ قال: تنزیه الله عن السوء. (۱۱)

= « وتحييهم »، يقول: وتحية بعضهم بعضاً = « فيها سلام »، أى: سَلِّمْتَ وَأَمَنْتَ مَا ابتُلَى به أهل النار . (٢)

والعرب تسمى الملك « التحية »، ومنه قول عمرو بن معد يكرب :

أَزُورُ بِهَا أَمَا قَابُوسَ حَدَّى أَنِيخَ عَلَى تَحِيثُو بِجُنْدِي (٣)

70/11

يزيد البغدادي الكراجكي ، ثقة ، مضى برقم : ٢١٦٨ .

و «عبيد الله بن محمد بن حفص التميمي ، الغيشي » ، من ولد عائشة بنت طلحة ، ثقة ، مستقيم الحديث . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٢/٢/٣٣٠ .

و « عبد الرّحمن بن حماد بن عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله » ، منكر الحديث ، لا يحتج به . مترجم في لسان الميزان ٣ : ٤١٢ ، وابن أبي حاتم ٢٢٢/٢/٢ ، وديزان الاعتدال ٢ : ١٠٢ .

و « حفص بن مليمان الأسدى البزار » ، ضعيف الحديث ، مضى برقم : ٥٧٥٣ ، ١١٤٥٨ .

و « طلحة بن بحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمى » ، وثقه ابن مدين وغيره ، وقال البخارى : « منكر الحديث » ، وقال في كتاب الضعفاء الصغير ص : ٤٦ : « ليس بالقوى » ، متر جم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٢ / ١ / ٧٧٧ .

وأبوه : « يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمى » ، تابعى ثقة . مترجم في التهذيب ، والكبير ٤ / ٢٨٣ ، وابن أبي حاتم ٢٠/٢/٤ .

وهذا خبر هالك الإسناد ، كمارأيت .

(۱) الأثر : ۱۷۵۷۱ – « محمد بن عمرو بن تمام الكلبي ، المصرى » ، أبو الكروس ، شيخ الطبرى ، مترجم في ابن أبي حاتم ۱/٤/ ۳٤/ .

و « سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة » روى نسخة، عن أبيه عن آبائه عامة، أحاديثه لا يتابع عليما ، وروى أحاديث مناكير . وذكره ابن حبان فى الثقات . مترجم من التهذيب وابن أبى حاتم ١٠١/١/٢ .

وهذا خبر ضعيف الإسناد أيضاً .

( ٢ ) انظر تفسير « التحية » فيما سلف ٨ : ٨ ٥ - ٥٩٠ .

(٣) من قصيدة طويلة له، رواها أبوعل القالى في أماليه ٣:٧٤٧ — ١٥٠ ، واللسان (حيا)، مم اختلاف في الرواية .

ومنه قول زهير بن جناب الكلبي :

مِنْ كُلِّ مَانَالَ الفَـتَى قَدْ نِلْتُهُ إِلاَّ التَّحِيَّهِ (١)

وقوله: « وآخر دعواهم » ، يقول: وآخر دعائهم (٢) = « أن الحمد لله رب العالمين » ، يقول: وآخر دعائهم أن يقولوا: « الحمد لله رب العالمين » ، ولذلك خففت « أن » ، ولم تشدّد، لأنه أريد بها الحكاية

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱلله لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱللَّذِينَ ٱسْتِعْجَالَهُم فِنَذَرُ ٱلَّذِينَ الْنَهِم أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (1)

قال أبوجعفر : يقول تعالى ذكره : ولو يعجل الله للناس إجابة كائهم فى الشر ، وذلك فيا عليهم مضرة فى نفس أو مال = « استعجالهم بالخير » ، يقول : كاستعجاله لهم فى الخير بالإجابة إذا دعوه به = « لقضى إليهم أجلهم » ، يقول : لهلكوا ، وعُجلً لهم الموت ، وهو « الأجل » . (٣)

وعنى بقوله: « لقضى »، لفرغ إليهم من أجلهم، (٤) ونـُبذ إليهم، (٥) كما قال أبو ذؤيب:

<sup>(</sup>۱) من أبيات له ، ذكرتها في شرح طبقات فحول الشعراء ٣٠ – ٣٢ ، وفي كتاب المعمرين : ٢٦ ، واللهان ( بجل ) ، (حيا ) ، والأغاني ٢١ : ٦٦ ( ساسي ) ، وغيرها كثير .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الدعوى » فيها سلف ص : ٣٠ ، تمليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) أنظر تفسير « الأجل » فيما سِلف ١٣ : ٢٩٠ ، تمليق : ٦ ، والمرآجع هناك .

<sup>(</sup> ٤ ) أنظر تفسير « قضي » فيما سلف ١٣ : ٥٦ ، تمليق ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> o ) في المطبوعة : « وتبدى لهم » ، غير ما في المخطوطة إذ لم يحسن قراءته .

## وَعَلَيْهِمَا مَسْرُودَتَانِ قَضَاهُما دَاوُدُ ، أَوْ صَنَعُ السَّوَ ابغِ تُبُّعُ (١)

وإنما أخبر جل ثناؤه عن هؤلاء الكفرة بالبعث بما أخبر به عنهم ، من طغيانهم وترددهم فيه عند تعجيله إجابة دعائهم في الشر لو استجاب لهم ، أن ذلك كان يدعوهم إلى التقرُّب إلى الوثن الذي يشرك به أحدهم ، أو يضيف ذلك إلى أنه من فعسله .

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

#### \* ذكر من قال ذلك :

المحدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : « ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير »، قال : قول الإنسان إذا غضب اولده وماله : « لابارك الله فيه ولعنه » !

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير » ، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير » ، قال : قول ُ الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه : « اللهم لا تبارك فيه والعنه » !

<sup>(</sup>١) سلف البيت وتخريجه وشرحه ٢: ٥٤٢.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « يذر » فيما سلف من فهارس اللغة ( وذر ) .

<sup>=</sup> وتفسير « الرجاء » فيما سلف ص : ٢٦ ، تمليق : ٣ ، والمراجع هذاك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الطغيان » فيها سلف ١٣ : ٢٩١ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك.

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « العمه » فيها سلف ١٣ : ٢٩١ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

فلو يعجَّل الله الاستجابة لهم في ذلك ، كما يستجاب في الحير ، لأهلكهم .

١٧٥٧٤ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: « ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير »، قال: قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه: « اللهم لا تبارك فيه والعنه »= « لقضى إليهم أجلهم »، قال: لأهلك من دعا عليه ولأماته.

ابن جريج ، عن مجاهد قوله : « ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالحير » ، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالحير » ، قال : قول الرجل لولده إذا غضب عليه أو ماله : « اللهم لا تبارك فيه والعنه » ! قال الله : « لقضى إليهم أجلهم » ، قال : لأهلك من دعا عليه ولأماته . قال : « فنذر الذين لا يرجون لقاءنا » ، قال يقول : لا نهلك أهل الشرك ، ولكن نذرهم في طغيانهم يعمهون .

۱۷۵۷٦ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة قوله: « ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير »، قال: هو دعاء الرجل على نفسه وماله بما يكره أن يستجاب له.

۱۷۵۷۷ – حدثنی یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زید فی قوله : « لقضی إلیهم أجلهم » ، قال : لأهلكناهم . وقرأ : ﴿ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن ْ دَابَةً ﴾ [سورة فاطر : ٤٠]. قال : يهلكهم كلهم .

ونصب قوله: « استعجالهم » ، بوقوع « يعجل » عليه ، كقول القائل: « قمت اليوم قيامك » بمعنى: قمت كقيامك ، وليس بمصدر من « يعجل » ، لأنه لو كان مصد راً لم يحسن دخول « الكاف » = أعنى كاف التشبيه = فيه . (١)

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٥٨ .

77/11

واختلفت القرأة في قرأة قوله: « لقضى إليهم أجلهم ».

فقرأ ذلك عامة قرأة الحجاز والعراق: ﴿ لَقُضِي ٓ إِلَيْهِمْ أَجَلُّهُمْ ﴾، على وجه ما لم يسم ٓ فاعله ، بضم القاف من « قضى » ورفع « الأجل » .

وقرأه عامة أهل الشأم: ﴿ لَقَضَى إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ ﴾ ، بمعنى : لقضى الله إليهم أجلهم .

قال أبو جعفر : وهما قراءتان متفقتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب ، غير أنى أقرؤه على وجه ما لم يسم فاعله ، لأن عليه أكثر القرأة .

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وإذا أصاب الإنسان الشدة والجهد (۱) = « دعانا لجنبه » ، يقول: استغاث بنا في كشف ذلك عنه = « لجنبه » ، يعنى مضطجعاً لجنبه = « أو قاعداً أو قائماً » ، بالحال التي يكون بها عند نزول ذلك الضرّ به = « فلما كشفنا عنه ضره » ، يقول: فلما فرّ جنا عنه الجهد الذي أصابه (۲) = « مرّ كأن لم يدعنا إلى ضر مسه » ، يقول: استمر على طريقته الأولى قبل أن يصيبه الضر ، (۳) ونسى ما كان فيه من الجهد والبلاء أو تناساه ، وترك الشكر لر به الذي

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « المس » فيها سلف ١٤: ١٤، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>=</sup> وتفسير « الضر » فيها سلف من فهارس اللغة (ضرر ) .

<sup>(</sup>٢) انظرتفسير « الكشف » فيما سلف ١١ : ٣٥٤ - ٧٣ . ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «مر » فيما سلف ١٣ : ٣٠٥ ، ٣٠٥ .

فرّج عنه ما كان قد نزل به من البلاء حين استعاذ به ، وعاد للشرك ودّعوى الآلهة والأوثان أرباباً معه . يقول تعالى ذكره: «كذلك زيّن للمسرفين ما كانوا يعملون » ، يقول : كما زُيِّن لهذا الإنسان الذي وصفنا صفته ، (۱) استمراره على كفره بعد كشف الله عنه ما كان فيه من الضر ، كذلك زُيِّن للذين أسرفوا في الكذب على الله وعلى أنبيائه ، فتجاوزوا في القول فيهم إلى غير ما أذن الله لهم به ، (۱) ما كانوا يعملون من معاصى الله والشرك به .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

« ذكر من قال ذلك :

۱۷۵۷۸ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنی حجاج ، عن ابن جريج قوله : « دعانا لجنبه » ، قال : مضطجعاً .

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ولقد أهلكنا الأمم التي كذبت رسل الله من قبلكم، أيها المشركون بربهم  $\binom{n}{2} = \binom{n}{4}$  ظلموا  $\binom{n}{4}$  ، يقول : لما أشركوا وخالفوا أمر الله ونهيه  $\binom{n}{4} = \binom{n}{4}$  وهي الآيات أمر الله ونهيه  $\binom{n}{4} = \binom{n}{4}$ 

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « التزيين » فيها سلف ١٤: ٢٤٥، تعليق : ١ ، والمراجع هذاك.

<sup>(</sup>٢) انظرتفسير «الإسراف» فيما سلف ١٢: ٨٤٥، تعليق: ١، والمراجع هناك.

<sup>(</sup>٣) أنظرتفسير « القرون » فيما سلف ١١ : ٢٦٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « الظلم » فيما سلف من فهارس اللغة ( ظلم ) .

والحجج التى تُبين عن صد ق من جاء بها . (١) ومعنى الكلام : وجاءتهم رسلهم بالآيات البينات أنها حق = « وما كانوا ليؤمنوا » ، يقول : فلم تكن هذه الأمم التى أهلكناها ليؤمنوا برسلهم ويصد قوهم إلى ما دعوهم إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له = « وكذلك نجزى القوم المجرمين » ، يقول : تعالى ذكره : كما أهلكنا هذه القرون من قبلكم ، أيها المشركون ، بظلمهم أنفسهم ، وتكذيبهم رسولكم ورد هم نصيحتهم ، كذلك أفعل بكم فأهلككم كما أهلكتهم بتكذيبكم رسولكم محمداً صلى الله عليه وسلم ، وظلمكم أنفسكم بشرككم بربكم ، إن أنتم لم تأنيبوا وتتوبوا إلى الله من شرككم ، فإن من ثواب الكافر بى على كفره عندى ، أن أهلكه بستخطى في الدنيا ، وأورد و النار في الآخرة .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ثُمَّ جَعَلْذَكُمْ خَلَامِهُ فِي القول في تأويل قوله تعالى ﴿ثُمَّ جَعَلْذَكُمْ خَلَامِهُمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعمَلُونَ ﴾ ألْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعمَلُونَ ﴾ أللأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعمَلُونَ ﴾

قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره: ثم جعلناكم، أيها الناس، خلائف من بعد هؤلاء القرون الذين أهلكناهم لما ظلموا ، تخلفونهم فى الأرض ، وتكونون فيها بعدهم (٢)= «لننظر كيف تعملون، »يقول: لينظر ربكم أين عملكم من عمل من هلك من قبلكم من الأمم بذنوبهم وكفرهم بربهم ، تحتذون مثالهم فيه، فتستحقون من العقاب ما استحقوا ، أم تخالفون سبيلهم فتؤمنون بالله ورسوله وتقرون بالبعث بعد المات ، فتستحقون من ربكم الثواب الجزيل ، كما : –

١٧٥٧٩ – حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « البينات » فيما سلف من فهارس اللغة (بين).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الخلائف» فيما سلف ١٣ : ١٢٢ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك.

11/11

عن قتادة قوله: «ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظركيف تعملون»، ذكر لنا أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال: صدق ربُّنا، ما جعلنا خُلفاء إلا لينظر كيف أعمالُنا، فأرُوا الله من أعمالكم خيراً بالليل والنهار، والسر والعلانية. ١٧٥٨٠ ـ حدثني المثني قال ، حدثنا زيد بن عوف أبو ربيعة فهد قال ، حدثنا حماد ، عن ثابت البناني ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي : أن عوف بن مالك قال لأبي بكر رضى الله عنه: رأيتُ فيما يرى النائم كأن سبباً دُلِّي من السهاء، فانتُشِط رسول الله صلى الله عليه وسلم، (١) ثم دُلتي فانتُشِط أبو بكر، ثم ذُرع الناس حول المنبر ، (٢) ففضَّل عمر رضى الله عنه بثلاث أذرع إلى المنبر . فقال عمر : دعنا من رؤياك ، لا أرَبَ لنا فيها ! فلما استخلف عمر قال : يا عوف، رؤياك ! قال: وهل لك في رؤياي من حاجة ؟ أو لم تنتهزني ! قال: ويحك ! إني كرهت أن تنعكي لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسِلم نفسه! فقص عليه الرؤيا، حتى إذا بلغ: «ذُرع الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأذرع »، قال: أمَّا إحداهن، فإنه كائن خليفة ". وأما الثانية ، فإنه لا يخاف في الله لومة لائم . وأما الثالثة ، فإنه شهيد . قال فقال: يقول الله: « ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون »، فقد استخلفت يا ابن أم عمر ، فانظر كيف تعمل . وأما قوله: « فإنى لا أخاف في الله لومة لائم »، فما شاء الله . وأما قوله: «فإني شهيد»» فأنتَّى لعمر الشهادة ، والمسلمون مُطيفون به! ثم قال: إن الله على ما يشاء قدير. (١٣)

<sup>(</sup>١) « انتشط » (بالبناءللمجهول )، أي: انتزع ، جذب إلى السهاء ورفع إليها، من قولهم : « نشط الدلو من البئر » ، إذا نزعها وجذبها من البئر صعداً بغير بكرة .

<sup>(</sup>٢) « ذرع الناس » ، أى : قدر ما بينهم وبين المنبر بالذراع . يقال : « ذرع الثوب » ،، إذا قدره بالذراع .

<sup>(</sup>٣) الأثر: ١٧٥٨٠ – «زيد بن عوف القطعى» ، «أبو ربيعة» ، «فهد» ، متروك ، وقد مضى برقم : ١٢٣٥ ، ١٤٢١٥ ، ١٤٢٢١ ، ١٤٢٢١ . وكان في المطبوعة هذا : «يزيد بن عوف ، أبو ربيعة ، بهذا » ، ومثله في تفسير ابن كثير ٤ : ٢٨٧ ، وهو اتفاق غريب على الخطأ ! وهذا الخبر ، رواه ابن سعد بغير هذا اللفظ ، بإسناد حسن في كتاب الطبقات الكبير ٣/١/٣٠.

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيهِمْ عَايَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ النَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا اَئْتِ بِقُرْ عَانٍ غَيْرِ هَاذَ آوْ بَيْنَاتٍ قَالَ النَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا اَئْتِ بِقُرْ عَانٍ غَيْرٍ هَاذَ آوُ اللَّهُ اللَّهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي إِنْ أَتَبُعُ إِلَّا بَدُّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي آَنْ أَبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبُعُ إِلَّا بَدُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي إِنْ أَتَبُعُ إِلَّا مَا يَكُونُ لِي آَنْ أَبَدُّلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي آنِ أَتَبعُ إِلَّا مَا يَكُونُ لِي آَنْ أَبَدُّلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي آنِ أَتَّبعُ إِلَا مَا يَكُونُ لِي آَنْ أَبَدُّلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي آنِ أَتَّبعُ إِلَا مَا يَكُونُ لِي آَنْ أَبَدُلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي آنِ اللَّهُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ مِن تِلْقَاتُ مِن تِلْقَاتُ مِن تِلْقَاتِ مَن يَلْمُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ مِن يَلْعَالًا مِن عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ مِن عَذَابَ يَوْمٍ مِن تِلْقَاتُ مِن تِلْقَاتُ مَا يَكُونُ لِي آَنْ أَبَالُهُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابِ يَوْمِ مِن تِلْقَاتُ مِن تِلْقَاتُ مِن تِلْقَالَ مَا يَكُونُ لِي آنَانَ آنَانَ أَنْ أَبَدُ اللّهُ عَصَيْتُ مَا يَكُونُ لِي آنَانَ اللّهُ الْمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وإذا قرئ على هؤلاء المشركين آيات كتاب الله الذى أنزلناه إليك، يامحمد (۱)= « بينات »، واضحات، على الحق دالات (۲)= « قال الذين لا يخافون عقابنا، دالات والله قال الذين لا يرجون لقاءنا »، يقول: قال الذين لا يخافون عقابنا، ولا يوقنون بالمعاد إلينا، ولا يصد قون بالبعث، (۱) لك = « اثت بقرآن غير هذا أو بدله من بدله »، يقول: أو غير « (۱) = « قل » لهم، يا محمد = « ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى »، أى: من عندى . (۱)

والتبديل الذى سألوه، في ذكر ، أن يحوّل آية الوعيد آية وعد ، وآية الوعد وعيداً ، والحرام حلالاً ، والحلال حراماً . فأمر الله نبيته صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أن ذلك ليس إليه، وأن ذلك إلى من لا يرد حكمه، ولا يتتعقب قضاؤه، وإنما هو رسول مبلغ ومأمور متبع .

وقوله : « إن أتبع إلا ما يوحي إلى "، يقول : قل لهم : ما أتبع في كل ما آمركم

<sup>(</sup>١) أفظر تفسير « تلا » فيما سلف ٢:١٣ ه ، تعليق: ٣ ، والمراجع هذاك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « بينات » فيها سلف من فهارس اللغة ( بين ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الرجاء » فيما سلف ص : ٣٤، تعليق: ٢ ، والمراجع هذاك .

<sup>(</sup> ٤ ) أنظر تفسير « التبديل » فيها ساف ١١ : ٥٣٥/١٢ : ٦٢ ، وفهارس اللغة ( بدل ) .

<sup>(</sup>ه) انظر تفسير «تلقاء، نياسلن ١٢: ٤٦٦.

به، أيها القوم، وأنهاكم عنه، إلا ما ينزله إلى ربى، ويأمرنى به (١)= ( إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم »، يقول: إنى أخشى من الله إن خالفت أمره، وغير ترت أحكام كتابه، وبد لت وحيه، فعصيته بذلك، عذاب يوم عظيم هموله ، وذلك: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى . (٢)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ قُل لَّوْ شَآءَ الله مَا تَلَوْتُهُ وَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَبِكُم بِهِ مِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ مَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَبِكُم بِهِ مِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ مَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (أَفَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللللللّهُ الللهُ الللللللللللللللللللللللللللل

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه، معرّفه الحجة على هؤلاء المشركين الذين قالوا له: «ائت بقرآن غير هذا أو بدله »= «قل » لهم، يا محمد = «لو شاء الله ما تلوته عليكم » أي : ما تلوت هذا القرآن عليكم ، أيها الناس ، بأن كان لا ينزله على فيأمرنى بتلاوته عليكم (٣)=«ولا أدراكم به »، يقول : ولا أعلمكم به = «فقد لبثت فيكم عمرًا من قبله »، يقول: فقد مكثت فيكم أربعين أعلمكم به = «فقد لبثت فيكم عمرًا من قبله »، يقول: ولا تعقلون »، أن أتلوم عليكم ، ومن قبل أن يوحيه إلى ربى = «أفلا تعقلون »، أنى لو كنت منتحلاً ما ليس لى من القول ، كنت قد انتحلته في أينّام شبابي وحكداثتي ، وقبل الوقت الذي تلوته عليكم ؟ فقد كان لى اليوم، لو لم يوحي إلى وأومر بتلاوته عليكم ، مندوحة عن معاداتكم ، ومتسّع ، في الحال التي كنت بها وأومر بتلاوته عليكم ، مندوحة عن معاداتكم ، ومتسّع ، في الحال التي كنت بها

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير « الوحى » فيما سلف من فهارس اللغة ( وحيي ) .

<sup>(</sup>٢) هذا تضمين لآية سورة الحج : ٢.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «تلا» فيما سلف ص: ٤٠، رقم : ١.

١٨/١١ منكم قبل أن يوحى إلى وأومر بتلاوته عليكم .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

### \* ذكر من قال ذلك:

۱۷۰۸۱ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس قوله : « ولاأدر اکم به »، ولاأعلمکم .

الم ۱۷۵۸۲ – حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : « لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به » ، يقول : لو شاء الله لم يعلمكموه .

۱۷۰۸۳ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس : « لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به » ، يقول : ما حذ ً رتكم به .

۱۷۰۸٤ — حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله » ، وهو قول مشركى أهل مكة ، للنبى صلى الله عليه وسلم . ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : « قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون » ، لبث أر بعين سنة .

۱۷۰۸۰ ـ حدثنی یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زید فی قوله : « قل لوشاء الله ما تلوته علیكم ولا أدراكم به » ، ولا أعلمكم به .

الأعلى قال، حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن الحسن، أنه كان يقرأ: ﴿ وَلا أَدْرَأُ تُكُم مِهِ ﴾، يقول: ما أعلمتكم به. (١) معمر ، عن الحسن، أنه كان يقرأ: ﴿ وَلا أَدْرَأُ تُكُم مِهِ ﴾، يقول: ما أعلمتكم به. (١) معمد الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « ولا أدراكم » ، وفي المطبوعة : « ولا أدراتكم » ، بغير همز ، والصواب ما أثبت ، كما نص عليه ابن خالويه في شواذ القراءات ص : ٥ ، قال : « بالهمز والتاء » ، ومعانى القرآن للفراء .

أخبرنا عبيد ، قال ، سمعت الضحاك يقول فى قوله : « ولا أدراكم به » ، يقول : ولا أشعركم الله به .

\* \* \*

قال أبو جعفر : وهذه القراءة التي حكيت عن الحسن ، عند أهل العربية غلطٌ .

\* \* \*

وكان النرّاء يقول فى ذلك: قد ذكر عن الحسن أنه قال: ﴿ وَلا أَدْرَا أَتْكُمْ بِهِ ﴾.
قال : فإن يكن فيها لغة سوى « دريت » و « أدريت » ، فلعل الحسن ذهب إليها . وأما أن تصلح من « دريت » أو « أدريت » فلا ، لأن الياء والواو إذا انفتح ما قبلهما وسكنتا ، صحّتا ولم تنقلبا إلى ألف ، مثل « قضيت » و «دعوت» . ولعل الحسن ذهب إلى طبيعته وفصاحته فهمزها ، لأنها تضارع : « درأت الحد » ، وشبهه . وربما غلطت العرب فى الحرف إذا ضارعه آخر من الهمز ، فيهمزون غير المهموز . وسمعت امرأة من طى تقول : « رثاً ت وجى بأبيات » ، ويقولون : « لبتأت بالحج » و «حلأت السويق » ، فيغلطون ، لأن « حلأت » ، قد يقال فى دفع العطاش من الإبل ، و « لبأت » ذهب به إلى « اللبأ » ليباً الشاء ، و «رثأت زوجى » ، ذهبت به إلى « رثأت اللبن » ، إذا أنت حلبت الحليب على الرائب فتلك «الرثيئة » . (١)

وكان بعض البصريين يقول: لا وجه لقراءة الحسن هذه، لأنها من «أدريت » مثل «أعطيت »، إلا أن لغة لبني عقيل (٢): «أعطات أن يريدون: أعطيت ، تحوّل الياء ألفاً ، قال الشاعر: (٣)

<sup>(</sup>١) هذا نص الفراء بتهامه في معانى القرآن ١: ٩٥٤ ، مع خلاف يسير في حروف قليلة .

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة : « لغة بني عقيل » ، والصواب ما في المخطوطة ، باللام .

<sup>(</sup> ٣ ) هو حريث بن عناب ( بالنون ) الطائى .

لَقَدْ آذَ نَتْ أَهْلَ الْيَمَامَةِ طَلِّينِ عِجَرْبِ كَنَاصَاةِ الأَغَرُّ الْمُشَهَّرِ (١) يريد: كناصية ، حكى ذلك عن المفضّل ، وقال زيد الحيل:

لَعَمَرُكَ مَا أَخْشَى التَّصَعْلُكَ مَا بَقَا ﴿ عَلَى الْأَرْضِ قَيْسِي ۗ يَسُوقُ الْأَبَاعِرُ ا (٢) فقال : « بقا » ، وقال الشاعر : (٣)

لَزَجَرْتُ قَلْباً لاَ يَرِيعُ لزَاجِرِ إِنَّ الغَوِى ّ إِذَا نَها لَمْ يَعْتِبِ (١) يريد: مُنهِي . قال : وهذا كله على قراءة الحسن ، وهي مرغوب عنها ، قال : وطبي تصير كل ياء انكسر ما قبلها ألفاً ، يقولون : « هذه جاراة » ، (٥) وفي « الترقوة » « ترقاة » و « العرقوة » «عرقاة » . قال : وقال بعض طبي \* : « قد لَيَمَت فزارة » ، حذف الياء من « لقيت » لما لم يمكنه أن يحولها ألفاً ، لسكون التاء ، فيلتقي ساكنان . وقال : زعم يونس أن « نَساً » و « رَضاً » لغة معروفة ، قال الشاعر : (١)

(١) نوادر أبي زيد : ١٢٤ ، والمعانى الكبير : ١٠٤٨ ، اللسان (نصا) .

(۲) نوادر أبى زيد : ۲۸ ، وقبله

أُنْبِثْتُ أَنْ ٱبْنَا لِتَيْمَاءَ هُهُنَا لَعَيْمَاءَ هُهُنَا لَعَيْمَاءَ هُهُنَا لَعَيْمَا كُرَا اللهُ الْمُ

قال أبو زيد : « يقول : لا أخشى ما بق قيسى يسوق إبلا ، لأنى أغير عليهم » .

(٣) هو لبيد .

والذي أثبته هونص المخطوطة ، أما المطبوعة ، فإنه لم يحسن معرفة الشعر ، فكتبه هكذا : « زجرت فقلنا لا ذريع » وهو عبث محض . و « راع يريع » ، إذا رجع وعاد، يقول : لا يصيخ لزاجر ولا يستمع له : و « أعتب » ، آب إلى رضى من يعاتبه .

<sup>(</sup> ٥ ) يعني في « جارية » .

<sup>(</sup>٦) لم أعرف قائله ، ولم أجد البيت في مكان آخر .

وَأُنْدِيْتُ مِالْأَعْرَاضَ ذَا الْبَطْنِ خَالِدًا أَسَا أَوْ تَنَاسَى أَنْ يَعُدُّ الْوَالِيا

وروُى عن ابن عباس فى قراءة ذلك أيضاً رواية "أخرى ، وهى ما : - ١٩/١١ ١٧٥٨٨ - حدثنا به المثنى قال ، حدثنا المعلى بن أسد قال ، حدثنا خالد ابن حنظلة ، عن شهر بن حوشب ، عن ابن عباس: أنه كان يقرأ : ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا تَلَوْ تُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنْذَرْ تُدَكُمْ بِهِ ﴾.

قال أبو جعفر : والقراءة التي لا نستجيزُ أن نعدوها ، (١) هي القراءة التي عليها قرأة الأمصار : ﴿ أُقُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْ تَهُ عَلَيْكُم ۚ وَلاَ أَدْرَاكُم ۚ بِهِ ﴾ ، عني : ولا أعلمكم به ، ولا أشعركم به .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ ٱفْتُرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِأَا يُتِهِ مَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين نسبوك فيما جئتهم به من عند ربتك إلى الكذب: أيُّ خلق أشدُ تعدياً، (٢) وأوضع لقيله في غير موضعه، (٣) ممن اختلق على الله كذباً، وافتري عليه باطلا (٤) = ((أو كذب بآياته ))، يعنى: بحججه ورسله وآيات كتابه ؟ (٥) يقول له

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « لا أستجيز أن تعدوها » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « أى خلق أشر بعدنا » ، وهو كلام ساقط جداً ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، لأنها غير منقوطة .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « الظلم » فيما سلف من فهارس اللغة ( ظلم ) .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير «الافتراء» فيما سلف ١٣: ١٣٥، تعليق : ١ ، والمراجع هناك.

<sup>(</sup> ه ) انظر تفسير « الآية » فيما سلف من فهارس اللغة ( أبي ) .

جل ثناؤه: قل لهم: ليس الذي أضفتمونى إليه بأعجب من كذبكم على ربتكم، وافترائكم عليه ، وتكذيبكم بآياته = « إنه لا يفلح المجرمون »، يقول: إنه لا ينجح الذين اجترموا الكفر في الدنيا يوم القيامة ، إذا لقوا ربتهم ، ولا ينالون الفلاح . (١)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَالاً يَضُوهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا وَلَاءِ شُفَعَ لَوْنَا عِندَ ٱللهِ قُلْ يَضُوهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (الله عَمْ الله عَمْ اللهُ عَمْ اللهِ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عُمْ اللهُ عَمْ اللهِ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهِ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُولُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ ع

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ويعبدُ هؤلاء المشركون الذين وصفت لك، يا محمد صفتهم، من دون الله الذي لا يضرهم شيئاً ولا ينفعهم، في الدنيا ولا في الآخرة، وذلك هو الآلهة والأصنام التي كانوا يعبدوها = « ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله »، يعنى: أنهم كانوا يعبدوها رجاء شفاعتها عند الله . (٢) قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم = « قل » لهم = « أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض » ، يقول: أتخبرون الله بما لا يكون في السموات ولا في الأرض ؟ (٣) وذلك أن الآلهة لا تشفع لهم عند الله في السموات ولا في الأرض . وكان المشركون يزعمون أنها تشفع لهم عند الله في السموات ولا في الأرض . وكان المشركون يزعمون أنها تشفع لهم عند الله في السموات ولا في الأرض . وكان المشركون يزعمون أنها تشفع لهم عند الله في السموات ولا في الأرض يشفع لكم فيهما ؟ وذلك باطل "الله أن ما لا يشفع في السموات ولا في الأرض يشفع لكم فيهما ؟ وذلك باطل "

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الفلاح» فيما سلف ١٤: ١٥؛ تعليق: ٤، والمراجع هناك = وتفسير «الإجرام» فيما سلف من فهارس اللغة (جرم).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الشفاعة » فيما سلف ص: ١٨ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « النبأ » فيها سلف من فهارس اللغة ( نبأ ) .

لا تعلم حقيقته وصحته ، بل يعلم الله أن ذلك خلاف ما تقولون ، وأنها لا تشفع لأحد، ولا تنفع ولا تضر = « سبحانه وتعالى عما يشركون »، يقول: تنزيها لله وعلواً عما يفعله هؤلاء المشركون ، (١) من إشراكهم فى عبادته ما لا يضر ولا ينفع ، وافترائهم عليه الكذب .

القول في تأويل قوله تعالى (ومَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَالْحِدَةً فَأَخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن ربِّكَ لَقُضِي وَالْحِدَةً فَأَخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن ربِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) أَنَّ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وما كان الناس إلا أهل دين واحد وملة واحدة ، فاختلفوا في دينهم ، فافترقت بهم السبل في ذلك = « ولو لا كلمة سبقت من ربك » ، يقول: ولو لا أنه سبق من الله أنه لا يهلك قوماً إلا بعد انقضاء آجالهم = « لقضى بينهم فيا فيه يختلفون » ، يقول: لقضى بينهم بأن ينها أهل الباطل منهم ، وينجى أهل الحق . (٢)

وقد بينا اختلاف المختلفين في معنى ذلك في «سورة البقرة »، وذلك في قوله: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةٌ وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ ﴾، [سورة البقرة : ٢١٣]، وبينا الصواب من القول فيه بشواهده ، فأغنى عن إعادته في هذا الموضع . (٣)

١٧٥٨٩ – حدثني المثني قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «سبحان» فيما سلف ص، ٣٠، تعليق: ٣، والمراجع هناك = وتفسير «تعالى» فيما سلف ١٣: ٣١٧، تعليق: ٢، والمراجع هناك

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر تفسير « قضي » فيما سلف من فهارس اللغة ( قضي ) ..

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف ٤ : ٢٧٥ – ٢٨٠ .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد: « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » ، حين قتل أحد ُ ابنى آدم أخاه .

• ۱۷۰۹ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا القاسم قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، بنحوه .

۱۷۰۹۱ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن مجاهد ، نحوه .

القول في تأويل قوله (وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ عَايَةً ايَةً اللهِ مَن رَّبِّهِ اللهِ عَالَيْهِ اللهِ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٢٠/١١ مِّن رَّبِّهِ اللهِ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ اللهُ نَتَظِرِينَ ﴾ (\*)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ويقول هؤلاء المشركون: هلا أنزل على محمد آية "من ربه (١) = يقول: علم "ودليل" نعلم به أن محمد آمة " فيما يقول ؟ (٢) قال الله له: « فقل »، يا محمد، « إنما الغيب لله »، أي: لا يتعلم أحد " يفعل ذلك إلا هو جل ثناؤه، لأنه لا يعلم الغيب = وهو السر والحني "من الأمور (٣) = الا الله . فانتظروا، أيها القوم، قضاء الله بيننا، بتعجيل عقوبته للمبطل منا، وإظهاره المحق عليه، إنى معكم ممن ينتظر ذلك. ففعل ذلك جل ثناؤه، فقضى بينهم وبينه بأن قتلهم يوم بدر بالسيف.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « لولا » فيما سلف من فهارس مباحث العربية والنحو وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «آية » فيما سلف من فهارس اللغة (أيي).

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « النيب » فيما سلف من فهارس اللغة ( غيب ) .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّا اللهُ أَسْرَعُ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرٌ فِى آايَاتِنَا قُلِ ٱللهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ (آ)

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وإذا رزقنا المشركين بالله فرجاً بعد كرب ، ورخاء بعد شدّة أصابتهم .

وقيل: عنى به المطر بعد القحط، و « الضراء »، هى الشدة، و « الرحمة »، هى الفرج. يقول: « إذا لهم مكر فى آياتنا »، استهزاء وتكذيب "، (١) كما: \_

۱۷۰۹۲ — حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد: « إذا لهم مكر في آياتنا » ، قال : استهزاء وتكذيب . ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

١٧٥٩٤ ـ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.

وقوله: « قل الله أسرع مكراً »، يقول تعالى ذكره: « قل »، لهؤلاء المشركين المستهزئين من حججنا وأدلتنا، يا محمد = « الله أسرع مكراً »، أى: أسرع محالاً بكم ، (٢) واستدراجاً لكم وعقوبة "، منكم ، من المكر في آيات الله .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير « الذوق » فيما سلف ١٤: ٢٣٠، تعليق : ۱ ، والمراجع هناك .

= وتفسير « الضراء » فيما سلف ١٢ : ٧٧٥ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

= وتفسير « المس » فيما سلف ص : ٣٦، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

= رتفسير « المكر » فيما سلف ٣ : ٢٠٥ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) « المحال » ( بكسر الميم ) : الكيد والمكر .

والعرب تكتفى بر إذا » من « فعلت » ، و « فعلوا » ، فلذلك ُحذ ِف « الفعل » معها . (١)

و إنما معنى الكلام: « و إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم » ، مكروا في آياتنا = فاكتنى من « مكروا » ، ب « إذا لهم مكر » .

= « إن رسلنا يكتبون ما تمكرون »، يقول: إن حفظتنا الذين نرسلهم إليكم، أيها الناس، يكتبون عليكم ما تمكرون في آياتنا .

القول في تأويل قوله تعالى (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ الْبُرِّ وَالْبُحْرِ حَتَى ۚ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَة وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمُوْجُ مِن كُلِّ مُكَان وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ لا دَعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ كُلِّ مَكَان وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ لا دَعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: الله الذي يسيركم، أيها الناس، في البرعلي الظهر، وفي البحر في الفلك = «حتى إذا كنتم في الفلك»، وهي السفن (٢) = « وجرين بهم »، يعني: وجرت الفلك بالناس = « بريح طيبة »، في البحر = « وفرحوا بها » ، يعني : وفرح ركبان الفلك بالريح الطيبة التي يسير ون بها .

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٩٥٩ ، ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الفلك » فيما سلف ١٢ : ٥٠٢ .

و « الهاء » في قوله : « بها » ، عائدة على « الريح الطيبة » .

= « جاءتها ريح عاصف » ، يقول : جاءت الفلك ريح عاصف ، وهي

الشديدة.

والعرب تقول : « ريح عاصف ، وعاصفة » ، و « قد أعصفت الريح ، وعَصَفَت » ، و « أعصفت » ، في بني أسد ، فيا ذكر ، قال بعض بني دُبيُّر : (١) حَتَّى إِذَا أَعْصَفَتْ رِيحٌ مُزَعْزِعَةٌ فِيهَا قِطَارٌ وَرَعْدٌ صَوْتُهُ زَجِلُ (٢)

= ﴿ وجاءهم الموج من كل مكان ﴾ ، يقول تعالى ذكره : وجاء ركبان السفينة الموجُ من كل مكان = « وظنوا أنهم أحيط جهم » ، يقول : وظنوا أن الهلاك قد أحاط بهم وأحدق (٣) = « دعوا الله مخلصين له الدين » ، يقول : أخلصوا الدعاء لله هنالك، دون أوثانهم وآلهتهم ، وكان مفزعهم حينئذ إلى الله دونها ، كما :\_ ١٧٥٩٥ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن

معمر ، عن قتادة في قوله : « دعوا الله مخلصين له الدين » ، قال : إذا مسهم الضرُّ في البحر أخلصوا له الدعاء .

١٧٥٩٦ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثوري ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي عبيدة في قوله : « مخلصين له الدين » ، = « هيا شرا هيا » <sup>(١)</sup> تفسيره : يا حي يا قيوم .

١٧٥٩٧ – حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في

<sup>(</sup>۱) لم أعرف قائله . و « بنو دبير » من بني أسد .

<sup>(</sup> ٢ ) معانى القرآن للفراء ١ : ٠٠٤ « مزعزعة » ، شديدة الهبوب، تحرك الشجر توشك أن تقتلمه . و «قطار » جمع «قطر » ، وهو المطر . و «رعد زجل » رفيع الصوت متردده عاليه .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « الاحاطة » فيها سلف ١٤ : ٢٨٩ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا جاءت الكلمة ، ولم أستطع أن أعرف ما هي ، وهي أعجمية بلا ريب .

۱۱/۱۱ قوله: « وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم » إلى آخر الآية ، قال : هؤلاء المشركون يدعون مع الله ما يدعون ، فإذا كان الضر لم يدعوا إلا الله ، فإذا نجاهم إذا هم يشركون .

= « لأن أنجيتنا »، من هذه الشدة التي نحن فيها = « لنكونن من الشاكرين»، الك على نعمك ، وتخليصك إيانا مما نحن فيه ، بإخلاصنا العبادة لك ، وإفراد الطاعة دون الآلهة والأنداد .

واختلفت القرأة في قراءة قوله: « هو الذي يسيركم » . فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراق: ﴿ هُو َ الَّذِي يُسَبِّرُ كُمُ ﴾ من « السير »بالسين .

وقرأ ذلك أبو جعفر القارئ: ﴿ هُو َ الَّذِي يَنْشُرُ كُمْ ﴾ ، من ( النشر ) ، وذلك البسط ، من قول القائل : « نشرت الثوب » ، وذلك بسطه ونشره من طية .

فوجيَّه أبو جعفر معنى ذلك إلى أن الله يبعث عباده فيبسطهم برَّا وبحرًا = وهو قريب المعنى من « التسيير » .

وقال : « وجرين جهم بريح طيبة » ، وقال في مواضع آخر : ﴿ فِي الْفُلْكِ ِ الْمَشْحُونِ ﴾ ، فوحد ، [سورة يس : ١٤] .

و « الفلك » اسم للواحدة ، والجماع ، ويذكر ويؤنث . (¹)

قال : « وجرين بهم » ، وقد قال « هو الذي يسيركم » فخاطب ، ثم عاد

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن للفراء ١: ٢٠٠.

إلى الحبر عن الغائب . وقد بينت ذلك في غير موضع من الكتاب ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . (١)

القول في تأويل قوله تعالى ( فَلَمَّ ٱلْجَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَّ الْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَّ الْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنبَّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) قَالَمَ الْعَلَيْمُ عَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهَا النَّاسُ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنبِعُكُمْ بِمَا كُنتُمْ عَلَيْهَا اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ عَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ عَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلَيْمُ الْعُلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعُلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِمُ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : فلما أنجى الله هؤلاء الذين ظنتُوا فى البحر أنهم أحيط بهم ، من الجهد الذي كانوا فيه ، أخلفوا الله ما وعد وه ، وبغوا في الأرض ، فتجاوزوا فيها إلى غير ما أذن الله لهم فيه ، من الكفر به ، والعمل بمعاصيه على ظهرها . (٢) يقول الله : يا أيها الناس ، إنما اعتداؤكم الذي تعتدونه على أنفسكم ، وإياها تظلمون . وهذا الذي أنتم فيه = « متاع الحياة الدنيا » ، يقول : ذلك بلاغ تبلغون به في عاجل دنياكم . (٣)

وعلى هذا التأويل ، « البغي » يكون مرفوعاً بالعائد من ذكره في قوله : « على

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف ۱ : ۱۰۵ ، ۳۰۱ : ۳/۱۹۳ ، ۳۰۶ : ۳/۳۰ ، ۲۳۸ ؛ ۲۳۸ ؛ ۶۹۱ / ۲۲۱ ؛ ۶۹۱ . ۲۲۱ ؛ ۶۹۱ . ۲۲۱ ؛ ۶۹۱ . ۲۲۱ ، ومواضع أخر ، اطلبها في فهارس النحو والعربية وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «البغي» فيما سلف ١٢: ٣٠٠ ، تمليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «المتاع، فيماسلف ١٤: ٣٤٠، تمليق ٣، والمراجع هناك.

أنفسكم » ، (١) ويكون قوله « متاع الحياة الدنيا » ، مرفوعاً على معنى : ذلك متاع الحياة الدنيا ، كما قال : ﴿ كُمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلاَغُ ﴾ ، [سورة الأحقاف: ٣٥]، بمعنى : هذا بلاغ .

وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك: إنما بغيكم في الحياة الدنيا على أنفسكم ، لأنكم بكفركم تكسبونها غضب الله ، متاع الحياة الدنيا ، كأنه قال: إنما بغيكم متاع الحياة الدنيا ، و « على أنفسكم » من متاع الحياة الدنيا ، فيكون « البغى » مرفوعاً ب « المتاع » ، و « على أنفسكم » من صلة « البغى »

وبرفع « المتاع » قرأت القرأة سوى عبد الله بن أبى إسحق، فإنه نصبه، بمعنى : إنما بغيكم على أنفسكم متاعاً في الحياة الدنيا، فجعل « البغي » مرفوعاً بقوله: « على « أنفسكم » ، و « المتاع » منصوباً على الحال . (٢)

وقوله: «ثم إلينا مرجعكم »، يقول: ثم إلينا بعد ذلك معادكم ومصيركم ، وذلك بعد الممات (٣) = « فننبئكم بما كنتم تعملون » ، يقول: فنخبركم يوم القيامة بما كنتم تعملون في الدنيا من معاصى الله، ونجازيكم على أعمالكم التي سلفت منكم في الدنيا . (١)

<sup>(</sup>١) قراءتنا في مصحفنا اليوم ، في مصروغيرها ، بنصب « متاع » ، وهي القراءة الأخرى التي سيذكرها أبو جعفر ، ولكنه جرى فيها سلف على تفسير قراءة الرفع .

<sup>(</sup>٢) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٢٦١ ، في تأويل القراءتين .

<sup>(</sup>٣) أنظر تفسير « المرجع » فيها سلف ص : ٢٠ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير « النبأ » فيها سلف ص : ٤٦، تعليق : ٣، والمراجع هناك .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَاءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ ﴾ نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَلَمُ حَتَّى ٓ إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخُوفَهَا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَالْأَنْعَلَمُ حَتَّى ٓ إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخُوفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَلَهَا أَمْرُنَا لَيْلًا وَازَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَلُهَا أَمْرُنَا لَيْلًا فَوَا نَهُا لَا يُعْلَى اللَّهُ مَا تَعْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ لَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَلُهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿ نَفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿ نَفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿ نَفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿ نَفُسِلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿ نَفُلُكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّانُ لَيْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : إنما مثل ما تباهون فى الدنيا وتفاخرون به من زينتها وأموالها، مع ما قد و كل بذلك من التكدير والتنغيص، وزواله بالفناء والموت = كمثل ماء أنزلنا من السهاء ، يقول : كمطر أرسلناه من السهاء إلى الأرض = « فاختلط به نبات الأرض » ، يقول : فنبت بذلك المطر أنواع من النبات ، مختلط بعضها ببعض ، كما : -

۱۷۵۹۸ — حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الحراسانى ، عن ابن عباس قوله: « إنما مشَل الحياة الدنيا ۲۲/۱۱ كماء أنزلنا من السهاء فاختلط به نبات الأرض » ، قال : اختلط فنبت بالماء كل لون مما يأكل الناس ، كالحنطة والشعير وساثر حبوب الأرض والبقول والثمار ، وما يأكله الأنعام والبهائم من الحشيش والمراعى . (۱)

وقوله: «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها » ، يعنى : ظهر حسها وبهاؤها (٢) = « وازينت » ، يقول : وتزينت = « وظن أهلها » ، يعنى : أهل الأرض

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الأنمام» فيما سلف ١٣ : ٢٨٠ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الزخرف » فيها سلف ١٢ : ٥٥ ، ٥٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « الزينة » فيما سلف ص: ٣٧ ، تمايق : ١ ، والمراجع هناك .

= « أنهم قادرون عليها » ، يعنى : على ما أنبتت .

وخرج الخبر عن « الأرض » والمعنى للنبات ، إذ كان مفهوماً بالخطاب ما عُنـى به .

وقوله: « أتاها أمرنا ليلا "أو نهاراً » ، يقول: جاء الأرض = « أمرنا » ، يعنى : قضاؤنا بهلاك ما عليها من النبات = إما ليلا و إما نهاراً = « فجعلناها » ، يقول : فجعلنا ما عليها = « حصيداً » ، يعنى : مقطوعة مقلوعة من أصولها . (١)

= و إنما هي « محصودة » صرفت إلى « حصيد » .

= «كأن لم تغن بالأمس » ، يقول : كأن لم تكن تلك الزروع والنبات على ظهر الأرض نابتة ً قائمة على الأرض قبل ذلك بالأمس .

وأصله من : « غَنبِي فلان بمكان كذا ، يَغْنني به » ، إذا أقام به ، (١) كما قال النابغة الذبياني :

غَنِيَتْ بِذَٰلِكَ إِذْ هُمُ اَكَ جِيرَةٌ مِنْهَا بِعَطْفِ رِسَالَةً وَتَوَدُّد (٣)

يقول: فكذلك يأتى الفناء على ما تتباهون به من دنياكم وزخارفها ، فيفنيها ويهلكها ، كما أهلك أمرُنا وقضاؤنا نبات هذه الأرض بعد حسنها وبهجتها ، حتى صارت كأن لم تغن بالأمس ، كأن لم تكن قبل ذلك نباتاً على ظهرها .

يقول الله جل ثناؤه : «كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون » ، يقول : كما

<sup>(</sup>١) انظر مجاز القرآن لأبي عبياة ١: ٢٧٧.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «غني بالمكان » فيما سلف ١٢ : ٥٦٥ ، ٥٧٠ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ٦٥ ، وسيأتى فى التفسير ١٢ : ٦٦ ( بولاق ) ، وغيرهما ، من قصيدته المشهورة التى وصف فيها المتجردة ، وقبله :

فِي إِثْرِ غَانِيةٍ رَمَتُكَ بِسَهْمِهِا فَأَصابَ قَلْبَكَ غَيْرَ أَنْ لَمْ تَقْصِدِ وَكَانَ فِي الْمُطْوطة ، وهو مطابق لرواية ديوانه .

بيناً لكم، أيها الناس، مثل الدنيا وعرّفناكم حكمها وأمرها ، كذلك نُبين حججنا وأدلّتنا لمن تفكّر واعتبر ونظر . (١) وخص به أهل الفكر ، لأنهم أهل التمييز بين الأمور ، والفحص عن حقائق ما يعرض من الشّبه في الصدور .

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

## ذكر من قال ذلك :

۱۷۰۹۹ — حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله: «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها »، الآية ، إى والله ، لأن تشبَّت بالدنيا وحد ب عليها ، لتوشك الدنيا أن تلفظه وتقضى منه .

۱۷۲۰۰ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « وازينت » ، قال : أنبتت وحسُنَت .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « تفصيل الآيات » فيما سلف ص: ٢٤، تعليق : ١ ، والمراجع هذاك .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۷۲۰۱ – « الحارث » ، هو : « الحارث بن أبي أسامة » ، ثقة ، مضى مراراً . و « عبد العزيز » ، هو : « عبد العزيز » بن أبان الأموى ، كذاب خبيث ، وضاع للأحاديث ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ۱٤٣٣٣ .

وأما «عبد الرحمن بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » ، فلم أجد له ذكراً فى الرواة . وأبوه « أبو بكر بن عبد الرحمن » ، « راهب قريش » ، ثقة ، فقيه ، عالم ، عاقل ، سخى ، كثير الحديث ، أحد فقهاء المدينة السبعة . ترجم له ابن حجر فى التهذيب ، وابن سعد فى الطبقات ، ١٥٣ .

۱۷٦٠٢ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : «كأن لم تعش ، كأن لم تعش ، كأن لم تعش ، كأن لم تعش ، كأن لم تعش .

٣٠٠٣ – حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن إسمعيل قال ، سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول : في قراءة أبي : ﴿ كَأَنْ كُمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ وَمَا أَهْلَكُناهَا إِلاّ بِذُنُوبٍ أَهْلِهَا كَذَٰلِكَ مُنْصَلُ الآباتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ ﴾ . (١)

واختلفت القرأة فى قراءة قوله ، « وازينت » .

فقرأ ذلك عامة قرأة الحجاز والعراق: ﴿ وَٱزَّ يَلَتُ ﴾ بمعنى: وتزينت ، ولكنهم أدغموا التاء في الزاى ، لتقارب مخرجيهما، وأدخلوا ألفاً ليوصل إلى قراءته ، إذ كانت التاء قد سكنت ، والساكن لا يُبتدا به .

وحكى عن أبى العالية ، وأبى رجاء ، والأعرج ، وجماعة أخر غيرهم ، أنهم قرأوا ذلك: ﴿ وَأَزْ يَلَتْ ﴾، على مثال ﴿ أَفعلت ﴾ .

والزبيرى فى نسب قريش: ٣٠٤، ٣٠٤، وذكر ابن سعد ولده فقال: «فولد أبو بكر: عبد الرحمن لا بقية له = وعبد الله ، وعبد الملك ، وهشاماً ... » . ولم يذكر ذلك الزبيرى فى نسب قريش ، ولكنه ذكر قصة قال فى أولها «فقال لابنه عبد الله اذهب إلى عمك المغيرة بن عبد الرحمن ... » ثم قال فى نفس القصة بعد قليل: «فذهب عبد الرحمن بن أبى بكر إلى عمه المغيرة بن عبد الرحمن » هذه واحدة = ثم قال ابن حجر فى ترجمة: «عبد الله بن أبى بكر بن عبد الرحمن »: «وسماه ابن سعد لما عد أولاد ، أبى بكر بن عبد الرحمن »: «وسماه ابن سعد لما عد أولاد ، أبى بكر بن عبد الرحمن »: «فسا الما قال الحافظ ابن حجر فى ما عنده رجلان بلا شك فى ذلك . ولم أجدما أستقصى من الأخبار حتى أفصل فى هذا الاختلاف .

و « عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن » ، ليس بثقة .

و « مروان » ، هو : « مروان بن الحكم » .

وهذا الخبر كما ترى ، هالك الإسناد من نواحيه . والقراءة التى فيه إذا صحت من غير هذا الطريق الهالك ، فهى قراءة تفسير ، كما هو معروف ، وكما أشرنا إليه مراراً فى أشباهها . ولا يحل لقارئ أن يقرأ بمثلها على أنها نص التلاوة ، لشذوذها ، ولمخالفتها رسم المصحف بالزيادة ، بغير حجة يجب التسليم لها. (١) الأثر : ١٧٦٠٣ – « أبو أسامة » ، هو « حاد بن أسامة بن زيد القرشي » ، ثقة ، ، وى له الجاعة مضى مراراً .

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك: ﴿ وَٱزَّيَنَتْ ﴾ ، لإجماع الحجة من القرأة عليها .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُوا ۚ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ ١٣/١١ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاط مُسْتَقِيمٍ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لعباده : أيها الناس ، لا تطلبوا الدنيا وزينتها ، فإن مصيرها إلى فناء وزوال ، كما مصير النبات الذى ضربه الله لها مثلاً ، إلى هلاك وبوار ، ولكن اطلبوا الآخرة الباقية ، ولها فاعملوا ، وما عند الله فالتمسوا بطاعته ، فإن الله يدعوكم إلى داره ، وهي جناته التي أعده ها لأوليائه ، تسلموا من الهموم والأحزان فيها ، وتأمنوا من فناء ما فيها من النهم والكرامة التي أعدها ، وهو يهدى من يشاء من خلقه فيوفقه لإصابة الطريق المستقيم ، أعدها لمن دخلها ، وهو يهدى من يشاء من خلقه فيوفقه لإصابة الطريق المستقيم ، وهو الإسلام الذي جعله جل ثناؤه سبباً للوصول إلى رضاه ، وطريقاً لمن ركبه وسلك فيه إلى جنانه وكرامته ، (١) كما : \_\_

۱۷۲۰۶ – حدثنی محمد بن عبد الأعلی قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قال : « الله » ، السلام ، ودار ه الجنة .

١٧٦٠٥ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا

<sup>«</sup> و إسماعيل » ، هو « إسماعيل بن أبى خالد الأحمسى » ، ثقة ، روى له الجاعة ، مضى مراراً . وأما « أبو سلمة بن عبد الرحمن » ، فلم يسمع من أبى بن كعب . فهو إسناد مرسل .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «الهداية» و «الصراط المستقيم» فيها سلف من فهارس اللغة (هدى)، (سرط)، (قوم).

معمر ، عن قتادة في قوله : « والله يدعو إلى دار السلام » ، قال : « الله » هو السلام ، ودارُه الجنة .

معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قيل لى : معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قيل لى : « لتنم عين ك ، وليعقل قلبك ، ولتسمع أدنك » ، فنامت عينى ، وعقل قلبى ، وسمعت أذنى . ثم قيل : « سيتد " بني داراً ثم صنع مأد بة ، ثم أرسل داعياً ، فن أجاب الداعى دخل الدار ، وأكل من المأدبة ، ورضى عنه السيد . ومن لم يجب الداعى، لم يدخل الدار ، ولم يأكل من المأدبة، ولم يرض عنه السيد » فالله السيد ، والدار الإسلام ، والمأدبة الحنة ، والداعى محمد صلى الله عليه وسلم . (۱) فالله السيد ، والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » ، ذكر لنا أن في التوراة مكتوباً : «يا باغى الخير هلم " ، ويا باغى الشر انته » .

۱۷٦٠٨ - حدثنا عباد بن راشد ، عن قتادة قال ، حدثنا عبد الملك ابن عمروقال ، حدثنا عباد بن راشد ، عن قتادة قال ، حدثنى خُلَيد العَصَرَى ، عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم طلعت فيه شمسه ، إلا وبجنبَتَيها ملكان يناديان ، يسمعُه خلق الله كلهم إلا الثَقلين (٢) :

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۷۲۰٦ - «أبو قلابة» ، هو : «عبد الله بن زيد الجرمي» ، أحد أعلام التابعين ، مضى مراراً .

فهذا خبر « مرسل » ، وسيأتى فحوه متصلا فى تخريج الأثر رقم : ١٧٦٠٩ ·

<sup>(</sup>٢) « الجنبة » ( بفتح الجيم والنون ، و بفتحها و إسكان النون ) الناحية ، و رواة الحديث يروون « الجنبة » بفتحتين ، وأهل اللغة يؤثرون سكون النون . و يستدلون على ذلك بقول أبى صمترة البولانى :

به جَنْدَتَا الجُودِيِّ والليلُ دَامِسُ وَلَكِنَّنِي فِيهَا تَرَى العَيْنُ فَارِسُ

فَمَا نُطْفَةً مِنْ حَبِّ مُزْنِ تَقَادَ فَتُ بِأَطْيَتَ مَنْ فِيهَا، وَمَا ذُوَّتُ طَعْمَهُ،

والذي رواه أهل الحديث جيد صحيح .

ويا أيها الناس، هلمتُوا إلى ربدكم، إن ما قل وكنى، خير مما كثر وألهى و. قال:
 وأنزل ذلك فى القرآن فى قوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم و. (١)

۱۷۲۰۹ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن جابر ابن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال : إنى رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسى ، وميكائيل عند رجلى ، يقول أحدهما لصاحبه : اضرب له مثلاً! فقال: اسمع سمعت أدنك، واعقل عقل قلبك ، إنما مشكك ومشكل أمتك ، كمثل ملك اتخذ داراً ، ثم بنى فيها بيتاً ، ثم جعل فيها مأد به ، معت من رسولاً يدعو الناس إلى طعامه ، فمنهم من أجاب الرسول ، ومنهم من تركه .

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۷٦۰۸ – « الحسين بن سلمة بن إسماعيل بن يزيد بن أبي كبشة الأزدى الطحان »، شيخ الطبرى، ثقة ـ روى عنه الترمذي وابن ماجة وغيرهما ، مترجم في التهذيب، وأبي ابن حاتم ٢/٢/١٠. و « عبد الملك بن عمرو » ، هو « أبو عامر العقدي » ، ثقة ، مضي مراراً كثيرة ، آخرها رقم : 1۲۷۹٥ .

و «عباد بن راشد التميمي» ، ثقة وليس بالقوى ، روى له البخارى مقروناً بغيره . ، مضى يرقم : ١٢٠٢٠ : ١٢٥٢٧ .

و «خليد بن عبد الله العصرى» ، روى عن أبى الدرداء ، وقال ابن حبان فى الثقات ، وذكره : يقال إن هذا مولى لأبى الدرداء . وفرق البخارى فى الكبير بين «خليد مولى أبى الدرداء» ، و «خليد بن عبد الله العصرى»، وكذلك ابن أبى حاتم . مترجم فى التهذيب،والكبير ١٨١/١/٢ ، وابن أبى حاتم ٢٨٣/٢/١ .

وهذا خبر سحیح الإسناد ، ورواه أحمد فی مسنده مطولا ه : ۱۹۷،من طریق همام، عن قتادة ، عن خلیدالعصری . وزیادته :

<sup>«</sup> وَلاَ آَبَت شمس قَطُّ إلا بعث بِجَنَبَتَهُا مَلَكَان يُناديان ، يُسْمِعان أهل الأرض إلا التَّقلين : اللهم أعط مُنفقًا خلفًا ، وأعط مُسْكًا تَلَفًا » .

وخرجه السيوطى فى الدرالمنثور ٢ : ٣٠٤، مطولا، وزاد نسبته إلى ابن أبى حاتم ، وأبى الشيخ ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والسيمتى فى شعب الإيمان .

فالله الملك ، والدار الإسلام ، والبيتُ الجنَّة، وأنت يا محمد الرسول ، من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. (١)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ لِللَّذِينَ أَحْسَنُوا ۗ ٱلْحُسْنَى ۗ وَزِيادَةً ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : للذين أحسنوا عبادة الله فى الدنيا من خلقه ، فأطاعوه فيما أمر ونهكى، « الحسنى » .

ثم اختلف أهل التأويل في معنى « الحسنى » ، و « الزيادة » · اللتين وعدهما المحسنين من خلقه .

فقال بعضهم: « الحسى » ، هى الجنة ، جعلها الله للمحسنين من خلقه جزاء = و « الزيادة عليها » ، النظر إلى الله .

### « ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٧٦٠٩ - «خالد بن يزيد الحمحي المصرى » ، ثقة مضى مراراً ، آخرها رقم : ١٣٣٧٧.

و «سعید بن أبی هلال اللیثی المصری » ، ثقة ، مضی مراراً ، آخرها رقم: ۱۷٤۲۹ ، روایته عن جابر مرسلة ، وحدیثه عن جابر أورده البخاری معلقاً ، متابعة . وفی الترونی : «سعید بن أبی هلال ، لم یدرك جابراً » .

فهذا خبر مرسل عن جابر ، وصله الحاكم في المستدرك ٢ : ٣٣٨ من طريق « عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال قال : سمعت أبا جعفر محمد بن على بن الحسين ، وتلا هذه الآية : « والله يدعو إلى ذار السلام و يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم »، فقال : حدثنى جابر بن عبد الله » ، ثم قال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي » .

وخرجه السيوطى فى الدر المنثور ٣ : ٣٠٤ ، وزاد نسبته إلى ابن مردويه ، والبيه فى الدلائل ، بمثل افظ الحاكم وإسناده .

وكان في المطبوعة : « أكل منها »، وهو موافق لما في سائر المراجع ، وأثبت ما في المحطوطة ، لأنه واضح لا إشكال في قراءته ، ولا في معناه .

۱۷۶۱۰ – حدثنا ابن بشار قال، حدثناعبدالرحمن قال، حدثنا إسرائيل، عن أبى إسحق ، عن عامر بن سعد ، عن أبى بكر الصديق : « للذين أحسنوا ۷٤/۱۱ الخسنى وزيادة » ، قال : النظر إلى وجه ربهم . (۱)

۱۷۲۱۱ – حدثنا سفیان قال، حدثنا حمید بن عبد الرحمن، عن قیس، عن أبی بکر: عن أبی با عن عامر بن سعد، عن سعید بن نمران، عن أبی بکر: « للذین أحسنوا الحسنی و زیادة »، قال: النظر إلی وجه الله. (۲)

١٧٦١٢ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان،

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۷۲۱۰ -- «عامر بن سعد البجلي » ، تابعي ثقة ، له في الصحيح حديث واحد ، وروايته عن أبي بكر الصديق ، مرسلة ـ مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ۳۲۱/۱/۳ . وهذا الخبر ، أخرجه الآجرى في الشريعة ص : ۲۵۷ ، من طرق ، مرسلا .

<sup>(</sup>۲) الأثر: ۱۷۲۱ – «سعيد بن نمران الناعطى » ، روى عن أبي بكر الصديق ، روى عنه عامر بن سعد البجلى ، وكان سعيد بن نمران الناعطى ، من أصحاب على بن أبي طالب ، وضمه إلى عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب ، حين ولاه اليمن ، وشهد اليرموك ، وكان ابنه مسافر بن سعيد بن نمران من أصحاب المختار ، مترجم في الكبير ۲/۲/۳/۱/۲ ، وابن أبي حاتم ، ۲/۱/۳ ، وابن سعد ۲: ٥، من أصحاب المختار ي «سمع أبا بكر » ، ولكن العجيب أن ابن حجر ترجم له في لسان الميزان ۳: ۶۶ ، وقال البخارى «سمع أبا بكر » ، ولكن العجيب أن ابن حجر ترجم له في لسان الميزان ۳: ۲۶ ، من الذهبي وابن حجر ، وأنهما عنيا بقولها «مجهول » أن حال روايته وسماعه من أبي بكر هو المجهول ، لا سعيد بن نمران نفسه . و إلا فكيف يكون مجهولا » وهو مذكور مترجم ، وله عند الطبرى في تاريخه ذكر لا سعيد بن نمران نفسه . و إلا فكيف يكون مجهولا ، وهو مذكور مترجم ، وله عند الطبرى في تاريخه ذكر وقاص وعمر بن المطاب ، وأن سعداً « أرسل إلى قوم من نساب العرب وذوى رأيهم وعقلائهم منهم سعيد بن نمران ، ومشعلة بن نعيم » . وفي باب ذكر الكتاب من بدء أمر الإسلام (تاريخ الطبرى ٧ : ١٩٨١) : هو كان يكتب لملى ، سعيد بن نمران الهمدانى ، ثم ولى قضاء الكوفة لابن الزبير » . وذكره وكيع «وكان يكتب لملى ، سعيد بن نمران الهمدانى ، ثم ولى قضاء الكوفة البن الزبير سعيد بن نمران الهمدانى ثم وبل قضاء الكوفة البن الزبير سعيد بن نمران الهمدانى ثم وبله ، وبله مكانه عبيدة السلمانى » ، ثم قال في ص ٣٩٧ : « فاستقضى ابن الزبير سعيد بن نمران الهمدانى ، فقضى ثلاث سنين » . وذكر كتابته لعلى ، الجهشيارى في الوزراء والكتاب ص : ٣٧ .

فثبت بهذا أنه معروف مشهور ، وأما « المجهول » ، فهوحال سماعه من أبى بكر ، لولا ماقاله البخارى من أنه سمع أبا بكر .

ومهماً يكن من أمر ، فهذا خبر في إسناده نظر .

خرجه السيوطى فى الدر المنثور ٣ : ٣٠٦ ، وزاد نسبته إلى ابن أبى شيبة ، وابن خزيمة ، وابن المنذر ، وأبى الشيخ ، والدارقطنى ، وابن منده فى الرد على الجهمية ، واللالكائى والآجرى ، والبيهتى ، كلاهما فى الرؤية .

عن أبى إسحق ، عن عامر بن سعد « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ، قال : النظر إلى وجه ربهم .

الحسنى وزيادة » ، قال : « الزيادة » ، النظر إلى وجه الرحمن .

۱۷٦١٤ ـ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحق، عن مسلم بن نذير، عن حذيفة: « للذين أحسنوا الحسى وزيادة »، قال: النظر إلى وجه رجم. (١)

۱۷۲۱۵ ــ حدثنى يحيى بن طلحة اليربوعى قال، حدثنا شريك قال، سمعت أبا إسحق يقول في قول الله : « وزيادة »، قال : النظر إلى وجه الرحمن .

الهذلى قال، سمعت أبا تميمة الهُجَيْميّ، يحدِّث عن أبي موسى الأشعري، قال: الهذلى قال، سمعت أبا تميمة الهُجيَيْميّ، يحدِّث عن أبي موسى الأشعري، قال: إذا كان يومُ القيامة، بعث الله إلى أهل الجنة منادياً بنادى: « هل أنجزكم الله ما وعدكم »! فينظرون إلى ما أعد الله لهم من الكرامة، فيقولون: نعم! فيقول: « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ، النظرُ إلى وجه الرحمن. (٢)

١٧٦١٧ \_ حدثني المثني قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۷٦۱٤ – «مسلم بن نذير السعدى »، ويقال: «مسلم بن يزيد»، ويقال إن «يزيد» بويقال إن «يزيد» جده. روى عن حذيقة ، وروى عنه أبو إسحق السبيعى ، وهو من أهل الكوفة ، كان قليل الحديث ، ويذكرون أنه كان يؤمن بالرجعة . مترجم في التهذيب ، والكبير ١/٤/٢٧٣ ، وابن أبي حاتم ١/٤/١/٤ ، ١٩٩ في «مسلم بن يزيد السعدى ». وابن سعد ٢ : ١٥٩ .

و « نذير » بضم النون ، على التصغير

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۷۲۱۲ – «أبو بكر الهذلى »، ضعيف بمرة، مضى مراراً آخرها رقم : ۱٤٦٩٠. و «أبو تميمة الهجيمى »، هو «طريف بن مجالد»، تابعى ثقة . متر جم فى التهذيب، والكبير ۲/۲/۲ » وابن أبى حاتم ۲/۲/۲ ؛ .

وهذا خبر ضعيف الإسناد ، وسيأتى في الأثرين التاليين .

اللبارك ، عن ألى بكر الهذلى قال ، أخبرنا أبو تميمة الهجيمى قال ، سمعت أبا موسى الأشعرى يخطب على منبر البصرة يقول: إن الله يبعث يوم القيامة مملكاً إلى أهل الجنة فيقول: «يا أهل الجنة ، هل أنجزكم الله ما وعدكم »! فينظرون ، (١) فيرون الجلل والحمال والثمار والأنهار والأزواج المطهرة، فيقولون: «نعم، قد أنجزنا الله ما وعدنا »! ثم يقول الملك: «هل أنجزكم الله ما وعدكم » ؟ ثلاث مرات ، ما وعدنا »! ثم يقول الملك: «هل أنجزكم الله ما وعدكم » ؟ ثلاث مرات ، فلا يفقدون شيئاً مما وعدوا، فيقولون: «نعم »! فيقول: «قد بقى لكم شيء ، إن الله يقول: «قد بقى لكم شيء ، إن الله يقول: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ، ألا إن الحسنى الجنة ، والزيادة النظر ألى وجه الله ». (٢)

۱۷٦١٨ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرنى شبيب ، عن أبان ، عن أبى تميمة الهجيمى : أنه سمع أبا موسى الأشعرى يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يبعث يوم القيامة منادياً يُنادى أهل الجنة بصوت يسمع أوّلم وآخرهم (٣) : « إن الله وعدكم الحسنى وزيادة "، فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الرحمن » . (١)

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «فينظرون ، إلى ما أعد الله لهم من الكرامة ، فيرون » ، زاد على المخطوطة ما ليس فيها ، أظنه فعله متابعاً لما جاء فى الأثر السالف .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٧٦١٧ – هو مكرر الذي قبله مطولا، وهو ضعيف بمرة ، لضعف « أبي بكر المذلي » ، كما سلف .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « يسمع أولهم آخرهم » ، وكأن الصواب ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) الأثر: ١٧٦١٨ - «شبيب بن سعيد الهميمي الحبطي »، أحاديثه مستقيمة ، ومضى برقم: ١٢٠٨٠ ، غير أن ابن وهب حدث عنه بأحاديث مناكير ، قال ابن عدى : «ولعل شبيباً لما قدم مصر في تجارته ، كتب عنه ابن وهب من حفظه ، فغلط ووهم ، وأرجو أن لا يتعمد الكذب وإذا حدث عنه ابنه أحمد ، فكأنه شبيب آخر يعني = يجود » .

و « أبان » ، هو « أبان بن أبى عياش فيروز » ، مولى عبد القيس ، كان رجلا صالحاً سخياً ، فيه غفلة ، يهم فى الحديث ويخطى فيه حتى أسقطوا روايته ، وحتى قال فيه شعبة : « لأن أشرب من بول حمارى أحب إلى من أن أقول : حدثنى أبان = ولأن يزنى الرجل ، خير من أن يروى عن أبان » . ومضى برقم : 1۷۲۸ .

فهذا أيضاً خبر هالك الإسناد .

۱۷۲۱۹ – حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا حماد ابن زید، عن ثابت البنانی، عن عبد الرحمن بن أبی لیلی: «للذین أحسنوا الحسنی وزیادة»، قال: النظر إلی وجه رجم. وقرأ: «ولا یرهق وجوههم المتر ولاذلة»، قال: بعد النظر إلی وجه رجم.

المبارك ، عن سليان بن المغيرة قال ، أخبرنا ثابت ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى المبارك ، عن سليان بن المغيرة قال ، أخبرنا ثابت ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله : « وزيادة » ، قال : قيل له : أرأيت قوله : « للذين أحسنوا الحسبى وزيادة » ؟ قال : إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فأ عطوا فيها ما أعطوا من الكرامة والنعيم ، قال : نودوا : « يا أهل الجنة ، إن الله قد وعدكم الزيادة » ، فيتجلى لهم = قال ابن أبي ليلى : فما ظنك بهم حين ثقلت موازينهم ، وحين صارت الصحف في أيمانهم ، وحين جاوزوا جسر جهنم ودخلوا الجنة ، وأعطوا فيها ما أعطوا من الكرامة والنعيم ؟ كل ذلك لم يكن شيئاً فيا رأوا ! (١)

المعمر ، وسليان بن المبارك ، عن معمر ، وسليان بن المبارك ، عن معمر ، وسليان بن المغيرة ، عن ثابت البناني ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي: « للذين أحسنوا الحسني وزيادة » ، قال : النظر إلى وجه ربهم .

ابن زيد ، عن ثابت ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة وتعلى بن أبى ليلى قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة قال لهم: إنه قد بقى من حقكم شيء لم تعطوه! قال : فيتجلى لهم تبارك وتعالى . قال : فيصغر عندهم كل شيء أعطوه . قال : ثم قال : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ، قال : الحسنى الجنة ، والزيادة النظر إلى وجه ربهم ، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد ذلك .

وخبر أبى موسى الأشعرى ، خرجه السيوطى فى الدر المنثور ٣ : ٣٠٥ ، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم ، والدارقطنى فى الرؤية ، وابن مردويه .

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٧٦٢٠ – الآثارمن رقم: ١٧٦١٩ إلى رقم: ١٧٦٢٣، راجع آخر التعليق التالى .

۱۷۶۲۳ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن ثابت البناني ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي : « للذين أحسنوا الحسني وزيادة » ، النظر إلى وجه الله .

١٧٦٢٤ – حدثنا ابن بشار قال، حدثنا هوذة قال ، حدثنا عوف ، عن الحسن في قول الله : « للذين أحسنوا الحسني وزيادة » ، النظر إلى الربّ .

ابن مهدی ، عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم فی هذه الآیة : « للذین أحسنوا الحسنی وزیادة » ، قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، نودوا : « یا أهل الجنة ، وأهل النار النار ، نودوا : « یا أهل الجنة ، إن لکم عند الله موعداً » ! قالوا : ما هو ؟ ألم تبییض وجوهنا، وتند علل موازیننا، وتند خلنا الجنة ، وتنه جینا من النار ؟ فیکشف الحجاب ، فیتجلی لم ، فوالله ما أعطاهم شیئاً أحب إلیهم من النظر إلیه = ولفظ الحدیث لعمرو . موالله ما أعطاهم شیئاً أحب إلیهم من النظر إلیه = ولفظ الحدیث لعمرو . حداثنا الحجاج بن المهال قال ، حداثنا حداثنا الحجاج بن المهال قال ، حداثنا حداثنا معماد ، عن ثابت ، عن عبد الرحمن بن أبی لیلی ، عن صهیب قال : تلا رسول الله صلی الله علیه وسلم هذه الآیة : « للذین أحسنوا الحسنی وزیادة » ، قال : الله صلی الله علیه وسلم هذه الآیة : « للذین أحسنوا الحسنی وزیادة » ، قال : ونب الله موازیننا الله موعداً یرید أن ینجزکُموه » . فیقولون : « وما هو؟ ألم ینقل الله موازیننا ویبیض وجوهنا ؟ » ، ثم ذکر سائر الحدیث نحو حدیث عمرو بن علی ، وابن بشار ، عن عبد الرحمن . (۱)

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۷۹۲۹ – هذا خبر صحیح ، رواه مسلم فی صحیحه ۳ : ۱۹ ، ۱۷ ، من طریق عبد الرحمن بن مهدی ، عن حاد بن سلمة ، ومن طریق یزید بن هارون عن حاد .

ورواه أبو ذاود الطيالسي في مسنده ص : ١٨٦ رقم : ١٣١٥ ، روايته عن حماد بن سلمة .

ورواه أحمد في مسنده ( ؛ : ٣٣٣ ، ٣٣٣) من ثلاث طرق ، من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن حاد ، ومن طريق يزيد بن هرون عن حاد ، ومن طريق عفان عن حاد = ثم رواه في مسنده (٢: ١٥) من طريق يزيد ، عن حاد .

البحق ، عن سعيد بن نمران ، عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه : « للذين الحسنوا الحسنى وزيادة » ، قال : النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى . (١)

ابن سعد ، مثله . . . . قال ، حدثنا شريك، عن أبي إسحق ، عن عاهر ابن سعد ، مثله .

قوله: « للذين أحسنوا الحسني وزيادة » ، بلغنا أن المؤمنين لما دخلوا الجنة ناداهم مناد : إن الله وعدكم الحسني ، وهي الجنة ، وأما الزيادة ، فالنظر إلى وجه الرحمن .

۱۷۶۳۰ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، مثله .

المحتار ، عن المختار ، عن ابن حميد قال، حدثنا إبراهيم بن المختار ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن كعب بن عجرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ، قال : الزيادة ، النظر وجه الرحمن تبارك وتعالى . (٢)

ورواه ابن ماجة في سننه ص ٦٧ ، رقم : ١٨٧ من طريق حجاج بن المنهال ، عن حماد .

ورواه الترمذى فى كتاب التفسير من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن حماد ، ثم قال : « حديث حماد ابن سلمة ، هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة مرفوعاً . وروى سليمان بن المغيرة هذا الحديث عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قوله ، ولم يذكر فيه : عن صهيب ، عن الذي صلى الله عليه وسلم » .

وهذا الذي أشار إليه الترمذي ، هو ما رواه أبو جعفر من رقم : ١٧٦١٩ – ١٧٦٣ .

ورواه الآجرى فى الشريعة : ٢٦١ من طريق يزيد بن هارون عن حاد ، ومن طريق هناد بن السرى ، عن قبيصة بن عقبة ، عن حاد .

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۷۲۲۷ – «سعيد بن نمران» مضى برقم: ۱۷۲۱۱ ، ولم يذكر أن أبا إسحق السبيعى ، سمع من سعيد بن نمران ، وظاهر أن بينهما «عامر بن سعد» ، كما سلف في الآثار من رقم : ١٧٦١٠ – ١٧٦١٣ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٧٦٣١ – « إبراهيم بن المختار التميمي » ، « حبويه » ، «أبو إسماعيل الرازي »

الرحمن عن عبد الرحمن الخسني» ، النضرة = و « الزيادة » ، النظر إلى وجه الله .

الله عليه وسلم ، عن قول الله : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ، قال : الحسنى الجنة ، والزيادة النظر إلى وجه الله . (١)

# وقال آخرون في « الزيادة » ، بما : ــ

المحدثنا به يحيى بن طلحة قال، حدثنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن الحكم، عن على رضى الله عنه: « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة »، عن الخكم، غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب. (٢)

۱۷۶۳٥ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن منصور،
 عن الحكم، عن على رضى الله عنه، نحوه = إلا إنه قال: فيها أربعة أبواب.

٧٦/١١ ــ... قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم بن ٧٦/١١ عتيبة ، عن على رضى الله عنه ، مثل حديث يحيى بن طلحة ، عن فضيل ، سواءً.

<sup>1 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1</sup> 

روى عن شعبة، ومالك ، وابن جريج ، وغيرهم . قال ابن معين : « ليس بذاك » ، وقال البخارى : « فيه نظر » ، وقال ابن حبان في الثقات : « يتقى حديثه من رواية ابن حميد عنه » . مترجم في التهذيب والكبير ١/١/١/١ ، وابن أبي حاتم ١/١/١/١ ، وميزان الاعتدال ١ : ٣١ .

و «عطاء» ، هو «عطاء بن أبى مسلم الحراسانى» وهو «عطاء بن ميسرة» ، مضى مراراً . روى عن الصحابة مرسلا ، كابن عباس ، وعدى بن عدى الكندى ، والمغيرة بن شعبة ، وأبى هريرة ، وأبى الدرداء ، وأنس ، وكعب بن عجرة ، ومعاذ بن جبل ، وغيرهم .

فهذا أخبر ضعيف الإسناد، لضعف« إبراهيم بن المختار»، ولأنه من مرسل عطاء عن كعب بن عجرة .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٧٦٣٣ – هذا خبر ضعيف إسناده ، لجهالة من روى عن أبي العالية .

<sup>(</sup>٢) الآثر: ١٧٦٣٤ – « الحكم » ، هو « الحكم بن عتيبة الكندى » مضى مراراً ، والثابت سماعه من التابعين ، فإنه ولد سنة ٠٥ ، ومات سنة ١١٣ ، وكان فيه تشيع إلا أن ذلك لم يظهر منه . فهذا حديث ضعيف لإرساله عن على .

وقال آخرون : « الحسنى » ، واحدة من الحسنات بواحدة = و « الزيادة » التضعيف إلى تمام العشر .

### \* ذكر من قال ذلك :

المعد الله عن الله عن

المعدد ا

وقال آخرون : « الحسنى » حسنة مثل حسنة = و « الزيادة » ، زيادة مغفرة من الله ورضوان .

### \* ذكر من قال ذلك:

۱۷۶۶ حدثنا شبل ، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « للذین أحسنوا الحسنی » ، مثلها حسنی = « وزیادة » ، مغفرة ورضوان .

وقال آخرون : « الزيادة » ، ما أعطوا في الدنيا .

# \* ذكر من قال ذلك:

الم ١٧٦٤١ – حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله: « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة »، قال: « الحسنى » الجنة = « وزيادة » ، قال: « الحسنى » الجنة = « وزيادة » ، ما أعطاهم فى الدنيا ، لا يحاسبهم به يوم القيامة . وقرأوا: ﴿ وَآ تَدِيْنَاهُ الْجُرَهُ فِى الدُّنْيَا ﴾ ، السورة العنكبوت : ٢٧]. قال : ما آتاه مما يحبّ فى الدنيا ، عُجِدِّل له أجره فيها .

\* \* \*

وكان ابن عباس يقول في قوله: « للذين أحسنوا الحسني » ، بما : \_ 
1778 \_ حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « للذين أحسنوا الحسنى » ، يقول : للذين شهدوا أن لا إله إلا الله .

\* \* \*

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تبارك وتعالى وَعَد المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى ، أن يجزيهم على طاعتهم إيماه الجنة ، وأن تبيض وجوههم ، ووعدهم مع الحسنى الزيادة عليها . ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه ، وأن يعطيهم غرفاً من لآلى ، وأن يزيد هم غفراناً ورضواناً ، كل ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل جناته . وعم ربنا جل ثناؤه بقوله : « وزيادة » ، الزيادات على « الحسنى » ، فلم يخصص منها شيئاً دون شيء . وغير مستنكر من فضل الله أن يجمع ذلك لهم ، بل ذلك كله مجموع لهم إن شاء الله . فأولى الأقوال فى ذلك بالصواب ، أن يُعمَ ، ما عمّ عز ذكره .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ وَلَا يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرُ وَلَا يَرْهَقُ خُلِدونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة » ، لا يغشى وجوههم كآبة" ، ولا كسوف ، حتى تصير من الحُزن كأنما علاها قتر".

و « القتر » الغبار ، وهو جمع « قَتَرَة » ، ومنه قول الشاعر : (١)
مُتَوَّجُ بِرِدَاءِ الْمُلْكِ يَنْبَعُهُ مَوْجُ تَرَى فَوْقَهُ الرَّاياَتِ وَالْفَتَرَا(٢)
يعنى بر « القتر » ، الغبار .

= « ولا ذلة »، ولا هوان ( $^{(7)}$  = « أولئك أصحاب الحنة »، يقول : هؤلاء الذين وصفت صفتهم ، هم أهل الحنة وسكانها، ( $^{(1)}$ ) ومن هو فيها ( $^{(0)}$ ) = « هم فيها خالدون » ، يقول : هم فيها ما كثون أبداً لا تبيد ، فيخافوا زوال نعيمهم ، ولا هم بمخرجين ، فتتنعَص عليهم لذّتُهم . ( $^{(7)}$ )

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

<sup>(</sup>١) هو الفرزدق .

<sup>(</sup> ۲ ) دیوانه : ۲۹۰ ، ومجاز القرآن لأبی عبیدة ۲ : ۲۷۷ ، واللسان (قتر ) ، وغیرها ، و روایة دپوانه « معتصب برداء الملك » ، وهذا بیت من قصیدة مدح فیها بشر بن مروان ، وقبله :

كُلُّ امْرِيُ آمِن لِلْحَوْفِ أُمَّنَهُ بِشَرُ بِن مَرْوَانَ واللَّهُ عُورُ مِن ذَعَرَا فَرَعُ مَنْ مُضَرَا فَرْعُ تَغَرَّعُ فَرْعٌ تَغَرَّعُ فَي الأَعْيَاصِ مَنْصِبُهُ والعامِرَيْنِ، لَهُ العِرْنَيْنُ مِن مُضَرَا

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الذلة » فيما سلف ١٣٠ : ١٣٣ ، ١٣٤ ، تعليق : ١ ، والمراجع هذاك .

<sup>( ؛ )</sup> انظر تفسير « أصحاب الجنة » فيما سلف من فهارس اللغة ( صحب ) .

<sup>(</sup> o ) في المطبوعة : « ومن هم فيها » ، غير ما في المخطوطة لغير طائل .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الخلود ُ، فيما سلف من فهارس اللغة ( خلد ) .

الله على المنى قال ، حدثنا الحجاج ، ومعلى بن أسد قالا : حدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، بنحوه . محدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن عبد الحسين قال ، حدثنى حجاج ، الاحمد - حدثنا الهاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن عطاء الحراساني ، عن ابن عباس قوله : « ولا يرهق وجوههم عن ابن جريج ، عن عطاء الحراساني ، عن ابن عباس قوله : « ولا يرهق وجوههم قتر » ، قال : سواد الوجوه .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيَّاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةِم بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللهِ مِنْ عَاصِمٍ ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : والذين عملوا السيئات في الدنيا ، فعصوا الله فيها ، وكفروا به وبرسوله (1) = (1) = (1) جزاء سيئة (1) ، من عمله السيئ الذي عمله في الدنيا = (1) بي عقاب الله في الآخرة = (1) وترهقهم ذلة (1) ، يقول : وتغشاهم ذلة وهوان ، بعقاب الله إياهم (1) = (1) ما لهم من الله من عاصم (1) ، يقول : ما لهم من الله من مانع يمنعهم ، إذا عاقبهم ، يحول بينه وبينهم .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۷۱٤٣ – « محمد بن منصور بن داود الطوسي » ، شيخ الطبري ، مضي برقم : ٢٦٥٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «كسب» و «سيئة»، ، فيما سلف من فهارس اللغة (كسب) ، (سوأ).

<sup>(</sup>٣) أنظر تفسير «الرهق» فيها سلف قريباً ص : ٧٢ . = وتفسير « ذلة » فيها سلف ص : ٧٢، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

وبنحو الذى قلنا فى قوله: « وترهقهم ذلة » ، قال أهل التأويل . « ذكر من قال ذلك :

۱۷٦٤٦ - حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « وترهقهم ذلة » ، قال: تغشاهم ذلة وشدة .

واختلف أهل العربية في الرافع لـ « الجزاء » .

فقال بعض نحوبي الكوفة : رفع بإضهار « لهم » ، كأنه قيل : ولهم جزاء السّيئة بمثلها ، كما قال : ﴿ فَصِيامُ ثَلَاثَةً أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ﴾ ، [سورة البقرة : ١٩٦]، والمعنى : فعليه صيام ثلاثة أيام، قال : وإن شئت رفعت « الجزاء » بالباء في قوله : « جزاء سيئة بمثلها » . (١)

وقال بعض نحوبي البصرة: « الجزاء » ، مرفوع بالابتداء ، وخبره « بمثلها » . قال : ومعنى الكلام : جزاء سيئة مثلها ، وزيدت « الباء » ، كما زيدت في قولهم : « بحسبك قول السُّوء » .

وقد أنكر ذلك من قوله بعضهم، فقال: يجوز أن تكون « الباء » في «حسب» ، وقد أنكر ذلك من قوله بعضهم، فقال: يجوز أن تكون « الباء » في الحبر، (٣) [ زائدة ]، (٢) لأن التأويل: إن قلت السوء فهو حسبك في الحبر، (٤) أن مدح أدخلت في «حسب»، « بحسبك أن تقوم »: إن قمت فهو حسبك . (٤) فإن مدح ما بعد «حسب» ، أدخلت « الباء » ، فيا بعدها ، كقولك : «حسبك بزيد » ،

<sup>(</sup>١) هذه مقالة الفراء في ممانى القرآن ١: ٤٦١ ، وفي المطبوعة : « و جزاء سيئة بمثلها » بالواو ، وفي معانى القرآن للفراء « فجزاء » بالفاء ، ولا أجد في القرآن آية فيها مثل ذلك بالواو أو بالفاء ، وإنما عنى هذه الآية بعينها .

<sup>(</sup> ٢ ) الزيادة بين القوسين لا به منها حتى يستقيم الكلام .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمخطوطة : « لم تدخل في الحزاء » ، وهو خطأ لا ريبة فيه .

<sup>( ؛ )</sup> أخشى أن يكون سقط من الكلام شيء .

ولا يجوز « بحسبك زيد » ، لأن زيداً الممدوح ، فليس بتأويل خبَرٍ . (١)

قال أبوجعفر: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب، أن يكون « الجزاء » مرفوعاً بإضمار ، بمعنى: فلهم جزاء سيئة بمثلها ، لأن الله قال فى الآية التى قبلها: « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ، فوصف ما أعد الأوليائه ، ثم عقب ذلك بالخبر عما أعد الله لأعدائه ، فأشبه بالكلام أن يقال : وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة ، وإذا و جه ذلك إلى هذا المعنى ، كانت الباء صلة للجزاء .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ كَأَنَّمَاۤ أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ وَطُعًا مِّنَ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ ﴿ وَطُعًا مِّنَ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ فَيهَا خَلِدُونَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : كأنما ألبست وجوه هؤلاء الذين كسبوا السيئات (٢)= « قبطعاً من الليل » ، وهي جمع « قطعة » .

وكان قتادة يقول في تأويل ذلك : ما \_

1۷٦٤٧ — حدثنا به محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن قتادة : « كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً » ، قال : ظلمة من الليل .

واختلفت القرأة في قراءة قوله: « قطعاً » . فقرأته على معنى جمع « قطعة » ، فقرأته عامة قرأة الأمصار: ﴿ قطعة ﴾ ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة في هذا الموضع أيضاً : « فليس بتأويل جزاء » ، وهو فساد لا شك فيه.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الإغشاء » فيما سلف ١٢ : ٤٨٣ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

VA/11

وعلى معنى أن تأويل ذلك: كأنما أ عشيت وجه كل إنسان مهم قطعة من سواد الليل ، ثم جمع ذلك فقيل: «كأنما أغشيت وجوههم قطعاً » ، من سواد، إذ جُمع « الوجه » .

وقرأه بعض متأخرى القرأة: ﴿ قِطْماً ﴾ بسكون الطاء ، بمعنى : كأنما أغشيت وجوههم سواداً من الليل ، وبقية من الليل ، ساعة منه ، كما قال : ﴿ فَأَمْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ اللَّيْلِ ﴾ ، [سورة هود : ٨١ / سورة المجر : ١٥] ، أى : ببقية قد بقيت منه . ويعتل تلتصحيح قراءته كذلك ، أنه في صحف أبى : ﴿ ويعَشَى و جُوهَهُم قِطْع مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِم ﴾ . (١)

قال أبو جعفر: والقراءة التي لا يجوز خلافها عندى ، قراءة من قرأ ذلك بفتح الطاء ، لإجماع الحجة من قرأة الأمصار على تصويبها ، وشذوذ ما عداها . وحسب الأخرى دلالة على فسادها ، خروج قاربها عما عليه قرأة أهل أمصار الإسلام . (٢)

فإن قال لنا قائل : فإن كان الصواب فى قراءة ذلك ما قلت ، فما وجه تذكير « المظلم » وتوحيده ، وهو من نعت « القطع » ، و « القطع » ، جمع لمؤنث ؟ قيل: فى تذكير ذلك وجهان : (٣)

أحدهما: أن يكون قطعاً من «الليل» ، (٤) وأن يكون من نعت «الليل» ، فلما كان نكرة ، و «الليل» معرفة ، نصب على القطع ، (٤) فيكون معنى الكلام حينهذ: كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل المظلم = ثم حذفت الألف واللام (١) انظر معانى القرآن للفراء ١: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « أهل الأمصار والإسلام » ، وهو عبث سخيف .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « في تذكيره » ؛ بالهاء مضافة ، وهو عبث أيضاً .

<sup>(</sup>٤) « القطع » (بفتح فسكون) ، الحال ، كما سلف مراراً شرحه وبيانه ، وانظر ما سلف المراد الموضع بأحسن البيان عن الطبرى في هذا الموضع بأحسن البيان عن معنى « القطع » ، وقد سلف كلامنا فيه مراراً .

من « المظلم » ، فلما صار نكرة وهو من نعت « الليل » ، نصب على القطع . وتسمى أهل البصرة ما كان كذلك « حالاً » ، والكوفيون « قطعاً » .

والوجه الآخر : على نحو قول الشاعر : (١)

\* لَوْ أَنَّ مِدْ حَةً حَى مُنْشِرْ أَحَداً \* (٢)

والوجه الأوّل أحسن وجهيه .

وقوله: «أولئك أصحاب النار»، يقول: هؤلاء الذين وصفت لك صفتهم، أهلُ النار الذين هم أهلها (٣) =« هم فيها خالدون»، يقول: هم فيها ماكثون. (٤)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآوُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَعْبُدُونَ ﴾ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآوُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴾ ﴿ اللهَ مُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ويوم نجمع الحلق لموقف الحساب جميعاً ، (٥) ثم نقول حينئذ للذين أشركوا بالله الآلهة والأنداد = «مكانكم»، أى :

لَوْ كَانَ مِدْحَةُ حَى أَنْشَرَتْ أَحَدًا أَحْيَى أَبُوْتَكَ الشَّمَّ الأَمَادِيحُ وهذا لا شاهد فيه ، ويروى

### \* لَوْ كَانَ مِدْحَةُ حَيٍّ مُنْشِرًا أَحَدًا \*

<sup>(</sup>١) هو أبو ذؤيب .

<sup>(</sup>٢) ديوانه : ١١٣ ، في آخر قصيدة له ، ورواية الديوان :

وهذا شاهد .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «أصحاب النار » فيها سلف من فهارس اللغة (صحب).

<sup>(</sup> ٤ ) أنظر تفسير « الخلود » ، فيما سلف من فهارس اللغة ( خلد ) .

<sup>(</sup> ٥ ) أنظر تفسير « الحشر » فيما سلف ١٣ : ٢٩٥ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هذاك .

امكثوا مكانكم ، وقفوا فى موضعكم ، أنتم ، أيها المشركون ، وشُركاؤكم الذين كنتم تعبدونهم من دون الله من الآلهة والأوثان = « فزيلنا بينهم » ، يقول: ففرقنا بين المشركين بالله وما أشركوه به .

= [ من قولم: «زِلْت الشيء أزيلُه »، إذا فر قت بينه ] و بين غيره وأبنته منه . (١) وقال : « فزيلنا »، إرادة تكثير الفعل وتكريره ، ولم يقل: « فزِلْنا بينهم » .

وقد ذكر عن بعضهم أنه كان يقرؤه: ﴿ فَزَ اَيَلْنَا بَيْنَهُم ﴾ كما قيل: ﴿ وَلا تُصَمِّرُ فَ خَدَّك ﴾ ﴿ وَلا تُصَاعِر \* خَدَّك ﴾ ، [سورة لقان: ١٨]. والعرب تفعل ذلك كثيراً في « فعلت» ، يلحقون فيها أحياناً ألفاً مكان التشديد ، فيقولون : « فاعلت » إذا كان الفعل لواحد . وأما إذا كان لاثنين ، فلا تكاد تقول إلا « فاعلت » . (٢)

= « وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون » ، وذلك حين تبراً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطاً عت بهم الأسباب ، لما قيل للمشركين : « اتبعوا ما كنتم تعبدون من دون الله » ، ونصبت لهم آلهم ، قالوا : « كنا نعبد هؤلاء » ! ، فقالت الآلهة لهم : « ما كنتم إيانا تعبدون » ، كما : -

الم ١٧٦٤٨ – حدثت عن مسلم بن خالد، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال: يكون يوم القيامة ساعة فيها شدة ، تُنْصب لهم الآلهة التي كانوا يعبدون ، فيقال: « هؤلاء اللذين كنتم تعبدون من دون الله »! فتقول الآلهة: « والله ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل ، ولا نعلم أنكم كنتم تعبدوننا »! فيقولون: « والله لإياكم

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة بين القوسين، استظهار من نص اللغة لا بد منه ، وكان الكلام في المخطوطة سرداً واحداً، وهو فساد من الناسخ . وانظر معانى القرآن للفراء ١ : ٤٩٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر بيان هذا أيضاً في معانى القرآن للفراء ١ : ٤٩٢ ، فهو تحو منه .

كنا نعبد »! فتقول لهم الآلهة: « فكنى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين ۽ .

١٧٦٤٩ – حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم » ، قال : فرقنا بينهم = « وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون »! قالوا: بلى، قد كنا نعبدكم ! ] فقالوا : ﴿ كَفَّى بِاللَّهُ شَهْيِداً بِينَنَا وَبِينَكُمْ إِنْ كَنَا عَن عبادتكم لغافلين» ، ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نتكلم! فقال الله: « هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت » ، الآية .

وروى عن مجاهد أنه كان يتأول « الحشر »، في هذا الموضع ، الموت. ١٧٦٥٠ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن الأعمش قال : سمعتهم يذكرون عن مجاهد في قوله : « ويوم نحشرهم جميعاً » ، قال : « الحشر » ، الموتُّ .

قال أبو جعفر : والذي قلنا في ذلك أولى بتأويله ، لأن الله تعالى ذكره أخبر أنه يقول يومئذ للذين أشركوا ما ذكر أنه يقول لهم ، ومعلوم "أن ذلك غير كاثن فى القبر ، وأنه إنما هو خبَّرٌ عما يقال لهم ويقولون فى الموقف بعد البعث .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُم الله الله عَنْ عِبَادَتِكُم لَغَلْفِلِينَ ﴾ (آ)

قال أبو جعفر : ويقول تعالى ذكره ، مخبراً عن قيل شركاء المشركين من الآلهة والأوثان لهم يوم القيامة ، إذ قال المشركون بالله لها : إياكم كنا نعبد= «كفي

v4/11

بالله شهيداً بيننا وبينكم » ، أى إنها تقول: حسبنا الله شاهداً بيننا وبينكم ، أيها المشركون ، فإنه قد علم أنا ما علمنا ما تقولون = « إنا كنا عن عبادتكم لغافلين » ، يقول: ما كنا عن عبادتكم إيانا دون الله إلاغافلين ، لا نشعر به ولا نعلم ، (١) كما: \_ يقول: ما كنا عن عبادتكم إيانا دون الله إلاغافلين ، لا نشعر به ولا نعلم ، (١) كما: \_ ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: « إن كنا عن عبادتكم لغافلين » ، قال : كُلُّ شيء بعبد من دون الله . (١)

۱۷٦٥٢ ــ حدثني المثنى قال، حدثني إسحق قال ، حدثنا ابن أبي جعفر، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

۱۷۲۰۳ ـ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قال، قال بجاهد : « إن كنا عن عبادتكم لغافلين »، قال : يقول ذلك كل شيء كان يُع بد من دون الله .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللهِ مَوْلَلُهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: اختلفت القرأة فى قراءة قوله: ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ ﴾، بالباء، بمعنى : عند ذلك تختبر كُلُّ نفس ما قدمت من خيرٍ أو شرَّ . (٣) وكان ممن يقرؤه ويتأوّله كذلك ، مجاهد ً.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الغفلة » فيما سلف ص: ٢٥، تعليق: ٢ ، والمراجع هناك.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « قال ذلك كل شيء » ، زاد « ذلك » وأثبت ما في المخطوطة ، وهو لا بأس به .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « بما قدمت » بالباء ، لم يحسن قراءة المخطوطة .

<sup>=</sup> وانظر تفسير « الابتلاء » فيما سلف من فهارس اللغة ( بلا ) .

۱۷۲۵٤ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا إسحق قال، حدثنا ابن أبی جعفر، عن ورقاء ، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد : « هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت» ، قال : تختبر .

۱۷۲۵۰ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۷۲۵۲ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.

وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة وبعض أهل الحجاز: ﴿ تَتَنْلُوكُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ ﴾ ، بالتاء . (١)

واختلف قارثو ذلك كذلك في تأويله.

فقال بعضهم : معناه وتأويله : هنالك تتبع كل نفس ما قد مت في الدنيا لذلك اليوم . (٢)

وروى بنحو ذلك خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم ، من وجثه وستند غير مرتضى أنه قال: يتَمثُّ لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون الله يوم القيامة ، فيتتبعونهم حتى يوردوهم النار . قال : ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : « هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت » . (٣)

وقال بعضهم : بل معناه : يتلو كتاب حسناته وسيثاته ، يعنى يقرأ ، كما قال جل ثناؤه: ﴿ وَنُحُر جُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُوراً ﴾ ، [سورة الإسراه: ١٣].

<sup>(</sup>١) انظر هذه القراءة وتفسيرها فيها سلف ٢: ١١١.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « يتلو » فيما سلف من فهارس اللغة ( تلا ) .

<sup>(</sup>٣) لم أجد نص الخبر في غير هذا المكان ، مستداً ولا غير مستد .

وقال آخرون : « تَمَدُّلُو » تعاین . (۱) « ذکر من قال ذلك :

۱۷٦٥٧ – حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « هذالك تَتَلُو كل نفس ما أسلفت » ، قال : ما عملت ، « تتلو » ، تعاينه .

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان، قد قرأ بكل واحدة منهما أئمة من القرأة، وهما متقاربتا المعنى. وذلك أن من تبع في الآخرة ما أسلف من العمل في الدنيا، هجم به على مورده، فيخبر هنالك ما أسلف من صالح أوسيئ في الدنيا، وإن من حبرما أسلف في الدنيا من أعماله في الآخرة، فإنما يخبر بعد مصيره إلى حيث أحله ما قدم في الدنيا من عمله، فهو في كلتا الحالتين مُتبع ما أسلف من عمله، مختبر له. فبأيتهما قرأ القارئ، كما وصفنا، فصيب الصواب في ذلك.

وأما قوله: « ورد وا إلى الله مولاهم الحق » ، فإنه يقول : ورجع هؤلاء المشركون يومئذ إلى الله الذى هو ربعهم ومالكهم ، الحق لا شك فيه ، دون ما كانوا يزعمون أنهم لهم أرباب من الآلهة والأنداد = « وضل عنهم ما كانوا يفترون » ، يقول : وبطل عنهم ما كانوا ينخر صون من الفرية والكذب على الله ، بدعواهم أوثانهم أنها لله شركاء ، وأنها تقربهم منه زُلْفتى ، (٢) كما :-

۱۷٦٥٨ ــ حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في المحمدة على الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون » ، قال : ما كانوا مدروا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون » ، قال : ما كانوا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة في المواضع كلها « تبلو» بالباء ، وفي المخطوطة غير منقوطة ، والصواب بالتاء ، وذلك بين أيضاً من سياق التفسير لهذه القراءة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير ألفاظ هذه الآية فيما سلف من فهارس اللغة .

يدعون معه من الأنداد والآلهة ، ما كانوا يفترون الآلهة ، وذلك أنهم جعلوها أنداداً وآلهة مع الله افتراء وكذباً.

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْحَيِّ مِنَ الْحَيِّ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُخْرِجُ الْأَمْرَ فَسَيقُولُونَ الْمَيِّتِ وِيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيقُولُونَ اللّه فقُلْ أَفَلا تَتَقُونَ ﴾ (\*)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيته محمد صلى الله عليه وسلم: «قل» ، يا محمد ، لحؤلاء المشركين بالله الأوثان والأصنام = « من يرزقكم من السماء » ، الغيث والقطر، ويطلع لكم شمسها ، وينع طيش ليلها ، ويخرج ضُحاها = ومن الأرض ، أقواتكم وغذاء كم الذي ينتبته لكم ، وثمار أشجارها = « أم من يملك السمع والأبصار » ، يقول : أم من ذا الذي يملك أسماعكم وأبصاركم التي تسمعون بها : أن يزيد في قواها، أو يسلبكموها، فيجعلكم صمتاً ، وأبصاركم التي تبصرون بها: أن يضيئها لكم وينيرها ، أو يذهب بنورها، فيجعلكم محمياً لا تبصرون = « ومن يخرج الحي من الميت = « ويخرج الميت من الحي » ، يقول : ويخرج الشيء الحي من الميت = « ويخرج الميت من الحي » ، يقول : ويخرج الثيء الميت من الحي » ، يقول : ويخرج الشيء الميت من الحي » ، يقول : ويخرج الشيء الميت من الحي » ، يقول : ويخرج الشيء الميت من الحي » ، يقول : ويخرج الشيء الميت من الحي .

وقد ذكرنا اختلاف المختلفين من أهل التأويل ، والصواب من القول عندنا فى ذلك بالأدلة الدالة على صحته ، فى «سورة آل عمران» ، بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع. (١)

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف ۲: ۳۱۲ – ۳۱۲.

= " ومن يدبر الأمر " ، وقل لهم : من يُدبر أمر السهاء والأرض وما فيهن ، وأمر كم وأمر الحلق (١ ؟ = " فسيقولون الله " ، يقول جل ثناؤه: فسوف يحيبونك بأن يقولوا: الذي يفعل ذلك كله الله = " فقل أفلا تتقون " ، يقول : أفلا تخافون عقاب الله على شرككم واد عائكم رباً غير من هذه الصفة صفتُه، وعبادتكم معه من لا يرزقكم شيئاً ، ولا يملك لكم ضرًا ولا نفعاً ، ولا يفعل فعلا ؟

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحُقُّ الْحَقُّ الْحَقُّ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلْضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لحلقه: أيها الناس، فهذا الذي يفعل هذه الأفعال، فيرزقكم من السهاء والأرض، ويملك السمع والأبصار، ويخرج الحي من الميت والميت من الحي، ويدبر الأمر = « الله ربشكم الحق»، لا شك فيه = « فاذا بعد الحق إلا الضلال»، يقول: فأى شيء سوى الحق إلا الضلال، وهو الحور عن قصد السبيل؟ (٢) يقول: فإذا كان الحق هو ذا، فاد عاؤكم غيرة إلها ورباً، هو الضلال والذهاب عن الحق لا شك فيه = « فأنى تصرفون»، يقول: فأى وجه عن الهدى والحق تُصرفون، وسواهما تسلكون، وأنتم مقرون بأن يقول: فأى تُصرفون عنه هو الحق ؟ (٢)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «تدبير الأمر » فيما سلف ص: ١٩،١٨

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الضلال » فيما سلف من فهارس اللغة ( ضلل ) .

<sup>. (</sup>٣) افظر تفسير « الصرف » فيما سلف ١٤ : ١٨٥ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

القول في تأويل قوله تعالى (كَذَّ لِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الذِين فَسَقُوٓا أَنَّهُمْ لَا يؤْمِنُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: كما قد صُرِف هؤلاء المشركون عن الحق إلى الضلال = «كذلك حقت كلمة ربك» ، يقول: وجب عليهم قضاؤه وحكمه في السابق من علمه = « على الذين فسقوا » ، فخرجوا من طاعة ربهم إلى معصيته وكفروا به (۱) = « أنهم لا يؤمنون » ، يقول: لا يصد قون بوحدانية الله ولا بنبوة نبيه صلى الله عليه وسلم .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا تَكُم مَّن يَبْدَوُ أَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنى أَنْ اللهُ يَبْدَوُ أَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنى تُوفَكُونَ ﴾ ﴿ ثَوْفَكُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: «قل » ، يا محمد = «هل من شركائكم » ، يعنى من الآلهة والأوثان = « من يبدأ الحلق ثم يعيده » ، يقول: من ينشئ خكئ شيء من غير أصل ، فيحدث خلقه ابتداء " = «ثم يعيده » ، يقول: ثم يفنيه بعد إنشائه ، ثم يعيده كهيئته قبل أن يفنيه ، فإنهم لا يقدرون على دعوى ذلك لها . وفي ذلك الحجة القاطعة والدلالة الواضحة على أنهم في دعواهم أنها أرباب ، وهي لله في العبادة شركاء ، كاذبون مفترون . فقل لهم حيننذ ، يا محمد: الله يبدأ الحلق فينشئه من غير شيء ، ويحدثه من فقل لهم حيننذ ، يا محمد: الله يبدأ الحلق فينشئه من غير شيء ، ويحدثه من

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الفسق » فيما سلف من فهارس اللغة ( فسق ) .

غير أصل ، ثم يفنيه إذا شاء ، ثم يعيده إذا أراد كهيئته قبل الفناء = « فأنى منافي الله منافي الله منافي منافي وجه عن قصد السبيل وطريق الرشد تُصْرَ فون وتُقُلْبُون؟ (١) كما : \_

۱۷۲۰۹ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الحسن : « فأنى تؤفكون » ، قال : أنى تصرفون ؟

of the stay of the control of the first of the state of the stay o

وقد بينا اختلاف المختلفين في تأويل قوله: « أنى تؤفكون »، والصواب من القول في ذلك عندنا، بشواهده في « سورة الأنعام ». (٢)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: «قل»، يا محمد، لهؤلاء المشركين = «هل من شركائكم»، الذين تدعون من دون الله، وذلك آلمتهم وأوثانهم = « من يهدى إلى الحق»، يقول: من يرشد ضالاً من ضلالته

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الأفك » فيما سلف ١٠ : ١١/٤٨٦ : ٤٥٥/١٢ .

<sup>(</sup>٢) افظر ماسلف ١١: ١٥٥. وقوله أنه ذكر ذلك في سورة الأنمام ، وهم من أبي جعفر ، فإنه لم يفصل بيان معلى «الأفك» ، إلا في سورة المائدة (١٠: ١٠٥ ، ١٨٤). ولم يذكر قط اختلاف المختلفين في تفسيره . فأخشى أن يدل هذا النص ، على أن أبا جعفر كان قد باءد بين أطراف تفسيره ، فكان ينسى الموضع الذي فصل فيه أحياناً. بل لعل هذا يدل أيضاً على أنه كان قد شرع في التفسير مطولا ، كما ذكر في ترجعته ، ثم اختصره هذا الاختصار . ويدل أيضاً ، إذا صح ما قلمته ، على أنه كان قد أعد مادة كتابه إعداداً تاماً ، ثم أدخل في كتابة تفسيره تمديلا كبيراً ، فلم يثبت فيه كل ما كان أعده له . والله تمالى أعلم .

إلى قصد السبيل ، ويسد د جائراً عن الهدى إلى واضح الطريق المستقيم ؟ فإنهم لا يقدرون أن يد عوا أن آلهم وأوثانهم ترشد ضالا أو تهدى جائراً . وذلك أنهم إن اد عوا ذلك لها ، أكذبتهم المشاهدة ، وأبان عجز ها عن ذلك الاختبار بالمعاينة . فإذا قالوا: « لا» ، وأقر وا بذلك ، فقل لم : فالله يهدى الضال عن الهدى إلى الحق و أفن يهدى » أيها القوم ، ضالا إلى الحق ، وجائراً عن الرشد إلى الرشد و أحق أن يتبع » ، إلى ما يدعو إليه = « أم من لا يهد ي إلا أن يهدى » ؟

واختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة: ﴿ أُمَّن لاَ يَهُدَّى ﴾ ، بتسكين الهاء ، وتشديد الدال ، فجمعوا بين ساكنين (١) = وكأن الذي دعاهم إلى ذلك أنهم وجهوا أصل الكلمة إلى أنه : أم من لايهتدى ، ووجدوه في خط المصحف بغير ما قرأوا ، (٢) وأن التاء حذفت لما أدغمت في الدال ، فأقرُّوا الهاء ساكنة على أصلها الذي كانت عليه ، وشد دوا الدال طلباً لإدغام التاء فيها ، فاجتمع بذلك سكون الهاء والدال ، وكذلك فعلوا في قوله : ﴿ وَقُلْنَا لَهُمْ لا تَعَدُّوا فِي السَّبْتِ ﴾ ، [سورة النساء: ١٥٤] ، (٢)

وقرأ ذلك بعض قرأة أهل مكة والشأم والبصرة = ﴿ بَهَدِّى ﴾ ، بفتح الهاء وتشديد الدال ، وأمتُوا ما أمَّه المدنيون من الكلمة ، غير أنهم نقلوا حركة التاء من « يهتدى » ، إلى الهاء الساكنة ، فحرَّ كوا بحركتها ، وأدغموا التاء في الدال فشد دوها .

<sup>(</sup>١) انظر ما قاله في شبه هذه القراءة فيها سلف ٩ : ٣٦٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « يغير ما قرروا » ، والصواب ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف في هذه القراءة ٩ : ٣٦٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ما سيأتى فى هذه القراءة ٢٣ : ١١ ( بولاق ) .

وقرأ ذلك بعض قرأة الكوفة: ﴿ يَهِدُّى ﴾ ، بفتح الياء ، وكسر الهاء ، وتشديد الدال ، بنحو ما قصد م قرأة أهل المدينة ، غير أنه كسر الهاء لكسرة الدال من « يهتدى » ، استثقالا للفتحة بعدها كسرة " في حرف واحد .

وقرأ ذلك بعد ، عامة قرأة الكوفيين (١): ﴿ أَمْ مَن لاَ يَهَدِي) ، بتسكين الهاء وتخفيف الدال . وقالوا : إن العرب تقول : « هديت » بمعنى « اهتديت » ، قالوا : فعنى قوله : «أم من لا يهدى » : أم من لا يه تتكدى : إلا أن يهدى .

قال أبو جعفر: وأولى القراءة فى ذلك بالصواب، قراءة من قرأ: ﴿ أَمْ مَنْ لَا يَهَدُّى ﴾ بفتح الهاء وتشديد الدال ، لما وصفنا من العلة لقارئ ذلك كذلك ، وأن ذلك لا يدفع صحته ذو علم بكلام العرب، وفيهم المنكر غيره . وأحق الكلام أن يقرأ بأفصح اللغات التي نزل بها ، كلام الله .

فتأويل الكلام إذاً: أفن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع ، أم من لا يهتدى إلى شيء إلا أن يهدى ؟

وكان بعض أهل التأويل يزعم أن معنى ذلك : أم من لا يقدر أن ينتقل عن مكانه إلا أن يُنتْقل .

#### وكان مجاهد يقول في تأويل ذلك ما : ــ

۱۷۶۰ - حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « أفن یهدی إلی الحق أحق أن يتبع أم من لا یهدی إلی أب نجیح ، عن مجاهد : الأوثان ، الله یهدی منها ومن غیرها من شاء لما شاء .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وقرأ ذلك بعض عامة قرأة ، الكوفيين » ، جعل « بعد » ، « بعض» ، فأفسد الكلام وأسقطه .

ابن جريج ، عن مجاهد قوله : « أمن لا يهدى إلا أن يهدى » ، قال ، قال : الوثن .

وقوله: « فما لكم كيف تحكمون » ، ألا تعلمون أن من يهدى إلى الحق أحق أن يتبع من الذى لا يهتدى إلى شيء، إلا أن يهديه إليه هاد غيره، فتتركوا الحق أن يتبع من الذى لا يهتدى إلى شيء، وتتبعوا من يهديكم فى ظلمات البر والبحر ، مراكب المناع من لا يهتدى إلى شيء وعبادته ، وتتبعوا من يهديكم فى ظلمات البر والبحر ، وتخلصوا له العبادة فتفردوه بها وحده ، دون ما تشركونه فيها من آلهتكم وأوثانكم ؟

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَمَا يَتّبِعُ أَكْثَرُهُمْ ۚ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ ۖ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ (أَ)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين إلا ظنا، يقول: إلا ما لا علم لهم بحقيقته وصحته، بل هم منه فى شك وريبة (۱) = ( إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً »، يقول: إن الشك لا يغنى من اليقين شيئاً ، ولا يقوم فى شيء مقامة ، ولا ينتفع به حيث يُحتاج إلى اليقين (۲) = ( إن الله عليم عايفعلون »، يقول تعالى ذكره: إن الله ذو علم بما يفعل هؤلاء المشركون ، من اتباعهم الظن ، وتكذيبهم الحق اليقين ، وهو لهم بالمرصاد ، حيث لا يُغنى عنهم ظنتهم من الله شيئاً . (۲)

<sup>(</sup>١) انظر تفـير « الظن » فيها سلف من فهارس اللغة ( ظنن ) .

<sup>(</sup>٢) انظرتفسير «أغني » فيما سلف ١٤ : ١٧٩ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « عليم » فيما سلف من فهارس اللغة ( علم ) .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلذِى بَيْن يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلذِى بَيْن يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَبْبَ فِيهِ مِن رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ما ينبغى لهذا القرآن أن يفترى من دون الله ، ، يقول : ما ينبغى له أن يتخرَّصه أحد من عند غير الله . (١) وذلك نظير قوله : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَجِي ۗ أَنْ يُفَلَّ ﴾ [سورة آل عران: ١٦١]، (٢) بمعنى : ما ينبغى لنبى أن يغلب أصحابه .

و إنما هذا خبر من الله جل ثناؤه، أن هذا القرآن من عنده، أنزله إلى محمد عبده، وتكذيب منه للمشركين الذين قالوا: «هو شعر وكهانة »، والذين قالوا: « إنما يتعلمه محمد من يحنس الرومي » . (٣)

يقول لهم جل ثناؤه: ما كان هذا القرآن ليختلقه أحد من عند غير الله ، لأن ذلك لا يقدر عليه أحد من الحلق = « ولكن تصديق الذي بين يديه » ، يقول تعالى ذكره: ولكنه من عند الله ، أنزله مصد قاً لما بين يديه ، أي : لما قبله من الكتب التي أنزلت على أنبياء الله ، كالتوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله التي أنزلت على أنبيائه = « وتفصيل الكتاب » ، يقول : وتبيان الكتاب الذي كتبه الله على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وفرائضه التي فرضها عليهم في كتبه الله على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وفرائضه التي فرضها عليهم في

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الافتراء » فيها سلف من فهارس اللغة ( فرى ) .

<sup>=</sup> وتفسير «ما كان» فيما سلف ٧ : ٣٥٣/١٤ : ٥٠٩ – ١٤٥ ، ٢٦٥ ، ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٢) هذه قراءة أهل المدينة والكوفة ، بضم الياء وفتح الغين ، بالبناء للمجهول ، وهي غير قراءتنا في مصحفنا . وقد سلف بيانها وتفسيرها واختلاف المختلفين فيها فيها سلف ٧ : ٣٥٣ ، ٣٥٤ . وانظر معافى القرآن للفراء ١ : ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « يعيش الروى » ، وأثبت ما في المخطوطة . وذاك تصرف لا خير فيه .

The Mary Mary Mary Mary Mary Mary

السابق من علمه = « لا ريب فيه » ، يقول : لا شك فيه أنه تصديق الذي بين يديه من الكتاب وتفصيل الكتاب ، من عند رب العالمين ، لا افتراء من عند غيره ولا اختلاق ". (١)

Birthey produce the growing of the will be without the second

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَلَهُ قُلْ فَأَتُواْ بِسُورَةِ مِّثْلِهِ ﴾ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللهِ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾ ﴿ صَلْدِقِينَ ﴾ ﴿

قال أبوجعفر : يقول تعالى ذكره : أم يقول هؤلاء المشركون : افترى محمد هذا القرآن من نفسه فاختلقه وافتعله ؟ قل يا محمد لهم : إن كان كما تقولون إنى اختلقته وافتريته ، فإنكم مثلى من العرب ، ولسانى مثل لسانكم ، وكلامى [ مثل كلامكم ] ، (٢) فجيئوا بسورة مثل هذا القرآن .

و « الهاء » في قوله «مثله » ، كناية عن القرآن .

وقد كان بعض نحويي البصرة يقول: معنى ذلك: قل فأتوا بسورة مثل سورته = ثم ألقيت « سورة »، وأضيف « المثل » إلى ما كان مضافاً إليه « السورة »، كما قيل: ﴿ وَاسْئُلِ الْقَرْيَةَ ﴾، [سورة يوسف: ٨٢] ، يراد به: واسأل أهل القرية .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « التفصيل » فيها سلف ص : ٥٧، تعليق : ١ ، والمزاجع هناك .

<sup>=</sup> وتفسير « الريب » فيما سلف ١٤ : ٥٩٥ ، تعليق : ١ ، والمراجع هذاك .

<sup>=</sup> وتفسير « العالمين » فيها سلف ١٣ : ٨٤ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هذاك .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة : « ولسانى مثل لسانكم ، وكلامى فجيئوا » أسقط من الكلام ما وضعته بين القوسين استظهاراً ، أما المطبوعة ، فقد جعلها : « ولسانى وكلامى مثل لسانكم » ، فأساء .

وكان بعضهم ينكر ذلك من قوله ، ويزعم أن معناه : فأتوا بقرآن مثل هذا القرآن .

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك عندى، أن « السورة » ، إنما هى سورة من القرآن ، وهى قرآن ، وإن لم تكن جميع القرآن . فقيل لهم : « فأتوا بسورة مثله » ، ولم يقل : « مثلها» ، لأن الكناية أخرجت على المعنى = أعنى معنى « السورة » = لا على لفظها ، لأنها لو أخرجت على لفظها لقيل : « فأتوا بسورة مثلها » .

= «وادعوا من استطعتم من دون الله»، يقول: وادعوا، أيها المشركون، على أن يأتوا بسورة مثلها من قدرتم أن تدعوا على ذلك من أوليا ثكم وشركا ثكم = «من دون الله»، يقول: من عند غير الله، فأجمع وا على ذلك واجتهدوا، فإنكم لا تستطيعون أن تأتوا بسورة مثله أبداً.

وقوله: « إن كنتم صادقين »، يقول: إن كنتم صادقين في أن محمداً افتراه ، معرف بسورة مثله من جميع من يعينكم على الإتيان بها . فإن لم تفعلوا ذلك ، فلا شك أنكم كنذ بَهَ في زعمكم أن محمداً افتراه ، لأن محمداً لن يتعدو أن يكون بشراً مثلكم ، فإذا عجز الجميع من الحلق أن يأتوا بسورة مثله ، فالواحد منهم عن أن يأتي بجميعه أعجز .

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ما بهؤلاء المشركين، يا محمد، تكذيبك ولكن بهم التكذيب بما لم يحيطوا بعلمه ممّاً أنزل الشعليك في هذا القرآن، (١) من وعيدهم على كفرهم بربهم = « و لما يأتهم تأويله »، يقول: و لما يأتهم بعد بيان ما يؤول إليه ذلك الوعيد الذي توعدهم الله في هذا القرآن (٢) = « كذلك كذب الذين من قبلهم »، يقول تعالى ذكره: كما كذب هؤلاء المشركون، يا محمد، بوعيد الله ، كذلك كذب الأمم التي خلت قبلهم بوعيد الله إياهم على تكذيبهم رسلهم وكفرهم بربهم = «فانظر كيف كان عاقبة الظالمين »، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فانظر، يا محمد، كيف كان عُقبي كفر من كفر بالله ، ألم نهلك بعضهم بالرجفة، وبعضهم بالحسنف، وبعضهم بالغرق ؟ (٣) يقول: فإن عاقبة هؤلاء الذين يكذبونك ويجحدون بآياتي من كفار قومك ، كالتي يقول: فإن عاقبة من قبلهم من كفرة الأمم ، إن لم ينيبوا من كفرهم ، ويسارعوا إلى التوبة .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الإحاطة » فيما سلف ص : ٥١ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظرتفسير « التأويل » فيها سلف ١٢ : ٧٨ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظرتفسير «العاقبة» فيما سلف ١٣: ٣٤، تعليق : ١ والمراجع هناك.

القول فی تأویل قوله تعالی ﴿ وَمِنْهُم مَّن یُوْمِنُ بِهِ ﴾ وَمِنْهُم مَّن یُوْمِنُ بِهِ ﴾ وَمِنْهُم مَّن لَا یُوْمِنُ بِهِ ﴾ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِا لَمُفْسِدِینَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ومن قومك ، يا محمد ، من قريش ، من سوف يؤمن به يقول: من سوف يصدِّق بالقرآن ويقرُّ أنه من عند الله = « ومنهم لا يؤمن به » أبداً ، يقول: ومنهم من لا يصدق به ولا يقرُّ أبداً = « وربك أعلم بالمكذّبين به منهم ، الذين لا يصدقون به أبداً ، من كل أحد ، لا يخنى عليه ، وهو من وراء عقابه . فأما من كتبتُ له أنه يؤمن به منهم ، فإنى سأتوب عليه . (١)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ النَّهُ مَرِيَّ عُمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَّ فُونَ مِمَّا أَعْمَل وَأَنَا بَرِيَّ مُمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (\*)
تَعْمَلُونَ ﴾ (\*)

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم : وإن كذبك ، يا محمد، هؤلاء المشركون ، ورد وا عليك ما جنتهم به من عند ربك ، فقل لهم : أيها القوم، لى دينى وعملى ، ولكم دينكم وعملكم ، لا يضر نى عملكم ، ولا يضركم عملى ، وإنما يُجازى كل عامل بعمله = « أنتم بريؤن مما أعمل » ، لا تؤخذون بجريرته = « وأنا برىء مما تعملون » ، لا أوخذ بجريرة عملكم . (٢) وهذا كما

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الفساد» فيما سلف ١٤ : ٨٦ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٧) انظر تفسير «بريء» فيما سلف ١٤: ١٢ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

قال جل ثناؤه: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ \* لاَ أَعْبُدُ مَا تَمْبُدُونَ \* وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ [سورة الكافرون: ١-٣].

\* \* \*

وقيل : إن هذه الآية منسوخة ، نسخها الجهاد والأمر بالقتال .

#### \* ذكر من قال ذلك:

« وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم » ، الآية ، قال: أمرَه بهذا ، ثم نَـسَخه وأمرَه بجهادهم .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَمِنْهُم من يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عايه وسلم: ومن هؤلاء المشركين من يستمعون إلى قولك = « أفأنت تسمع الصم ولوكانوا لا يعقلون »، يقول: أفأنت تخلق لهم السمع ، ولو كانوا لا سمع لهم يعقلون به ، أم أنا ؟ وإنما هذا إعلام من الله عباد و أن التوفيق للإيمان به بيده لا إلى أحد سواه . يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كما أنك لا تقدر أن تسمع ، يا محمد ، من سلبته السمع ، فكذلك لا تقدر أن تفهم أمرى ونهي قلباً سلبته فهم ذلك ، لأنى ختمت عليه أنه لا يؤمن .

## القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ الْفَوْلُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ الْفَانَتَ تَهْدِى ٱلْعَمْى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء المشركين ، مشركى قومك ، مراري من ينظر إليك ، يا محمد، ويرى أعلامك وحُبجَجك على نبوتك ، ولكن الله قد سلبه التوفيق فلا يهتدى ، ولا تقدر أن تهديه ، كما لا تقدر أن تحدث للأعمى بصراً يهتدى به = « أفأنت تهدى العمى ولو كانوا لا يبصرون » ، يقول : أفأنت يا محمد، تحدث لهؤلاء الذين ينظرون إليك وإلى أدلتك وحججك ، فلا يوفقون للتصديق بك أبصاراً ، لو كانوا محميًا يهتدون بها ويبصرون ؟ فكما أنك لا تقدر على ذلك ولا تقدر على فلا ولا تقدر على أن تبصرهم سبيل الرشاد أنت ولا أحد "غيري ، لأن ذلك بيدي وإلى ".

وهذا من الله تعالى ذكره تسلية "لنبيه صلى الله عليه وسلم عنجماعة من كفر به من قومه وأدبر عنه فكذب ، وتعزية له عنهم ، وأمر " برفع طمعه من إنابتهم إلى الإيمان بالله .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱللهُ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِن ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ﴿ إِنَّ ٱللهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : إن الله لا يفعل بخلقه ما لا يستحقون منه ، لا يعاقبهم إلا بمعصيتهم إيّاه، ولا يعذبهم إلا بكفرهم به = « ولكن الناس » ، يقول : ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم ، باجترامهم ما يورثها غضب الله وسخطه .

وإنما هذا إعلام من الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به، أنه لم يسلب هؤلاء الذين أخبر جل ثناؤه عنهم أنهم لا يؤمنون الإيمان ابتداء منه بغير جرم سلف منهم = وإخبار أنه إنما سلبهم ذلك باستحقاق منهم سلبك، لذنوب اكتسبوها ، فحق عليهم قول ربهم ، وطبع على قلوبهم .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنَ لَمُ يَكُثُوهُمُ كَأَن لَمْ يَكُثُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسرَ لَمْ يَكُارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسرَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسرَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسرَ النَّهِ عَالَمُ النَّهُ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴾ ﴿ اللهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴾ ﴿ اللهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ويوم نحشر هؤلاء المشركين فنجمعهم في موقف الحساب ، (١) كأنهم كانوا قبل ذلك لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون فيا بينهم ، (٢) ثم انقطعت المعرفة ، وانقضت تلك الساعة = يقول الله: « قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين » ، قد عبن الذين جحدوا ثواب الله وعقابه حظوظهم من الحير وهلكوا (٣) = « وما كانوا مهتدين » ، يقول : وما كانوا موقين لإصابة الرشد مما فعلوا من تكذيبهم بلقاء الله ، لأنه أكسبهم ذلك ما لا قبيل موقين لإصابة الرشد مما فعلوا من تكذيبهم بلقاء الله ، لأنه أكسبهم ذلك ما لا قبيل مع به من عذاب الله .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الحشر » فيها سلف ص : ٧٧، ، تعليق : ه ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « اللبث » فيما سلف ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الخسران » فيما سلف ١٤ : ٣٤٤ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

# القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَإِمَّا نُرِ يَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرجعُهُمْ ثُمَّ ٱللهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَايَفْعَلُونَ ﴾ ﴿ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرجعُهُمْ ثُمَّ ٱللهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَايَفْعَلُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره وإما نرينتك، يا محمد، في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشركين من قومك من العذاب = « أو نتوفينك » ، قبل أن نريك ذلك فيهم (١) = « فإلينا مرجعهم » ، يقول: فمصيرهم بكل حال إلينا ، ومنقلهم (٢) = « ثم الله شهيد على ما يفعلون » ، يقول جل ثناؤه: ثم أنا شاهد على أفعالهم التي كانوا يفعلونها في الدنيا ، وأنا عالم بها لا يخفي على شيء منها ، (٣) وأنا مجازيهم بها عند مصيرهم إلى ومرجعهم ، جزاء هم الذي يستحقّونه ، كما : –

۱۷٦٦٣ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وإما نرينك بعض الذى نعدهم » ، من العذاب في حياتك = « أو نتوفينك » ، قبل = « فإلينا مرجعهم » .

المنتى المشى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا ابن أبى جعفر، عن ورقاء، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، نحوه.

۱۷٦٦٥ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله .

<sup>(</sup>١) افظر تفسير « التوفى » فيما سلف ١٤ : ١٥ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) افظر تفسير « المرجع » فيما سلف ص : ٥٤ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) افظر تفسير «الشهيد» فيما سلف من فهأرس اللغة (شهد).

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: ولكل أمة خلت قبلكم ، أيها الناس ، رسول أرسلته إليهم ، كما أرسلت محمداً إليكم ، يدعون من أرسلتهم إليهم إلى هاين الله وطاعته = « فإذا جاء رسولهم » ، يعنى : في الآخرة ، كما : \_\_

١٧٦٦٦ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ١٠/١٨ المنام الم

وقوله: « قضى بيهم بالقسط » ، يقول: قضى حينئذ بيهم بالعدل (١) = « وهم لا يظلمون » ، من جزاء أعمالهم شيئاً ، ولكن يجازى المحسن بإحسانه . والمسىء من أهل الإيمان ، إما أن يعاقبه الله ، وإما أن يعفو عنه . والكافر ، يخلد في النار . فذلك قضاء الله بيهم بالعدل ، وذلك لا شك عدل "لا ظلم".

۱۷٦٦٧ - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « قضى بينهم بالقسط » ، قال : بالعدل .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى ٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى الل

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم : ويقول هؤلاء المشركون من قومك ، يا محمد = « متى هذا الوعد » ، الذى تعدنا أنه يأتينا من

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « القسط » فيما سلف ص : ٢١ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .

عند الله ، وذلك قيام الساعة = « إن كنتم صادقين » ، أنت ومن تبعك ، فيا تعدوننا به من ذلك

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قُل لا ۖ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللهُ لِكُلِّ أُمَّةً أَجَلٌ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللهُ لِكُلِّ أُمَّةً أَجَلٌ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ نَ سَتَعْدِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ نَ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: «قل »، يا محمد، لمستعجليك وعيد الله، القائلين لك: متى يأتينا الوعد الذى تعدنا إن كنتم صادقين؟ = « لا أملك لنفسى »، أيا القوم، أي: لا أقدر لها على ضر ولا نفع فى دنيا ولا دين (١) = « إلا ما شاء الله »، أن أملكه ، فأجلبه إليها بإذنه. يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم: فإذ كنت لا أقدر على ذلك إلا بإذنه، فأنا عن القدرة على الوصول إلى علم الغيب ومعرفة قيام الساعة ، أعجز وأعجز ، إلا بمشيئته وإذنه لى فى ذلك = « لكل أمة أجل » ، يقول: لكل قوم ميقات لانقضاء مدتهم وأجلهم ، فإذا جاء وقت انقضاء أجلهم وفناء أعمارهم (١) = « لا يستأخرون »، عنه ، « ساعة » ، فيمهلون و يؤخر ون = « ولا يستقدمون » ، قبل ذلك ، لأن الله قضى أن لا يتقدم فيمهلون و يؤخر ون = « ولا يستقدمون » ، قبل ذلك ، لأن الله قضى أن لا يتقدم ذلك قبل الحين الذي قد رّه وقضاه . (٣)

<sup>(</sup>١) افظر تفسير «الملك» فيها سلف ١٣ : ٣٠٢ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الأمة » فيما سلف من فهارس اللغة (أم ) .

<sup>=</sup> وتفسير « الأجل » فيما سلف ص : ٣٣، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «استأخر » و «استقدم » فيما سلف ١٢ : ٤٠٤ ، ٥٠٠ .

# القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قُلْ أَرَّايْتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ مِ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قل ، يا محمد ، لهؤلاء المشركين من قومك: أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بياتاً، يقول: ليلا أو نهاراً، (۱) وجاءت الساعة وقامت القيامة ، أتقدرون على دفع ذلك عن أنفسكم ؟ يقول الله تعالى ذكره: ماذا يستعجل من نزول العذاب ، (۲) المجرمون الذين كفروا بالله ، وهم الصاًلون بحرة دون غيرهم ، ثم لا يقدرون على دفعه عن أنفسهم ؟

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ عَامَنتُم بِهِ القول في تأويل قوله تعالى ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ عَامَنتُم بِهِ عَآلَتُنَانَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : أهنالك إذا وقع عذاب الله بكم، أيها المشركون = «آمنتم به » ، يقول : صد قتم به فى حال لا ينفعكم فيها التصديق ، وقيل لكم حينئذ: آلآن تصد قون به ، وقد كنتم قبل الآن به تستعجاون ، وأنتم بنزوله مكذ بون ؟ فذوقوا الآن ما كنتم به تكذ بون .

ومعنى قوله: « أثم » ، فى هذا الموضع: أهنالك ، وليست « مُثم اً » هذه ها هنا التى تأتى بمعنى العطف . (٣)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « البيات » فَيَمَا سلف ١٢ : ٢٩٩ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هذاك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الاستعجال » فيها سلف ص : ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «ثم» فيما سلف ٢ : ٥٣٥ وفيه تفسير «ثم» المفتوحة ، بمدى : هنالك . وقد قال القرطبي في تفسيره ٨ : ٣٥١ : «وقيل إن «ثم» ههنا بمعنى «ثم» بفتح التاء فتكون ظرفاً ، والمعنى : أعنالك ، وهو مذهب الطبرى» . وقال أبو حيان في تفسيره ٥ : ١٦٧ «وقال الطبرى في قوله : أثم ، بضم الثاء أن معناه : أهنالك ، وليست «ثم» هذه ههنا التي تأتى بمعنى العطف ، وما قاله الطبرى دعوى .

# القول في تأويل قوله تعالى ﴿ ثُم قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا ۚ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: «ثم قيل للذين ظلموا »، أنفسهم ، بكفرهم بالله = « ذوقوا عذاب الحلد » ، تجرّعوا عذاب الله الدائم لكم أبداً ، الذى لا فناء له ولا زوال (۱) = « هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون » ، يقول : يقال لهم : فانظروا هل تجزون ، أى : هل تثابون = « إلا بما كنتم تكسبون » ، يقول : إلا بما كنتم تعملون في حياتكم قبل مماتكم من معاصى الله ؟ (۲)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَيَستَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِن وَرَبِي إِنَّهُ لَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ويستخبرك هؤلاء المشركون من قومك ، يا محمد، (٣) فيقولون لك: أحق ما تقول، وما تعدنا به من عذاب الله في الدار الآخرة جزاءً على ما كنا نكسيب من معاصى الله في الدنيا ؟ قل لهم يا محمد: « إي وربى إنه لحق » ، لا شك فيه ، وما أنتم بمعجزى الله إذا أراد ذلك بكم ، بهرب ، أو امتناع ، بل أنتم في قبضته وسلطانه وملكه، إذا أراد فعل ذلك بكم، فاتتّقوا الله في أنفسكم . (٤)

<sup>(</sup>١) افظر تفسير «الذوق» فيما سلف ص: ٤٩، تعليق: ١، والمراجع هناك. = وتفسير «الخلد» فيما سلف من فهارس اللغة (خلد)

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الجزاء » ، و « الكسب » فيما سلف من فهارس اللغة ( جزى ) ، ( كسب ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « النبأ » فيما سلف ص: ١٥، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « الإعجاز » فيما سلف ١٤ : ١٣١ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتُ مَا فِى ٱلْأَرْضِ لَآفُتُ بِهِ ﴾ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ مَا فِى ٱلْأَرْضِ لَآفُتُدَ بِهِ ﴾ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمونَ ﴾ (\*)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولو أن لكل نفس كفرت بالله = و « ظلمها »، في هذا الموضع ، عبادته الأرض » ، من قليل أو كثير = « لافتدت به » ، من يجب عليها طاعته = « ما في الأرض » ، من قليل أو كثير = « لافتدت به » ، يقول: لافتدت بذلك كلّه من عذاب الله إذا عاينته (٢) = وقوله: « وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » ، يقول: وأخفت رؤساء هؤلاء المشركين من وضعائهم وسفلتهم الندامة ، حين أبصر وا عذاب الله قد أحاط بهم ، وأيقنوا أنه واقع بهم = « وقضى الندامة ، حين أبصر وا عذاب الله يومئذ بين الأتباع والرؤساء منهم بالعدل (٣) = بينهم بالقسط » ، يقول: وقضى الله يومئذ بين الأتباع والرؤساء منهم بالعدل (٣) = « وهم لا يظلمون » ، وذلك أنه لا يعاقب أحداً منهم إلا بجريرته ، ولا يأخذه بذنب أحد ، ولا يعذب إلا من قد أعذر إليه في الدنيا وأنذر وتابع عايه الحجج .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ أَلاَّ إِنَّ لِلهِ مَا فِي ٱلْسَّمَا وَلَا وَاللَّرُونَ لِلهِ مَا فِي ٱلْسَّمَا وَاللَّرُضِ أَلاً إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقُّ وَلَـٰ كِنَّ أَكْثَرَهُمُ ۚ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول جل ذكره: ألا إن كل ما فى السموات وكل ما فى الأرض من شىء، لله ميلاك، لا شىء فيه لأحد سواه. يقول: فليس لهذا الكافر

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « من يستحق عبادة » ، غير ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الافتداء » فيما سلف من فهارس اللغة ( فدى ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «القسط» فيها سلف ص : ٩٩، تعليق : ١ ، والمراجع هناك.

بالله يومئذ شيء بملكه فيفتدى به من عذاب ربته، وإنما الأشياء كلها للذى إليه عقابه . ولو كانت له الأشياء التي هي في الأرض ، ثم افتدى بها ، لم يقبل منه بدلا من عذابه، فيصرف بها عنه العذاب ، فكيف وهو لا شيء له يفتدى به منه، وقد حق عليه عذاب الله ؟ يقول الله جل ثناؤه : « ألا إن وعد الله حق » ، يعنى أن عذابه الذي أوعد هؤلاء المشركين على كفرهم ، حق ، فلا عليهم أن لا يستعجلوا به ، فإنه بهم واقع لا شك = « ولكن أكثرهم لا يعلمون » ، يقول : ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون حقيقة وقوع ذلك بهم ، فهم من أجل جهلهم به مكذ بون.

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ هُوَ يُحْيِ ﴾ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُوجَعُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : إن الله هو المحيى المميت ، لا يتعذّر عليه فعل ما أراد فعله من إحياء هؤلاء المشركين إذا أراد إحياءهم بعد مماتهم ، ولا إماتهم إذا أراد ذلك ، وهم إليه يصيرون بعد مماتهم ، فيعاينون ما كانوا به مكذبين من وعيد الله وعقابه .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسِ قَدْ جَاءَتْكُمُ مَّوْعِظَةُ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لحلقه: «يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم »، يعنى: ذكرى تذكركم عقاب الله وتخو فكم وعيده (١) = « من (١) انظر تفسير «الموعظة » فيما سلف ٨ : ٢٨٥ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هذاك .

ربكم » ، يقول : من عند ربكم ، لم يختلقها محمد صلى الله عليه وسلم ، ولم يفتعلها أحد، فتقولوا: لا نأمن أن تكون لا صحة لها. وإنما يعني بذلك جل ثناؤه القرآن، وهو الموعظة من الله .

وقوله : « وشفاء لما في الصدور » ، يقول : ودواء لما في الصدور من الجهل ، يشغي به الله جهل الجهال ، فيبرئ به داءهم، ويهدى به من خلقه من أراد هدايته به = « وهدى » ، يقول: وهو بيان لحلال الله وحرامه ، ودليل " على طاعته ومعصيته = « ورحمة » ، يرحم بها من شاء من خلقه ، فينقذه به من الضلالة إلى الهدى ، وينجيه من الهلاك والردى . وجعله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين به دون الكافرين به ، لأن من كفر به فهو عليه عمَّى ، وفي الآخرة جزاؤه على الكفر به الحلود.ُ في لظتي .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ ٢ فَبِذَ لِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ ٢

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: « قل » ، يا محمد، لهؤلاء المكذِّبين بك و بما أنزل إليك من عند ربائ = (١) « بفضل الله » ، أيها الناس ، الذي تفضل به عليكم ، وهو الإسلام ، فبيَّنه لكم ، ودعاكم إليه = « وبرحمته »، التي رحمكم بها ، فأنزلها إليكم، فعاتَّمكم ما لم تكونوا تعلمون من كتابه ، وبصر كم بها معالم دينكم ، وذلك القرآن = « فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون » ، يقول : فإن الإسلام الذي دعاهم إليه ، والقرآن الذي أنزله عليهم ، خيرٌ مما يجمعون من حُطَام الدنيا وأموالها وكنوزها .

AV/11

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « لهؤلاء المشركين بك » ، وهو فاسد جداً ، ورجحت أن الصواب ما أثبت .

وبنحو ما قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك :

الحجاج ، عن عطية ، عن أبي سعيد الحدري في قوله : « قل بفضل الله وبرحمته الحجاج ، عن عطية ، عن أبي سعيد الحدري في قوله : « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » ، قال : « بفضل الله » ، القرآن = « وبرحمته » ، أن جمعلكم من أهله . (١)

۱۷٦٦٩ ــ حدثنی یحیی بن طلحة الیربوعی قال، حدثنا فضیل ، عن منصور ، عن هلال بن یساف : « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا »، قال : بالإسلام الذی هدا کم ، وبالقرآن الذی علتمکم .

المحدثنا أبو هشام الرفاعي قال، حدثنا ابن يمان قال، حدثنا ابن يمان قال، حدثنا ابن يمان قال، حدثنا ابن يمان قال، حدثنا ابن يساف، هفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف: «قل بفضل الله وبرحمته»، قال: بالإسلام والقرآن = « فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون »، من الذهب والفضة.

۱۷٦٧١ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف في قوله: «قل بفضل الله و برحمته»، قال: « فضل الله »، الإسلام، و « رحمته » ، القرآن.

۱۷٦٧٢ — حدثنى على بن سهل قال، حدثنا زيد قال، حدثنا سفيان، عن منصور ، عن هلال بن يساف فى قوله : « قل بفضل الله و برحمته » ، قال : الإسلام والقرآن .

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۷٦٦٨ – «على بن الحسن الأزدى»، شيخ الطبرى، مضى برقم: ١٠٢٥٨، وأننا لم نجد له ترجمة. وكان في المطبوعة هنا « بن الحسين »، وهو خطأ، وقع مثله عندنا في هامش التعليق على الأثر المذكور ٩ : ٩٨، تعليق: ١

المثنى المثنى المثنى قال، حدثنا أبو نعيم وقبيصة قالا ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، مثله .

۱۷۹۷٤ ــ حدثنا ابن حمید قال، حدثنا جریر ، عن منصور ، عن هلال ، مثله .

۱۷٦٧٥ — حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا » ، أما فضله فالإسلام ، وأما رحمته فالقرآن . 1٧٦٧٦ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الحسن : « قل بفضل الله و برحمته » ، قال : فضله الإسلام ، ورحمته القرآن .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « قل بفضل الله و برحمته » ، قال : القرآن .

۱۷۶۷۸ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: «وبرحمته»، قال: القرآن.

۱۷۲۷۹ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قال، قال ابن عباس قوله: « هو خير مما يجمعون » ، قال : الأموال وغيرها .

• ۱۷۶۸ – حدثنا على بن داود قال، حدثنى أبو صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : « قل بفضل الله وبرحمته » ، يقول : فضله الإسلام ، ورحمته القرآن .

۱۷۶۸۱ — حدثنا ابن حمید قال، حدثنا جریر ، عن منصور ، عن هلال : « قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا » ، قال : بكتاب الله ، وبالإسلام = « هو خیر مما مجمعون » .

وقال آخرون : بل ( الفضل ) ، القرآن = و ( الرحمة ) ، الإسلام .

#### ذكر من قال ذلك :

المنى المنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا جعفر بن عون قال ، حدثنا جعفر بن عون قال ، حدثنا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم قال : « فضل الله » ، القرآن ، و « رحمته » ، الإسلام .

۱۷۶۸٤ – حدثنى المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قوله : « قل بفضل الله وبرحمته » ، قال : « بفضل الله » ، القرآن = « وبرحمته » ، الإسلام .

مه ۱۷٦٨٥ – حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهبقال، قال ابن زيد في قوله : ه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » ، قال : كان أبي يقول : فضله القرآن ، ورحمته الإسلام .

واختلفت القرأة في قراءة قوله : « فبذلك فليفرحوا » .

فقراً ذلك عامة قرأة الأمصار: ﴿ فَلْيَفْرَ حُوا ﴾ بالباء ﴿ هُو خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ بالباء أيضاً ، على التأويل الذي تأولناه ، من أنه خبر عن أهل الشرك بالله . يقول : فبالإسلام والقرآن الذي دعاهم إليه ، فليفرح هؤلاء المشركون ، لا بالمال الذي يجمعون ، وكذلك : —

١٧٦٨٦ \_ حدثت عن عبد الوهاب بن عطاء، عن هرون، عن أبي التياح:

« فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون » ، يعني الكفار .

ورُوى عن أَلَى بن كعب في ذلك ما :\_

المنقرى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن أبي بن كعب: المنقرى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن أبي بن كعب: أنه كان يقرأ: ﴿ فَبِذَاكَ فَلْتَفْرَ حُوا هُو خَيْرٌ مَمَّا تَجُمْعُونَ ﴾ ، بالتاء .

۱۷۶۸۸ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشیم ، عن الأجلح ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن أبى بن كعب ، مثل ذلك .

وكذلك كان الحسن البصرى يقول: غير أنه فيما 'ذكر عنه كان يقرأ قوله: ﴿ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ ، بالياء، الأول على وجه الحطاب، والثانى على وجه الحبر عن الغائب.

وكان أبو جعفر القارئ ، فيما ذكر عنه ، يقرأ ذلك نحو قراءة أبى ، بالتاء جميعاً .

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك ما عليه قرأة الأمصار من قراءة الحرفين جميعاً بالياء: ﴿ فَلْيَفَرَ حُوا هُو خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ ، لمعنيين :

أحدهما : إجماع الحجة من القرأة عليه .

والثانى: صحته فى العربية، وذلك أن العرب لا تكاد تأمر المخاطب باللام والتاء، وإنما تأمره فتقول: « أفعل ولا تفعل » .

و بعد ُ، فإنى لا أعلم أحداً من أهل العربية إلا وهو يستردئ أمر المخاطب باللام ، ويرى أنها لغة مرغوب عنها ، غير النراء ، فإنه كان يزعم أن اللام في الأمر [هي البناء الذي خلق له] ، (١) واجهت به أم لم تُواجه ، إلا أن العرب حذفت اللام من فعل المأمور المواجم ، لكثرة الأمر خاصة في كلامهم ، كما حذ فوا التاء من الفعل . قال : وأنت تعلم أن الجازم والناصب لا يقعان إلا على الفعل الذي أوله الياء والتاء والنون والألف، فلما حُذ فت التاء ذهبت اللام ، وأُحد ثِت الألف في قولك : « اضرب » و « افرح » ، لأن الفاء ساكنة ، فلم يستقم أن يستأنف بحرف ساكن ، فأدخلوا ألفاً خفيفة يقع بها الابتداء ، كما قال : ﴿ ادَّار كُوا ﴾ ، [سورة الأوراف : ٣٨] . (٢)

وهذا الذي اعتل به النمراء، عليه لاله . وذلك أن العرب إن كانت قد حذفت اللام في المواجمة وتركتها، فليس لغيرها إذا نطق بكلامها أن يند خل فيه ما ليس منه ، ما دام متكلم بلغتها . فإن فعل ذلك ، كان خارجاً عن لغتها . وكتاب الله الذي أنزله على محمد بلسانها، (1) فليس لأحد أن يتلوه إلا بالأفصح من كلامها، وإن كان معروفاً بعض ُ ذلك من لغة بعضها، فكيف بما ليس بمعروف من لغة حي ولا قبيلة منها ، وإنما هو دعوى لا تثبت مها [حجة] ولا صحة . (٥)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « أن اللام في ذي التاء الذي خلق له » ، وهو كلام ساقط بمرة واحدة . وكان في المخطوطة : « أن اللام في هي البناء . . . » ، والزيادة التي بين القوسين من عندي ، لأن الناسخ أسقط ، كما هو ظاهر . واستظهرت ذلك من كتاب الفراء ، وهذا كله نصه ، كما سيأتي .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « اداركتم » ، وفي المخطوطة « قالوا : اداركوا واثاقاتم » ، وأثبت نص الفراء .

<sup>(</sup>٣) هذا كله نص الفراء في معانى القرآن ١ : ٤٦٩ .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : « وكلام الله » ، والحيد ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ه ) في المطبوعة: « لا ثبت بها ولا حجة » ، وفي المخطوطة : « لا تثبت بها ولا صحة » فزدت « حجة » بين القوسين ، لاقتضاء السياق إياها .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَا أَنزَلَ ٱللهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَاً قُلْ عَآلَلُهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عايه وسلم : « قل » ، ما محمد، لهؤلاء المشركين = « أرأيتم » أيها الناس = « ما أنزل الله لكم من رزق » ، يقول : ما خلق الله لكم من الرزق فخـو لكموه ، وذلك ما تتغذون به من الأطعمة = « فجعلتم منه حراماً وحلالاً » ، يقول : فحللتم بعض َ ذلك لأنفسكم ، وحرمتم بعضه عليها ، وذلك كتحريمهم ما كانوا يحرِّمونه من حدروتهم التي كانوا يجعلونها لأوثانهم ، كما وصفهم الله به فقال: ﴿ وَجَمَلُوا لِلهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا لهٰذَا لِلهِ بزَعْمِهِمْ وَلهٰذَا لِشُرَكَائِنَا ﴾ ، [سورة الأنمام: ١٣٦].

ومن الأنعام ما كانوا يحرّمونه بالتبحير والتسييب ونحو ذلك ، مما قدّمناه فما مضى من كتابنا هذا . (١)

يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: «قل» ، يا محمد، «آلله أذن لكم » بأن تحرُّموا ما حرَّمتم منه، « أم على الله تفتر ون »، أي: تقولون الباطل وتكذبون ؟ (١٠)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلِ التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

١٧٦٨٩ – حدثني المثني قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية، عن على ، عن ابن عباس قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحرّمون أشياء أحلَّها الله من الثياب وغيرها ، وهو قول الله : « قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه

11/44

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ١١: ١١٦ - ١١٦.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الافتراء » فيما سلف من فهارس اللغة ( فوى ) .

حراماً وحلالاً ، وهو هذا . فأنزل الله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَهَ ٱللهِ التِي الْتِي الْتِيْلِي الْتِي الْتِيْلِي الْتِي الْتِلْتِي الْتِي الْتِيْلِيِي الْتِي الْتِيْمِ الْتِيْمِ الْتِيْمِ الْتِي الْتِيْمِ الْت

الله عمى عمى عمد بن سعد قال، حدثنى أبى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى أبيه ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم » إلى قوله : « أم على الله تفترون » ، قال : هم أهل الشرك .

۱۷۶۹۱ – حدثنى حجاج ، عدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن عباس قوله : عن ابن جريج ، عن مجاهد ، عن عطاء الحراسانى ، عن ابن عباس قوله : و فجعلتم منه حراماً وحلالاً » ، قال : الحرث والأنعام = قال ابن جريج قال ، مجاهد : البحاثر والسُّيَّب .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « فجعلتم منه حراماً وحلالاً » ، قال : في البحيرة والسائبة .

1۷٦٩٣ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً » ، الآية ، يقول : كل رزق لم أحرِّم حرَّمتموه على أنفسكم من نسائكم وأموالكم وأولادكم ، آلله أذن لكم فيا حرمتم من ذلك ، أم على الله تفترون ؟

١٧٦٩٤ – حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله: وقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً ، فقرأحتى بلغ : وأم على الله تفترون » ، وقرأ : ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هٰذِهِ الأَنْمَامِ خَالِصَة ﴿ لَا يَدُ كُورِ نَا وَتُحَرَّم فَلَى أَرْ وَاجِناً ﴾ ، [سورة الانعام : ١٣٩]، وقرأ : ﴿ وَقَالُوا هٰذِهِ أَنْهَام لَا يَحْرُ ثُنْ حَجْرٌ ﴾ حتى بلغ : ﴿ لا يَذْ كُرونَ أَسْمَ ٱلله عَلَيْهاً ﴾ ، [سورة الانعام : ١٣٨]. وقرأ : ﴿ وَقَالُوا بعضه وأحلنوا بعضه .

وقراً: ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْ وَاجِ مِنَ الضَّانِ اثْنَانِ وَمِنَ الْمَازِ اثْنَانِ قُلْ آلَدُّ كُرَانِ حَرَّمَ أَ أَمِ الْأَنْفَيَيْنِ أَمَّا الشَّتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْفَيَانِ ) ، أَى هذين حَرَّم على هؤلاء الذين يقولون وأحل لهؤلاء ، ﴿ نَبِنُونِي بِعِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا مَ كُنْتُم مُهُدَاء إذْ وَصَاكمُ الله بِهٰذَا ﴾ ، إلى آخر الآيات ، [سورة الانهام : ١٤٢ – ١٤٢] .

1۷٦٩٥ – حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً » ، هو الذي قال الله: ﴿وَجَعَلُوا لِللهِ لِكُمْ مَن رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً » ، هو الذي قال الله: ﴿وَجَعَلُوا لِللهِ مِنَا ذَرَاً مِنَ الْحَرَ ثُو وَالْأَنْعَامُ نَصِيباً ﴾ إلى قوله : ﴿ سَاءَ مَا يَحْكُ وُنَ ﴾ مِنَا ذَرَاً مِنَ الْحَرَ ثُو وَالْأَنْعَامُ نَصِيباً ﴾ إلى قوله : ﴿ سَاءَ مَا يَحْكُ وُنَ ﴾ .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَمَا ظُنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللهَ لَذُو فَضْلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَا كِنَّ ٱللهِ ٱلْكُذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللهَ لَذُو فَضْلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَا كِنَّ ٱللهِ ٱلْدُو فَضْلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَا كِنَّ أَلُهُ أَنْ اللهَ لَذُو فَضْلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَا كِنَّ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الله

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وما ظن هؤلاء الذين يتخرَّصون على الله الكذب، فيضيفون إليه تحريم ما لم يحرّمه عليهم من الأرزاق والأقوات التي جعلها الله لهم غذاء ، أن الله فاعل بهم يوم القيامة بكذبهم وفريتهم عليه ؟ أيحسبون أنه يصفح عنهم ويغفر ؟ كلا ، بل يصليهم سعيراً خالدين فيها أبداً = « إن الله لذو فضل على الناس » ، يقول : إن الله لذو تفضل على خلقه ، بتركه معاجلة لذو فضل على الناس » ، يقول : إن الله لذو تفضل على خلقه ، بتركه معاجلة من افتري عليه الكذب بالعقوبة في الدنيا، وإمهاله إياه إلى وروده عليه في القيامة ع ه ١ (٨)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَان وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُم شُهُودًا إِذْ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُم شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرضِ تُفيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرضِ وَلَا في السَّمَآءِ وَلاَ أَصْعَرَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَبِ

قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: « وما تكون » ، يا محمد = « في شأن » ، يعنى : في عمل من الأعمال = « وما تتاو منه من قرآن » ، يقول : يقول : وما تقرأ من كتاب الله من قرآن (١) = « ولا تعملون من عمل » ، يقول : ولا تعملون من عمل ، أيها الناس ، من خير أو شر = « إلا كناً عليكم شهوداً » ، يقول : يقول : إلا ونحن شهود لأعمالكم وشئونكم ، إذ تعملونها وتأخذون فيها . (٢)

وبنحو الذى قلنا فى ذلك رُوِى القول عن ابن عباس وجماعة .

« ذكر من قال ذلك :

١٧٦٩٦ – حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية، عن على، عن ابن عباس قوله: « إذ تفيضون فيه »، يقول: إذ تفعاون .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « التلاوة » فيما سلف من فهارس اللغة (تلا).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الإفاضة» فيما سلف ٤: ١٧٠.

وقال آخرون : معنى ذلك ، إذ تشيعون في القرآن الكذب .

\* ذكر من قال ذلك:

1799 - حدثت عن المسيب بن شريك، عن أبى روق ، عن الضحاك : و إذ تفيضون فيه » ، يقول : تشيعون في القرآن من الكذب . (١)

. . .

وقال آخرون معنى ذلك : إذ تفيضون في الحق .

\* ذكر من قال ذلك:

۱۷۶۹۸ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « إذ تفیضون فیه » ، فی الحق ما كان .

۱۷۶۹۹ . . . . قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ،
 عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۷۷۰۰ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن محاهد ، مثله .

\* \* \*

قال أبو جعفر: وإنما اخترنا القول الذي اخترناه فيه ، لأنه تعالى ذكره أخبر أنه لا يعمل عباد معلا إلا كان شاهد ، ثم وصل ذلك بقوله: «إذ تفيضون فيه » ، إنما هو خبر منه تفيضون فيه » ، إنما هو خبر منه عن وقت عمل العاملين أنه له شاهد = لا عن وقت تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ، لأن ذلك لو كان خبراً عن شهوده تعالى ذكره وقت إفاضة القوم في القرآن ، لكن ذلك لو كان خبراً عن شهوده تعالى ذكره وقت إفاضة القوم في القرآن ، لكن ذلك لو كان خبراً عن شهوده تعالى ذكره وقت إفاضة القوم في القرآن ، لكن ذلك لو كان خبراً عن شهوده تعالى ذكره وقت إفاضة القوم في القرآن ، لكن ذلك لو كان خبراً عن شهوده تعالى ذكره وقت إفاضة القوم في القرآن ، لكن ذلك الو كان خبراً عن شهوده تعالى ذكره وقت إفاضة القوم في القرآن ، لكن ذلك الو كان خبراً عن شهوده تعالى ذكره وقت إفاضة القوم في القرآن ، لكن ذلك الو كان خبراً عن شهوده تعالى ذكره وقت إفاضة القوم في القرآن ، لكن ذلك الو كان خبراً عن شهوده تعالى ذكره وقت إفاضة القوم في القرآن ، لكن ذلك الو كان خبراً عن شهوده تعالى ذكره وقت إفاضة القوم في القرآن ، لكن ذلك الو كان خبراً عن شهوده تعالى ذكره وقت إفاضة القوم في القرآن ، لكن ذلك الو كان خبراً عن شهوده تعالى ذكره وقت إفاضة القوم في القرآن ، لكن ذلك الو كان خبراً عن شهوده تعالى ذكره وقت إفاضة القوم في القرآن القراءة بالياء : « إذ يفيضون فيه » ، خبراً منه عن المكذبين فيه .

فإن قال قائل: ليس ذلك خبراً عن المكذبين ، ولكنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، (٢) أنه شاهده إذ تلا القرآن.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فتشيعون » بالفاء ، لم يحسن قراءة المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « ولكن خطاب » ، بحذف الهاء ، وأثبتها من المخطوطة .

=فإن ذلك لوكان كذلك، لكان التنزيل: «إذ تفيض فيه »، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واحد لاجمع ، كما قال: «وما تتلومنه من قرآن »، فأفرده بالحطاب ولكن ذلك في ابتدائه خطاب مسلى الله عليه وسلم بالإفراد، ثم عروده إلى إخراج الحطاب على الحمع ، فظير قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّهِ يَ إِذَا طَلَّقْتُم النَّسَاءَ ﴾ ، [سورة الطلاق: ١]، وذلك أن قوله: «إذا طلقتم النساء »، دليلا واضحاً على صرفه الحطاب إلى جماعة أن في قوله: «إذا طلقتم النساء »، دليلا واضحاً على صرفه الحطاب إلى جماعة المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة الناس غيره ، لأنه ابتدأ خطابه ، المسلمين مع النبي حماعة الناس والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم .

= وخبر عن أنه لا يعمل أحد من عباده عملاً إلا وهو له شاهد، (١) يحصى عليه ويعلمه كما قال : « وما يعزب عن ربك » ، يا محمد ، عمل خلقه ، ولا يذهب عليه علم شيء حيث كان من أرض أو سهاء .

وأصله من « عزوب الرجل عن أهله في ماشيته » ، وذلك غيبته عنهم فيها . يقال منه : «عزَبَ الرَّجل عن أهله يتعنزُبُ ويتعنزيبُ » .

= لغتان فصيحتان، قرأ بكل واحدة منهما جماعة من القرأة، و بأينهما قرأ القارئ فصيبٌ ، لاتفاق معنيهما ، واستفاضتهما في منطق العرب ، غير أنى أميل إلى الضم فيه ، لأنه أغلب على المشهورين من القرأة .

وقوله: « من مثقال ذرة » ، يعنى : من زنة نملة صغيرة .

يحكي عن العرب: « خذ هذا ، فإنه أخف مثقالاً من ذاك» ، أي: أخفُ وزناً. (٢)

<sup>(</sup>١) قوله : «وخبر عن أنه لا يعمل أحد » معطوف على قوله في أول هذه الفقرة : « إنما هو خبر عن وقت عمل العاملين . . . » .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « المثقال » فيما سلف ٨ : ٣٦٠ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٧٨ ، وهو نص كلامه .

و « الذرّة » واحدة : « الذرّ » ، و « الذر » ، صغار النمل . (١٠)

قال أبو جعفر: وذلك خبرً عن أنه لا يخبى عليه جل جلاله أصغر الأشياء ١١/١١ وإن خف في الوزن كل الحفة ، ومقادير ذلك ومبلغه ، ولا أكبرها وإن عظم وثقل وزنه ، وكم مبلغ ذلك . يقول تعالى ذكره لحلقه : فليكن عملكم ، أيها الناس، فيما يرضى ربتكم عنكم، فإنا شهود لأعمالكم، لا يخبى علينا شيء منها ، ونحن محصوها ومجازوكم بها .

واختلفت القرأة في قراءة قوله: « ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » .

فقرأ ذلك عامة القرأة بفتح الراء من ﴿ أَصْغَرَ ﴾ و ﴿ أَكُبرَ ﴾ ، على أن معناها الحفض ، عطفاً بالأصغر على الذرة ، وبالأكبر على الأصغر ، ثم فتحت راؤهما ، لأنهما لا يُحدِّرَيان .

وقرأ ذلك بعض الكوفيين : ﴿ وَلا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ ﴾ ، رفعاً ، عطفاً بذلك على معنى : ﴿ المثقال ﴾ ، لأن معناه الرفع . وذلك أن ﴿ مِن ﴾ ، لو ألقيت من الكلام ، لرفع ﴿ المثقال ﴾ ، وكان الكلام حينئذ : ﴿ وما يعزُب عن ربك مثقال ُ ذرة ، ولا أصغر من مثقال ذرة ولا أكبر ُ » ، وذلك نحو قوله : ﴿ مِن ْ خَالِقٍ عَيْرُ الله ﴾ ، [سورة فاطر : ٣] . (١)

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب، قراءة من قرأ بالفتح، على وجه الخفض والرد على الذرة، لأن ذلك قراءة قرأة الأمصار، وعليه عـوام القرأة،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الذرة » فيما سلف ٨ : ٣٦٠ ، ٣٦١ .

<sup>(</sup>۲) لم يذكر أبو جعفر قرآءة الرفع في هذه الآية ، في موضعها من تفسير «سورة فاطر» ، فيم سيأتى ۲۲ : ۷۷ (بولاق) ، وسأشير إلى ذلك في موضعه هناك . وهذا دليل آخر على اختصار أبي جعفر ، تفسيره في مواضع ، كما أشرت إليه في كثير من تعليقاتي .

وهو أصَّح في العربية مخرجاً، وإن كان للأخرى وجه معروفٌ.

وقوله: « إلا في كتاب » ، يقول: وما ذاك كله إلا في كتاب عند الله = « مبين » ، عن حقيقة خبر الله لمن نظر فيه ، (١) أنه لا شيء كان أو يكون إلا وقد أحصاه الله جل ثناؤه فيه ، وأنه لا يعزُب عن الله علم شيء من خلقه حيث كان من سمائه وأرضه .

۱۷۷۰۱ ـ حدثني المثني قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثني معاوية ، عن ابن عباس قوله : « وما يعزب » ، يقول : لا يغيب عنه .

۱۷۷۰۲ - حدثنی محمد بن عمارة قال ، حدثنا عبد الله قال ، أخبرنا إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : « وما يعزب عن ربك » ، قال : ما يغيب عنه .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ أَلاَّ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ﴿ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ألا إن أنصار الله لا خوف عليهم فى الآخرة من عقابه = ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا .

و « الأولياء » ، جمع « ولى » ، وهو النصير ، وقد بينا ذلك بشواهده . (٢)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « مبين » فيما سلف من فهارس اللغة ( بين ) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الولى » فيها سلف من فهارس اللغة (ولى) ، ولكن ههذا تفصيل في معنى « أولياء الله » ، لم يسبق له نظير .

واختلف أهل التأويل فيمن يستحقُّ هذا الاسم .

فقال بعضهم : هم قوم " يُـذ كـَرُ الله لرؤيتهم ، لما عليهم من سيما الحير والإخبات .

## ذكر من قال ذلك :

۱۷۷۰۳ – حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا، حدثنا ابن يمان قال ، حدثنا ابن أبي ليلي، عن الحكم ، عن مقسم، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس : « ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون »، قال : الذين يدُ كر الله لر ويهم . الله الله عن أشعث عن الله الله عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله . (۱)

۱۷۷۰۵ — حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان، عن سفيان ، عن العلاء بن المسيب ، عن أبي الضحى ، مثله .

۱۷۷۰٦ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن العلاء بن المسيب ، عن أبيه : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ، قال: الذين يُذ كر الله لرؤيتهم .

۱۷۷۰۷ - . . . . قال ، حدثنا ابن مهدى ، وعبيد الله ، عن سفيان ، عن العلاء بن المسيب ، عن أبى الضمحى قال : سمعته يقول فى هذه الآية : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ، قال : من الناس مَفَاتِيح ، (۲) إذا رُأُوا ذُكر الله لرؤيتهم .

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٧٧٠٤ – « أشعث بن إسحق بن سعد بن مالك القمى» ، ثقة ، مضى برقم : ٧٨ ، وهذا خبر مرسل .

<sup>(</sup>٢) «مفاتيح » ، جمع «مفتاح » ، وهو الذي يفتح به الباب . وهذا مجاز ، إنما أراد أنهم يفتحون باب الخير للناس ، وأعظم الخير ذكر الله سبحانه وتمالى .

۱۷۷۰۸ ـ .... قال، حدثنا أبى، عن مسعر، عن سَهْل أبى الأسد، عن سَهْل أبى الأسد، عن سعيد بن جبير قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن « أولياء الله » ، فقال: الذين إذا رُأوا ذُكر الله . (١)

ابن أبى ثابت ، عن أبى وائل، حدثنا زيد بن حباب، عن سفيان ، عن حبيب ابن أبى ثابت ، عن أبى وائل، عن عبد الله : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ، قال : الذين إذا رُأوا ذُكر الله لرؤيتهم

م ۱۷۷۱ .... قال، حدثنا أبو يزيد الرازى، عن يعقوب، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين إذا رُأُوا ذكر اللهُ.

الله »، قال : هم الذين إذا رأوا ذ كر الله .

١٧٧١٢ ... قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا العوام ، عن عبد الله بن أبي الهذبل في قوله : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » الآية ، قال : إن ولى الله إذا رُؤى ذُكر الله .

# وقال آخرون في ذلك بما : \_\_

١٧٧١٣ – حدثنا أبو هشام الرفاعي قال، حدثنا ابن فضيل قال ، حدثنا

ومهما يكن ، فهذا خبر مرسل ، عن سعيد بن جبير .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٧٧٠٨ – «سهل أبو الأسد القرارى الحنق » ، ثقة ، مترجم في الكبير (١) الأثر : ١٧٧٠٨ – «سهل أبو الأسد القرارى الحنق » ، ثقة ، مترجم في الكبير ما وابن أبي حاتم ٢٠٦/١/٢ ، وكان في المطبوعة : «سهل بن الأسد » ، وهو تصرف من الناشر وفساد ، غير ما في المخطوطة .

و « القرارى» ، بالقاف ، قال البخارى : « وقرار ، قبيلة » ، وهى من حنيفة ، من بكر .
ومما يذكر فى كتب الرجال « سهل الفزارى » بالفاء و « سهل بن فلان القرارى » بالقاف ، وهو
عندهم مجهول، وأخشى أن يكون هو « سهل القرارى » ، انظر أيضاً ابن أبى حاتم ٢٠١/١/٢ ، وميزان
الاعتدال ١ : ٤٣١ ، ولسان الميزان ٣ : ١٢٣٠ .

أبى ، عن عمارة بن القعقاع الضبى ، عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير البجلى ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من عباد الله عباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء! قيل: من هم يا رسول الله ؟ فلعلتنا نحبتهم! قال : هم قوم تحابتوا في الله من غير أموال ولا أنساب ، وجوههم من نور على منابر من نور ، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس . وقرأ : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . (١)

1۷۷۱٤ – حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن عمارة ، عن أبى زرعة ، عن عمر بن الحطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء ، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله ! قالوا : يارسول الله ، أخبرنا من هم وما أعمالهم ؟ فإنا نحبهم لذلك ! قال : هم قوم تحابر في الله بروح الله ، على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها ، فوالله إن وجوههم لنور ، وإنهم لعلى نور ، لا يخافون إذا خاف الناس ، ولا يجزنون إذا حزن الناس . وقرأ هذه الآية : « ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يجزنون » (١)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٧٧١٣ – « ابن فضيل » ، هو « محمد بن فضيل بن غزوان الضبي » ، ثقة ، روى له الحاعة ، مضى مراراً كثيرة ، آخرها رقم : ١٤٢٤٧ . وكان في المطبوعة والمخطوطة « أبو فضيل » وهو خطأ ، صوابه من تفسير ابن كثير ٤ : ٣١٤ ، إذ نقل هذا الخبر عن هذا الموضع من التفسير .

وأبوه : « فضيل بن غزوان الضبي » ، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى برقم : ١٤٢٤٧ .

و « عمارة بن القعقاع الضبى » ، ثقة ، روى له الجاعة ، مضى برقم : ١٤٢٠٣ ، ١٤٢٠٩ ، ١٤٧١ ،

و «أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجل » ، تابعی ثقة ، روی له الحاعة . مضی مراراً آخرها رقم : ه الا۷۱۵ ، و کان فی المطبوعة والمخطوطة : «أبو زرعة ، عن عمرو بن حمزة » ، ومثله فی المخطوطة ، و «حمزة » سيئة الكتابة و إنما هی « جرير » ، دخل حرف منها علی حرف . وقد مضی الخطأ فی اسمه مراراً .

وهذا إسناد صحيح .

وخرجه السيوطى فى الدر المنثور ٣ : ٣١٠، وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، والبيهتي .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٧٧١٤ – سلف بيان رجاله في الإسناد السابق ، إلا أن أبا زرعة بن عمرو بن حرير ، لم يروعن عمر إلا مرسلا ، فهو إسناد جيه إلا أنه منقطع ..

العند الحميد بن بهرام قال ، حدثنا شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال ، حدثنا شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن ابن غنم ، عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يأتى من أفْناء الناس ونوازع القبائل ، (۱) قوم لم تنصل بينهم أرحام متقاربة ، (۲) تحابوا فى الله ، وتصافر أفى الله ، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور ، فيجلسهم عليها ، يفزع الناس فلا يفزعون ، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . (۲)

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك أن يقال : « الولى » = أعنى

<sup>(</sup>۱) «أفناء الناس» ، أخلاطهم ، ومن لا يدرى من أى قبيلة هو . و « نوازع القبائل » ، جمع « فازع » على غير « فازع » على غير قياس ، وهم الغرباء الذين يجاورون قبائل ليسوا منهم . و إنما قلت : « جمع على غير قياس » ، لأن المشهور « نزاع القبائل» كما ورد في أحاديث أخر . و « فاعل » الصفة المذكر ، لا يجمع على « فواعل » إلا سماءاً ، نحو « فوارس » و « هوالك » .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « لم يتصل » ، والصواب من المخطوطة ومسند أحمد .

<sup>(</sup>٣) الأثر: ١٧٧١٥ - « بحر بن نصر بن سابق الخولاني المصرى » ، شيخ الطبرى ، ثقة ، مضى برقم: ١٧٤١ ، ١٠٦٤٧ ، ١٠٦٤٧ ، وكان في المطبوعة هذا « الحسن بن نصر الخولاني » ، لا أدرى هن أين جاء به هكذا ، فأصاب بعض الصواب ؟ وهذا عجب . أما المخطوطة ، ففيها « الحسن بن الخولاني » ، والصواب ما أثبت . و روايته عن « يحيى بن حسان » مضت برقم : ٣٦٤٣ ، إلا أنه وقع هذاك خطأ أيضاً في اسمه ، فكتب « « بحيى بن نصر » ، وقد خبطنا في تصحيحه خبط عشواء ، والصواب « بحر بن نصر » ، وقد خبطنا في تصحيحه خبط عشواء ، والصواب « بحر بن نصر » ، فليصحم هذاك .

و « یحیی بن حسان التنیمی المصری» ، ثقة ، مضی برقم : ۲۲۴۳ ، والراوی عنه هناك « بحر بن نصر » أیضاً ، كما أسلفت .

و «عبد الحميد بن جهرام الفزارى» ، ثقة، وثقه أحمد وغيره، مضى مراراً، آخرها رقم : ١٧٤١٧ . و « شهر بن حوشب » ، مضى مراراً كثيرة ، ومضى توثيقه ، وثقه أخى السيد أحمد ، رحمه الله وغفر له .

و «عبد الرحمن بن غنم الأشعرى »، مختلف في صحبته ، ويعد في الطبقة الأولى من التابعين ، بعثه عمر بن الخطاب يفقه الناس ، ولازم معاذ بن جبل ، وكان أفقه أهل الشأم ، وهو الذي فقه عامة التابعين بالشأم ، وكان له جلالة وقدر .

و « أبو مالك الأشعرى » ، هو المشهور بكنيته ، والمختلف في اسمه ، صحابى ، مترجم في الإصابة والتهذيب وسائر الكتب .

وهذا خبر صحيح الإسناد .

رواه أحمد في مسنده مطولا ه : ٣٤٣ ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور ٣ : ٣١٠ ، وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان ، وابن أبي حاتم، وابن مردويه ، والبيهتي .

« ولى الله » = هو من كان بالصفة التي وصفه الله بها ، وهو الذي آمن واتبى ، كما قال الله: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ .

وبنحو الذي قلنا في ذلك كان ابن زيد يقول :

1۷۷۱٦ – حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ، من هم يا رب ؟ قال : «الذين آمنوا وكانوا يتقون » ، قال أبى : لن يُتَقَبَلَ الإيمان إلا بالتقوى . (١)

# القول في تأويل قوله تعالى ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَذُوا ۚ وَكَانُوا ۚ يَتَّقُونَ ﴾ ٣

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : الذين صدقوا الله ورسوله وما جاء به من عند الله ، وكانوا يتَّقون الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه .

وقوله: « الذين آمنوا » ، من نعت « الأولياء » ، ومعنى الكلام: ألا إن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون ، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

فإن قال قائل : فإذ كان معنى الكلام ما ذكرت عندك ، أفي موضع رفع « الذين آمنوا » ، أم في موضع نصب ؟

قيل: في موضع رفع. وإنما كان كذلك ، وإن كان من نعت « الأولياء » ، لحبيئه بعد خبر « الأولياء » ، والعرب كذلك تفعل خاصة في « إن " » ، إذا جاء نعت الاسم الذي عملت فيه بعد تمام خبر ، رفعوه فقالوا: « إن أخاك قائم الظريف» ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة . أن يتقبل ١١ ع " تسواب ما أثبت .

كَمَا قَالَ اللّهَ : ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ﴾ ،[سورة سأ : ٤٨]، وكما قال : ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴾ ، [سورة ص : ٦٤] .(١)

مع أن العربية في العلة التي من أجلها قيل ذلك كذلك ، مع أن إحراء جميعهم على أن ما قلناه هو الصحيح من كلام العرب . وليس هذا من مواضع الإبانة عن العلل التي من أجلها قيل ذلك كذلك .

القول في تأويل قوله تعالى (لَهُمُ ٱلْبُشْرَى فِي ٱلْحَيَواةِ اللهُ الْبُشْرَى فِي ٱلْحَيَواةِ اللهُ نُالِكَ هُو ٱلْفَوْزُ اللهُ ذَالِكَ هُو ٱلْفَوْزُ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ اللهُ ا

قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره: البشرى من الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. (٢)

ثم اختلف أهل التأويل في «البشري » ، التي بتشر الله بها هؤلاء القوم ، ما هي ؟ وما صفتها ؟

فقال بعضهم : هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له ، وفي الآخرة الحنة .

#### \* ذكر من قال ذلك:

۱۷۷۱۷ - حدثنا محمد بن المنى قال، حدثنا ابن أبي عدى، عن شعبة ، عن سلمان، عن ذكوان، عن شيخ ، عن أبي الدرداء ، قال : سألت رسول الله

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن ١ : ٤٧٠ ، ٢٧١ -

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « البشرى » فيها سلف ١٤ : ٥٠٨ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة»، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تُسرَّى له. (١)

الأوزاعي على بن أبي كثير قال ، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال : قال ، أخبرنا الأوزاعي قال ، أخبرني يحيى بن أبي كثير قال ، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال : سأل عبادة بن الصامت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية : « الذين آمنوا وكانوا يتقون علم البشرى في الحياة الدنياوفي الآخرة »، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد "قبلك = أو قال : غيرك = عليه وسلم: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد "قبلك = أو قال : غيرك عقال : هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو تررك له . (١)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٧٧١٧ – حديث أبى الدرداء، رواه أبو جعفر من طرق، أصنفها في هذا الموضع لأحيل عليها في تخريج الآثار ، أثراً أثراً .

١ – طريق ذكوان (أبي صالح المهان)، عن شيخ ، عن أبي الدرداء ، رقم : ١٧٧١٧ ، ١٧٧١٧

٢ – طريق ذكوان (أبي صالح السمان)، عن أبي الدرداء، بلا واسطة ، رقم : ١٧٧٣٥ ، ١٧٧٤١

٤ - طريق عطاء بن يسار ، عن أبى الدرداء ، بلا واسطة ، رقم : ١٧٧٣٦ ، ١٧٧٤٣ .

ه – طريق عمرو بن دينار ، عن فقيه من أهل مصر ، عن أبي الدرداء ، رقم : ١٧٧٣٨ .

٢ - طريق عمرو بن دينار ، عن أبى الدرداء ، بلاواسطة ، رقم : ١٧٧٤٣ .
 وهذا تفسير الإسناذ رقم : ١٧٧١٧ .

<sup>«</sup> سليمان » ، هو الأعش » ، « سليمان بن مهران » ، أحد الأعلام ، مضى مراراً .

<sup>«</sup> ذكوان » ، هو « أبو صالح » ، « السمان » ، تابعي ثقة ، مضى مراراً .

و « شيخ » ، مجهول ، وظاهر أنه تابعي .

وعلة هذا الإسناد، جهالة « الشيخ » الذي روى عنه أبو صالح السمان، وسائر الإسناد صحيح حسن. وسيأتى فى رقم : ١٧٧٣٢ ، ١٧٧٣١ ، ١٧٧٣١ ، برواية أبي صالح ، عن عطاء بن يسار في الطريق الثانية والثالثة ، كما فصلتها آنفاً .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٧٧١٨ – حديث عبادة بن الصامت من ثلاث طرق :

۱ – طریق یحیی بن أبی کثیر ، عن أبی سلمة بن عبد الرحمن، عن عبادة بسبعة أسانید ، رقم : ۱۷۷۱۰ ، ۱۷۷۲۱ ، ۱۷۷۲۱ ، ۱۷۷۲۱ ، ۱۷۷۲۱ ، ۱۷۷۲۹ ، ۱۷۷۲۹ .

٢ -- طريق حميد بن عبد الله المزنى، عن عبادة بن الصامت ، بإسنادين ، رقم : ١٧٧٢٥ ،

٣ - طريق أيوب بن خالِد بن صفوان ، عن عبادة رقم : ١٧٧٣٠ .

۱۷۷۱۹ – حدثنا المثنى قال ، حدثنا أبو داود ، عمن ذكره ، عن يحيى ابن أبى كثير ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن عبادة بن الصامت قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى : « الذين آمنوا وكانوا يتقون ، لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هى الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تررى له . (١)

وهذا تفسير إسنادنا هذا .

<sup>«</sup> العباس بن الوليد بن مزيد الآملي البيروتي» ، شيخ الطبرى ، ثقة ، مضى مراراً ، آخرها رقم :

وأبوه : « الوليد بن مزيد الآملي البيروتي » ، ثقة ، قال الأوزاعي شيخه : « كتبه صحيحة» ، مضى برقم : ١٣٤٦١ ، ١٣٤٦١ .

<sup>. ﴿</sup> الأُوزَاعَى ﴾ ، هو الإمام المشهور .

و « يحيى بن أبي كثير الطائى » ، ثقة ، مضى برقم : ٩١٨٩ ، ٥٠١٥ ، ١٢٧٦٠

و «أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى» ، ثقة ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ١٢٨٢٢ . وانظر التعليق على رقم : ١٧٧٢٠ في سماع أبي سلمة من عبادة بن الصامت .

وهذا إسناد لم أُجِده عن طريق الأوزاعي ، وانظر التعليق على سائر حديث عبادة بن الصامت في الأرقام التي ذكرتها آنفاً .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٧٧١٩ – هذا الإسناد لم أجده في سنن أبي داود، يضعفه جهالة الراوى عن يحيى ابن أبي كثير ، ويسنده سائر الآثار التي رويت عن ثقات ، عن يحيى بن أبي كثير .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۷۷۲۰ ــ «أبو قلابة» ، هو «عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي الضرير » شيخ الطبري ، ثقة . مضي برقم : ۲۳۱۱ ، ۹۲۲۰ .

و «مسلم»، هو «مسلم بن إبراهيم الأزدى الفراهيدى»، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى مراراً كثيرة ، آخرها رقم : ١٣٥١٨ -

و « أبان » ، هو « أبان بن يزيد العطار » ، ثقة . مضى مراراً آخرها رقم : ١٣٥١٨ .

و «أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » ، لم يسمع من عبادة بن الصامت ، يدل على ذلك الأثر التالى، وقوله فيه : « نبئت عن عبادة بن الصامت » . فقد ذكر المزى : «أنه لم يسمع من طلحة ، وعبادة بن الصامت . فأما عدم سماعه من طلحة فرواه ابن أبى خيشة والدورى عن ابن معين . وأما عدم

١٧٧٢١ – حدثنا ابن المثني، وأبو عثمان بن عمر قالاً ، حدثنا على بن يخى ، عن أبى سلمة قال: نُبِيَّت أن عبادة بن الصامت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية : « لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة » ، فقال : سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك ! هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو و م تېر کې له . <sup>(۱)</sup>

سماعه من عبادة ، فقاله ابن خراش . ولئن كان كذلك ، فلم يسمع أيضاً من عثمان ولا من أبي الدرداء ، فإن كلا منهما مات قبل طلحة »، التهذيب في ترجمته .

فإذا صح هذا، وهو صحيح على الأرجح ، فأخبار أبي سلمة هذه عن عبادة بن الصامت أخبار ضعاف لانقطاعها . ولذلك لم يخرج منها شيء في الصحاح .

ومن هذه الطريق، رواه أحمد في مسناءه ٥ : ٣١٥ ، عن عفان ، عن أبان ، عن يحيي .

ورواه الداري في سننه ٢ : ١٢٣، من طريق مسلم بن إبراهيم ، عن أبان، وانظر التعليق على رقم : ۱۷۷۱۸ ، وسيأتي رقم : ۱۷۷۴۰ .

(١) الأثر : ١٧٧٢١ – هذا إسناد مختل في المطبوعة والمخطوطة على السواء ، وهو باطل لا شك في بطلانه . وأظنه اضطرب على الناسخ من أصل أبي جعفر .

فقوله « قالا » ، يدل على أن الخبر روى عن « ابن المثنى » وعن « أبى عثمان بن عمر » ، وأن هذا الثاني شيخ للطبري . و لم أجد في شيوخه من هذه كنيته منسوباً إلى أبيه « عمر » .

وأخرى أنه قال «حدثنا على بن يحيى» ، وهو باطل أيضاً ، فليس في الرواة عن أبي سلمة « على بن

ولا أكاد أشك أن « أيا عثمان » شيخ الطبرى ، هو « أبو عثمان » ، « أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي » ، مضي برقم : ٣٠٣٠ ، ٣٠٣٠ .

وأن الذي روى عنه « محمد بن المثني » ، هو فيما أرجح ، « عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط العبدى » ، وقد سلفت روايته عنه في رقم : ١٥٢٢٥ .

ولكن لست أدرى ، أروىأيضاً « أبو عَمَان المقدى» شيخ الطبرى ، عن « عَمَان بن عمر بن فارس » أم لم يروعنه ، و إن كنت أرجح أنه خليق أن يروى عنه .

وأما قوله : « على بن يحيى » ، فظاهر أن صوابه : « على ، عن يحيى ، عن أبي سلمة » ، يعني « على ابن المبارك » ، عن « يحيى بن أبي كثير » كما سيأتي في الإسناد رقم : ١٧٧٣٩ .

و إذن ، فأخشى أن يكون صواب هذا الإسناد هو :

« حدثنا ابن المثنى، وأبو عُمان قالا، حدثنا عُمان بن عمر ، حدثنا على ، عن يحيى، عن أبي سلمة ». ۱۷۷۲۷ – حدثنى أبو السائب قال ، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش ، عن أبى صالح ، عن عطاء بن يسار ، عن رجل من أهل مصر ، عن أبى الدرداء: هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » ، قال : سأل رجل أبا الدرداء عن هذه الآية فقال : لقد سألتنى عن شيء ما سمعت أحداً سأل عنه بعد رجل سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له ، بشراه في الحياة الدنيا ، وبشراه في الآخرة الحنة . (١)

المحدث المعيد بن عمرو السكوني قال، حدثنا عثمان بن سعيد، عن سفيان ، عن ابن المنكدر ، عن عطاء بن يسار ، عن رجل من أهل مصر قال : سألت أبا الدرداء عن هذه الآية : « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة »، فقال : ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ك، إلا رجلا وقال : ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ك، إلا رجلا وقال : ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله عليه وسلم غير ك، إلا رجلا وقال : ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله عليه وسلم غير ك، الارجلا وقال : منذ سألت رسول الله عليه وسلم غير ك الإرجلا وقال : منذ سألت رسول الله عليه وسلم غير ك الارجلا وقال : منذ سألت رسول الله عليه وسلم غير ك المراد الله عليه وسلم غير ك الله وله الله عليه وسلم غير ك المراد الله عليه وسلم غير ك المراد الله عليه وسلم غير ك المراد الله عليه وسلم غير ك الله وله الله عليه وسلم غير ك المراد الله عليه وسلم غير ك المراد الله عليه وسلم عنه و الله وله الله عليه وسلم عنه و الله وله و الله و ا

و بذلك يستقم هذا الإسناد الهالك الذي وقع في المطبوعة والمخطوطة .

وتبجد هذا الإسناد نفسه، عن محمد بن المثنى ، عن عثمان بن عمر بن فارس إلى أبي سلمة ، في تاريخ الطبرى ٢ : ٢٠٨ .

ومهما يكن من شيء ، فهو بعد ذلك إسناد منقطع ، لأن أبا سلمة لم يسمع من عبادة بن الصامت ، كما سلف في رقم : ١٧٧٢٠ -

ثم انظر التعليق على رقم : ١٧٧٣٩، فيما سيأتى .

(١) الأثر : ١٧٧٢٢ - هذا حديث أبى الدرداء من الطريق الثالثة، التي ذكرتها في التعليق على رقم : ١٧٧١٧ .

« أبو معاوية » الضريرهو « محمه بن خازم » ، إمام ثقة ، مضى مراراً .

و « الأعمش » ، هو « سليمان بن مهران » الإمام . مضى قريباً رقم : ١٧٧١٧ .

و « أبو صالح » هو « ذكوان » ، مضى برقم : ١٧٧١٧ .

و «عطاء بن يسار » تابعي ثقة ، مضى مراراً ، يروىءن أبي الدرداء مباشرة . ولكنه روى الخبر هنا عن رجل من أهل مصر ، وكان عطاء قد قدم مصر ، ومات بالإسكندرية .

فهدا خبر فى إسناده علمة ، لجهالة الذى روى عنه أبو الدرداء . وقد ذكرا لحافظ ابن حجر فى فتح البارى ٣٣١: ٣٣١ ، رواية الخبر عن عطاء بن يسار ، وقال : « ذكر ابن أبى حاتم ، عن أبيه أن هذا الرجل ليس بمعروف » ، ولكن فى نسخة « الفتح » خطأ ، فإنه كتب « من طريق عطاء بن يسار ، عن رجل من أهل مصر ، عن عبادة » ، والصواب « عن أبى الدرداء » .

301(1)

واحداً! سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما سألني عنها أحد منذ أنزلها الله غيرك إلا رجلا واحداً ، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُركى له . (١)

١٧٧٢٤ ـ حدثنا عمرو بن عبد الحميد قال، حدثنا سفيان ، عن ابن المنكدر، سمع عطاء بن يسار يخبر، عن رجل من أهل مصر: أنه سأل أبا الدرداء عن: ﴿ لَمْمُ البشرى فِي الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ ، ثم ذكر نحو حديث سعيد بن عمرو السكوني ، عن عثمان بن سعيد . (٢) 11/38

> ١٧٧٧٥ - حدثني أبو حميد الحمصي أحمد بن المغيرة قال ، حدثني يحيى بن سعيد قال ،حدثنا عمر بن عمرو بن عبد الأحموسي ، عن حميد بن عبد الله المزنى قال: أتمى رجل "عبادة بن الصامت فقال: آية في كتاب الله أسألك عنها، قول الله : « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » ؟ فقال عبادة : ما سألني عنها أحد " قبلك ، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل ذلك :

وانظر التعليق على رقم : ١٧٧١٧ ـ

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٧٧٢٣ - «سعيد بن عمرو بن سعيد السكوني » ، شيخ الطبرى ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ١٤٢٦٦ . وكان في المخطوطة سبىء الكتابة ، يشبه أن يكون «تحمد بن عمرو » ، والصواب ما في المطبوعة .

و «عثمان بن سعيد » ، لعله: «عثمان بن سعيد بن دينار القرشي » ، ثقة مترجم في التهذيب . و « سفيان » ، هو « سفيان بن عيينة » .

و « ابن المنكدر»، هو «محمد بن المنكدر»، أحد الأثمة الأعلام مضى مراراً برقم: ٢٩ ٣٨، ٣٨٦٩ . وهذا إسناد صحيح إلى عطاء ، كسائر الأسانيد السالفة ، إلا ما فيه من جهالة الرجل من أهل مصر . رواه أحمد في مسنده ٢ : ٤٤٧ ، من طريق سفيان بن عيينة ، عن ابن المنكدر .

ورواه الترمذي في كتاب التفسير من سننه، وفي كتاب الرؤيا ، من طريق ابن أبي عمر العدني ، عن سفيان.

وانظر التعليق على رقم : ١٧٧١٧ ، وسيأتى من طريق أخرى بعد هذه رقم : ١٧٧٢٤.، وانظر أيضاً التعليق على رقم : ١٧٧٤٣ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٧٧٢٤ – هو مكور الأثر السالف .

<sup>«</sup> عمرو بن عبد الحميد الآمل » ، شيخ الطبرى ، مضى برقم : ٣٧٥٩ ، ٣٧٥٨ . .

وهذا الخبر رواه أحمد في مسنده من طريق أبي معاوية عن الأعمش في موضعين من مسنده ٦ : ٧٤٤، . 207

ما سألني عنها أحد قبلك! الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن في المنام أو تُركي له. (١) ما سألني عنها أحد قبلك! الرؤيا أبو كريب قال، حدثنا أبو بكر قال، حدثنا هشام، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة، هي البشرى، يراها المسلم أو تُركي له. (٢)

١٧٧٢٧ .... قال، حدثنا أبو بكر، عن أبي حصين، عن أبي صالح

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٧٧٢٥ – حديث عبادة بن الصامت ، هذه هي الطريق الثانية التي أشرت إليها في التعليق على رقم : ١٧٧١٨ ، وسيأتي من طريق أخرى رقم : ١٧٧٥٦ .

<sup>«</sup>أبو حميد الحمصي»، «أحمد بن المغيرة»، هو «أحمد بن محمد بن المغيرة بن سيار» أو «أحمد بن محمد بن المغيرة بن سيار» أو «أحمد بن محمد بن سيار»، هكذا يذكر في التفسير أحياناً، شيخ الطبرى، مضى مراراً منها: ٣٤٧٣، ٥٧٥٣ ، ٥٧٥٤ ، ٨٩٨٤،

و « يحيى بن سعيد » ، هو العطار الشامى الدمشتى ، ضعفوه ، مضى برقم : ٩٧٢٣ ، ٩٢٢٤ ، و و « يحيى بن سعيد أحمد في التعليق على رقم : ٩٥٧٥ ، مال إلى توثيقه .

و « عمر بن عمرو بن عبد الأحموسي » ويقال في اسمه : « عمرو » ، صالح الحديث ، من ثقات الشاميين ، أدرك عبد الله بن بسر ، ويروى عن أبي عمرو الأنصاري، والمخارق بن أبي المخارق الذي يروى عن ابن عمر ، روى عنه يحيى بن سميد العطار ، مترجم في ابن أبي حاتم ١٢٧/١/٣ ، وتعجيل المنفعة : ٣١٣ .

و « الأحموسي » ، ضبطه الحافظ بالضم ، والواو بعد الميم .

وأما «حميد بن عبد الله المزنى » ، فهكذا هو في المخطوطة ، وفي مسند أحمد ٥ : ٣٢٥ «حميد بن عبد الرحمن اليزنى » ، وفي ابن أبي حاتم «حميد بن عبد الله المدنى » . وأما في التاريخ الكبير البخارى ، فاقتصر على «حميد بن عبد الله »غير منسوب إلى بلدة أو قبيلة . وأمر نسبته ، لم أستطع أن أفصل فيه ، لقلة ما ذكر عنه . أما الاختلاف في اسم أبيه ، فلم أجده في غير مسند أحمد ، فلا أدرى أهو خطأ في نسخة المسند أم لا . قال البخارى : «حميد بن عبد الله ، سمع عبد الرحمن بن أبي عوف ، ومالك بن أبي رشيد ، سمع منه محمد بن الوليد الزبيدي ، وصفوان بن عمرو ، و عمر الأحموسي »، ومثله في ابن أبي حاتم . مترجم في الكبير ٢٧٤/٢/١ ، وابن أبي حاتم ٢٧٤/٢/١ ، ولم يذكرا فيه جرحاً .

وهذا خبر منقطع بين حميد ، وعبادة بن الصامت .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ١٧٧٢٦ – حديث أبي هريرة ، رواه الطبرى من : طريق ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، وطريق أبي صالح ، عن أبي هريرة .

<sup>«</sup> أبو بكر » ، هو «أبو بكر بن عياش » . ثقة ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ١٤٨٠ ه

و « هشام » هو « هشام بن حسان الأزدى القردوسي » ، أحد الأعلام ، مضى مراراً كثيرة ، كان من أحفظ الناس عن ابن سيرين .

فهذا خبر صحيح الإسناد . وانظر التخريج في الخبرين التاليين .

قال ، قال أبو هريرة : الرؤيا الحسنة ، بشرى من الله ، وهي المبشرات . (١)

1۷۷۲۸ — حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال ، حدثنا عمار بن محمد قال ، حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لهم البشرى في الحياة الدنيا » ، الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو تركى له = وهي في الآخرة الحنة . (٢)

۱۷۷۲۹ – حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا محمد بن يزيد قال ، حدثنا وشدين بن سعد ، عن عمرو بن الحارث ، عن أبى السّمْح ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لهم البشرى فى الحياة الدنيا » الرؤيا الصالحة ، يُبَسَشَّر بها العبد ، جزء من تسعة وأربعين جزءاً من النبوة . (۳)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٧٧٢٧ – هذا حديث موقوف على أبي هريرة .

<sup>«</sup>أبو بكر » هو ، «أبو بكر بن عياش » ، كما سلف .

و «أبو حصين » هو : «عُمَانُ بن عاصم بن حصين الأسدى » ، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى مراراً كثيرة .

و «أبو صالح » هو «ذكوان » السمان ، مضى قريباً برقم : ١٧٧١٧ . وهذا خبر موقوف صحيح الإسناد ، وسيأتى بعده مرفوعاً .

<sup>(</sup>۲) الأثر: ۱۷۷۲۸ – « محمد بن حاتم بن سليمان الزمي » ، المؤدب ، شيخ أبى جعفر ، ثقة ، روى عنه الترمذي ، والنسائى ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل ، وأبو حاتم الرازى ، وغيرهم . مترجم فى التهذيب ، وابن أبى حاتم ۲۳۸/۲/۳ ، وتاريخ بغداد ۲ : ۲٦۸ .

و «عمار بن محمد الشورى »، ابن أخت «سفيان الشورى »، لا بأس به ، روى عنه أحمده ، وأبو عبيد القاسم بن سلام ، وأبو كريب ، وثقه ابن سعد وابن معين ، والبخارى وقال : «كان أوثق من سيف » ، وسيف أخوه ،كان شيخاً كذاباً خبيثاً يضع الحديث . وقال ابن حبان في عمار : « فحش خطأه وكثر وهمه ، فاستحق الترك » وظنى أن ابن حبان قد غالى فيه غلواً شديداً . ومع ذلك فأخشى أن يكون قوله هذا تفسيراً لقول البخارى إنه أوثق من سيف أخيه الكذاب ، وكأنه ضعفه شيئاً ، لا يبلغ منه مبلغ الترك والإسقاط ، مترجم في التهذيب ، والكبير ٤/١/٩ ، وابن أبي حاتم ٣٩٣/١/٣ .

و إسناد هذا الخبر ، إسناد صالح . وأما الإسناد الحيد الصحيح ، فهو إسناد مسلم في صحيحه ١٥ : ٢٣ ، حديث الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رؤيا المسلم يراها أو ترى له ، جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٧٧٧٩ – حديث عبد الله بن عبرو ، سيأتى من طريق أخرى رقم : ١٧٧٥٤

۱۷۷۳ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا موسى بن عبيدة ، عن أيوب بن خالد بن صفوان ، عن عبادة بن الصامت أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: « لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » ، فقد عرفنا بشرى الآخرة ، فما بشرى الدنيا ؟ قال : الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له ، وهى جزء من أربعة وأربعين جزءاً = أو : ستين جزءاً = من النبوة . (١)

وأما« رشدين بن سعد المصرى »، فهو ضعيف الحديث ، مضى تضعيفه برقم : ١٩ ، ١٩٣٨ ، وأما« رشدين بن سعد المصرى »، فهو ضعيف الحديث ، مضى تضعيفه برقم : ١٩٣٨ ، ١٩٣٨ ، ٢١٩٥ ، ٢١٧٦ ، ٢١٩٥ . و « أبو كريب » يروى عن « رشدين » مباشرة ، كما سلف في الآثار التي ذكرتها.

و «عمروبن الحارث بن يعقوب المصرى» ، ثقة حافظ ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ١٣٥٧٠ .
وأما «أبو السمح» ، فهو «دراج بنسمعان» ، مولى عبد الله بن عمرو بن العاص . ثقة ، متكلم
فيه ، و رجح أخى السيا. أحمد رحمه الله توثيقه فيها سلف ، رقم : ٣١٨٧ ، ١٨٥٥ . وكان في المطبوعة :
«عن أبى الشيخ » وهو خطا صرف . وفي المخطوطة مثله رسماً غير منةوط . والصواب ما أثبت ، كما سيأتي
في رقم : ٢٧٧٥٠ .

و «عبد الرحمن بن جبير المصرى » ، الفقيه ، ثقة ، روى عن عبد الله بن عمرو ، وعقبة بن عامر ، وعمرو بن غيلان بن سلمة الثقنى: رأبي الدرداء، . كان عبد الله بن عمرو به معجباً . مترجم في التهذيب، وابن أبي حاتم ٢٢١/٢/٢ .

وهذا خبر ضعيف الإسناد، لضعف «رشدين بن سعد»: وسيأتى بإسناد صالح فيما سيأتى رقم: ١٧٧٥٠. (١) الأثر : ١٧٧٣٠ – حديث عبادة بن الصامت ، هذا هو الطريق الثالث من طرقه .

« موسى بن عبياة الربذى » ، ضعيف لا تحل الرواية عنه ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ١٦٢٢٩ . و «أيوب بن خالد بن صفوان الأنصارى » ، ثقة ، متكلم فيه . روى عن جابر بن عبد الله ، وعن التابعين ، مترجم في التهذيب ، والكبير ١٢٢/١/١ ، وابن أبي حاتم ١/١/٥١ ، وفرق البخارى في تاريخه ، وابن أبي حاتم بينه وبين « أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصارى ، » وكذلك فرق بينهما أبوزرعة ، قال الحافظ ابن حجر « وجعلها ابن يونس واحداً . قلت : وسبب ذلك أن خالد بن صفوان والد أيوب ، وأمه عمرة بنت أبي أيوب الأنصارى ، فهو جده لأمه ، فالأشبه قول ابن يونس ، فقد سبق إليه البخارى » . وقه رأيت أن البخارى قد فرق بينهما في تاريخه ، فلا أدرى من أين قال ذلك ألما فله ابن حجر ؟

وهذا إسناد ضعيف ، لضعف « موسى بن عبياة » ، وهو إسناد منقطع أيضاً ، لأن « أيوب بن خاله » لم يرو عن عبادة بن الصامت .

وكان في المطبوعة : ﴿ أَوْ سَبِّعِينَ جَزُّهُ مِنَ النَّبُوةِ ﴾ ، وأثبت ما في المخطوطة .

و « محمد بن يزيد » الذي روى عنه أبوكريب، لم يبين هنا، وأظنه « محمد بن يزيد الحزامي البزاز » روى عن ابن المبارك ، والوليد بن مسلم ، وضمرة بن ربيعة ، وشريك ، وابن عيينة . روى عنه البخاري في التاريخ ، وأبوكريب ، مترجم في التهذيب ، والكبير ٢٦١/١/١ ، وابن أبي حاتم البخاري وميزان الاعتدال ٣ : ١٥٠ ، ولم يذكر فيه البخاري جرحاً .

العامت : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبى سلمة ، عن عبادة بن الصامت : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية : « لهم البشرى في الحياة الدنيا » ، فقال : لقد سألتى عن شيء ما سألى عنه أحد من أمتى قبلك ! هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ، وفي الآخرة الحنة . (١)

المحدثنى أحمد بن حماد الدولابى قال ، حدثنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبى يزيد، عن أبيه ، عن سباع بن ثابت ، عن أم كرز الكعبية : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ذهبت النبوة و بقيت المبشرات . (٢)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٧٧٣١ – حديث عبادة بن الصامت ، هذه هي الطريق الأولى من طرقه ، كما فصلتها في رقم : ١٧٧١٨، وهو إسناد آخر للخبررقم : ١٧٧١٨ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٧٧٣٢ - «أحمد بن حاد بن سعيد الدولابي» ، شيخ الطبرى ، ثقة ، مضى برقم : ٣٥٧١ ، ٢٥٩٣ .

و « سفيان » ، هو « ابن عيينة » .

و «عبید الله بن أبی یزید المکی » ، ثقة ، مضی برق<sub>م</sub> : ۲۰ ، ۳۷۷۸ ، ۱۰۲۷۴ ، ۱۴۹۷۳ – ۱۴۹۷۷ .

وأبوه « أبو يزيد المكي» ، ثقة ، مضى برقم : ٢٠ .

و «سباع بن ثابت» ، حليف لبنى زهرة ، عده ابن حجر وابن الأثير فى الصحابة ، مترجم ، فيهما ، وفى ابن أبى حاتم ٣١٢/١/٢ ، ولم يذكر له صحبة . وكان فى المخطوطة وحدها «سباع بن أبى ثابت » ، والصواب ما فى المطبوعة .

وهذا الخبر من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد ، ورواه ابن ماجة في سنه ص: ١٢٨٣ ، من طريق رقم : ٣٨٩ ، والدارى في سننه ٢ : ١٢٣ ، بمثله . ورواه أحمد في مسنده ٢ : ٣٨١ ، من طريق سفيان بن عيينة أيضاً ، وروى معه ثلاثة أحاديث بالإسناد نفسه وفيه «عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه عن سباع بن ثابت » ، فقال أبو عبد الرحمن ولده : «صمعت أبي يقول : سفيان بهم في هذه الأحاديث . عبيد الله ، سمعها من سباع بن ثابت » ، ثم ساق أحد الأحاديث الأربعة من طريق عفان ، عن حاد بن زبد ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، قال حدثني سباع بن ثابت » ، مصرحاً بالتحديث .

وذكر ابن أبى حاتم فى ترجمة «سباع بن ثابت » أن عبيد الله بن أبى يزيد ، روى عن سباع بن ثابت» من رواية ابن جريح ، وحماد بن زيد ، عنه . وقال : «وأما ابن عيينة ، فيروى عن عبيد الله بن أبى يزيد ، عن أبيه عن سباع بن ثابت » .

وهذا خبر صحيح ، على ما فيه من الاختلاف ، و إنما الوهم فيه من سفيان .

ابن عيينة ، عن الأعمش ، عن ذكوان ، عن رجل ، عن أبى الدرداء ، عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : « لهم البشرى فى الحياة الدنيا »، قال : الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ، وفى الآخرة ، الجنة . (١)

١٧٧٣٤ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن الأعش، عن أبي صالح، عن عطاء بن يسار، عن رجل كان بمصر، قال: سألت أبا الدرداء عن هذه الآية: « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة»، فقال أبو الدرداء: ما سألني عنها أحد منذ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقال النبي صلى الله عليه وسلم! ما سألني عنها أحد منذ سألت عنها أحد قبلك، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، وفي الآخرة الجنة. (١)

الى صالح ، عن أبى الدرداء قال : سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن وقوله : الله عليه وسلم عن وقوله : «لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » ، قال : ما سألنى عنها أحد غير ك ، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُركى له. (٣)

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٧٧٣٣ – حديث أبى الدرداء، من الطريق الأولى التى بينتها فى التعليق على رقم: ١٧٧١٧ . وروايته هنا من طريق الأعمش ، عن أبى صالح ذكوان . وانظر التعليق على رقم: ١٧٧١٧ . ومن هذه الطريق رواها أحمد فى مسنده ٢: ٥٤٤، بإسناده عن عبد الرزاق ، عن سفيان .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٧٧٣٤ – حديث أبي الدرداء ، من الطريق الثالثة التي بينتها في رقم : ١٧٧١٧، وهو مكرر رقم ١٧٧٢٢ ، وقد خرجته هناك .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٧٧٣٥ – هذه هي الطريق الثانية لحديث أبي الدرداء أيضاً ، ولكنه رواية أبي صالح ذكوان ، عن أبي الدرداء مباشرة ، كما سيأتي برقم : ١٧٧٤١ ، وقد فصلت ذلك في التعليق على رقم ١٧٧١٧ . وهذه هي الطريق التي أشار إليها الترمذي في سننه ، في كتاب التفسير ، تذييلا على الخبر الذي رواه أبو جعفر برقم : ١٧٧٢٤ .

و « عاصم » ، هو « عاصم بن مهدلة » ، و « عاصم بن أبي النجود » ، وهو ثقة ، روى له الجاعة ، روى له الجاعة ، روى له الشيخان مقروناً بغيره ، لأنه كان في حفظه شيء . فأخشى أن يكون هذا الذي انفرد به مما ساء حفظه فيه . وانظر التعليق على سائر حديث أبي الدرداء .

١٧٧٣٦ .... قال ، حدثنا جرير ، عن الأعمش، عن أبي صالح ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي الدرداء في قوله : « لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة » ، قال : سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما سألني عنها أحد " قبلك ، هي الرؤيا الصالحة يراها العبد أو تُري له ، وفي الآخرة الجنة . (١) ١٧٧٣٧ ـ . . . . قال ، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي صالح = قال ابن عيينة : ثم سمعته من عبد العزيز ، عن أبي صالح السمان = عن عطاء بن يسار ، عن رجل من أهل مصر قال : سألت أبا الدرداء عن هذه الآية: « لهم البشرى في الحياة الدنيا » ، قال: ما سألني عنها أحد " منذ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: ما سألني عنها أحد " منذ أنزلت على الا رجل واحد ، هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو تُركى له . (١) ١٧٧٣٨ .... قال ، حدثنا عبد الله بكر السهمي ، عن حاتم بن أبي صغيرة، عن عمرو بن دينار: أنه سأل رجلاً من أهل مصر فقيهاً ، قدم عليهم في بعض تلك المواسم ، قال قلت : ألا تخبرني عن قول الله تعالى ذكره : « لهم البشرى في الحياة الدنيا » ؟ قال : سألت عنها أبا الدرداء ، فأخبرني أنه سأل عنها

. IVVYt

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۷۷۳٦ – هذه هي الطريق الرابعة لحديث أبي الدرداء، وهي رواية أبي صالح السان « ذكوان » ، عن عطاء بن يسار » عن أبي الدرداء، بلا واسطة . و « عطاء بن يسار » ، يروى عن أبي الدرداء .

و إسناده حسن . وانظر ما قلته في التعليق على رقم: ١٧٧١٧ ، وما سيأتي في رقم : ١٧٧٤٣ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٧٧٣٧ - حديث أبى الدرداء من الطريق الثالثة التي بينتها في رقم : ١٧٧١٧ . وهذا الخبر سمعه ابن عيينة من عمر و بن دينار ، عن عبد العزيز بن رفيع ، ثم سمعه من عبد العزيز بن رفيع مباشرة .

و «عبد العزيز بن رفيع الأسدى » ، تابعى ثقة ، روى له الحاعة ، مضى برقم : ١٤٨١٠ . ومن هذه الطريق ، رواه الترمذي في السنن ، في كتاب التفسير ، تعقيباً للأثر السالف برقم :

<sup>.</sup> ورواه أحمد فى مسنده ٦ : ٧٤٧ ، من حديث سفيان بن عيينة ، عن عبد العزيز بن رفيع ، ليس بينهما «عمرو بن دينار » .

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هى الرؤيا الحسنة يراها العبد أو تركى له . (١) ١٧٧٣٩ - . . . قال ، حدثنا أبى ، عن على بن مبارك ، عن يحيى بن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن عبادة بن الصامت قال : سألت رسول الله عليه وسلم عن قول الله : « لهم البشرى فى الحياة الدنيا » ، قال : هى الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له . (٢)

• ١٧٧٤ - حدثنى المثنى المثنى قال، حدثنا مسلم بن إبراهيم، وأبو الوليد الطيالسى قالا، حدثنا أبان قال، حدثنا يحيى، عن أبى سلمة، عن عبادة بن الصامت قال، قلت: يا رسول الله، قال الله: «لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» ؟ فقال: لقد سألتنى عن شيء ما سألنى عنه أحد قبلك = أو: أحد من أمتى = قال: هى الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو تُركى له. (٣)

المحاد بن المنهال قال، حدثنا حماد بن المنهال قال، حدثنا حماد بن المنهال قال، حدثنا حماد بن ريد ، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح قال: سمعت أبا الدرداء ، وسئل عن

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٧٧٣٨ - هذه هي الطريق الخامسة ، لحديث أبي الدرداء.

<sup>«</sup> عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي » ، ثقة ، مضى برقم : ١٠٨٨٠ .

و « حاتم بن أبي صغيرة » ، ثقة ، مضى برقم : ١٧٤١١ ، ١٧٤١١ .

و « عمرو بن دينار » ، لم يسمع من أبى الدرداء ، ولكنه رواه هنا عن مجهول ، وهو « فقيه من أهل مصر » . فهو حديث ضعيف .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٧٧٣٩ - « حديث عبادة بن الصامت ، من الطريق الأولى التي بينتها في رقم : ١٧٧١٨ .

وقد فصلت الحديث عنه في التعليق على رقم : ١٧٧٢١ ، ذلك الإسناد المختل ، وفي رقم : ١٧٧٢٠ ، و بينت علته هناك .

ومن هذه الطريق رواه أحمد في مسنده ٥ : ٣١٥.

وابن ماجة في سننه ص : ١٢٨٣ ، رقم : ٣٨٩٨ .

والحاكم في المستدرك ٢ : ٣٤٠ ، وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي . وقد بينت قبل أن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من عبادة بن الصامت ، فهو إسناد منقطع . فهذه علته ، وإن كان سائر الإسناد صحيحاً .

<sup>(</sup>٩) الأثر : ١٧٧٤٠ - حديث عبادة من الطريق الأولى ، كالذي قبله ، وهو مكرر رقم : ١٧٧٢٠ ، وقد خرجته هناك.

« الذين آمنوا وكانوا يتقون \* لهم البشرى في الحياة الدنيا » ، قال : ما سألنى عنها أحد قبلك منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ، فقال : ما سألنى عنها أحد قبلك ! هي الرؤيا الصالحة يراها العبد أو تنرى له . (١)

۱۷۷٤۲ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن نافع بن جبير، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: « لهم البشري في الحياة الدنيا »، قال: هي الرؤيا الحسنة يراها الإنسان أو تُركي له. (٢)

الدرداء الدرداء - . . . . وقال ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الدرداء = أو ابن جريج ، عن محمد بن المنكدر ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي الدرداء قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال : هي الرؤيا الصالحة . (٣)

ابیه قال : موال ابن جریج ، عن هشام بن عروة ، عن أبیه قال :
 الرؤیا یراها الرجل .

معمر ، عن يحيى بن أبى كثير قال : هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُركى له .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٧٧٤١ – حديث أبى الدرداء من الطريق الثانية، وهو مكرر رقم : ١٧٧٣٥ ، وخرجته هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ١٧٧٤٢ – « عبيد الله بن أبى يزيد المكى »، ثقة ، مضى قريباً رقم : ١٧٧٣٠ .
و « نافع بن جبير بن مطعم النوفل »، تابعى مشهور ، أحد الأثمة . مضى برقم : ١٧٤٢٩ .
وهذا الخبر ، رواه نافع عن صحابى لم يصرح باسمه ، لعله أبو هريرة، وجهالة الصحابى لا تضر .
فهو حديث صحيح إن شاء الله .

<sup>(</sup>٣) الأثر: ١٧٧٤٣ - حديث أبي الدرداء هذا من طريقين:

طريق عمرو بن دينارعن أبى الدرداء ، بلا واسطة ، وهى الطريق السادسة التى بينتها فى رقم : ١٧٧١٧ و « عمرو بن دينار » لم يسمع من أبى الدرداء ، كما بينت فى رقم : ١٧٧٣٨ ، فهو ضميف لانقطاعه . وطريق محمد بن المتكدر ، عن عطاء بن يسار ، عن أبى الدرداء ، وهى الطريق الرابعة . وقد سلف

وطريق محمد بن المتكدر ، عن عطاء بن يسار ، عن ابى الدرداء ، وهى الطريق الرابعة . وقد سلف بيانها فى تخريج الخبر رقم : ١٧٧٣٦، وانظر أيضاً حديث محمد بن المنكدر ، عن عطاء بن يسار ، عن رجل من أهل مصر ، عن أبى الدرداء ، رقم : ١٧٧٧٣ ، ١٧٧٣٤ .

۱۷۷٤٦ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : « لهم البشرى فى الحياة الدنيا » ، قال : هى الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح .

الجعفر بن أبى المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « لهم البشرى فى الحياة الدنيا »، قال : هى الرؤيا الحسنة يراها العبد المسلم لنفسه أو لبعض إخوانه. (١) الحياة الدنيا »، قال : هى الرؤيا الحسنة يراها أبى ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : كانوا يقولون : الرؤيا من المبشرات .

م ۱۷۷۵ – حدثنا شبل ، عن قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن قيس بن سعد : أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال : ما سألني عنها فقال : ما سألني عنها أحدً من أمري منذ أنزلت على قبلك ! قال : هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل لنفسه أو تُركى له . (٢)

۱۷۷۵۱ ـ . . . . قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن العوام ، عن إبراهيم التيمى : أن ابن مسعود قال : ذهبت النبوة وبقيت المبشرات ! قيل : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة يراها الرجل أوتُرك له . (٣) المبشرات ! قيل ، حدثنا عبد الله قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس فى قوله : « لهم البشرى فى الحياة الدنيا » ، فهو قوله لنبيه : ﴿ وَبَشّرِ عَن ابن عباس فى قوله : « لهم البشرى فى الحياة الدنيا » ، فهو قوله لنبيه : ﴿ وَبَشّرِ اللهُ وَمِن اللهُ فَصْلاً كَبِيراً ﴾ ، [سورة الأحزاب : ١٧٤] . قال : هى المُوم مِن الله فَصْلاً كَبِيراً ﴾ ، [سورة الأحزاب : ١٤] . قال : هى

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٠٧٤٨ - هذا خبر موقوف على أبن عباس .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٧٧٥ - هذا خبر مرسل .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٧٧٥١ – هذا خبر موقوف على ابن مسعود ، صحيح الإسناد .

الرؤيا الحسنة يراها المؤمن أو تُـرَى له .

الحياة الدنيا »، قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا محمد بن حرب قال ، حدثنا ابن لهيعة ، عن خالد بن يزيد ، عن عطاء في قوله : « لهم البشرى في الحياة الدنيا » ، قال : هي رؤيا الرجل المسلم يبشّر بها في حياته .

۱۷۷۵٤ – حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرنى عمرو بن الحارث أن دراً اجاً أبا السمح حدثه ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن عبد الله ابن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لهم البشرى فى الحياة الدنيا » ، الرؤيا الصالحة يبشر بها المؤمن ، جزء من ستة وأربعن جزءاً من النبوة . (۱) من المراك – حدثنى يونس قال ، أخبرنا أنس بن عياض ، عن هشام ، عن أبيه فى هذه الآية : « لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » ، قال : هى الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترركى له .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۷۷۵ – حديث عبد الله بن عمر و ، مضى من طريق أخرى ضعيفة ، برقم : ۱۷۷۲۹ . « عمر و بن الحارث المصرى » ، ثقة ، مضى برقم : ۱۷۷۲۹ .

و « دراج بن سممان » ، « أبو السمح » ، ثقة ، مضى أيضاً برقم : ١٧٧٢٩ ، وتوثيق أخى السيد أحمد رحمه الله ، له .

وقه رواه أحمد مطولا في مسنده ، برقم : ٧٠٤٤ ، من طريق حسن بن الأشيب ، عن ابن لهيعة ، عن دراج أبي السمح ، وقال أخي : « إسناده صحيح » .

وخرجه فى مجمع الزوائد ٧ : ١٧٥ ، وقال : «رواه أحمد من طريق ابن لهيمة عن دراج ، وحديثهما حسن ، وفيهما ضعف . وبقية رجاله ثقات » .وهذه الطريق الأخرى من رواية ابن وهب ، أوثق من طريق ابن لهيمة .

وخرجه الهيثمي أيضاً في مجمع الزوائد ٧ : ٣٦ ، وقال نحوه .

الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له . (١)

وقال آخرون : هي بشارة يبشَّر بها المؤمن في الدنيا عند الموت .

## \* ذكر من قال ذلك :

۱۷۷۵۷ ـ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهرى، وقتادة: «لهم البشرى فى الحياة الدنيا»، قال: هى البشارة عند الموت فى الحياة الدنيا.

١٧٧٥٨ ـ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يعلى ، عن أبى بسطام ، عن الضحاك : « لهم البشرى في الحياة الدنيا » ، قال : يعلم أين هو قبل الموت .

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أن لأوليائه المتقين، البشرى فى الحياة الدنيا. ومن البشارة فى الحياة الدنيا، الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له = ومنها بشرى الملائكة إياه عند خروج نفسه برحمة الله ، كما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم: « أن الملائكة التى تحضره عند خروج نفسه تقول لنفسه: اخرجى إلى رحمة الله و رضوانه ». (١)

(١) الأثر : ١٧٧٥٦ - هذه هي الطريق الثانية لحديث عبادة بن الصامت ، التي ذكرتها في

" « محمد بن عوف بن سفيان الطائى » ، شيخ الطبرى ، مضى برقم : ٥٤٤٥ ، ١٢١٩٤ ، ١٣١٠ ، و « أبو المغيرة » ، هو « عبد القدوس بن الحجاج الخولاني » ، ثقة ، مضى برقم : ١٠٣٧ ، ١٠٣٧ ، ١٢١٩٤ ، ١٢١٠٨ ، ١٢١٩٤ .

و «صفوان بن عمرو بن هرم السكسكى» ، ثقة ، مضى برقم : ١٣١٠، ١٢٨٠٧ ، ١٢٨٠٧ ، و «صفوان ، عن حميد رواه أحمد من هذه الطريق نفسها في المسناء ه : ٣٢٥ ، عن أبي المغيرة ، عن صفوان ، عن حميد ابن عبد الرحمن اليزني .

و « حميد بن عبد الله » ، مضى برقم : ١٧٧٢ ، ويشبه هناك « المزنى » ، وذكرت أن في ابن أبي حاتم « المانى » ، وفي المسند « اليزنى » ، كما رأيت .

ثم اختلاف آخر، في المسند « حميد بن عبد الرحمن اليزنى » ، ولكنى لم أجد هذا الاختلاف في شيء من الدواوين ، فأخشى أن يكون خطأ ذاسخ من نساخ المسند .

وسلف في رقم : ١٧٧٢٥ . أن هذا إسناد منقطع بين « حميد بن عبد الله » ، وعبادة بن الصامت . (٢) حديث بغير إسناد ، لم أستطع أن أجده بلفظه في مكان قريب . = ومنها بشرى الله إياه ما وعده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الثواب الجزيل ، كما قال جل ثناؤه: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْرَبُهَا ٱلأَنْهَارُ ﴾ الآية ، [سورة البقرة : ٢٥].

= وكل هذه المعانى من بنشرى الله إياه فى الحياة الدنيا، بشره بها . ولم يخصص الله من ذلك معنى دون معنى ، فذلك مما عمَّه جل ثناؤه : أن لهم البشرى فى الحياة الدنيا » ، وأما فى الآخرة فالجنة .

\* \* \*

وأما قوله: « لا تبديل لكلمات الله »، فإن معناه: أن الله لا خلْف لوعده، ولا تغيير لقوله عما قال ، ولكنه يمشى لحلقه مواعيد وينجزها لهم ، (١) وقد: — ١٧٧٥٩ — حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع قال : أطال الحجاج الحطبة ، فوضع ابن عمر رأسه في حيجرى. فقال الحجاج : إن ابن الزبير بدل كتاب الله! فقعد ابن عمر فقال : لا تستطيع أنت ذاك ولا ابن الزبير! لا تبديل الكلمات الله! فقال الحجاج : لقد أوتيت عاماً إن نفعك! (١) = قال أيوب : فلما أقبل عليه في خاصة نفسه سكت . (١)

44/11

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « تبديل الكلمات » فيها سلف ١٢: ٦٢ ، تعليق : ١ ، ٣ ، والمراجع هذاك .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة والمخطوطة : « لقد أوتيت علماً أن تفعل » ، وهو بين الفساد ، صوابه من المستدرك للحاكم .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٧٧٥٩ – رواه الحاكم في المستدرك ٢ : ٣٣٩ ، ٣٤٠ ، من طريق أبي النمان ، عن إسماعيل بن علية ، عن أيوب، بمثله ، ليس فيه كلمة أيوب . وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي .

وهذا خبر عظيم القدر فيه أخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ظاهرة كما علمهم رسولهم ، من ترك هيبة الجبابرة ، ومن إنكار المنكر من القول والعمل ، ومن اليقظة لممانى الكلام ومقاصد الأعمال ، ومن تعليم الناس جهرة أخطاء أمرائهم والولاة عليهم ، ومن الصبر على أذى هؤلاء الجبابرة إذا كان الأذى يمسهم فى خاصة أنفسهم . فأما إذا كان الأمر أمر الله وأمر رسوله ، وأمر الكتاب المنزل بالحق إلى الديانين والجبابرة جميعاً ، يأمراهم وينهاهم على السواء ، فهم لا يخافون جباراً قد عود سيفه صفح الدماء ، ودرب لسانه على اللذع والقرص واللجاجة . فرحم الله أمة كان هؤلاء النبلاء ، أثمتها وهدائها !

وقوله: « ذلك هو الفوز العظيم » ، يقول تعالى ذكره: هذه البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة = « وهى الفوز العظيم » ، يعنى الظفر بالحاجة والطلّبة والنجاة من النار . (١)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ ۞

وكسرت « إن » من قوله : « إن العزة لله جميعاً » ، لأن ذلك خبر " من الله مبتدأ ، ولم يعمل فيها « القول » ، لأن « القول » عنى به قول المشركين ، وقوله : « إن العزة لله جميعاً » ، لم يكن قيل من المشركين ، ولا هو خبر " عنهم أنهم قالوه . (٥)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الفوز » فيها سلف ١٤ : ٣٩ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الحزن » فيما سلف ١٠ : ٣٠٨ ، تعليق : ٥ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) افظر تفسير «العزة » فيها سلف ١٠ : ٢١١ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير « السميع » و « العليم » فيها سلف من فهارس اللغة (سمع) ، (علم) .

<sup>(</sup> ه ) افظر معانى القرآن للفراء ١ : ١ ٧ ٤ ، و ويه تفصيل موقع « إن » بعد « القول » وشبهه .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ أَلاَ ۚ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَن فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ شُرَكَآءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ ۚ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ ۚ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ألا إن لله ، يا محمد ، كل من في السموات ومن في الأرض ، ملكاً وعبيداً ، لا مالك لشيء من ذلك سواه . يقول : فكيف يكون إلها معبوداً من يعبده هؤلاء المشركون من الأوثان والأصنام ، وهي لله ملك ، وإنما العبادة للمالك دون المملوك ، وللرب دون المربوب ؟ = « وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء » ، يقول جل ثناؤه : وأي شيء يتبع من يدعو من دون الله = يعني : غير الله وسواه = شركاء . ومعني الكلام : أي شيء يتبع من يقول من يقول لله شركاء في سلطانه وملكه كاذباً ، والله المنفرد بملك كل شيء في سهاء كان أو أرض ؟ = « إن يتبعون إلا الظن » ، يقول : ما يتبعون في قيلهم ذلك ودعواهم الا الظن ، يقول : إلا الشك لا اليقين (١) = « وإن هم إلا يخرصون » ، يقول : وإن هم إلا يخرصون » ، يقول .

<sup>( 1 )</sup> افظر تفسير « الظن » فيها سلف من فهارس اللفة ( ظنن ) .

 <sup>(</sup>٢) فى المطبوعة: «تظننا » ، وأثبت ما فى الهنطوطة معجماً ، على قلة إعجام الحروف فيها .
 « والتظنى » ، هو « التظنن » ، وإنما قلبت ثوقه الآخرة ياء لتوالى النوفات وثقل تواليها ، وهو كثير فاش فى كلام العرب .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّفِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْم يَسْمَعُونَ ﴾ ﴿ لَا تَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّفِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْم يَسْمَعُونَ ﴾ ﴿ لَا تَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْم يَسْمَعُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إن ربكم، أيها الناس، الذي استوجب عليكم العبادة، هو الرب الذي جعل لكم الليل وفصله من النهار، لتسكنوا فيه عاكنتم فيه في نهاركم من التهار، وتهدأوا فيه من التصرف والحركة للمعاش، والعناء الذي كنتم فيه بالنهار (۱) = « والنهار مبصراً »، يقول: وجعل النهار مبصراً. فأضاف «الإبصار» إلى « النهار »، وإنما يبصر فيه ، وليس « النهار » مما يبصر ولكن لما كان مفهوماً في كلام العرب معناه، خاطبهم بما في لغتهم وكلامهم ، وذلك كما قال جرير:

لَقَدْ لُمْتِنَا يَا أُمَّ غَيْلاَنَ فِي السَّرَى وَنِمْتِ، وَمَا لَيْلُ الْمَطِيِّ بِنَائِم (٢) فَا لَمَا فَا اللهِ مَا إلى « الليل » ووصفه به ، ومعناه نفسه ، أنه لم يكن نائماً فيه هو ولا بنع يره .

يقول تعالى ذكره: فهذا الذي يفعل ذلك ، هو ربكم الذي خلقكم وما تعبدون ، لا ما لا ينفع ولا يضر ولا يفعل شيئاً .

وقوله: «إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون ، ، يقول تعالى ذكره: إن فى اختلاف حال الليل والنهار وحال أهلهما فيهما ، دلالة وحججًا على أن الذى له العبادة خالصاً بغير شريك ، هو الذى خلق الليل والنهار ، وخالف بينهما بأن جعل هذا للخلق

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « جمل ، فيما سلف في فهارس اللغة ( جمل ) .

<sup>(</sup>٢) ديوانه : ١٥٥، ومجاز القرآن لأبي عبيه ١ : ٢٧٩، من قصيدة له طويلة ، أجاب بها الفرزدق .

سكناً ، وهذا لهم معاشاً ، دون من لا يخلق ولا يفعل شيئاً ، ولا يضر ولا ينفع .

وقال: « لقوم يسمعون »، لأن المراد منه: الذين يسمعون هذه الحجج ويتفكرون ٩٨/١١ فيها ، فيعتبرون بها ويتعظون . ولم يرد به: الذين يسمعون بآذانهم، ثم يعرضون عن عبره وعظاته .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ مُو ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عَندَ كُمْ مِّن سُلْطَانِ بِهَاذَا ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ عَندَ كُمْ مِّن سُلْطَانِ بِهَاذَا ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : قال هؤلاء المشركون بالله من قومك ، يا محمد: « اتخذ الله ولداً »، وذلك قولم : « الملائكة بناتُ الله » . يقول الله منز ها نفسه عما قالوا وافتر وا عليه من ذلك: « سبحان الله » ، تنزيها لله عما قالوا وادعوا على ربهم (۱) = « هو الغنى » ، يقول : الله عنى عن خلقه جميعاً ، فلا حاجة به إلى ولد ، (۲) لأن الولد إنما يرطلبه من يطلبه ، ليكون عوناً له في حياته ، وذكراً له بعد وفاته ، والله عن كل ذلك غنى " ، فلا حاجة به إلى معين يعينه على تدبيره ، ولا يبيد فيكون به حاجة إلى خلف بعده = « له ما في السموات وما في الأرض »، يقول تعالى ذكره : لله ما في السموات وما في الأرض ما كاً ، والملائكة عباده وملكه ، فكيف يكون عبد الرجل وملكه له ولداً ؟ يقول : أفلا تعقلون ، أيها القوم ، خطأ ما تقولون ؟ = « إن عند كم من سلطان بهذا » ، يقول : ما عند كم ، أيها القوم ، خطأ ما تقولون ؟ = « إن عند كم من سلطان بهذا » ، يقول : ما عند كم ، أيها القوم ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «سبحان» فيما سلف ص : ٤٧ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الغنى » فيها سلف ١٢ : ١٢٦ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

بما تقولون وتد عون من أن الملائكة بنات الله ، من حجة تحتجون بها = وهي السلطان (١) = أتقولون على الله قولا لا تعلمون حقيقته وصحته ، وتضيفون إليه ما لا يجوز إضافته إليه ، جهلا منكم بما تقولون ، بغير حجة ولا برهان ؟

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَتَاعٌ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ اللهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَتَاعٌ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ ﴾ ﴿ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: «قل » ، يا محمد، لهم = « إن الذين يفتر ون على الله الكذب» ، فيقولون عليه الباطل ، ويد عون له ولدا (٢) = « لا يفلحون » ، يقول : لا يَبْقَون في الدنيا (٣) = ولكن لهم متاع في الدنيا يمتعون به ، و بلاغ يتبلغون به إلى الأجل الذي كُتب فناؤهم فيه (٤) = « ثم إلينا مرجعهم » ، يقول : ثم إذا انقضى أجلهم الذي كتب لهم ، إلينا مصيرهم ومنقلبهم (٥) = « ثم نذيقهم العذ اب الشديد » ، وذلك إصلاؤهم جهنم (١) = « بما كانوا يكفرون » بالله في الدنيا ، فيكذبون رسله ، و يجحدون آياته .

ورفع قوله: « متاع » ، بمضمر قبله ، إما « ذلك » ، و إما «هذا » . (٧)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « السلطان » فيما سلف ١٢ : ٢٣ ه ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الافتراء » فيها سلف من فهارس اللغة ( فرى ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الفلاح » فيما سلف ص : ٤٦ ، ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>( ؛ )</sup> انظر تفسير « المتاع » فيها سلف ص : ٣ ه ، ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ه ) انظر تفسير « المرجع » فيما سلف ص : ٩٨ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٦ ) انظر تفسير « الذوق » فيما سلف ص : ١٠٢ تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٧) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٧٧٤ ، وفيه « : إما ( هو ) ، وإما ( ذاك ) » .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ هِ يَقُومِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي قَالَ لِقَوْمِهِ هِ يَقُومُ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بَاللّهِ فَعَلَى ٱللّهِ تَو كَلْتُ فَأَجْمِعُوٓا اللّهِ أَمْرَكُم وَشُرَكَآء كُم وَلَا تُنظِرُونِ ﴾ ﴿ بِنَا لَا يَكُنْ أَمْرُكُم عَلَيْكُم عُمَةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ﴾ ﴿ اللّهُ مَا يُكُنْ أَمْرُكُم عَلَيْكُم عُمَةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ﴾ ﴿ اللّهُ مَا يُكُنْ أَمْرُكُم عَلَيْكُم عُمَةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ﴾ ﴿ اللّهِ يَكُنْ أَمْرُكُم عَلَيْكُم عُمَةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ﴾ ﴿ اللّهُ وَلَا تُنظِرُونِ ﴾ ﴿ اللّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم اللّهُ وَلَا تُنظِرُونِ ﴾ ﴿ اللّهُ وَلَا تُنظِرُونِ ﴾ ﴿ اللّهُ وَلَا تُنظِرُونِ ﴾ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عُمَةً ثُمّ القَضُو اللّهُ وَلَا تُنظِرُونِ ﴾ ﴿ اللّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُمْ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونِ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونِ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ اللْعُلْمُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمْ عَ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: « واتل » ، على هؤلاء المشركين الذين قالوا: «اتخذ الله ولداً» من قومك (۱) = « نبأ نوح» ، يقول: خبر نوح (۲) = « إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامى » ، يقول: إن كان عظم عليكم مقامى بين أظهركم وشق عليكم (۳) = « وتذكيرى بآيات الله » ، يقول: ووعظى إياكم بحجج الله ، وتنبيهى إياكم على ذلك (٤) = « فعلى الله توكلت» ، يقول ، إن كان شق عليكم مقامى بين أظهركم ، وتذكيرى بآيات الله توكلت» ، يقول ، إن كان شق عليكم مقامى بين أظهركم ، وتذكيرى بآيات الله ، فعزمتم على قتلى أو طردى من بين أظهركم ، فعلى الله اتكالى و به ثقتى ، وهو سننكى وظهرى (٥) = « فأجمعوا أمركم » ، يقول : فأعد وا أمركم ، واعزموا على ما تنوون عليه فى أمرى . (١)

يقال منه: « أجمعت على كذا » ، بمعنى : عزمت عليه ، (٧) ومنه قول النبي

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « التلاوة » فيما سلف من فهارس اللغة (تلا).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «النبأ» فيما سلف ص: ١٠٢، تعليق: ٣، والمراجع هناك.

<sup>(</sup>٣) انظر تفبسير «كبر » فيما سلف ١١: ٣٣٧ ، ٣٣٧.

<sup>(</sup> ٤ ) أنظر تفسير « التذكير » فيما سلف من فهارس اللغة ( ذكر ) .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر تفسير « التوكل » فيما سلف ١٤ : ٨٥ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : «وما تقدمون عليه» ، وفي المخطوطة : «وما سومون » غير منقوطة ، وهو وهم من الناسخ ، والصواب الذي أرجحه ، ما أثبت ، لأن « الإجاع » هو إحكام النية والعزيمة .

<sup>(</sup>٧) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٤٧٣ ، وقد فصل القول فيه هناك .

صلى الله عليه وسلم: « من لم يُجـُمـِع على الصوم من الليل فلا صَوَّم له »، بمعنى : من لم يعزم ، (١) ومنه قول الشاعر : (٢)

يَالَيْتَ شِعْرِي وَالْمُنَى لاَ تَنْفَعُ هَلْ أَغْدُونَ يَوْماً وَأَمْرِي تُجْمَعُ (٣)

وروى عن الأعرج في ذلك ما : ـــ

۱۷۷۲۰ – حدثنی بعض أصحابنا ، عن عبد الوهاب ، عن هرون ، عن الاعرج : « فأجمعوا أمركم وشركاء كم »، يقول : أحكموا أمركم، وادعوا شركاء كم . (٤)

ونصب قوله: « وشركاء كم »، بفعل مضمر له، وذلك: « وادعوا شركاء كم » ، وعطف بد « الشركاء » على قوله « أمركم » ، على نحو قول الشاعر:

(١) هذا حديث رواه بلا إسناد . وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ، من حديث حفصة أم المؤمنين . انظر سنن أبي داود ٢ : ٤٤١ ، ٢٤٥ ، رقم : ٢٤٥٤ .

(٢) لم أعرف قائله ، ولكني أظنه لأبي النجم ، هكذا أذكر .

(۳) نوادر أبی زید : ۱۳۳ ، معانی القرآن للفراء ۱ : ۴۷۳ ، اللسان ( جمع ) ، (زفا ) ، و بعده فیما روی أبو زید :

## وَتَحْتَ رَحْلِي زَفَيَانٌ مَيْلَعُ حَرْفٌ، إِذَا مَا زُجِرَتْ تَبَوَّعُ

(٤) الأثر : ١٧٧٦٠ – «عبد الوهاب» ، هو «عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقني » ، مضى مراراً كثيرة ، آخرها رقم : ١٤٢٢٩ .

و «هرون» هو «هرون بن موسى» الأعور النحوى ، مضى برقم : ٩٩٨٥ ، ١١٦٩٣ ، ١

و «أسيد» ، هو «أسيد بن أبي أسيد ، يزيد» ، البراد . روى الحروف عن الأعرج ، مترجم في التهذيب ، والكبير ٢/١/ ٤٩ ، ولم يزد على أن قال «أسيد ، حدثنا موسى ، حدثنا هرون ، عن أسيد سمع عكرمة ، وعن الأعرج في القراءة » ، لم يذكر له نسباً . وفي ابن أبي حاتم ١/١/١٣ ، في ترجمة «أسيد بن يزيد المدنى » ، وقال : «روى عن الأعرج ، روى عنه هرون النحوى » . ثم أتبعه بترجمة «أسيد بن أبي أسيد البراد » ، وقال : «واسم أبي أسيد يزيد » ، ولم يذكر له رواية عن الأعرج ، ولا في الرواة عنه هرون النحوى ، فجملهما رجلين . بيد أبي رأيت ابن الجزرى في طبقات القراء ١ : ٢٨١ في ترجمة «الأعرج » وهو «عبد الرحمن بن هرمز »قال : «وروى عنه الحروف أسيد بن أبي أسيد » وانظر هذا الاختلاف في التهذيب ، وما قاله الحافظ ابن حجر هناك .

وَرَأَيْتِ زَوْجَكِ فِي الْوَغَى مُتَقَلِّدًا سَــْيِفًا وَرُمْحَا (١) فالرمح لا يُتَقَلِّد، ولكن لما كان فيما أظهر من الكلام دليل على ما حذف، اكتفى بذكر ما ذكر منه مما حذف، (٢) فكذلك ذلك في قوله: «وشركاء كم».

واختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأته قرأة الأمصار: ﴿ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ ، نصباً ، وقوله: ﴿ فَأَجْمِمُوا ﴾ ، بهمز الألف وفتحها ، من : « أجمعت أمرى فأنا أجمعه إجماعاً » .

وذكر عن الحسن البصرى أنه كان يقرؤه: ﴿ فَأَجْمِمُوا أَمْرَكُم \* ) ، بفتح الألف وهمزها = ﴿ وَشُرَكُا وَ كُمْ \* ) ، بالرفع ، على معنى : وأجمعوا أمركم ، وليجمع أمرهم أيضاً معكم شركاؤكم . (٣)

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك، قراءة من قرأ: ﴿ فَأَجِمُوا أَمْرَ كُمْ وَشُرَكَاء كُمْ اللهِ مَا السّركاء »، لأنها فى المصحف وشُرَكاء كُمْ ﴾ ، بفتح الألف من « أجمعوا » ونصب « الشركاء » ، لأنها فى المصحف بغير واو ، ولإجماع الحجة على القراءة بها ، ورفض ما خالفها ، ولا يعترض عليها بمن يجوز عليه الحطأ والسهو .

وعنى ؛ «الشركاء» ، آلهم وأوثانهم .

وقوله: «ثم لا يكن أمركم عليكم غمة » ، يقول: ثم لا يكن أمركم عليكم ملتبساً مشكيلاً مُبهماً .

<sup>(</sup>۱) مضى البيت وتخريجه فى مواضع ، آخرها ۱۳ : ۴۳٤ ، تعليق : ۲ ، والمراجع هذاك ، وانظر معانى القرآن للفراء ۱ : ۴۷۳ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « فاكتني » بالفاء ، والصواب حذفها ، و إنما خلط الناسخ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل هذا في معانى القرآن للفراء ١ : ٧٧٣.

-من قولهم: « غُمُّ على الناس الهلال »، وذلك إذا أشكل عليهم فلم يتبيَّنوه، ومنه قول [ العجاج]: (١)

اللهُ اللهُ

وقيل: إن ذلك من « الغم » ، لأن الصدر يضيق به ، ولا يتبين صاحبه لأمره مصدراً يتصدراً يتصدراً يتصدراً يتصدراً يتصدراً عليه ما بقلبه ، (٣) ومنه قول خنساء:

وَذِي كُرْ بَةً رَاخَى أَبْنُ عَرْوٍ خِنَاقَهُ وَغُمَّتَهُ عَنْ وَجُهِهِ فَتَجَلَّتِ (١)

وكان قتادة يقول في ذلك ما :\_

۱۷۷۲۱ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: « أمركم عليكم غمة »، قال: لا يكبر عليكم أمركم.

وأما قوله: « ثم اقضوا إلى » ، فإن معناه: ثم أمضوا إلى ما في أنفسكم وافرغوا منه ، كما : \_\_

۱۷۷٦٢ – حدثني محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: «ثم اقضوا إلى ولا تنظرون »، قال: اقضوا إلى ما كنتم قاضين. ١٧٧٦٣ – حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد فى قوله: «ثم اقضوا إلى ولا تنظرون »، قال: اقضوا إلى ما فى أنفسكم.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « ومنه قول رؤية » ، وأنا أرجح أنه خطأ من الناسخ ، فلذلك وضعته بين القوسين ، و إنما نقل هذا أبو جمفر من مجاز الترآن لأبي عبيدة ، وهو فيه على الصواب « العجاج » .

<sup>. (</sup>۲) دیوانه : ۲۳ ، واللسان (غمم) ، (کمم) ، وغیرها . أول رجز له طویل فی دیوانه ، ذکر فیه مسعود بن عمر و العتکی ، وما أصابه وقومه من تمیم رهط العجاج ، وسلف بیان ذلك ۱۳ : ۷۵ ، تعلیق : ۲ ، فی شرح بیت من هذا الرجز .

وقوله: «تكموا » من قوله : «تكممه »، أى غطاه وغشاه، ثم لما توالت الميات فى «تكمموا » ، قلبت الأخيرة ياء ، كما قيل فى « التظنن » و « التظنى » ، فلما أسنه إليه الواو ، قال : « تكموا » .

<sup>(</sup> ٢ ) المطبوعة : « يتفرج عنه » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب .

<sup>( ﴾ )</sup> ديوانها : ٢٧ ، وروايته ﴿ وَمُخْتَنِقٍ رَاخَيَ ابنُ عَمْرٍ وِ » من رثائها في أخيها صخر .

ابن جريج ، عن مجاهد، مثله .

واختلف أهل المعرفة بكلام العرب في معنى قوله: «ثم اقضوا إلى ». (١) فقال بعضهم: معناه: امضوا إلى ، كما يقال: «قد قضى فلان »، يراد: قد مات ومكضى.

وقال آخرون منهم : بل معناه : ثم أفرغوا إلى ". وقالوا : « القضاء » ، الفراغ ، و « القضاء » ، من ذلك ، إنماهو فرَغ منه .

وقد حُكى عن بعض القرأة أنه قرأ ذلك: ﴿ ثُمُّ أَفْضُوا إِلَى ۖ ﴾، بمعنى : توجّهوا إلى ّ الوّجَع وشبهه » . (٢) إلى ّ حتى تصلوا إلى ّ ، من قولهم : « قد أفْضَى إلى ّ الوّجَع وشبهه » . (٢) وقوله : « ولا تنظرون » ، يقول : ولا تؤخرون .

-من قول القائل: « أنظرت فلاناً بما لى عليه من الدين » . (٣)

قال أبو جعفر: وإنما هذا خبر من الله تعالى ذكره، عن قول نبيه نوح عليه السلام لقومه: إنه بنُصرة الله له عليهم واثق، ومن كيدهم و بواثقهم غير خائف (١) = وإعلام منه لهم أن آلهم لا تضر ولا تنفع. يقول لهم: أمضوا ما تحد ثون أنفسكم به في ، على عزم منكم صحيح ، واستعينوا مع من شايعكم على بالمتكم

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «قضى» فيما سلف ض : ٣٣ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك . = وانظر أيضاً معانى القرآن للفراء ١ : ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر بيان هذه القراءة في معانى القرآن للفراء ١ : ٧٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الإنظار » فيما سلف ١٣ : ٣٢٢ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « من كيدهم وتواثقهم » ، وهو قراءة فاسدة ، صوابها ما أثبت . والمخطوطة غير منقوطة . و « البوائق » ، جمع « بائقة » . يعنى : غوائلهم وشرهم وظلمهم و بغيهم عليه .

التي تد عون من دون الله ، ولا تؤخروا ذلك ، فإنى قد توكلت على الله ، وأنا به واثق أنكم لا تضروني إلا أن يشاء ربي .

وهذا، وإن كان خبراً من الله تعالى عن نوح، فإنه حثُّ من الله لنبيه محمد صلى الله عنه وسلم على التأسى به، وتعريفٌ منه سبيل الرشاد فيما قلَّده من الرسالة والبلاغ عنه.

يقول تعالى ذكره ، مخبراً عن قيل نبيه نوح عليه السلام لقومه : « فإن توليتم » ، أيها القوم ، عنى بعد دعائى إياكم ، وتبليغ رسالة ربى إليكم ، مدبرين ، فأعرضتم عمّا دعوتكم إليه من الحق ، والإقرار بتوحيد الله ، وإخلاص العبادة له ، وترك إشراك الآلحة في عبادته ، فتضييع منكم وتفريط في واجب حق الله عليكم ، لا بسبب من قبلى ، فإنى لم أسألكم على ما دعوتكم إليه أجرا ، ولا عوضاً أعتاضه منكم بإجابتكم إياى إلى ما دعوتكم إليه من الحق والهدى ، ولا طلبت منكم عليه ثواباً ولا جزاءاً ولا أجرى إلا على الله » ، يقول جل ثناؤه : إن جزائى وأجرعملى وثوابه إلا على ربى ، لا عليكم ، أيها القوم ، ولا على غيركم = « وأمرت أن أكون من المسلمين » ، وأمرنى ربى أن أكون من المنتن له بالطاعة ، المنقادين لأمره ونهيه ، المتذللين ومن أجل ذلك أدعوكم إليه ، وبأمره آمركم بترك عبادة الأوثان . (١)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «التولى» و «الأجر»، و «الإسلام» فيما سلف من فهارس اللغة (ولى)، (أجر)، (سلم).

القول في تأويل قوله تعالى (فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُر فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَرَيِفَ وأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاليَّتِنَا فَي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَرَيِفَ وأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاليَّتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ آَلُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُنذَرِينَ ﴾ ﴿ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فكذب نوحاً قومه فيما أخبرهم به عن الله من الرسالة والوحى = « فنجيناه ومن معه » ، ممن حمل معه = فى «الفلك » ، يعنى: فى السفينة (١) = « وجعلناهم خلائف » ، يقول: وجعلنا الذين نجينا مع نوح فى السفينة ، خلائف فى الأرض من قومه الذين كذبوه (٢) = بعد أن أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ، = يعنى: حججنا وأدلتنا على توحيدنا ورسالة رسولنا نوح. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم « فانظر » ، يا محمد = « كيف كان عاقبة المنذرين » وهم الذين أنذرهم نوح عقاب الله على تكذيبهم إياه وعبادتهم الأصنام. يقول له جل ثناؤه: انظر ماذا أعقبهم تكذيبهم رسولهم ، فإن عاقبة من كذبه من قومك إن تمادوا فى كفرهم وطغيانهم على ربهم ، نحو الذى كان من عاقبة قوم نوح حين كذبوه . (٣) يقول جل ثناؤه: فليحذروا أن يحل بهم مثل عاقبة قوم نوح حين كذبوه . (٣) يقول جل ثناؤه: فليحذروا أن يحل بهم مثل الذى حل بهم ، إن لم يتوبوا .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الفلك » فيما سلف ١٢: ١٠ه/٥٠١ : ٥٥

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الخلافة » فيما سلف ص : ٣٨، تعليق : ٢ ، والمراجع هذاك.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « العاقبة » فيما سلف ص : ٩٣، تعليق : ٣ ، والمراجع هذاك .

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ثم بعثنا من بعد نوح رسلاً إلى قومهم ، فأتوهم ببيتنات من الحجج والأدلة على صدقهم، وأنهم لله رسل، وأن ما يدعونهم اليه حق = « فما كانوا ليؤه نوا بما كذبوا به من قبل »، يقول: فما كانوا ليصد قوا بما جاءتهم به رسلهم، بما كذب به قوم نوح ومن قبلهم من الأمم الحالية من قبلهم = «كذلك نطبع على قلوب المعتدين » ، يقول تعالى ذكره: كما طبعنا على قلوب أولئك فختمنا عليها ، فلم يكونوا يقبلون من أنبياء الله نصيحتهم ، ولا يستجيبون لدعائهم إلى ربهم ، بما اجترموا من الذنوب واكتسبوا من الآثام (١)=كذلك نطبع على قلوب من اعتدى على ربه فتجاوز ما أمره به من توحيده ، وخالف نطبع على قلوب من اعتدى على ربه فتجاوز ما أمره به من توحيده ، وخالف ما دعاهم إليه رسلهم من طاعته ، (٢) عقوبة لهم على معصيتهم ربهم من هؤلاء الآخرين من بعدهم .

القول فى تأويل قوله تعالى (ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُُّوسَى القول فى تأويل قوله تعالى (ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ٢٠ بِأَايَاتِنَا فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ الْ

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلناهم من بعد نوح إلى قومهم ، موسى وهرون ابنى عمران ، إلى فرعون مصر

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الطبع» فيها سلف ١٤: ٢٤، تعليق: ٢، والمراجع هناك.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الاعتداء » فيها سلف من فهارس اللغة (عدا) .

وملئه ، يعنى : وأشراف قومه وسادتهم (1) = (1) بآياتنا (1) بقول : بأدلتنا على حقيقة ما دعوهم إليه من الإذعان لله بالعبُودة ، والإقرار لهما بالرسالة (1) فاستكبروا (1) يقول : فاستكبروا عن الإقرار بما دعاهم إليه موسى وهرون (1) (1) (1) وكانوا قوماً مجومين (1) بعنى : (1) بكفرهم بالله (1)

\* \* \*

القول في تأويل قوله تعالى (فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ ١٠١/١١ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ قَالَ مُوسَى ٓ أَتَقُولُونَ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ قَالَ مُوسَى ٓ أَتَقُولُونَ لِي عِندِنَا قَالُوا مُوسَى ٓ أَتَقُولُونَ لِي لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّحِرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: « فلما جاءهم الحق من عندنا »، يعنى: فلما جاءهم بيان مادعاهم إليه موسى وهرون، وذلك الحجج التى جاءهم بها، وهي الحق الذي جاءهم من عند الله = « قالوا إن هذا لسحر مبين » = يعنون أنه يبين لمن رآه وعاينه أنه سحر لا حقيقة له (٤) = « قال موسى »، لهم = « أتقولون للحق لما جاءكم » ، من عند الله = « أسحر هذا » ؟

واختلف أهل العربية في سبب دخول ألف الاستفهام في قوله: «أسحر هذا »؟ فقال بعض نحويي البصرة: أدخلت فيه على الحكاية لقولم ، لأنهم قالوا: «أسحر هذا »؟

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الملأ» فيما سلف ١٣: ٣٦، تعليق: ١، والمراجع هناك.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الاستكبار » فيما سلف ١٣ : ١١٤ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) قوله « آثمين برجم » ، تعبير سلف مراراً في كلام أبي جعفر ، وبينته وفسرته فيما سلف انظر ٢١ : ٣٠٣ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير « السحر » فيما سلّف ١٣ : ٩٩ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

وقال بعض نحويي الكوفة: إنهم قالوا: «هذا سحر »، ولم يقولوه بالألف ، لأن أكثر ما جاء بغير ألف . قال : فيقال : فلم أدخلت الألف ؟ فيقال : قد يجوز أن تكون من قيلهم وهم يعلمون أنه سحر ، كما يقول الرجل للجائزة إذا أتته : «أحق هذا» ؟ وقد علم أنه حق . قال : وقد يجوز أن تكون على التعجب منهم : أسحر هذا ؟ ما أعظمه ! (١)

\* \* \*

قال أبو جعفر: وأولى ذلك في هذا بالصواب عندى، أن يكون المفعول محذوفاً، ويكون قوله: « أسحر هذا »، من قيل موسى ، منكراً على فرعون وملئه قولهم الحق لما جاءهم: « سحر » ، فيكون تأويل الكلام حينئذ: قال موسى لهم: «أتقولون الحق لما جاءكم » = وهى الآيات التي أتاهم بها من عند الله حجة له على صدقه = سحر "، أسحر "هذا الحق الذي ترونه ؟ فيكون « السحر » الأول محذوفاً، اكتفاء " بدلالة قول موسى « أسحر هذا » ، على أنه مراد " في الكلام ، كما قال ذو الرمة :

وَلَمَّا لَدِسْنَ اللَّيْلَ،أُو حِينَ، نَصَّبَت لَهُ مِن خَذَا آذَانِهَا وَهُوَ جَانِحُ (٢)

يريد: أو حين أقبل، ثم حذف اكتفاء "بدلالة الكلام عليه، وكما قال جل ثناؤه: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ الْآخِرَةِ لِيَسُووْ الْوَجُوهَ كُمْ ﴾ [سررة الإسراء:٧]، والمعنى : بعثناهم ليسوؤوا وجوهكم = فترك ذلك اكتفاء بدلالة الكلام عليه، في أشباه لما ذكرنا كثيرة، يئتعب إحصاؤها.

وقوله : « ولا يفلح الساحرون » ، يقول : ولا ينجح الساحرون ولا يَـبَقُوْن. (٣)

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٢) مضى البيت وتخريجه وشرحه فيما سلف ١ : ٣٢٧ ، تعليق : ٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « الفلاح » فيما سلف ص : ٦ ؛ ١ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قَالُوۤ ا ۚ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدِنَا عَلَيْهِ عَالَى ﴿ قَالُوٓ ا لَكُمَا ٱلْكِبْرِيآ ا ۚ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَدِنَا عَلَيْهِ عَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيآ ا ۚ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره قال فرعون وملأ ُه لموسى : « أجئنا لتلفتنا »، يقول : لتصرفنا وتلوينا = « عمّا وجدنا عليه آباءنا»، من قبل مجيئك ، من الدين .

=يقال منه: «لفت فلان أ عنق فلان »، إذا لواها ، كما قال رؤبة]: (١) \* لَفْتًا وَتَهْزَ يِعًا سَوَاءَ اللَّفْتِ \* (٢)

« التهزيع » ، الدق ، و « اللفت » ، اللَّمي ، كما : \_\_

۱۷۷۲۵ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: « لتلفتنا »، قال: لتلوينا عما وجدنا عليه آباءنا .

وقوله: « وتكون لكما الكبرياء في الأرض » ، يعنى العظمة ، وهي « الفعلياء » من « الكبر » ، ومنه قول ابن الرِّقاع:

<sup>(</sup>١) كان في المخطوطة والمطبوعة : «كما قال ذو الرمة » ، وهو خطأ لا شك فيه ، صوابه ما أثبت ، كما دل عليه مجاز القرآن لأبى عبيدة ١ : ٢٨٠ ، وأذا أرجح أن ذلك من الناسخ ، لا من أبى جعفر ، لأنه نقل عن أبى عبيدة . وانظر مثل هذا فيها سلف ص : ١٥٠ ، تعليق : ١: فوضعت الصواب بين القوسين .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٤ ، مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٨٠ ، اللسان (هزع) ، من رجز ذكر فيه نفسه ، يقول قبله ، مشبها نفسه بالأسد :

فَإِنْ تَرَيْنِي أَحْتَمِي بِالسَّكَتِ فَقَدْ أَقُومُ بِالْمَقَامِ التَّبْتِ الْمُعَامِ النَّبْتِ الْمُعَامِ رَفْتِي الْمُعَامِ رَفْتِي الْمُعَامِ رَفْتِي الْمُعَامِ رَفْتِي الْمُعَامِ رَفْتِي الْمُعَامِ رَفْتِي

و « الرفت» ، الدق والكسر . وقوله « سواء اللفت »، أى « سوى اللفت » « سواء » ( بفتح السين ) و « سوى » ( بكسر السين )، بمعنى : غير .

## سُوْدَداً غَيْرً فَاحِش لاَ يُدَا نِيهِ تِجِبَّارَةٌ وَلاَ كَبْرِياهِ (١)

ابن عن ورقاء ، عن ابن ابن وكيع قال ، حدثنا ابن نمير ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « وتكون لكما الكبرياء في الأرض » ، قال : الملك .

« وتكون لكما الكبرياء في الأرض » ، قال : السلطان في الأعش ، عن مجاهد :

« وتكون لكما الكبرياء في الأرض » ، قال : الطاعة .

۱۷۷۷ - حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « وتكون لكما الكبریاء فی الأرض » ، قال : الملك .

۱۷۷۷ - . . . . قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۷۷۷۲ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.

<sup>(</sup>۱) لم أجد البيت في مكان آخر ، وكان في المطبوعة : «تجباره » ، ومثله في المخطوطة ، أما ضبطه فقه شغلني ، لأن أصحاب اللغة لم يذكروا في مصادر «الجبروت» سوى « التجبار » ( بفتح فسكون ) معنى الكبر . فكأن قارئه يقرؤه كما في المطبوعة والمخطوطة « تجباره » ( بفتح فسكون ) ، مضافاً إلى الهاء . وظنى أن الضبط الذي ذهبت إليه أجود ، و إن لم يذكروه في المصادر في كتب اللغة التي بين أيدينا . ومصدر « تفعل الله ومصدر « تفعل الله و تفال » ( بكسر التاء والفاء وتشديد العين ) ، هو قياس التصدير في « تفعل » لكنها صارت مسموعة لا يقاس على ما جاء منها الشافية ١ : ١٦٦ ) ، نحو « تمارق » ودخول التاء في مثله في المصادر جائز في العربية .

و بالضبط الذي ضبطته يستقيم و زن الشعر ، فأخشى أن يكون هذا المصدر على هذا الميزان ، مما أغفاته كتب اللغة .

الم ۱۷۷۷۳ حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا سفيان ، ١٠/٦ عن الأعمش ، عن مجاهد قال : السلطان في الأرض .

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال كلها متقاربات المعانى . وذلك أن الملك سلطان، والطاعة ملك ، غير أن معنى « الكبرياء »، هو ما ثبت فى كلام العرب، ثم يكون ذلك عظمة بملك وسلطان وغير ذلك .

وقوله : « وما نحن لكما بمؤمنين » ، يقول : « وما نحن لكما » ، يا موسى وهر ون = « بمؤمنين » ، يعنى : بمقرّين بأنكما رسولان أرسلتما إلينا .

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وقال فرعون لقومه : اثتونى بكل من يسحر من السحرة ، عليم بالسحر  $(^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)} = (^{(1)}$ 

وفي الكلام محذوف قد ترك وهو : « فأتوه بالسحرة ، فلما جاء السحرة » ، ولكن اكتفى بدلالة قوله : « فلما جاء السحرة » ، على ذلك ، فترك ذكره .

وكذلك بعد قوله: « ألقوا ما أنتم ملقون »، محذوف أيضاً قد ترك ذكره ، وكذلك بعد قوله : « فألقوا حبالهم وعصية هم » = « فلما ألقوا قال موسى » ، ولكن اكتفى بدلالة ما ظهر من الكلام عليه ، فترك ذكره .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « السحر » فيما سلف ص : ١٥٥ : تعليق : ٤ ، والمراجع هناك . = وتفسير « عليم » فيما سلف من فهارس اللغة ( علم ) .

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : فلما ألقوا ما هم ملقوه ، قال لهم موسى : ما جئتم به السحر .

واختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراق: ﴿ مَاحِثْتُم ۚ بِهِ السِّحْرُ ﴾ ، على وجه الحبر من موسى عن الذى جاءت به سحرة فرعون ، أنه سحر ". كَأَنَّ معنى الكلام على تأويلهم: قال موسى : الذى جئم به ، أيها السحرة ، هو السحر .

وقرأ ذلك مجاهد وبعض المدنيين والبصريين: ﴿ مَا جِئْتُمُ ۚ بِهِ ۗ ٱلسِّحْرُ ﴾ ، على وجه الاستفهام من موسى إلى السحرة عما جاؤوا به: أسحرهو أم غيره؟ (١)

قال أبو جعفر : وأولى القراءتين فى ذلك عندى بالصواب ، قراءة من قرأه على وجه الحبر لا على الاستفهام ، لأن موسى صلوات الله وسلامه عليه ، لم يكن شاكاً فيا جاءت به السحرة أنه سحر لا حقيقة له ، فيحتاج إلى استخبار السحرة عنه ، أى شيء هو ؟

وأخرى ، أنه صلوات الله عليه قد كان على علم من السحرة إنما جاء بهم فرعون ليغالبوه على ما كان جاءهم به من الحق الذي كان الله آتاه ، فلم يكن

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن للفراء ١: ٥٧٥ ، وفيه تفصيل مفيد .

يذهب عليه أنهم لم يكونوا يصد تونه في الحبر عمّا جاءوه به من الباطل، فيستخبرهم أو يستجبرهم عنه ، ولكنه صلوات الله عليه أعلمهم أنه عالم ببطول ما جاءوا به من ذلك بالحق الذي أتاه ، (١) ومبطل كيدهم بحد من ذلك بالحق الذي أتاه ، (١) ومبطل كيدهم بحد من ذلك بالحق الذي أتاه ، (١) ومبطل كيدهم بحد من ذلك بالحق الذي أتاه ، (١) ومبطل كيدهم بحد من ذلك بالحق الذي أتاه ، (١) ومبطل كيدهم بحد من الأخرى.

\* \* \*

فإن قال قائل : فما وجه دخول « الألف واللام » فى « السحر » ، إن كان الأمر على ما وصفت ، وأنت تعلم أن كلام العرب فى نظير هذا أن يقولوا : « ما جاءنى به عمرو درهم " = والذى أعطانى أخوك دينار » ، ولا يكادون أن يقولوا (٣) : « الذى أعطانى أخوك الدرهم = وما جاءنى به عمرو الدينار » ؟

قيل له: بلى، كلام العرب إدخال « الألف واللام » فى خبر « ما » و « الذى »، إذا كان الحبر عن معهود قد عرفه المخاطب، والمخاطب، باله لا يجوز إذا كان ذلك كذلك إلا بالألف واللام ، لأن الحبر حينئذ خبر عن شيء بعينه معروف عند الفريقين ، وإنما يأتى ذلك بغير « الألف واللام » ، (٤) إذا كان الحبر عن مجهول غير معهود ولا مقصود قصد شيء بعينه ، فحينئذ لا تدخل الألف واللام في الحبر . (٥) وخبر موسى كان خبراً عن معروف عنده وعند السحرة . وذلك أنهاكانت نسبت ما جاءهم به موسى من الآيات التي جعلها الله عكما له على صدقه

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة : «ما جاءوا به من ذلك الحق الذى أتاه » ، وأرجح أن ذاسخ المخطوطة قد أسقط شيئاً من الكلام ، ولكن ما فى المطبوعة يؤدى عن معناه ، وذلك بزيادة الباء فى « بالحق » ، وإن كانت الحملة عندى ضعيفة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « بجده » بالجيم ، والصواب بالحاء . و « الحد » الشدة والبأس والسطوة .

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطة « لا يكادون أن يقولوا » ، و بعد « يقولوا » حرف « ط » دلالة على الخطأ ، وليس خطأ . وقد عقد ابن هشام في شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح : ٩٨ – ١٠٢ فصلا جيداً في وقوع خبر « كاد » مقروناً به « أن » ، وذكر شواهده في الحديث وفي الشعر ، واحتج لذلك أحسن الاحتجاج .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة والمخطوطة أسقط « واللام » .

<sup>(</sup>٥) انظر مماني القرآن للفراء ١ : ٥٧٥ .

ونبوته ، إلى أنه سحر" ، فقال لهم موسى : السحر الذى وصفتم به ما جئتكم به من الآيات ، أيها السحرة ، هو الذى جئتم به أنتم ، لا ما جئتكم به أنا . ثم أخبرهم أن الله سيبطله فقال : « إن الله سيبطله » ، يقول : سيذهب به . فذهب به تعالى ذكره ، بأن سلط عليه عصا موسى قد حوّلها ثعباناً يتلقّفه ، حتى لم يبق منه شيء فذكره ، أن الله لا يصلح عمل المفسدين » ، يعنى : إنه لا يصلح عمل من سعى فى أرض الله بما يكرهه ، وعمل فيها بمعاصيه . (١)

وقد ذكر أن ذلك في قرأة أبي بن كعب: ﴿ مَا أَ تَيْمُ ۚ بِهِ سِحْرُ ﴾ .

وفى قراءة بن مسعود: ﴿ مَاجِئْتُمْ بِهِ سِحْرُ ۗ ، (١) وذلك مما يؤيد قراءة من قرأ بنحو الذى اخترنا من القراءة فيه .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَيُحِقُّ ٱللهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَ يَهِ ٢ وَلَوْ كَرِهَ ٱللهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَ يَهِ ٢ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ ﴿ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره ، مخبراً عن موسى أنه قال للسحرة: « ويحق الله الحق » ، يقول : ويثبت الله الحق الذي جثتكم به من عنده ، فيعليه على باطلكم ويصححه = « بكلماته » ، يعنى : بأمره (٣) = « ولو كره المجرمون » ، يعنى : الذين اكتسبوا الإثم بربّهم ، (٤) بمعصيتهم إياه .

<sup>(</sup> ١ ) انظر تفسير « الإفساد » فيما سلف من فهارس اللغة ( فسد ) .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر هاتين القراءتين في مماني القرآن للفراء ١ : ٥٠ ٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « يحق الحق بكلماته » فيها سلف ١٣ : ٧٠٧ ، تعليق : ٣،٢ ، والمراجع هناك.

<sup>(</sup>٤) انظر بيان معنى « أثم يربه » فيما سلف ص: ١٥٥، تعليق : ٣: ، والمراجم هناك.

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ فَمَا عَامَنَ لِمُوسَى ۗ إِلَّا ذُرِّيَّةً مَن قَوْمِهِ ﴾ عَلَى خَوْف مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّهُ مَن قَوْمِهِ ﴾ عَلَى خَوْف مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ ﴿ فَي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ ﴿ فَي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : فلم يؤمن لموسى ، مع ما أتاهم به من الحجج والأدلة = « إلا ذرية من قومه » ، خائفين من فرعون ، ومائهم .

ثم اختلف أهل التأويل في معنى « الذرية » ، في هذا الموضع . فقال بعضهم : « الذرية » ، في هذا الموضع ، القليل .

### \* ذكر من قال ذلك :

۱۷۷۷٤ - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه »، قال ، كان ابن عباس يقول : « الذرية » ، القليل .

١٧٧٧ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله تعالى : « فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه » ، « الذرية » ، القليل ، كما قال الله تعالى : ﴿ كَمَا أَنْشَأَ كُمْ مِنْ فَرُيّةً قَوْمٍ آخَرِينَ ﴾ ، [سورة الانمام : ١٣٣] .

وقال آخرون : معنى ذلك : فما آمن لموسى إلا ذرية من أرسل إليه موسى من بنى إسرائيل، لطول الزّمان، لأن الآباء ماتوا و بقى الأبناء، فقيل لهم « ذرية » ، لأنهم كانوا ذرية من هلك ممن أرسل إليهم موسى عليه السلام . (١)

« ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «الذرية » فيما سلف ۲ : ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، تعليق : ۱ ، والمراجع هناك . = وانظر تفسيرها بممنى «القليل » في معانى القرآن للفراء ١ : ٢٧٦ .

ابن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبى بزة، عن مجاهد فى قوله: « فما آمن لموسى ابن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبى بزة، عن مجاهد فى قوله: « فما آمن لموسى الا ذرية من قومه » ، قال: أولاد الذين أرسل إليهم من طول الزمان ، ومات آباؤهم.

۱۷۷۷۷ ـ حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد=

۱۷۷۷۸ – وحد ثنی المثنی قال ، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، بنحوه .

۱۷۷۷۹ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: « فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه »، قال: أولاد الذين أرسل إليهم موسى، من طول الزمان، ومات آباؤهم.

۱۷۷۸۰ - حدثنى الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا سفيان، عن الأعمش: « فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملأهم أن يفتنهم »، قال: أبناء أولئك الذين أرسل إليهم، فطال عليهم الزمان، وماتت آباؤهم.

وقال آخرون : بل معنى ذلك : فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم فرعون .

المهم المهم

= فهذا الخبر، ينبىء عن أنه كان يرى أن « الذرية »، في هذا الموضع، (١) هم ١٠٤/١١ بنو إسرائيل دون غيرهم من قوم فرعون .

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال عندى بتأويل الآية ، القول الذى ذكرته عن مجاهد ، وهو أن « الذرية » ، فى هذا الموضع ، أريد بها ذرية من أرسل إليه موسى من بنى إسرائيل ، فهلكوا قبل أن يقرو ا بنبوته لطول الزمان ، فأدركت ذريتهم ، فآمن منهم من ذكر الله ، بموسى .

وإنما قلت: «هذا القول ُ أولى بالصواب في ذلك » ، لأنه لم يجر في هذه الآية الآية ذكر تلير موسى ، فكأن تكون «الهاء»، في قوله: «من قومه »،من ذكر موسى لقربها من ذكره ، أولى من أن تكون من ذكر فرعون ، لبعد ذكره منها ، إذ لم يكن بخلاف ذلك دليل من خبر ولا نظر .

وبعد ، فإن في قوله: «على خوف من فرعون وملهم »، الدليل الواضح على أن «الهاء» في قوله: «إلا ذرية من قومه»، من ذكر موسى، لا من ذكر فرعون ، لأنها لو كانت من ذكر فرعون ، لكان الكلام، «على خوف منه »، ولم يكن: «على خوف من فرعون ».

وأما قوله: «على خوف من فرعون»، فإنه يعنى على حال خوف بمن آمن من ذرية قوم موسى بموسى = فتأويل الكلام: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، من بنى إسرائيل، وهم خائفون من فرعون وملأهم أن يفتنوهم.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «ينبيء عنه » ، وأثبت ما في المخطوطة .

وقد زعم بعض أهل العربية أنه إنما قيل: « فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه » ، لأن الذين آمنوا به إنما كانت أمنهاتهم من بنى إسرائيل ، وآباؤهم من القبط ، فقيل لهم « الذرية » من أجل ذلك ، كما قيل لأبناء الفرس الذين أمهاتهم من العرب وآباؤهم من العجم : « أبناء » . (١)

والمعروف من معنى « الذرية » ، فى كلام العرب ، أنها أعقاب من نسبت إليه من قبل الرجال والنساء، كماقال الله جل ثناؤه: ﴿ ذُرِّيَّةَ مَن ۚ حَمَّلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ وسورة الإسراء : ٣ ]، وكما قال: ﴿ وَمِن ْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ ﴾ أسورة الإسراء : ٣ ]، وكما قال: ﴿ وَمِن ْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ ﴾ ثم قال بعد: ﴿ وَرَ كُرِينًا وَيَحْدِي وَعِيسَى وَ إِلْيَاسَ ﴾ ، [سورة الانعام : ٨٤ ، ٨٥] ، فجعل من كان من قبل الرجال والنساء من ذرية إبراهيم .

وأما قوله: « وملمّهم »، فإن « الملأ » الأشراف. (٢) وتأويل الكلام: على خوف من فرعون ومن أشرافهم .

واختلف أهل العربية فيمن عنني بالهاء والميم اللتين في قوله: « وملهم » ، فقال بعض نحويي البصرة: عنني بها الذرية. وكأنّه وجنّه الكلام إلى: « فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون »، وملاً الذرية من بني إسرائيل.

وقال بعض: نحويي أهل الكوفة: (٣) عنى بهما فرعون. قال: وإنما جاز ذلك، وفرعون واحد، لأن الملك إذا ذكر بخوف أو سفر أو قدوم من سفر، (٤) ذهب الوهم إليه وإلى من معه. وقال: ألا ترى أنك تقول: «قدم الحليفة فكثر الناس»، تريد، بمن معه = « وقدم فغلت الأسعار»، لأنك تنوى بقدومه قدوم من معه، . (٥)

<sup>(</sup>١) هو الفراء في معانى القرآن ١: ٤٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الملأ» فيها سلف ص: ١٥٥ تعليق: ١، والمراجع هناك.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « نحري الكوفة » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة: « لخوف » ، والصواب من معانى القرآن للفراء . أما المخطوطة فقا. أسقط ذاسخها وكتب : « لأن الملك ، وقال ألا قرى » .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة « : لأذا ننوى بقاومه . . . » ، وفي المخطوطة : « لأذا ننوى بقاومه وقاوم من موه » ، وهو خطأ ، وأثبت ما في مماني القرآن للفواء .

قال: وقد يكون أن تريد به «فرعون» ، آل فرعون، وتحذف « الآل» ، (۱) فيجوز كما قال: ﴿ وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ ﴾ [ سورة يوسف: ٨٦] ، يريد أهل القرية ، والله أعلم. قال: ومثله قوله: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّهِ يَ إِذَا طَلَّقْتُمُ اللِّمَاءَ فَطَلَّقُوهُنَ لِعِدَّ تَهِنَّ ﴾ [سورة الطلاق: ١]. (٢)

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك عندى بالصواب ، قول من قال : « الهاء والميم »، عائدتان على «الذرية »، ووجّه معنى الكلام إلى أنه : على خوف من فرعون وملاً الذرية = لأنه كان فى ذرية القرن الذين أرسل إليهم موسى من كان أبوه قبطياً وأمه إسرائيلية . فمن كان كذلك منهم ، كان مع فرعون على موسى .

وقوله: «أن يفتنهم » ، يقول: كان إيمان من آمن من ذرية قوم موسى على خوف من فرعون = «أن يفتنهم » بالعذاب ، فيصد هم عن دينهم ، و يحملهم على الرجوع عن إيمانهم والكفر بالله. (٣)

وقال: «أن يفتنهم »، فوحدً ، ولم يقل: «أن يفتنوهم »، لدليل الخبر عن فرعون بذلك: أن قومه كانوا على مثل ما كان عليه ، لما قد تقدم من قوله: «على خوف من فرعون وملئهم ».

وقوله: « وإن فرعون لعال فى الأرض » ، يقول: تعالى ذكره: وإن فرعون الحبّ الله على الله فى أرضه = « وإنه لمن المسرفين» ، وإنه لمن المتجاوزين الحقّ إلى الباطل ، (٤) وذلك كفره بالله ، وتركه الإيمان به ، وجحود ه وحدانية الله ، والمراء بغير حلّها .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة، «و بحذف»، وفي المخطوطة: «فتحذف آل فرعون»، وهو خطأ، صوابه من معاني القرآن.

<sup>(</sup> ٢ ) هذا الذي مضى فص مقالة الفراء في معانى القرآن ١ : ٢٧٤ ، ٤٧٧ .

<sup>. (</sup> ٣ ) انظر تفسير « الفتنة » فيها سلف من فهارس اللغة ( فتن ) .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير « الإسراف » فيها سلف ص : ٣٧، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

# القول في تأويل قوله تعالى (وَقَالَ مُوسَى ٰ يَٰقُوْم إِن كُنتُمْ عَالَى القول في تأويل قوله تعالى (وَقَالَ مُوسَى ٰ يَقُوْم إِن كُنتُم عَامَنتُم بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا وَن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : مخبراً عن قيل موسى نبيته لقومه : يا قوم إن كنتم أقررتم بوحدانية الله ، وصد قتم بربوبيته = « فعليه توكلوا »، يقول : فبه فنقوا ، ولأمره فسلموا ، (١) فإنه لن يخذل وليته ، ولن يسلم من توكل عليه (٢)= « إن كنتم مسلمين » ، يقول : إن كنتم مذعنين لله بالطاعة ، فعليه توكلوا . (٣)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿فَقَالُوا عَلَى ٱللهِ تَوَكَّلْنَا وَتُنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : فقال قوم موسى لموسى : « على الله توكلنا » ، أى : به وثقنا ، وإليه فو ضنا أمرنا .

وقوله: « ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » ، يقول جل ثناؤه ، مخبراً عن قوم موسى : أنهم دعوا ربهم فقالوا: يا ربنا ، لا تختبر هؤلاء القوم الكافرين ولا تمتحنهم بنا! (٤) = يعنون قوم فرعون .

وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي سألوه ربُّهم ، من إعاذته ابتلاء قوم فرعون بهم .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « التوكل » فيها سلف ص: ١٤٧ ، تعليق : ٥ ، والمراجع هناك.

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « ويسلم » ، وفي المخطوطة : « ولم يسلم » ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup> m) انظر تفسير « الإسلام » فيها سلف من فهارس اللغة ( سلم ) .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « الفتنة » فيها سلف من فهارس اللغة ( فتن ) .

فقال بعضهم : سألوه أن لا يظهرهم عليهم ، فيظنُّوا أنهم خير منهم ، وأنهم إنما سألِّطوا عليهم لكرامتهم عليه وهوان الآخرين

\* ذكر من قال ذلك:

١٧٧٨٣ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن عمران بن حدير ، عن أبي مجلز في قوله : « ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » ، قال : لا يظهروا علينا ، فيروا أنهم خير منا .

۱۷۷۸٤ – حدثنی المثنی قال، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا حماد ، عن عمران بن حدیر ، عن أبی مجلز فی قوله : « ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین » ، قال : قالوا : لا تظهرهم علینا ، فیروا أنهم خیر مناً .

١٧٧٨٥ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي الضحى : « ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين »، قال : لا تسلّطهم علينا ، فيزدادوا فتنة .

\* \* \*

وقال آخرون: بل معنى ذلك لا تسلطهم علينا فيفتنونا .

\* ذكر من قال ذلك:

۱۷۷۸٦ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: « لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » ، لا تسلطهم علينا فيفتنونا .

۱۷۷۸۷ – حدثنی المثنی قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله بن الزبير، عن ابن عيينة، عن ابن أبی نجيح، عن مجاهد فی قوله: «ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین»، قال: لا تسلطهم علینا فیضلونا.

١٧٧٨٨ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله = وقال أيضاً : فيفتنونا .

١٧٧٨٩ – حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » ، لا تعذبنا بأيدى قوم فرعون ، ولا بعذاب من عندك ، فيقول قوم فرعون : « لو كانوا على حق ما سألطنا عليهم ولا عُذَّبوا » ، فيفتنوا بنا .

• ١٧٧٩ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قوله: « لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين »، قال: لا تعذبنا بأيدى قوم فرعون ولا بعذاب من عندك، فيقول قوم فرعون: « لو كانوا على حق ما سُلِطنا عليهم ولا عذ بوا »، فيفتتنوا بنا.

۱۷۷۹۱ — حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عنبسة، عن محمد ابن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبى بزة، عن مجاهد قوله: « لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين »، قال: لا تصبنا بعذاب من عندك ولا بأيديهم، فيفتتنوا ويقولوا: « لو كانوا على حق ما سلطنا عليهم وما عذاً بوا ».

ابن زيد في المحمد المح

۱۰٦/۱۱ قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن القوم رغبوا إلى الله فى أن يُجِيرهم من أن يكونوا محنة "لقوم فرعون وبلاء"، وكل ما كان من أمر كان لهم مصد "ة عن اتباع موسى والإقرار به ، و بما جاءهم به ، فإنه لا شك أنه

كان لهم «فتنة»، وكان من أعظم الأمور لهم إبعاداً من الإيمان بالله ورسوله. وكذلك

من المصدَّة كان لهم عن الإيمان : أن لوكان قوم موسى عاجلتهم من الله محنة"

فى أنفسهم ، من بلية تنزل بهم ، فاستعاذ القوم بالله من كل معنى يكون صاداً ا لقوم فرعون عن الإيمان بالله بأسبابهم .

# القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴾ (٥)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ونجنّنا، يا ربنا، برحمتك، فخلّصنا من أيدى القوم الكافرين، قوم فرعون، لأنهم كانوا يستعبدونهم ويستعملونهم في الأشياء القدّرة من خدمتهم.

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَى وَأَخِيهِ القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وأوحينا إلى موسى وأخيه أن اتخذا لقوه كما بمصر بيوتاً .

= يقال منه: «تبوَّأ فلان لنفسه بيتاً»، إذا اتخذه. وكذلك: « تبوَّأ مصّحفاً »، إذا اتخذه ، « و بوأته أنا بيتاً » ، إذا اتخذته له . (١)

= « واجعلوا بيوتكم قبلة »، يقول : وأجعلوا بيوتكم مساجاء تصلُّون فيها .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « بوأ » فيها ساف ٧ : ١٢/١٦: ١٤٥ .

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: « واجعلوا بيوتكم قبلة » . (١) فقال بعضهم في ذلك نحو الذي قلنا فيه .

#### \* ذكر من قال ذلك:

۱۷۷۹۳ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن حميد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « واجعلوا بيوتكم قبلة » ، قال : مساجد

۱۷۷۹٤ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو نعیم قال، حدثنا سفیان، عن خصیف، عن عکرمة، عن ابن عباس قوله: « واجعلوا بیوتکم قبلة »، قال: أمر وا أن يتخذوها مساجد.

الله عبل قال ، حدثنا أبو غسان مالك بن إسمعيل قال ، حدثنا زهير قال ، حدثنا زهير قال ، حدثنا خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قول الله : « واجعلوا بيوتكم قبلة» ، قال : كانوا يَفْرَ قون من فرعون وقومه أن يصلُّوا ، فقال لهم : « اجعلوا بيوتكم قبلة » ، يقول : اجعلوها مسجداً حتى تصلوا فيها .

۱۷۷۹٦ – حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم: « واجعلوا بيوتكم قبلة » ، قال: خافوا ، فأمر وا أن يصلوا في بيوتهم .

۱۷۷۹۷ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: «واجعلوا بيوتكم قبلة»، قال: كانوا خائفين، فأمروا أن يصلوا في بيوتهم.

۱۷۷۹۸ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا الحمانی قال ، حدثنا شبل ، عن خصیف، عن عكرمة ، عن ابن عباس فی قوله : « واجعلوا بیوتكم قبلة » ، قال : كانوا خائفين ، فأمر وا أن يصلوا فی بيوتهم .

۱۷۷۹۹ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن عيينة ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد: « واجعلوا بيوتكم قبلة » ، قال : كانوا لا يصلون إلا فى البيع ، وكانوا لا يصلون إلا خائفين ، فأمروا أن يصلوا فى بيوتهم .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « القبلة » فيها سلف ٣ : ١٣١ .

۱۷۸۰ - . . . قال ، حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد قال : كانوا
 خاتفين ، فأمروا أن يصلوا في بيوتهم .

۱۷۸۰۱ - . . . . قال ، حدثنا عبد الله ، عن إسرائيل ، عن السدى ، عن أبى مالك : « واجعلوا بيوتكم قبلة » ، قال : كانت بنو إسرائيل تخاف فرعون ، فأمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد يصلون فيها .

۱۷۸۰۲ - حدثنا عبد الرحمن المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الرحمن ابن سعد قال ، أخبرنا أبو جعفر ، عن الربيع بن أنس فى قوله: « واجعلوا بيوتكم قبلة » ، يقول : مساجد .

۱۷۸۰۳ - . . . . قال ، حدثنا أحمد بن يونس قال ، حدثنا إسرائيل ، عن منصور ، عن إبراهيم : « واجعلوا بيوتكم قبلة » ، قال : كانوا يصلون في بيوتهم ، يخافون .

۱۷۸۰۶ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا زيد بن الحباب، عن أبي سنان، عن الضحاك: « أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتاً » ، قال : مساجد .

۱۷۸۰۵ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفیان، ۱۰۷/۱۱ عن منصور، عن إبراهیم فی قوله: « واجعلوا بیوتکم قبلة »، قال: کانوا خائفین، فأمروا أن يصلوا فی بيوتهم.

قوله: « واجعلوا بيوتكم قبلة » ، قال: قال أبى (١): اجعلوا فى بيوتكم مساجدكم تصليون فيها ، تلك « القبلة » .

وقال آخرون : معنى ذلك : واجعلوا مساجدكم قببل الكعبة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وحدها : «قال قال أبي زيد »، يمني، أباه زيداً ، والقائل هو « ابن زيد » . وأثبت ما في المخطوطة .

#### ذكر من قال ذلك : ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّالَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا

۱۷۸۰۷ - حدثنا ابن حمید قال، حدثنا حکام، عن محمد بن عبدالرحمن ابن أبی لیلی ، عن المهال، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس : « واجعلوا بیوتکم قبلة » ، یعنی الکعبة.

الله على على المراد المواعنة الفراعنة الفراعنة المراد المرد ا

۱۷۸۰۹ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قال، قال ابن عباس فى قوله: « واجعلوا بيوتكم قبلة »، يقول: وجمّهوا بيوتكم، « مساجدكم »، نحو القبلة. ألا ترى أنه يقول: ﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ ٱللهُ أَنْ تُرُفَعَ ﴾ [ سورة النور: ٣٦].

۱۷۸۱۰ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن مجاهد : « واجعلوا بيوتكم قبلة » ، قال : قبل القبلة .

۱۷۸۱۱ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : « بيوتكم قبلة » ، قال : نحو الكعبة ، حين خاف موسى ومن معه من فرعون أن يصلُّوا في الكنائس الجامعة ، فأمروا أن يجعلوا في بيوتهم مساجد مستقبلة "الكعبة يصلون فيها سراً .

۱۷۸۱۲ — حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل، عن ابنی أبی نجیح، عن مجاهد: « واجعلوا بیوتکم قبلة »، ثم ذکر مثله، سواء.
۱۷۸۱۳ — . . . . قال، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد:

« وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتاً » ، مساجد .

۱۷۸۱٤ - . . . . قال حدثنا إسحق قال، حدثنا عبدالله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : « أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتاً »، قال : « مصر »، الإسكندرية

۱۷۸۱۰ - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة » ، قال : وذلك حين منعهم فرعون الصلاة ، فأمر وا أن يجعلوا مساجدهم في بيوتهم ، وأن يوجهوا نحو القبلة .

۱۷۸۱٦ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: « بيوتكم قبلة » ، قال ، نحو القبلة .

۱۷۸۱۷ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا إسحق، عن أبي سنان، عن الضحاك: « وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتاً »، قال: مساجد = « واجعلوا بيوتكم قبلة » ، قال : قبل القبلة .

وقال آخرون : معنى ذلك : واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضاً . \* ذكر من قال ذلك :

۱۷۸۱۸ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمران بن عيينة، عن عطاء، عن سعيد بن جبير: « واجعلوا بيوتكم قبلة » ، قال : يقابل بعضها بعضاً .

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب ، القول الذى قدمنا بيانه وذلك أن الأغلب من معانى «البيوت »=وإن كانت المساجد بيوتاً =البيوت المسكونة، إذا ذكرت باسمها المطلق، دون المساجد. لأن «المساجد» لها اسم هى به معروفة ، خاص هما ، وذلك «المساجد». فأما «البيوت» المطلقة بغير وصلها بشىء، ولا إضافتها إلى شيء ، فالبيوت المسكونة.

وكذلك « القبلة » ، الأغلب من استعمال الناس إيّاها في قبل المساجد وللصلوات .

فإذا كان ذلك كذلك ، وكان غير جائز توجيه معانى كلام الله إلا إلى الأغلب من وجوهها، المستعمل بين أهل اللسان الذى نزل به، دون الحنى المجهول، ما لم تأت دلالة تدل على غير ذلك = ولم يكن على قوله: « واجعلوا بيوتكم قبلة »، دلالة تقطع العذر بأن معناه غير الظاهر المستعمل في كلام العرب = لم يجز لنا توجيهه إلى غير الظاهر الذى وصفنا.

1 - 1/11

وكذلك القول في قوله « قبلة » .

4 - 4 - 5 - 7 - 7

= « وأقيموا الصلاة »، يقول تعالى ذكره: وأدوُّوا الصلاة المفروضة بحدودها في أوقاتها . (١)

وقوله: « و بشر الله المؤمنين »، يقول ُ جل ثناؤه لنبيه عليه السلام: و بشر مقسمي الصلاة ، المطيعي الله، يا محمد، المؤمنين، بالثواب الجزيل منه. (٢)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « إقامة الصلاة » فيما سلف من فهارس اللغة (قوم).

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « التبشير » فيما سلف ص : ١٢٤ ، تمليق : ٢ ، والمراجع هناك .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللَّهُ ا

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وقال موسى: يا رَّبنا، إنك أعطيت فرعون وكبراء قومه وأشرافهم (1)= وهم «الملاً»=« زينة»، من متاع الدنيا وأثاثها (1)= «وأموالاً» من أعيان الذهب والفضة = « في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك »، يقول موسى لربه: ربنا ، أعطيتهم ما أعطيتهم من ذلك ، ليضلُّوا عن سبيلك .

واختلفت القرأة فى قراءة ذلك .

فقرأه بعضهم: ﴿ لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ﴾، بمعنى : ليضلوا الناس عن سبيلك ، ويصد وهم عن دينك .

وقرأ ذلك آخرون: ﴿ لِيَضِيُّلُوا عَن سَبِيلِك ﴾، بمعنى : ليضلوا هم عن سبيلك، فيجورُوا عن طريق الهدى . (٣)

فإن قال قائل: أفكان الله جل ثناؤه ، أعطى فرعون وقومه ما أعطاهم من زينة الدنيا وأموالها ، ليضلوا الناس عن دينه = أو: ليضلوا هم عنه = ؟ فإن كان لذلك أعطاهم ذلك ، فقد كان منهم ما أعطاهم لذلك ، (٤) فلا عتب عليهم في ذلك ؟

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «الملأ» فيما سلف ص: ١٦٦، تعليق: ٢، والمراجع هناك.

<sup>(</sup>٢) انظرتفسير « الزينة » فيما سلف ١٢ : ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر هاتين القراءتين في معانى القرآن للفراء ١ : ٧٧٠.

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة : « ما أعطاهم لأجله » ، وأثبت ما في المخطوطة .

قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما توهمت . (١) وقد اختلف أهل العلم بالعربية في معنى هذه «اللام» التي في قوله: «ليضلوا».

فقال بعض نحوبی البصرة : معنی ذلك: ربنا فَضَلُوا عن سبیلك ، كما قال : ﴿ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُواً وحَزَناً ﴾ ، [ سورة القصص : ٨] ، أى : فكان لهم = وهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدواً وحزناً ، وإنما التقطوه فكان لهم . قال : فهذه « اللام » تجيء في هذا المعنى . (٢)

وقال بعض نحويى الكوفة: هذه « اللام » ، « لام كي » (٣) = ومعنى الكلام: ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم ، كي يضلوا = ثم دعا عليهم .

وقال آخر: هذه اللامات في قوله: «ليضلوا »، و «ليكون لهم عدواً»، وما أشبهها بتأويل الخفض: آتيتهم ما آتيتهم لضلالهم = والتقطوه لكونه = لأنه قد آلت الحالة إلى ذلك. والعرب تجعل «لام كي»، في معنى « لام الخفض» و « لام الخفض» في معنى « لام كي» ، في معنى « لام كي » ، لتقارب المعنى ، قال الله تعالى: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمُ فَي معنى « لام كي » ، لتقارب المعنى ، قال الله تعالى: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمُ إِذَا أَنْقَلَبْتُمْ وَ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَهُمْ ﴾ (1) ، [سورة التوبة: ٩٥] : أي: لإعراضكم ، ولم يخلفوا لإعراضهم ، وقال الشاعر : (٩)

سَمَوْتَ وَلَمَ مَ تَكُنْ أَهْلاً لِنَسَهُو وَلَكِنَ الْمُضَيِّعَ قَدْ يُصَابُ قَال : « لَتَفْعَل » ، ولا يقال : « لَتَفْعَل » ، إلا قال : وهذا منه . قال : وهذا منه .

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة ، أسقط الناسخ فكتب : « فلا عتب عليهم فى ذلك بخلاف ما توهمت » ، وقد أصاب ذاشر المطبوعة فيها استظهره من السياق .

<sup>(</sup>٢) أي معنى العاقبة والمآل.

<sup>(</sup>٣) هو الفراء في معانى القرآن ١ : ٧٧٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة والمخطوطة : « يحلفون بالله» بغير السين ، وهذا حق التلاوة .

<sup>(</sup>٥) لم أعرف قائله ..

قال أبوجعفر: والصواب من القول فى ذلك عندى أنها « لام كى » = ومعنى الكلام: ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من زينة الحياة الدنيا والأموال لتفتنهم فيه ، ويضلوا عن سبيلك عبادك، عقوبة منك. وهذا كما قال جل ثناؤه: ﴿ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا يُعَدِّنَهُمْ فِيهِ ﴾ . [سورة الحن: ١٦ ، ١٧] .

وقوله: «ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم »، هذا دعاء من موسى ، دعا الله على فرعون وملأه أن يغير أموالهم عن هيئها ، ويبدلها إلى غير الحال التي هي بها ، وذلك نحو قوله: ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوها فَتَرُدُها كَلَى الله أَذْبَارِها ﴾ . وذلك نحو قوله: ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوها فَتَرُدُها كَلَى الله الله هي بها . وذلك نحو قوله : ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَعْيرها عن هيئها التي هي بها .

=يقال منه: « طَمَسْت عينَه أَطْمُسْهَا وأَطْمُسُهَا طَمْساً وطُمُوساً » . وقد تستعمل العرب « الطمس » في العفو والدثور ، وفي الاندقاق والدروس ، (١) كما قال كعب بن زهير :

مِنْ كُلِّ أَضَّاحَةِ الدِّفْرَى إِذَا عَرِقَتْ عُرْضَتُهَا طَامِسُ الْأَعْلاَمِ مَجْهُولُ (٢)

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك في هذا الموضع .

فقال جماعة منهم فيه مثل قولنا .

\* ذكر من قال ذلك :

۱۷۸۲۰ – حدثنی زکریا بن یحیی بنزائدة قال ، حدثنا حجاج قال ، حدثنا حجاج قال ، حدثنی ابن جریج ، عن عبد الله بن کثیر قال : بلغنا عن القرظی فی قوله : « ربنا اطمس علی أموالهم » ، قال : اجعل سُکرهم حجارة . (۳)

١٧٨٢١ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الطمس » فيما سلف ٨ : ٤٤٤ ، ٥٤٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) سلف البيت وتجريحه وشرحه ٤ : ١/٤٢٤ : ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٣) سقط من الترقيم سهواً ، رقم : ١٧٨١٩ .

ابن جریج ، عن عبد الله بن کثیر ، عن محمد بن کعب القرظی قال : اجعل سکرهم حجارة .

۱۷۸۲۲ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن يمان، عن أبي جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية: « اطمس على أموالهم »، قال: اجعلها حجارة.

المنعى المثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال ، حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع بن أنس في قوله : « اطمس على أموالهم » ، قال : صارت حجارة .

۱۷۸۲٤ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « ربنا اطمس على أموالهم » ، قال: بلغنا أن زروعهم تحوّلت حجارة .

الأعلى قال، حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة : « ربنا اطمس على أموالهم » ، قال : بلغنا أن حرَّ ثاً لهم صارت حجارة . (١)

الشي قال، حدثنا قبيصة بن عقبة قال، حدثنا سفيان : « ربنا اطمس على أموالم » ، قال: يقولون : صارت حجارة

الحمانى المنهى المنهى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا يحيى الحمانى قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن إسمعيل، عن أبى صالح فى قوله : « ربنا اطمس على أموالهم » ، قال : صارت حجارة .

١٧٨٢٨ – حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة فى قوله: « ربنا اطمس على أموالهم » ، قال: بلغنا أن حروثاً لهم صارت حجارة .

المعاذ قال، سمعت أبا معاذ قال، سمعت أبا معاذ قال، سمعت أبا معاذ قال، حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « ربنا اطمس على

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «حروثاً » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب أيضاً .

أموالهم »، قال : جعلها الله حجارة منقوشة على هيئة ما كانت .

۱۷۸۳۰ — حدثنا يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله : « ربنا اطمس على أموالهم » ، قال : قد فعل ذلك ، وقد أصابهم ذلك ، طمس على أموالهم فصارت حجارة "، ذهبهم ودراهمهم وعد سهم ، وكل " شيء .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : أهلكها .

#### \* ذكر من قال ذلك:

۱۷۸۳۱ – حدثنی زکریا بن یحیی بن أبی زائدة قال، حدثنا حجاج، عن ابن جریج، عن مجاهد: « ربنا اطمس علی أموالهم» قال: أهلکها.

۱۷۸۳۲ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد، مثله

وأما قوله: « واشدد على قلوبهم » ، فإنه يعنى : واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشر ح بالإيمان ، كما : \_\_

المعاوية ، عن المنتى المثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : وقال موسى قبل أن يأتى فرعون : « ربنا اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » ، فاستجاب الله له ، وحال بين فرعون وبين الإيمان حتى أدركه الغرق ، فلم ينفعه الإيمان .

١٧٨٣٦ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال ، حدثني عمى

قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « واشدد على قلوبهم » ، يقول : واطبع على قلوبهم = «حتى يروا العذاب الأليم » ، وهو الغرق .

۱۷۸۳۷ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « واشدد علی قلوبهم » ، بالضلالة .

۱۷۸۳۸ .... قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « واشدد على قلوبهم » ، قال : بالضلالة . عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله .

۱۱۰/۱۱ حدثت عن الحسين قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد ابن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « واشدد على قلوبهم » ، يقول : أهلكهم كفاراً .

وأما قوله: « فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » ، فإن معناه: فلا يصدقوا بتوحيد الله و يقرُّوا بوحدانيته ، حتى يرو العذاب الموجع ، (١) كما : \_\_

۱۷۸٤۱ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد: « فلا يؤمنوا »، بالله ، فيما يرون من الآيات = « حتى يروا العذاب الأليم » .

۱۷۸٤٢ ــ حدثنی المثنی قال، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

البارك، عن مجاهد، مثله. عن مجاهد، مثله.

١٧٨٤٤ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الأليم » فيما سلف من فهارس اللغة (ألم).

عن ابن جریج ، عن مجاهد ، مثله .

۱۷۸٤٥ ــ حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، سمعت المنقرى يقول : « فلا يؤمنوا » ، يقول : دعا عليهم . (١)

\* \* \*

واختلف أهل العربية في موضع « يؤمنوا » .

فقال بعض نحويى البصرة : هو نصب من لأن جواب الأمر بالفاء ، أو يكون دعاء عليهم إذ عصوا . وقد حكى عن قائل هذا القول أنه كان يقول : هو نصب من عطفاً على قوله : «ليضلوا عن سبيلك » .

وقال آخر منهم ، (۲) وهو قول نحو بي الكوفة : موضعه جزم ، على الدعاء من موسى عليهم ، بمعنى : فلا آمنوا ، كما قال الشاعر : (۳)

فَلاَ يَنْبَسِطْ مِنْ بَيْنَ عَيْنَيْكُ مَا أُنْزَوَى وَلاَ تَلْقَدِي إِلاَّ وَأَنْفُكَ رَاغِمُ (١) فَلاَ يَنْبَسِطْ مِن بَيْنَ عَيْنِكُ مَا أُنْزَوى » ، « ولا لقيتني » ، على بعني : « فلا انبسط من بين عينيك ما انزوى » ، « ولا لقيتني » ، على

恭 恭 恭

الدعاء

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٧٨٤ - «المنقرى» ، هكذا في المطبوعة . وفي المخطوطة : «المعرى» غير منقوطة ، وقد أعياني أن أعرف من يعني .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبيدة نى مجاز القرآن ١ : ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) هو الأعشى .

<sup>(</sup>٤) ديوانه : ٥٨ ، من قصيدته في هجاء يزيد بن مسهر الشيباني ، يقول له :

وكان بعض نحويي الكوفة يقول: هو دعاء ، كأنه قال: اللهم فلا يؤمنوا . قال: وإن شئت جعلتها جواباً لمسألته إياه ، لأن المسألة خرجت على لفظ الأمر ، فتجعل: « فلا يؤمنوا » ، في موضع نصب على الجواب ، وليس يسهل. قال: ويكون كقول الشاعر: (١)

يَانَاقُ سِيرِي عَنَقًا فَسِيحًا إِلَى سُلَيْمَانَ فَنَسْتَرَيِمَا (٢) قال : وليس الجواب يسهل في الدعاء ، لأنه ليس بشرط . (٣)

قال أبوجعفر: والصواب من القول فى ذلك، أنه فى موضع جزم على الدعاء، معنى : فلا آمنوا = و إنما اخترت ذلك، لأن ما قبله دعاء ، وذلك قوله : « ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم »، فإلحاق قوله : « فلا يؤمنوا »، إذ كان فى سياق ذلك ، بمعناه أشبه وأولى .

وأما قوله: «حتى يروا العذاب الأليم»، فإن ابن عباس كان يقول معناه: حتى يروا الغرق = وقد ذكرنا الرواية عنه بذلك من بعض وجوهها فيما مضى . (٤) محتى يروا الغرق = حدثنى القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، قال ابن عباس: « فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم»، قال: الغرق.

(١) هو أبو النجيم.

<sup>(</sup>۲) سيبويه ۱ : ۲۱۱ ، معانى القرآن للفراء ۱ : ۲۷۸ ، وغيرهما . وسيأتى فى التفسير ۱۳ : ۱۳ (۲) سيبويه ۱ . و « العنق » ، الرجوزة له فى سليمان بن عبد الملك ، لم أجدها مجموعة فى مكان . و « العنق » ، ضرب من السير . و « الفسيح » الواسع البليغ .

<sup>(</sup>٣) هذا الذي سلف نص كلام الفراء في معانى القرآن ١ : ٧٧٨ ، ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٤) افظر ما سلف رقم : ١٨٧٣٥ ، ١٨٧٣٦ .

القول في تأويل قوله تعالى (قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنً سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله عن إجابته لموسى صلى الله عليه وسلم وهرون دعاءهما على فرعون وأشراف قومه وأموالهم . يقول جل ثناؤه : قال الله لهما : «قد أجيبت دعوتكما » ، فى فرعون وملأه وأموالهم .

فإن قال قائل: وكيف نسبت « الإجابة » إلى اثنين ، و « الدعاء » ، إنما كان من واحد ؟

قيل: إن الداعى وإن كان واحداً، فإن الثانى كان مؤمنّاً، وهو هرون، فلذلك نسبت الإجابة إليهما، لأن المؤمنّ داع (١) وكذلك قال أهل التأويل. « ذكر من قال ذلك :

۱۷۸٤۷ – حدثنی محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفیان ، عن ابن جریج ، عن رجل ، عن عکرمة فی قوله : « قد أجیبت دعوتکما » ، قال : کان موسی یدعو ، وهرون یؤمن ، فذلك قوله : « قد أجیبت دعوتکما » .

وقد زعم بعض أهل العربية ، أن العرب 'تخاطب الواحد خطاب الاثنين ، وأنشد في ذلك : (٢)

فَقُلْتُ لِصَاحِبِي لاَ تُعْجِلا نَا بِنَزْعِ أَصُولِهِ وَأَجْتَزُّ شِيحًا (٣)

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) هو مضرس بن ربعي الأسدى .

<sup>(</sup>٣) الصاحبي : ١٨٦ ، ابن يعيش ١٠ : ٤٩، واللسان (جزز)، وسيأتى في التفسير ٢٦ :

۱۱۱/۱۱ – ۱۷۸٤۸ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا زكريا بن عدى، عن ابن المبارك عن إسمعيل بن أبى خالد، عن أبى صالح قال: «قد أجيبت دعوتكما»، قال: دعا موسى وأمَّن هرون.

۱۷۸۶۹ – حدثنا ابن وکیع قال، حدثنا أبی ، وزید بن حباب ، عن موسی بن عبیدة ، عن محمد بن کعب قال : دعا موسی وأمَّن هرون .

۱۷۸۵۰ ــ . . . . قال، حدثنا أبو معاوية، عن شيخ له ، عن محمد بن كعب قال : دعا موسى وأميّن هرون .

۱۷۸۰۱ — حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبى العالية قال : « قد أجيبت دعوتكما » ، قال : دعا موسى وأمّن هرون .

الرحمن بن سعد، حدثنا عبد الرحمن بن سعد، حدثنا عبد الرحمن بن سعد، وعبد الله بن أبى جعفر ، عن أبى جعفر ، عن الربيع بن أنس قال : دعا موسى وأمّن "هرون ، فذلك قوله : « قد أجيبت دعوتكما ».

ويروى « لا تحبسنا »، ولا شاهد فيها، ويروى « واجدز » ( بتشديد الزاى ) وقلب « التاه » دالا، ورواية الطبرى الآتية : « لا تحبسانا » أيضاً .

« النجيح » : المجد السريع . واليعملات : النوق . و « الدواى » : قد دميت أيديها من طول السير وشدته . و « السريح » : خرق أو جلود تشد على أخفاف الإبل إذا دميت . ويقول لصاحبه : لا تحبسنا عن الشي = أو : لا تجعلنا نعجل عليك بالدعاء ، بطول تلبثك في ذرع الحطب من أصوله ، بل خذ ما من تيسر قضبانه وعيدانه ، وائتنا به لنشوى .

١٠٣ ، ( بولاق ) . من كلمة له ، لم أجدها مجموعة في مكان ، ومنها أبيات في حماسة ابن الشجرى ٢٧ ، ٢٠ ، يقولها في الشواء ، يقول قبل البيت :

۱۷۸۵۳ — حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى ، عن رجل ، عن عكرمة فى قوله : « قال قد أجيبت دعوتكما »، قال : كان موسى يدعو وهرون يؤمن ، فذلك قوله : « قد أجيبت دعوتكما » .

۱۷۸۵٤ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس : «قد أجيبت دعوتكما »، لموسى وهرون عقل ابن جريج، قال عكرمة : أمّن هرون على دعاء موسى ، فقال الله : «قد أجيبت دعوتكما فاستقما ».

۱۷۸۵۵ - حدثنی یونس قال، أخبرنا بن وهبقال، قال ابن زید: كان هرون یقول ( آمین ) ، فصار التأمین دعوت کما ) ، فصار التأمین دعوة ی صار شریكه فیها .

وأما قوله: « فاستقيما » ، فإنه أمرُ من الله تعالى لموسى وهرون بالاستقامة والثبات على أمرهما ، من دعاء فرعون وقومه إلى الإجابة إلى توحيد الله وطاعته ، إلى أن يأتيهم عقابُ الله الذي أخبرهما أنه أجابهما فيه ، (١) كما : —

۱۷۸۰٦ — حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج قال، وهي قال ابن جريج قال، ابن عباس: « فاستقيما » ، فامضيا لأمرى ، وهي « الاستقامة » = قال ابن جريج: يقولون: إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة . (۲)

وقوله : « ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » ، (٣) يقول : ولا تسلكان طريق

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الاستقامة » ، فيما سلف من فهارس اللغة (قوم ) .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في المطبوعة والدر المنثور : « بعد هذه الدعوة » ، وفي المخطوطة : « بعد هذه الآية » ، إلا أن « الآية » سيئة الكتابة .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « اتبع » و « السبيل » فيما سلف من فهارس اللغة (تبع ) ، (سبل ) . وما سيأتى بعد قليل في تفسير الآية التالية .

الذين يجهلون حقيقة وعدى ، فتستعجلان قضائى ، فإن وعدى لا خلف له ، و إن وعيدى نازل " بفرعون ، وعذابى واقع به و بقومه .

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وقطعنا ببنى إسرائيل البحر حتى جاوزوه (١) = « فأتبعهم فرعون » ، يقول : فتبعهم فرعون وجنوده .

= يقال منه « أتْسَعته » ، و « تبعته » ، بمعنى واحد .

وقد كان الكسائى، فيما ذكر أبو عبيد عنه، يقول: إذا أريد أنه أتبعهم خيراً أو شرًا، فالكلام « أتبعهم » بهمز الألف ، وإذا أريد: اتبع أثرهم ، أو: اقتدى بهم ، فإنه من « اتبعت » ، مشددة التاء ، غير مهموزة الألف .

= « بغيًا » على موسى وهرون ومن معهما من قومهما من بني إسرائيل (٢) = « وعد وً ا » ، يقول : واعتداء عليهم .

وهو مصدر من قولهم : « عدا فلان على فلان فى الظلم ، يعدو عليه عدُّواً » ، مثل « غزا يغزو غزُّواً » . (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر «جاوز» فیما سلف ه : ۱۳/۳٤٥ : ۸۰.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « البغي » فيما سلف ص: ٥٣ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هذاك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « العدوان » فيما سلف ١٤ : ١٥١ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .

وقد روى عن بعضهم أنه كان يقرأ: ﴿ بَغْيًا وَعُدُوًا ﴾ ، وهو أيضاً مصدر من قولهم : « عَدَا يَعدُ وعُدُوًا » . (١)

= «حتى إذا أدركه الغرق » ، يقول : حتى إذا أحاط به الغرق (۲) = وفى الكلام متر وك ، قد ترك ذكره لدلالة ما ظهر من الكلام عليه ، وذلك : « فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً » = فيه « فغر قناه » = «حتى إذا أدركه الغرق » .

وقوله: « قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين»، يقول: تعالى ذكره، مخبراً عن قيل فرعون حين أشنى على الغرق، (٣) وأيقن بالهلكة: « آمنت »، يقول: أقررت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل.

واختلفت القرأة فى قراءة ذلك .

فقرأبعضهم، وهو قراءة عامّة المدينة والبصرة، ﴿ أَنَّهُ ﴾، بفتح الألف من « أنه »، على إعمال « آمنت » ، فيها ، ونصبها به .

وقرأ آخرون: ﴿ آمَنْتُ إِنَّهُ ﴾ ، بكسر الألف من ﴿ إِنَّهُ ﴾ ، على ابتداء الحبر . وهي قراءة عامة الكوفيين . (١)

قال أبو جعفر: والقول فى ذلك عندى أنهما قراءتان متقاربتا المعنى ، وبأيتهما قرأ القارئ فمصيب .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ١٢: ٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup> ٢٠) انظر تفسير « الإدراك » فيها سلف ١٢ : ١٣ - ٢١.

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : «أشرف على الغرق» ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، لأنها غير منقوطة ، وصواب قراءتها ما أثبت . «أشنى على الموت أو غيره» ، أشرف عليه ، وهو من «الشنى» ، وهو حرف كل شىء وحده .

<sup>(</sup>٤) انظر هاتين القراءتين في معانى القرآن للفواء ١ : ٤٧٨ .

و بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

#### « ذكر من قال ذلك :

١٧٨٥٧ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب ، عن عبد الله بن شداد قال : اجتمع يعقوب وبنوه إلى يوسف وهم اثنان وسبعون ، وخرجوا مع موسى من مصرحين خرجوا وهم ستمئة ألف. فلما أدركهم فرعون فرأوه ، قالوا: يا موسى ، أين المخرجُ ؟ فقد أدركنا، قد كنا نلتى من فرعون البلاء ؟ فأوحى الله إلى موسى : أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فيرْق كالطود العظيم ، (١) ويبس لهم البحرُ، وكشف الله عن وجه الأرض، وخرج فرعون على فرس حيصان أدهم ، على لونه من الدُّهم ثما نمئة ألف، سوى ألوانها من الدواب . وكانت تحت جبريل عليه السلام فرس " وَد يق ليس فيها أنثى غيرها ، (٢) وميكاثيل يسوقهم، لا يشذ " رجل منهم إلا ضمَّه إلى الناس . فلما خرج آخر بني إسرائيل ، دنا منه جبريل ولَـصِق به ، فوجد الحصان ربح الأنثى ، فلم يملك فرعون من أمره شيئاً ، وقال : أقدموا، فليس القوم أحق بالبحر منكم ! ثم أتبعهم فرعون، حتى إذا هم أوهم أن يخرجوا ، ارتطم ونادى فيها : « آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» ، ونودى : « الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » .

۱۷۸۵۸ - حدثنا محمد بن المشى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس := وعن عدى بن ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : رفعه أحدهما إلى الذي صلى الله عليه وسلم فقال : إن جبرائيل كان يدس في فم فرعون

<sup>(</sup>١) تضمين آية سورة الشعراء : ٦٣ .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) « وديق  $\gamma$  : مريدة للفحل تشتهيه ، وانظر ما سلف  $\gamma$  :  $\gamma$  .

الطين مُحافة أن يقول: لا إله إلا الله. (١)

۱۷۸۵۹ – حدثنی الحسین بن عمرو بن محمد العنقزی قال ، حدثنا أبی ، قال ، حدثنا شعبة ، عن عطاء بن السائب ، عن عدی بن ثابت ، عن سعید ابن جبیر ، عن ابن عباس ، عن النبی صلی الله علیه وسلم قال : جعل جبرائیل علیه السلام یدس = أو : یحشو = فی فم فرعون الطین ، مخافة أن تدر که الرحمة . (۱) علیه السلام یدس = أو : یحشو = فی فم فرعون الطین ، مخافة أن تدر که الرحمة . (۱) ابن حمید قال ، حدثنا حکام ، عن عنبسة ، عن کثیر ابن زاذان ، عن أبی حاز م ، عن أبی هریرة قال ، قال النبی صلی الله علیه وسلم : قال لی جبریل : یا محمد ، لو رأیتنی وأنا أغط وأدس من الحال فی فیه ، مخافة أن تدر که رحمة الله فیغفر له ! = یعنی فرعون . (۲)

<sup>(</sup>۱) الأثران: ۱۷۸۵۸، ۱۷۸۵۹ - خبر ابن عباس رواه أحمد من هذه الطريق، طريق شعبة، عن عدى بن ثابت، وعطاء بن السائب، في مسنده رقم: ۲۱۶۶، ۲۱۵۶. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ص: ۳٤۱ رقم: ۲۲۱۸.

ورواه الحاكم في المستدرك ٢ : ٣٤٠ ، وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، و لم يخر جاه الا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس »، و وافقه الذهبي . وانظر الموقوف فيما سيأتي رقم : ١٧٨٦٥، و رواه الترمذي في كتاب التفسير وقال : « حسن غريب صحيح » .

وانظر ما سيأتى رقم : ١٧٨٦٢ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٧٨٦٠ – « حكام » ، هو « حكام بن سلم الكنانى » ، ثقة ، ولكن قال أحمة ، فيه : « كان حسن الهيئة قدم علينا ، وكان يحدث عن عنبسة أحاديث غرائب » ، مضي مراراً .

و «عنبسة » ، هو «عنبسة بن سعيد الضريس » ، ثقة ، لا بأس به . مضي مراراً .

و «كثير بن زاذان النخمى » ، قال ابن معين : « لا أعرفه » ، وقال أبو حاتم وأبو زرعة : « هذا شيخ مجهول » ، لا فعلم أحداً حدث عنه إلا ما روى ابن حميد ، عن هارون بن المغيرة ، عن عنبسة ، عنه » . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٣/٢٪/١٥١ ، ، وميزان الاعتدال ٢ : ٣٥٣، وقال : « عن عاصم بن ضمرة ، له حديث منكر » .

و « أبو حازم » ، هو « سلمان الأشجعي » ، ثقة . مضى برقم : ٧٩١٩ . فهذا خبر ضعيف جداً ، لضعف كثير بن زاذان .

وخرج نحوه الهيشمي في مجمع الزوائد ٧ : ٣٦، عن أبي هريرة وقال : « رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه : قيس بن الربيع ، وثقه شعبة والثوري ، وضعفه جاعة » .

وقوله : « أغطه » ، أى : أغطسه في الماءوأغمسه . و « الحال » ، الطين الأسود والحمأة ، وهو « حال البحر » . وكان في المطبوعة « وحمثه » ، غير ما في المخطوطة ، لأنه لم يعرف معناه ، فظنه خطأ .

الامرا حدثنا حماد ، عن عن المشى قال ، حدثنا حجاج قال ، حدثنا حماد ، عن على بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لما أغرق الله فرعون قال : « آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل » ، فقال جبريل : يا محمد ، لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر وأد سبيه في فيه ، مخافة أن تدركه الرحمة . (١)

المنه الله على وسلم قال : المنه قال ، حدثنى عمرو ، عن حكام قال ، حدثنا شعبة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لما قال فرعون : « لا إله إلا الله » ، جعل جبريل يحشو في فيه الطين والتراب . (٢)

الذى آمنت به بنو إسرائيل »، قال : أخذ جبرائيل من حمأة البحر فضرب بها

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۷۸٦۱ – «على بن زيد بن جدعان » ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ١٧١٥٠ – الام١٦ ، وثقه أخى السيد أحمد رحمه الله فى المسند رقم : ٧٨٣ ، وفيها مضى من تعليقه على بعض أحاديث الطبرى . ولكنى رأيت الأثمة يضعفونه ، – لا أنهم يكذبونه – ويرونه إلى اللين أدنى ، وأنه كان يقلب الأحاديث وكان يحدث بالحديث اليوم ثم يحدث غداً ، فكأنه ليس بذاك ، وكان يسوء حفظه ، فأخشى أن يكون أخى جازف فى توثيقه ، ولكنى أرجح أنه يعتبر بحديثه ، ويكتب حاديثه ، ولكن لا يحتج به ، وإنما روى له مسلم مقروناً بغيره . فهذا غاية على بن زيد فيها أرى ، والله أعلم .

و « يوسف بن مهران » ، مضى مراراً رقم : ١٣٤٩٤ .

وهذا الحبر رواه أحمد في مسنده رقم : ٣٠٠٣ من طريق يونس ، عن حماد بن سلمة ، ورقم : ٢٨٢١ من طريق سليمان بن حرب ، عن حماد . وصححه أخى رحمه الله في الموضعين .

وخرجه البرمذي في كتاب التفسير من سننه ، من هذه الطريق نفسها ، وقال : « هذا حديث حسن » وكان في المطبوعة : « آخذ من حمأة البحر » ، وأثبت ما في المخطوطة ،

وقوله: «وأدسيه في فيه» ( بتشديد السين ) من قولهم « دساه » إذا غيبه أو أخفاه . وأصله « دسسه » مضعفاً ، ثم توالت السينات ، فقلبت أخراهن ياء . وكذلك جاء في المسند رقم : ٢٨٢١ ، وهو في المطبوعة « أدسه » ، وفي المخطوطة كما أثبتها ، إلا أنها غير منقوطة .

<sup>(</sup>٢) الأثر ١٧٨٦٢ – سلف تخريجه في رقم : ١٧٨٥٨ ، ١٧٨٥٩ .

فاه = أو قال : ملأ بها فاه = مُحافة أن تدركه رحمة الله .

۱۱۳/۱۱ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا الحسين بن على ، عن جعفو ابن برقان، عن ميمون بن مهران قال : خطب الضحاك بن قيس ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن فرعون كان عبداً طاغياً ناسياً لذكر الله ، فلما أدركه الغرق قال : « آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين»، قال الله: « الآن وقد عصيت قبل و كنت من المفسدين ».

۱۷۸۲۵ .... قال ، حدثنی أبی ، عن شعبة ، عن عدی بن ثابت ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس : أن فرعون لما أدركه الغرق جعل جبریل یحشو فی فیه التراب ، خشیة أن یغفر له . (۱)

۱۷۸۶۳ - . . . قال ، حدثنا محمد بن عبيد، عن عيسى بن المغيرة ، عن إبراهيم التيمى : أن جبريل عليه السلام قال : ما حسدتُ أحداً من بنى آدم الرحمة إلا فرعون، (۲) فإنه حين قال ما قال، خشيت أن تصل إلى الرب فيرحمه، فأخذت من حَمْأة البحر وزَبده ، فضر بت به عينيه و وجهه .

الكرمر ، عن عمر بن يعلى ، أخبرنا أبو خالد الأحمر ، عن عمر بن يعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال ، جبريل عليه السلام : لقد حشوت فاه الحمأة مخافة أن تدركه الرحمة .

وكان في المطبوعة : « يحثو » بالثاء ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «ما خشيت على أحد » ، غير ما في المخطوطة ، وهو الصواب المحض ، وأساء في التغيير .

# القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَ آلْتُأْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ ۞

قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره، معرّفًا فرعون قبح صنيعه أيّام حياته ، وإساءته إلى نفسه أيام صحته ، بهاديه في طغيانه ، ومعصيته ربه ، حين فزع إليه في حال حلول ستخطه به ، ونزول عقابه ، مستجيراً به من عذابه الواقع به ، لما ناداه وقد علته أمواج البحر ، وغشيته كربُ الموت ، « آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » له ، المنقادين بالذلة له ، المعترفين بالعبودية = الآن ، تقرُّ لله بالعبودية ، وتستسلم له بالذلة ، وتخلص له الألوهة ، وقد عصيته قبل نزول نقمته بك ، فأسخطته على نفسك ، وكنت من المفسدين في الأرض ، الصادِّين عن سبيله ؟ فهلا وأنت في منهل ، وباب التوبة لك منفتح ، أقررت بما أنت به الآن مقرِّ ؟

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَـٰتِنَا لَتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَـٰتِنَا لَعَلْونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لفرعون: اليوم نجعلك على نَجُوه من الأرض ببدنك ، ينظر إليك هالكا من كذّب بهلاكك = « لتكون لمن خلفك آية » ، يقول: لمن بعدك من الناس عبرة يعتبرون بك ، فينزجرون عن معصية الله ، والكفر به والسعى في أرضه بالفساد .

= و « النجوة » ، الموضع المرتفع على ما حوله من الأرض ، ومنه قول أوس ابن حجر :

فَمَنْ الْعَقُولَةِ كُمَنْ الْمِنْجُولَةِ وَالْمُسْتَكِنْ كُمَنْ يَمْشِي بِقِرْوَاحِ (١)

وبنحوالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### \* ذكر من قال ذلك:

۱۷۸۶۸ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر بن سليان ، عن أبيه ، عن أبى السليل ، عن قيس بن عباد وغيره قال : قالت بنو إسرائيل لموسى : إنه لم يمت فرعون ! قال : فأخرجه الله إليهم ينظرون إليه مثل الثور الأحمر.

۱۷۸۲۹ – حدثنی یعقوب بن إبراهیم قال ، حدثنا ابن علیة ، عن سعید الجریری ، عن أبی السلیل ، عن قیس بن عباد قال = وکان من أکثر الناس = أو : أحدث الناس = عن بنی إسرائیل ، قال : فحد ثنا أن أول جنود فرعون لما انتهی إلی البحر ، هابت الحیل و الله الله ب قال : ومتن لحصان منها فرس و دین ، (۳) فوجد ریحها = أحسبه أنا قال : = فانسل قات بعته . قال : فلما تتام آخر جنود فرعون فی البحر ، وخرج آخر بنی إسرائیل ، أمر البحر فانطبق علیهم . فقالت بنو إسرائیل : ما مات فرعون ، وما كان لیموت أبداً! فسمع الله تكذیبهم نبیه ، قال :

<sup>(</sup>١) ديوانه ، قصيدة : ٤ ، بيت : ١٥ ، يصف السحاب والمطر بالشدة ، يغشى كل مكان وكل أحد .

<sup>«</sup>عقوة الدار » ، ساحتها وما حولها . و « المستكن » ، الذي اختبأ في كن . و « القرواح » ، البارز الذي ليس يستره من السهاء والشمس شيء .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : « اللهث » ، والذي في المطبوعة هو الصواب إلا أن ضبطه بكسر اللام وسكون الهاء . و « اللهب » المهواة بين الجبلين ، وهو الصدع الذي صدع في البحر ، وانظر قوله تعالى : « فصار كل فرق كالطود العظيم » .

<sup>(</sup>٣) « فرس وديق » ، مريدة للفحل تشتهيه ، انظر ما سلف ص : ١٩٠ ، تعليق : ٢ ـ

فرمى به على الساحل كأنه ثور أحمر"، يتراءآه بنو إسرائيل.

۱۷۸۷ - حدثنا ابن حمید قال ، حدثنا یحیی بن واضح قال ، حدثنا موسی بن عبیدة ، عن محمد بن کعب ، عن عبد الله بن شداد : « فالیوم ننجیك ببدنك » ، قال : « بدنه » ، جسده ، رمی به البحر .

۱۷۸۷۱ - حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن المثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن المجاهد : « فالیوم ننجیك ببدنك » ، قال : بجسدك .

الله ، عن المنكى المنكى المنكى المنكى المنكى المنكى الله ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله .

۱۷۸۷٤ – حدثنا تميم بن المنتصر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا الأصبغ ابن زيد ، عن القاسم بن أبى أيوب قال ، حدثنى سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : لما جاوز موسى البحر بجميع من معه ، التي البحر عليهم = يعنى : على فرعون وقومه = فأغرقهم ، فقال أصحاب موسى : إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق ، ولا نؤمن بهلا كه . فدعا ربته فأخرجه فنبذه البحر ، حتى استيقنوا بهلاكه .

۱۷۸۷۰ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية » ، يقول: أنكر ذلك طوائف من بني إسرائيل، فقذفه الله على ساحل البحر ينظرون إليه .

الأعلى قال، حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن قتادة : « لتكون لمن خلفك آية » ، قال : لما أغرق الله فرعون ، لم تصدّق طائفة من الناس بذلك ، فأخرجه الله آية " وعظة " .

١٧٨٧٧ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أحبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا

ابن التيمى ، عن أبيه ، عن أبى السليل ، عن قيس بن عباد ، أو غيره ، بنحو حديث ابن عبد الأعلى، عن معمر .

۱۷۸۷۸ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الله بن رجاء ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاهد : « فاليوم ننجيك ببدنك »، قال : بجسدك .

۱۷۸۷۹ .... قال، حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج قال، بلغنى عن مجاهد: « فاليوم ننجيك ببدنك » ، قال: بجسدك . (١)

۱۷۸۸۰ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال : كذّب بعض بنى إسرائيل بموت فرعون ، فرمى به على ساحل البحر ليراه بنو إسرائيل ، قال : أحمر ، كأنه ثور . (۲)

وقال آخرون: تنجو بجسدك من البحر، فنخرجه منه. (٣) • ذكر من قال ذلك:

المممم المممم المعد قال ، حدثی أبی قال ، حدثی عمی عمی قال ، حدثی عمی قال ، حدثی عمی قال ، حدثی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : « فالیوم ننجیك ببدنك لتكون لن حلفك آیة » ، یقول : أنجی الله فرعون لبی إسرائیل من البحر ، فنظر وا إلیه بعد ما غرق .

فإن قال قائل : وما وجه قوله : « ببدنك » ؟ وهل يجوز أن ينجيه بغير بدنه ، فيحتاج الكلام إلى أن يقال فيه « ببدنك »؟

قيل : كان جائزاً أن ينجيه بهيئته حيًّا كما دخل البحر. فلما كان جائزاً

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٧٨٧٩ – «محمه بن بكر بن عثمان البرسانى» ، مضى مراراً ، وروايته عن ابن جريج ، وفي المطبوعة : «محمه بن بكير » ، وهو خطأ ، لم يحسن قراءة المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « قال : كأنه ثور أحمر » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو ضواب محض .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « فتخرج منه » ، وأثبت ما في المخطوطة .

ذلك قيل: « فاليوم ننجيك ببدنك » ، ليعلم أنه ينجيه بالبدن بغير روح ، ولكن ميّـتاً.

وقوله: « و إن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون » ، يقول تعالى ذكره: « و إن كثيراً من الناس عن آياتنا » ، يعنى: عن حججنا وأدلتنا على أن العبادة والألوهة لنا خالصة " (١)= « لغافلون » ، يقول : لساهون ، لا يتفكرون فيها ، ولا يعتبرون بها . (٢)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ مُبَوّاً صِدْق وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا ۚ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ مُبَوّاً صِدْق وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا ۚ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ ثَ

قال أبوجعفر : يقول تعالى ذكره : ولقد أنزلنا بني إسرائيل منازل صد ق. (٣)

قيل: عنى بذلك الشأم وبيت المقدس.

وقيل: 'عنيي به الشأم ومصر .

\* ذكر من قال ذلك:

۱۷۸۸۲ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا المحاربي، وأبو خالد، عن جويبر، عن الضحاك : « مبورًا صدق » ، قال : منازل صدق ، مصر والشأم .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الآية » فيما سلف من فهارس اللغة (أبي).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « النفلة » فيما سلف ص: ٨٠، ، تعليق : ١ ، والمراجم هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « بوأ » فيما سلف ص : ١٧١ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

۱۷۸۸۳ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: « مبوًّأ صدق »، قال بوَّأهم الله الشأم وبيت المقدس.

١٧٨٨٤ - حدثني يونسقال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: « ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق »، الشأم. وقرأ: ﴿ إِلَى الْأَرْضِ اللَّتِي بَارَ كُنَا فِيهَا لِلْمَا لَمِينَ ﴾ بني إسرائيل مبوأ صدق »، الشأم. وقرأ: ﴿ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَ كُنَا فِيهَا لِلْمَا لَمِينَ ﴾ [ سورة الأنبياء: ٧١].

وقوله: « ورزقناهم من الطيبات » ، يقول : ورزقنا بني إسرائيل من حلال الرزق = وهو « الطيب » . (۱)

وقوله: « فما اختلفوا حتى جاءهم العلم »، يقول جل ثناؤه: فما اختلف هؤلاء ١١٥/١١ الذين فعلنا بهم هذا الفعل من بنى إسرائيل ، حتى جاءهم ما كانوا به عالمين . وذلك أنهم كانوا قبل أن يبعث محمد النبي صلى الله عليه وسلم مجمعين على نبوة محمد والإقراربه و بمبعثه، غير مختلفين فيه بالنعت الذي كانوا يجدونه مكتوباً عندهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفر به بعضهم وآمن به بعضهم ، والمؤمنون به منهم كانوا عدداً قليلاً . فذلك قوله : فما اختلفوا حتى جاءهم المعلوم الذي كانوا يعلمونه نبياً لله = فوضع « العلم » مكان « المعلوم » .

وكان بعضهم يتأول « العلم » ، ههنا ، كتابَ الله ووحيـه . • ذكر من قال ذلك :

۱۷۸۸۰ - حدثنی یونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زید فی قوله: « فما اختفوا حتی جاءهم العلم » ، (۲) قال: « العلم » ، کتاب الله الذی

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الطيب » فيها سلف من فهارس اللغة (طيب).

<sup>(</sup>۲) في المطبوعة والمخطوطة : « . . . حتى جاءهم العلم بغياً بينهم » ، وليس هذا من تلاوة هذه الآية ، ولا هو في تفسيرها ، فحذفته . وأشباهها من الآيات التي ورد فيها ذكر العلم والبغي فيه في سورة آل عمران : ١٩/ سورة الشورى : ١٤/ سورة الجاثية : ١٧ ، وآثرت حذف هذه الزيادة من هذا

أنزله ، وأمره الذى أمرهم به ، وهل اختلفوا حتى جاءهم العلم بغياً بينهم ؟ أهل هذه الأهواء، هل اقتتلوا إلا على البغى ! قال : و « البغى » وجهان : وجه النّفاسة فى الدنيا ومن اقتتل عليها من أهلها، و بغى فى « العلم »، يرى هذا جاهلا مخطئاً ، و يرى نفسه مصيباً عالماً ، فيبغى بإصابته وعلمه على هذا المخطئ .

وقوله: « إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون » ، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن ربتك ، يا محمد ، يقضى بين المختلفين من بنى إسرائيل فيك يوم القيامة ، فيا كانوا فيه من أمرى فى الدنيا يختلفون ، بأن يدخل المكذبين بك منهم النار ، والمؤمنين بك منهم الجنة ، فذلك قضاؤه يومئذ فيا كانوا فيه يختلفون من أمر محمد صلى الله عليه وسلم . (١)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكُّ مِّمَّا أَنَزَلْنَا إِلَيْكَ فَسُئُلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّك فَلَا تَكُونَنَّ مِن ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّك فَلَا تَكُونَنَّ مِن ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن كنت، يا محمد، في شك من حقيقة ما اخترناك فأنزلنا إليك، (٢) من أن بنى إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن تبعث رسولاً إلى خلقه، لأنهم يجدونك عندهم مكتوباً، ويعرفونك بالصفة التي أنت بها موصوف في كتابهم في التوراة والإنجيل

الموضع ، لأنى لم أجد أبا جعفر ذكر هذا الحبر فى تفسير شىء من هذه الآيات ، والظاهر أن المعنى أخذ بعضه ببعض ، فزاد ابن زيد فى التفسير من نظائر الآية فى السور الأخرى .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «القضاء» فيما سلف من فهارس اللغة (قضى).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « ما أخبرذاك وأذزل إليك » ، وأثبت الصواب من المخطوطة .

= « فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » ، من أهل التوراة والإنجيل ، كعبد الله بن سلام ونحوه ، من أهل الصدق والإيمان بك منهم ، دون أهل الكذب والكفر بك منهم .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

#### « ذكر من قال ذلك:

١٧٨٨٦ ـ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قال، قال ابن عباس فى قوله: « فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك »، قال: التو راة والإنجيل، الذين أدركوا محمداً صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فآمنوا به . يقول: فاسألهم إن كنت فى شك بأنك مكتوب عندهم . أهل الكتاب فآمنوا به . يقول: أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قمله : « فان كنت فى شله عما أذنا المك، فاسأل الذين بقرأون الكتاب من قملك » ،

قوله: « فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » ، قال: هو عبد الله بن سلام ، كان من أهل الكتاب ، فآمن برسول الله صلى الله

عليه وسلم.

۱۷۸۸۸ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قوله: « فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك »، قال: هم أهل الكتاب

۱۷۸۸۹ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، أخبرنا عبيد قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: « فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك »، يعنى أهل التقوى وأهل الإيمان من أهل الكتاب، ممن أدرك نبي الله صلى الله عليه وسلم.

فإن قال قائل: أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شكٌّ من خبَّرِ الله

أنه حق من يقين ، حتى قيل له : « فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » ؟

قيل: لا، وكذلك قال جماعة من أهل العلم.

۱۱۲/۱۱ حدثنی یعقوب بن إبراهیم قال ، حدثنا هشیم، عن أبی بشر ، عن سعید بن جبیر فی قوله : « فإن کنت فی شك مما أنزلنا إلیك » ، فقال : لم یشك النبی صلی الله علیه وسلم ولم یسأل .

الا ۱۷۸۹۱ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا سويد بن عمرو، عن أبى عوانة ، عن أبى بشر ، عن سعيد بن جبير فى قوله : « فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » ، قال : ما شك وما سأل .

الحارث قال، حدثنا القاسم بن سلام قال، حدثنا القاسم بن سلام قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير = ومنصور ، عن الحسن ، في هذه الآية ، قال : لم يشك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسأل .

الم ۱۷۸۹۳ حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » ، ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا أشك ولا أسأل .

الأعلى قال ، حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » ، قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا أشك ولا أسأل .

فإن قال : فما وجه مخرج هذا الكلام ، إذن ، إن كان الأمر على ما وصفت ؟ قيل : قد بيتنا في غير موضع من كتابنا هذا ، استجازة العرب قول القائل منهم لمملوكه : « إن كنت مملوكي فانته إلى أمرى» ، والعبد المأمور بذلك لا يشك سيد ه القائل له ذلك أنه عبده . كذلك قول الرجل منهم لابنه : « إن كنت

ابنى فبر ّ فى ، وهو لا يشك فى ابنه أنه ابنه = وأن ذلك من كلامهم صيح مستفيض فيهم ، وذكرنا ذلك بشواهده ، وأن منه قول الله: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْ يَمَ أَ أَنْتَ قَلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُ وَفِي وَ أُمِّى إِلَهَ بْنِ مِنْ دُونِ الله ﴾ [سورة المائدة : ١١] ، ابنَ مَرْ يَمَ أَ أَنْتَ قَلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُ وَفِي وَ أُمِّى إِلَهَ بْنِ مِنْ دُونِ الله ﴾ [سورة المائدة : ١١] ، وقد علم جل ثناؤه أن عيسى لم يقل ذلك . (١) وهذا من ذلك ، لم يكن صلى الله عليه وسلم شاكًا في حقيقة خبر الله وصحته ، والله تعالى ذكره بذلك من أمره كان عالماً ، ولكنه جل ثناؤه خاطبه خطاب قومه بعضهم بعضاً ، إذ "كان القرآن بلسام نزل .

وأما قوله: « لقد جاءك الحق من ربك » الآية ، فهو خبر من الله مبتدأ . يقول تعالى ذكره : أقسم لقد جاءك الحق اليقين من الحبر بأنك لله رسول "، وأن هؤلاء اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلك ، ويجدون نعتك عندهم في كتبهم = « فلا تكونن من الممترين » ، يقول : فلا تكونن من الشاكين في صحة ذلك وحقيقته . (٢)

ولو قال قائل: إن هذه الآية خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ، والمراد بها بعض من لم يكن صحّت بصيرته بنبوته صلى الله عليه وسلم ، ممن كان قد أظهر الإيمان بلسانه، تنبيها له على موضع تعرّف حقيقة أمره الذي يزيل اللَّبْس عن قلبه، كما قال جل ثناؤه: ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَا فِقِينَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا مَدَفُوعة صحته .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ١١ : ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ومعانى القرآن للفراء ١ : ٤٧٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر تفسير « الامتراء » فيما سلف ١٢ : ٦١ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَالُونَنَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانُّواْ بِثَايَاتٍ ٱللهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: ويقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تكونن، يا محمد، من الذين كذَّبوا بحجج الله وأدلته، فتكون ممن غُبن حظه، وباع رحمة الله ورضاه، بسَخَطه وعقابه. (١)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ كَلِّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : إن الذين وجبت عليهم ، يا محمد = « كلمة ربك » ، هي لعنته إياهم بقوله : ﴿ أَلَا لَمْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ ، [سورة هود: ١٨]، فثبتت عليهم .

= يقال منه: « حق على فلان كذا يحقُّ عليه »، إذا ثبت ذلك عليه ووجب. (٢)

وقوله: « لا يؤمنون » ولو جاءتهم كل آية »، يقول : لا يصدقون بحجج الله ، ولا يقرُّون بوحدانية ربهم ، ولا بأنك لله رسول = « ولو جاءتهم كل آية » ، وموعظة وعبرة ، فعاينوها، حتى يعاينوا العذاب الأليم، كما لم يؤمن فرعون وملأُه

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الآية » فيما سلف من فهارس اللغة (أبي) . = وتفسير « الحسران » فيما سلف من فهارس اللغة ( خسر ) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «حق» فيما سلف ص : ٨٥

إذ حقّت عليهم كلمة ربتك حتى عاينوا العذاب الأليم ، فحينئذ قال : ﴿ آمَنْتُ أَنّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَا نِيلَ ﴾، [سورة يونس : ٩٠]، ١١٧/١١ حين لم ينفعه قيلُه ، فكذلك هؤلاء الذين حقت عليهم كلمة ربك من قومك من عبدة الأوثان وغيرهم ، لا يؤمنون بك فيتبعونك ، إلا في الحين الذي لا ينفعهم إيمانهم .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

#### \* ذكر من قال ذلك :

۱۷۸۹۰ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد فی قوله : « إن الذین حقت علیهم كلمة ربك لا یؤمنون » ، قال : حق علیهم سَخَط الله بما عصوه .

۱۷۸۹٦ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة : « إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون » ، حق عليهم ستخط الله بما عصوه .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ ءَامَنَتُ فَرْيَةٌ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهُا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهُا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ فَنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱللَّانْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ ﴾ ﴿ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱللَّانْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ ﴾ ﴿ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱللَّانْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ ﴾ ﴿ قَالَ أَبُو جَعْفُر : يقول تعالى ذكره : فهلا كانت قرية آمنت ؟ (١) وهي كذلك فها ذكر في قراءة أتى .

ومعنى الكلام: فما كانت قرية آمنت عند معاينتها العذاب، ونزول ستخط الله بها، بعصيانها ربتها واستحقاقها عقابه، فنفعها إيمانها ذلك فى ذلك الوقت، كما لم ينفع فرعون إيمانه حين أدركه الغرق بعد تماديه فى غيته، واستحقاقه ستخط الله

<sup>(</sup>۱) انظر «لولا» بمعنى «هلا» ۲: ۲۰۰، ۳۰۰ : ۲۶۲ : ۳۶۳ ، ۳۰۳ .

بمعصيته = إلا قوم يونس ، فإنهم نفعهم إيمانهم بعد نزول العقوبة وحلول السخط بهم . فاستثنى الله قوم يونس من أهل القرى الذين لم ينفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب بساحتهم ، وأخرجهم منهم ، وأخبر خلقه أنه نفعهم إيمانهم خاصّة من بين سائر الأمم غيرهم .

فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفت من أن قوله: « فلولا كانت قرية آمنت ، بمعنى الجحود ، قرية آمنت فنفعها إيمانها » ، بمعنى : فما كانت قرية آمنت ، بمعنى الجحود ، فكيف نصب « قوم » ، وقد علمت أن ما قبل الاستثناء إذا كان جحداً ، كان ما بعده مرفوعاً ، وأن الصحيح من كلام العرب : « ما قام أحد " إلا أخوك » ، و « ما خرج أحد " إلا أبوك » ؟ !

قيل: إن ذلك فيما يكون كذلك ، إذا كان ما بعد الاستثناء من جنس ما قبله. وذلك أن « الأخ » من جنس « أحد »، وكذلك « الأب » ، ولكن لو اختلف الجنسان حتى يكون ما بعد الاستثناء من غير جنس ما قبله ، كان الفصيح من كلامهم النصبُ ، وذلك لوقلت : « ما بتى فى الدار أحد " إلا الوتد »، و « ما عندنا أحد " إلا كلبا أو حماراً » ، لأن « الكلب » ، و « الوتد » ، و « الحمار » ، من غير جنس « أحد » ، ومنه قول النابغة الذبيانى :

## \* عَيَّتْ جَوَابًا وَمَا الرَّبْعِ مِنْ أُحَدِ \*

ثم قال :

إِلَّا أُوارِيَّ لأَيَّا مَا أُبَيَّنُهُ مِا أُبَيَّنُهُ مِالْمَطْلُومةِ الجَلَدِ (۱) فنصب « الأوارى » ، إذ كان مستثنى من غير جنسه . فكذلك نصب « قوم يونس » ، لأنهم أمة غير الأمم الذين استثنوا منهم ، ومن غير جنسهم

<sup>(</sup>١) سلف الشعر وشرحه ٩ : ٢٠٣ ، تعليق : ٣ ، ٤ ، والمراجع هناك.

وشكلهم ، وإن كانوا من بنى آدم . وهذا الاستثناء الذى يسميه بعض أهل العربية الاستثناء المنقطع ، (١) ولو كان « قوم يونس » بعض « الأمة » الذين استثنوا منهم ، كان الكلام رفعاً ، ولكنهم كما وصفت .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك.

١٧٨٩٧ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الحراسانى، عن ابن عباس قوله: « فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها »، يقول: لم تكن قرية آمنت فنفعها الإيمان إذا نزل بها بأس الله، إلا قرية يونس = قال ابن جريج، قال: مجاهد: فلم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها، كما نفع قوم يونس إيمانهم إلا قوم يونس.

الم ۱۷۸۹۸ - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين » ، يقول : لم يكن هذا في الأم قبلهم ، لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب ، فتركت ، إلا قوم ١١٨/١١ يونس ، لما فقدوا نبيتهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم ، قذف الله في قلوبهم التوبة ، ولبسوا المسوح ، [وفرقوا] بين كل بهيمة وولدها ، (٢) ثم عجتوا إلى الله أربعين ليلة . فلما عرف الله الصدّق من قلوبهم ، والتوبة والندامة على ما مضى منهم ، كشف فلما عرف الله الصدّق من قلوبهم ، والتوبة والندامة على ما مضى منهم ، كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلّى عليهم . قال : وذكر لنا أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض الموصل .

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٧٩ ، ١٠٠٠ ، وفيه زيادة بيان .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «وألهوا بين كل بهيمة . . . » ، ولا معنى له ، وفي المخطوطة : «والموا » غير منقوطة ، وقد أعياني أن أجد لقراءتها و جها أرتضيه ، فوضعت (وفرقوا) بين قوسين ، لأن هذه الكلمة بهذا المعنى ولا شك ، كما يتبين من الآثار التالية ، ومن رواية هذا الأثر عن قتادة في الدر المنثور ٣ : ٣١٧ وفيه مكان هذه الكلمة المبهمة : «وفرقوا » كالتي أثبت بين القوسين .

۱۷۸۹۹ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة : « إلا قوم يونس » ، قال : بلغنا أنهم خرجوا فنزلوا على تل ، وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ، يدعون الله أربعين ليلة ، حتى تاب عليهم .

ابن عبد الملك، عن سعيد بن جبير قال: غشتًى قوم يونس العذابُ، كما يغشي الشوبُ القبرَ. (١)

۱۷۹۰۱ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن صالح المرى، عن قتادة، عن ابن عباس: إن العذاب كان هبط على قوم يونس حتى لم يكن بينهم وبينه إلا قدر ثلثى ميل، فلما دَعوا كشف الله عنهم.

۱۷۹۰۲ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد = و إسحق قال، حدثنا عبد الله، عن و رقاء = جمیعاً عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد: « فلولا كانت قریة آمنت فنفعها إیمانها الا قوم یونس الما آمنوا »، قال ، كما نفع قوم یونس = زاد أبو حذیفة فی حدیثه ، قال : لم تكن قریة آمنت حین رأت العذاب فنفعها إیمانها ، إلا قوم یونس متعناهم .

۱۷۹۰۳ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن أبی جعفر ، عن أبیه ، عن الربیع بن أنس قال ، حدثنا رجل قد قرأ القرآن فی صدره ، فی إمارة عمر بن الحطاب رضی الله عنه ، (۲) فحد ت عن قوم یونس حین أنذر قومه فکذ بوه ، فأخبرهم أن العذاب یصیبهم ، وفارقهم . (۳) فلما رأوا ذلك وغشیهم العذاب ، [لکنهم] خرجوا من مساکنهم ، (۱) وصعدوا فی مکان رفیع ، وأنهم

<sup>(</sup>۱) معنى هذا: كما يغشى القبر بالثوب ، إذا أدخل فيه صاحبه ، كما جاء في رواية هذا الأثر في الدر المنثور ٣ : ٣١٨ ، باللفظ الذي ذكرته . وانظر ما سيأتي رقم : ١٧٩٠٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) قوله : « قرأ القرآن في صدره »، أي جمعه ، فحفظه جميعاً .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: « ففارقهم » بالفاء ، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « لكنهم » ، ولا معنى لها ، وفي المخطوطة : « لكمهم » غير منقوطة ، ولست

جأروا إلى ربهم ودعوه مخلصين له الدين: أن يكشف عنهم العذاب ، وأن يرجع اليهم رسولهم . أقال : فعي ذلك أنزل : « فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الحزى في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين » ، فلم تكن قرية غشيها العذاب ثم أمسك عنها ، إلا قوم يونس خاصة . فلما رأى ذلك يونس ، [ لكنه ] ذهب عاتباً على ربه ، (۱) وانطلق مغاضباً وظن أن نيقد رعليه ، حتى ركب في سفينة ، فأصاب أهلها عاصف الربح = فذكر قصة يونس وخبره .

١٧٩٠٤ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح قال: « لما رأوا العذاب ينزل، فرقوا بين كل أنثى وولدها من الناس والأنعام، ثم قاموا جميعاً فدعو الله، وأخلصوا إيمانهم فرأوا العذاب يكشف عنهم . قال يونس حين كشف عنهم العذاب: أرجع إليهم وقد كذّبتُهم! وكان يونس قاد وعدهم العذاب بصبح ثالثة ، فعند ذلك خرج مغضباً ، وساء ظنّه . (١)

من إسمعيل بن عبد الملك ، عن سعيد بن جبير قال : لما أرسل يونس إلى قومه عن إسمعيل بن عبد الملك ، عن سعيد بن جبير قال : لما أرسل يونس إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام ، وترك ما هم عليه . قال : فدعاهم فأبوا ، فقيل له : أخبرهم أن العذاب مصبيحهم ، فقالوا : إنا لم نجرب عليه كذباً ، فانظروا ، فإن بات فيكم فليس بشيء، وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب مصبحكم . فلما كان في جوف فيكم فليس بشيء، وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب مصبحكم . فلما كان في جوف الليل أخذ عُلا ثَنَة فتز ود منها شيئاً ، (٣) ثم خرج ، فلما أصبحوا تغشاهم العذاب ،

أذرى ما صوابها ، والمشكل أنه جاء مثلها فيما يلى ، واستمصت على قراءتها في الموضعين – فوضعتها بين القوسين في الموضعين .

<sup>(</sup>١) أنظر التعليق السالف.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «ساءظنه» فيما سلف ٣ : ٥٨٥ ، تعليق : ١٣/١ : ٥٩ ، تعليق : ٤ .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « أبخذ مخلاته فتزود فيها شيئاً» ، خالف رسم المخطوطة، وفيها رسم ما أثبته غير منقوط . و « العلاثة » ( بضم العين ) : الأقط المخلوط بالسمن .

كما يتغشَّى الإنسان الثوب فى القبر ، ففرقوا بين الإنسان وولده ، وبين البهيمة وولدها ، ثم عجَّوا إلى الله فقالوا : آمنا بما جاء به يونس وصد قنا! فكشف الله عنهم العذاب. فخرج يونس ينظر العذاب فلم ير شيئاً، قال : جرَّبوا على كذباً! فذهب مغاضباً لربه حتى أتى البحر .

114/11

السرائيل ، عن أبى إسحق ، عن عمرو بن ميمون قال ، حدثنا ابن مسعود فى بيت إسرائيل ، عن أبى إسحق ، عن عمرو بن ميمون قال ، حدثنا ابن مسعود فى بيت المال ، قال : إن يونس عليه السلام كان قد وعد قومه العذاب ، وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام ، ففر قوا بين كل والدة وولدها ، ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروه . فكف الله عنهم العذاب ، وغدا يونس ينظر العذاب فلم ير شيئاً . وكان من كذب ولم تكن له بينة " قُتيل ، فانطلق مغاضباً .

المحدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا على مالح المرى ، عن أبى عمران الجونى ، عن أبى الحَلَد جيلان قال : لما غشى قوم يونس العذاب ، مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا له : إنّه قد نزل بنا العذاب ، فما ترى ؟ فقال: قولوا: « يا حى حين لاحى ، ويا حى محيى الموتى ، ويا حى لا إله إلا أنت »! فكشف عنهم العذاب ، ومُتَّعوا إلى حين . (١)

۱۷۹۰۸ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر قال: بلغنى في حرف ابن مسعود: « فلولا» ، يقول: ﴿ فَهَلَّا ﴾ .

\* \* \*

وقوله: « لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الحزى في الحياة الدنيا » ، يقول: لما صدّ قوا رسولهم ، وأقروا بما جاءهم به ، بعد ما أظلّهم العذاب وغشيهم أمرُ الله

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٧٩٠٧ – «أبو الجلد» ، هو « جيلان بن أبى فروة الأسدى » ، مضى برقم ١٩١٤ ، ٢٣٢ ، ١٩١٣ .

ونزل بهم البلاء، كشفنا عهم عدّاب الهوان والذلّ في حياتهم الدنيا (١) = « ومتعناهم إلى حين » ، يقول : وأخرّنا في آجالهم ولم نعاجلهم بالعقوبة ، وتركناهم في الدنيا يستمتعون فيها بآجالهم إلى حين مماتهم ، ووقت فناء أعمارهم التي قَضَيّتُ فَنَاءها . (٢)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِى اللَّهِ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِى الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (\*)
مُؤْمِنِينَ ﴾ (\*)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه: « ولوشاء » ، يا محمد = « ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً » ، بك ، فصد قوك أنك لى رسول ، وأن ما جنتهم به وما تدعوهم إليه من توحيد الله وإخلاص العبودة له ، حق ، ولكن لا يشاء ذلك ، لأنه قد سبق من قضاء الله قبل أن يبعثك رسولا أنه لا يؤمن بك ، ولا يتبعك فيصدقك بما بعثك الله به من الهدى والنور ، إلا من سبقت له السعادة في الكتاب الأول قبل أن تخلق السموات والأرض وما فيهن . وهؤلاء الذين عجبوا من صد قالحائنا إليك هذا القرآن لتنذر به من أمرتك بإنذاره ، ممان قد سبق له عندى أنهم لا يؤمنون بك في الكتاب السابق .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

١٧٩٠٩ - حدثني المثني قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الخزى» فيهاسلف ١٤: ٣٣٠، تعليق: ٢، والمراجع هناك.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « المتاع » فيما سلف من فهارس اللغة ( متم ) .

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً »، ﴿ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ الله ﴾، [سورة يونس: ١٠٠]، ونحو هذا في القرآن ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى ، فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول ، (١) ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول .

فإن قال قائل: فما وجه قوله: « لآمن من فى الأرض كلهم جميعاً » ، ف « الكل » يدل على « الجميع » ، و « الجميع » على « الكل » ، فما وجه تكرار ذلك ، وكل واحدة منهما تغنى عن الأخرى ؟

قيل : قد اختلف أهل العربية في ذلك :

فقال بعض نحويي أهل البصرة: جاء بقوله: « جميعاً » في هذا الموضع توكيداً ، كما قال: ﴿ لَا تَتَّخِذُوا إِلَـٰهَيْنِ اثْـنَيْنِ ﴾ ، [سورة النحل: ١٥]، فني قوله: « إلهين » دليل على « الاثنين » .

وقال غيره: جاء بقوله: « جميعاً » بعد « كلهم » ، لأن « جميعاً » لا تقع إلا توكيداً ، و «كلهم » يقع توكيداً واسماً ، فلذلك جاء ب « جميعاً » بعد «كلهم » قال : ولوقيل إنه جمع بيهما ليعلم أن معناهما واحد ، لحاز ههنا . قال : وكذلك: ﴿ إِلَه إِنْ اَدْ نَيْنَ ﴾ ، العدد كله يفسر به ، فيقال : « رأيت قوماً أربعة » ، فلما جاء « باثنين » ، وقد اكتفى بالعدد منه ، لأنهم يقولون : « عندى درهم ودرهمان » ، فيكنى من قولم : « عندى درهم واحد ، ودرهمان اثنان » ، فإذا قالوا : « دراهم » ، قالوا : « دراهم » ، قالوا : « دراهم » ، لأن الجمع يلتبس ، و « الواحد » و « الاثنان » لا يلتبسان قالوا : « ثلاثة » ، لأن الجمع يلتبس ، و « الواحد » و « الاثنان » لا يلتبسان

17./11

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « لا يؤمن من قومه » ، زاد ما ليس في المخطوطة ، فحذفته .

ثم بُني الواحد والتثنية على بناء [ما] في الجميع، (١) لأنه ينبغي أن يكون مع كل واحد واحد"، لأن « درهماً » يدل على الجنس الذي هو منه، و « واحد » ، يدل على كل الأجناس ، « ودرهمان » ، يدلان على كل الأجناس ، « ودرهمان » ، يدلان على كل الأجناس ، « ودرهمان » ، يدلان على أنفسهما ، فلذلك جاء بالأعداد ، لأنه الأصل .

وقوله: « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » ، يقول على ثناؤه لنبية محمد صلى الله عليه وسلم: إنه لن يصدقك ، يا محمد ، ولن يتبعك ويقر بما جئت به إلا من شاء ربك أن يصدقك ، لا بإكراهك إياه ، ولا بحرصك على ذلك = « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » لك ، مصدقين على ما جئتهم به من عند ربك ؟ يقول له جل ثناؤه: فاصدع بما تؤمر ، وأعرض عن المشركين الذين حقت عليهم كلمة ربتك أنتهم لا يؤمنون .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ اللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُون ﴾ ۞

قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه: وما كان لنفس خلقتُها، من سبيل إلى تصديقك ، يا محمد ، إلا بأن آ ذن لها فى ذلك، (٢) فلا تجهدن نفسك فى طلب هداها ، وبلتِّغها وعيد الله، وعرقها ما أمرك ربك بتعريفها ، ثم خلتَها ، فإن هداها بيد خالقها .

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة : «لم يثن الواحد والتثنية على تنافى الحمع » ، وهو لا معنى له .وفي المخطوطة : «ثم بنى الواحد والتثنية على بنافى الحميم » ، هكذا غير منقوطة ، واستظهرت قراءتها كما أثبتها ، بزيادة «ما» بين « بناء » ، و « في الحميم » . ومع ذلك فبتى في بيان ممنى هذا الكلام ، شيء في نفسى ، أخشى أن يكون سقط منه شيء ، فإنه غير واضح عندى .

 <sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الإذن » فيما سلف ص : ١٨ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

وكان الثورى يقول فى تأويل قوله: « إلا بإذن الله » ، ما : —
١٧٩١ – حدثنى المثنى قال، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ،
عن سفيان فى قوله: « وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله »، قال: بقضاء الله .

وأما قوله: « و يجعل الرجس على الذين لا يعقلون » ، فإنه يقول تعالى ذكره: إن الله يهدى من يشاء من خلقه للإيمان بك ، يا محمد، ويأذن له فى تصديقك فيصدقك ، ويتبعك ، ويقر بما جئت به من عند ربك = « و يجعل الرجس » ، وهو العذاب وغضب الله (١) = « على الذين لا يعقلون » ، يعنى : الذين لا يعقلون عن الله حججه ومواعظه وآياته التى دل بها جل ثناؤه على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وحقيقة ما دعاهم إليه من توحيد الله ، وخكم الأنداد والأوثان .

ا ۱۷۹۱۱ ــ حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « و يجعل الرجس » ، قال : السَّخط .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قُل ٱنظُرُوا ۚ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَ ٰتَ وَالنَّذُرُ عَن قَوْم ۗ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْأَياتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْم ۗ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : قل ، يا محمد ، لهؤلاء المشركين من قومك ، السائليك الآيات على صحة ما تدعوهم إليه من توحيد الله ، وخلع الأنداد والأوثان: انظروا، أيها القوم، ماذا فى السموات من الآيات الدّالة على حقيقة ما أدعوكم إليه من توحيد الله ، من شمسها وقمرها ، واختلاف ليلها ونهارها، ونزول الغيث بأرزاق العباد من سحابها = وفى الأرض من حبالها، وتصدُّعها بنباتها وأقوات أهلها ، وسائر صنوف عجائبها ، فإن فى ذلك لكم إن عقلتم وتدبّرتم عظة ومعتبراً

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الرجس » فيما سلف ١٤ : ٧٩ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

ودلالة على أن ذلك من فعل من لا يجوز أن يكون له فى ملكه شريك، ولا له على تدبيره وحفظه ظهير = يُغْنيكم عما سواه من الآيات .

يقول الله جل ثناؤه: « وما تُغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » ، يقول جل ثناؤه: وما تغنى الحجج والعبر والرسل المنذرة عباد الله عقابه ، (١) عن قوم قد سبق لهم من الله الشقاء ، وقضى لهم فى أم الكتاب أنهم من أهل النار ، لا يؤمنون بشى ء من ذلك ولا يصد قون به ، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ؟ (١)

القول فى تأويل قوله تعالى (فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ١٢١/١١ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَٱنتَظِرُوۤا إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، محذراً مشركى قومه من حلول عاجل نقمه بساحهم نحو الذى حل بنظرائهم من قبلهم من سائر الأمم الخالية من قبلهم ، السالكة فى تكذيب رسل الله وجحود توحيد ربيهم سبيلهم: فهل ينتظر ، يا محمد ، هؤلاء المشركون من قومك ، المكذرون بما جنتهم به من عند الله ، إلا يوما يعاينون فيه من عذاب الله مثل أيام أسلافيهم الذين كانوا على مثل الذى هم عليه من المشرك والتكذيب ، الذين مضوا قبلهم فخلوا من قوم نوح وعاد ثمود ؟ قل لهم ، يا محمد ، إن كانوا ذلك ينتظرون : فانتظروا عقاب الله إياكم ، ونزول سخطه بكم ، إنى من المنتظرين هلاككم وبوار كم بالعقوبة التي تحل بكم من الله .

### وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «أغنى » فيما سلف ص : ٨٩ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر تفسير « النذير » فيما سلف ١٠ : ١٥٨ .

#### ذكر من قال ذلك :

الذين خلوا من قبلهم ، قوم نوح وعاد وتمود .

المعفر المنه المنه قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا ابن أبى جعفر عن أبيه ، عن الربيع بن أنس فى قوله : « فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إنى معكم من المنتظرين » ، قال : خو فهم عذابه ونقمته وعقوبته ، ثم أخبرهم أنه إذا وقع من ذلك أمر " ، أنجى الله رسله والذين آمنوا معه ، فقال الله : « ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننجى المؤمنين » .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ اللَّهُ وَالَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ اللَّذِينَ اللْحُولُولِينُ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللْحُلْمُ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَا اللَّذِينَا اللْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ اللْحُلْمُ اللَّذِينَ اللْحُلْمُ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَا اللَّذِينَ اللْمُؤْمِنُ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللْحُلْمُ اللَّذِينِينَا اللَّذِينَالِينَ الْمُؤْمِنِينَا اللْحُلْمُ اللَّذِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْحُلْمُ اللَّذِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِينَ اللْمُؤْمِنُ اللَّذِينَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّذِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينِينَ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْم

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره، قل، يا محمد، لحؤلاء المشركين من قومك: انتظروا مثل أيام الذين خلوا من قبلكم من الأمم السالفة الذين هلكوا بعذاب الله، فإن ذلك إذا جاء لم يهلك به سواهم ومن كان على مثل الذى هم عليه من تكذيبك، ثم ننجتى هناك رسولتنا محمداً صلى الله عليه وسلم ومن آمن به وصدقه واتبعه على دينه، كما فعلنا قبل ذلك برسلنا الذين أهلكنا أمهم، فأنجيناهم ومن آمن به معهم من عذابنا حين حق على أمهم = «كذلك حقاً علينا ننجى المؤمنين»، يقول: كما فعلنا بالماضين من رسلنا فأنجيناها والمؤمنين معها وأهلكنا أمها، كذلك نفعل بأثا، يا محمد، وبالمؤمنين، فننجيك وننجى المؤمنين بك، حقاً علينا غيرشك.

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسِ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دُونِ ٱللهِ ولَـٰكِنْ فِي شَكِّ مِّن دُونِ ٱللهِ ولَـٰكِنْ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ ولَـٰكِنْ أَعْبُدُ ٱللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عايه وسلم ، قل ، يا محمد ، لهؤلاء المشركين من قومك الذين عجبوا أن أوحيت إليك: إن كنتم في شك، أيها الناس ، من ديني الذي أدعوكم إليه ، فلم تعلموا أنه حق من عند الله ، فإنى لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ، من الآلهة والأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنتي شيئاً ، فتشكّوا في صحته .

وهذا تعریض ولحن من الکلام لطیف ، (۱) و إنما معنی الکلام: إن کنتم فی شك من دینی ، فلا ینبغی لکم أن تشکوا فیه ، و إنما ینبغی لکم أن تشکوا فی الذی أنتم علیه من عبادة الأصنام التی لا تعقل شیئا ، ولا تضر ولا تنفع . فأما دینی فلا ینبغی لکم أن تشکوا فیه ، لأنی أعبد الله الذی یقبض الحلق فیمیتهم إذا شاء ، فلا ینبغی لکم أن تشکوا فیه ، لأنی أعبد الله الذی یقبض الحلق فیمیتهم إذا شاء ، وینفعهم ویضرهم إن شاء . (۲) وذلك أن عبادة من كان كذلك ، لا یستنكرها ذو فطرة صحیحة . وأما عبادة الأوثان ، فینكرها كل ذی لب وعقل صحیح .

وقوله : « ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم »، يقول: ولكن أعبد الله الذي يقبض

<sup>(</sup>١) « اللحن » ، التعريض والإيماء دون التصريح ، وذلك بأن تعدل الكلام عن جهته ، فيكون أجود له ، وأشد إثارة لفطنة سامعه .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة والمخطوطة : « وينفعهم ويضر من يشاء » ، وكأنه سهو من الناسخ ، فإن السياق يقتضي ما أثبت .

أرواحكم فيميتكم عند آجالكم (1) = (1) وأمرت أن أكون من المؤمنين ، يقول : وهو الذي أمرني أن أكون من المصدقين بما جاءني من عنده .

القول في تأويل قوله تعالى (وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِللَّايِنِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ) ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « وأمرت أن أكون من المؤمنين » = « وأن أقم » ، و « أن » الثانية عطف على « أن » الأولى .

ويعنى بقوله: «أقم وجهك للدين »، أقم نفسك على دين الإسلام ، (٢)

= « حنيفاً » مستقيماً عليه ، غير معوج عنه إلى يهودية ولا نصرانية ، ولا عبادة
وثن (٣) = « ولا تكونن من المشركين » ، يقول : ولا تكونن ممن يشرك في عبادة
ربه الآلهة والأنداد ، فتكون من الهالكين .

القول في تأويل قوله تعالى (وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللهِ مَالَا يَنْعُكُ وَلَا يَضُرُّكُ فإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّلْمِينَ ﴾ ۞ يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّلْمِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ولا تدع ، يا محمد ، من دون معبودك وخالقك شيئاً لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ، ولا يضرك في دين ولا دنيا ، يعنى بذلك الآلهة والأصنام . يقول : لا تعبدها راجياً نفعها أو خائفاً ضرَّها ، فإنها

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «التوقى» فيما سلف ص : ٩٨ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الوجه» فيما سلف ٢ : ١٠/٥٤٦ - ٢٢٥ ، ٢٢٥ – ٢٩٥ ، ٢٣ ،

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الحنيف» فيما سلف ١٢ : ٢٨٣ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

لا تنفع ولا تضر = « فإن فعلت » ، ذلك ، فدعوتها من دون الله = « فإنك إذا من الظالمين » ، يقول : من المشركين بالله الظالمي أنفُسيهم . (١)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ ٱللهُ بِضُرُّ فَلَا يُكُونُ لَهُ اللهُ بِضُرُّ فَلَا يُكُونُ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِ كَيُصِيبُ كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِ كَيُصِيبُ بِهِ حَمْن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ حَوَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه: وإن يصبك الله، يا محمد، بشدة أو بلاء، (٢) فلا كاشف لذلك إلا ربّك الذي أصابك به، دون ما يعبده هؤلاء المشركون من الآلهة والأنداد (٣) = « وإن يردك بخير »، يقول: وإن يردك ربك برخاء أو نعمة وعافية وسرور (٤) = « فلا راد "لفضله »، يقول: فلا يقدر أحد " أن يحول بينك وبين ذلك، ولا يردك عنه، ولا يحر مكه، لإنه الذي بيده السّر اء والضراء، دون الآلهة والأوثان، ودون ما سواه = « يصيب به من يشاء »، يقول: يصيب ربك، يا محمد، بالرخاء والبلاء والسراء والضراء، من يشاء ويريد (٥) = « من عباده وهو الغفور»، لذنوب من تاب وأناب من عباده من كفره وشركه إلى الإيمان به وطاعته = « الرحيم »، بمن آمن به منهم وأطاعه، أن يعذبه بعد التوبة والإنابة. (١)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « الظالم لنفسه »، والسياق لا يليق به هذا، وظني أنه سهو من الناسخ، فلذلك أيدلت به ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «المس» فيها سلف ص: ٤٩، تعليق: ١، والمراجع هناك. = وتفسير «الضر» فيها سلف من فهارس اللغة (ضرر).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الكشف» فيما سلف ١١: ١٣/٣٥٤ : ٣٠،١٥/٧٣ . ٢٠٥،٣٦:

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « الخير » فيما سلف من فهارس اللغة ( خير ) .

<sup>(</sup> ه ) انظر تفسير « الإصابة » فيما سلف من فهارس اللغة ( صوب ) .

<sup>(</sup> ٦ ) انظر تفسير « الغفور » و « الرحيم » فيما سلف من فهارس اللغة ( غفر ) ، ( رحم ) .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم « قل »، يا محمد، للناس = « يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم » ، يعنى : كتاب الله ، فيه بيان كل ما بالناس إليه حاجة من أمر دينهم = « فمن اهتدى » ، يقول : فن استقام فسلك سبيل الحق ، وصد ق بما جاء من عند الله من البيان = « فإنما يهتدى لنفسه » ، يقول : فإنما يستقيم على الهدى ويسلك قصد السبيل لنفسه ، فإياها يبغى الحير بفعله ذلك لا غيرها (١) = « ومن ضل » ، يقول : ومن اعوج عن الحق الذى أتاه من عند الله ، وخالف دينه وما بعث به محمداً والكتاب الذى أنزله عليه = « فإنما يضل عليها » ، يقول : فإن ضلاله ذلك إنما يجنى به على نفسه ، لا على غيرها ، لأنه لا يؤخذ بذلك غيرها ، ولا يورد بضلاله ذلك المهالك سوى نفسه ، ولا تزر وازرة وزر أخرى (٢) = « وما أنا عليكم بوكيل » ، يقول : وما أنا عليكم بمسلَّط على تقو يمكم ، إنما أمركم إلى الله ، وهو الذى يقوم من يشاء منكم ، وإنما أنا رسول مبلّغ أبلغكم ما أرسلت به إليكم . (١)

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير « الاهتداء » فيما سلف من فهارس اللغة ( هدى ) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الضلال » فيما سلف من فهارس اللغة ( ضلل ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «وكيل» فيما سلف ١٢: ٣٣ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى ٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَى اللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ﴾ ن حَتَّى اللهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ﴾ ن

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: واتبع ، يا محمد ، وحى الله الذي يوحيه إليك ، وتنزيله الذي ينزله عليك ، فاعمل به ، واصبر على ما أصابك في الله من مشركي قومك من الأذي والمكاره ، وعلى ما نالك منهم ، حتى يقضى الله فيهم وفيك أمره بفعل فاصل = « وهو خير الحاكمين » يقول: وهو خير القاضين وأعدل الفاصلين. (١) فحكم جل ثناؤه بينه وبينهم يوم بكر ، وقتلهم بالسيف ، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيمن بقي منهم أن يسلك بهم سبيل من أهلك منهم ، أو يتوبوا وينبوا إلى طاعته ، كما : \_\_

۱۷۹۱٤ – حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « وما أنت عليهم بوكيل \* واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين » ، قال : هذا منسوخ = « حتى يحكم الله » ، حكم الله بجهادهم ، وأمره بالغلظة عليهم . (۲)

« آخر تفسير سورة يونس عليه السلام والحمد لله وحده ، وصلى الله على محمد وآله . يتلوه تفسير السورة التي يذكر فيها هود ».

يتلوه :

. « بسم الله الرحمن الرحيم رب يسيّر \* »

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الحكم » فيما سلف ١٢: ١١٥ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) عند هذا الموضع ، انتهى جزء من التقسيم القديم ، وفي مخطوطتنا بعد هذا ما نصه :

نفسین سُولِاهِوْلِی

|   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| · |   | · |   |  |
|   |   |   | · |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

# ﴿ تفسير السورة التي يذكر فيها هود ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ الرّ كِتَابُ أُحْكِمَتْ عَايَاتُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قال أبو جعفر: قد ذكرنا اختلاف أهل التأويل فى تأويل قوله: « الر » ، ١٢٣/١١ والصواب من القول فى ذلك عندنا بشواهده، بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . <sup>(١)</sup>

وقوله: « كتاب أحكمت آياته » ، يعنى : هذا الكتاب الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو القرآن.

ورفع قوله : «كتاب » ، بنيَّة : « هذا كتاب » .

فأما على قول من زعم أن قوله: « الر » ، مراد " به سائر حروف المعجم التى نزل بها القرآن ، وجعلت هذه الحروف دلالة "على جميعها ، وأن معنى الكلام: « هذه الحروف كتاب أحكمت آياته » = فإن « الكتاب » على قوله ، ينبغى أن يكون مرفوعاً بقوله: « الر » .

وأما قوله: « أحكمت آياته ثم فصلت »، فإن أهل التأويل اختلفوا فى تأويله. فقال بعضهم: تأويله: أحكمت آياته بالأمر والنهى، ثم فصلت بالثّواب والعقاب. « ذكر من قال ذلك:

١٧٩١٥ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال ، أخبرني

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ۱: ۲۰۰ – ۲۰۲۴ : ۱۲/۱٤۹ : ۲۹۳ ، ۲۹۴ ، ۲۹۳ . ۷ : ۱۰/۲۹٤ . ۲۹۳

أبو محمد الثقني ، عن الحسن في قوله : « كتاب أحكمت آياته ثم فصلت » ، قال : أحكمت بالأمر والنهي ، وفصلت بالثواب والعقاب . (١)

۱۷۹۱٦ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا عبد الكريم بن محمد الجرجاني، عن أبي بكر الهذلي، عن الحسن: « الركتاب أحكمت آياته »، قال: أحكمت في الأمر والنهي، وفصلت بالوعيد. (٢)

۱۷۹۱۷ - حدثنی المثنی قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن الزبیر ، عن ابن عینة ، عن رجل ، عن الحسن : « الر کتاب أحکمت آیاته » ، قال : بالأمر والنهی = « ثم فصلت » ، قال : بالثواب والعقاب .

# وروى عن الحسن قول" خلاف هذا ، ، وذلك ما :\_

۱۷۹۱۸ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن أبى بكر، عن الحسن قال = وحدثنا عباد بن العوام، عن رجل، عن الحسن قال: « أحكمت» ، بالثواب والعقاب = « ثم فصلت » ، بالأمر والنهى .

وقال آخرون : معنى ذلك : « أحكمت آياته » ، من الباطل = « ثم فصلت » ، فبيتن منها الحلال والحرام .

#### ذكر من قال ذلك :

الله من الباطل ، ثم فصلها بعلمه ، فبيتن حلاله وحرامه ، وطاعته ومعصيته .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٧٩١ – « أبو محمد الثقني » ، الراوي عن الحسن ، لم أعلم من يكون .

<sup>(</sup>۲) الأثر: ۱۷۹۱٦ - «عبد الكريم بن محمد الحرجانى»، قاضى جرجان، روى عن قيس ابن الربيع، وأبى حنيفة، وزهير بن معاوية، وابن جريج، وغيرهم. روى عنه أبو يوسف القاضى، وابن عيينة، وهما أكبر منه، والشافعى، وغيرهم. مات سنة ذيف وسبعين ومئة، فلا أدرى أيدرك محمد بن حميد أن يروى عنه أم لا ؟ مترجم في التهذيب.

معمر ، عن قتادة : « أحكمت آياته ثم فصلت » ، قال : أحكمها الله من الباطل ، ثم فصلها ، بيّنها .

قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب ، قول من قال : معناه : أحكم الله آياته من الدَّخَل والخَلَل والباطل ، ثم فصَّلها بالأمر والنهى .

وذلك أن « إحكام الشيء » ، إصلاحه وإتقانه = و « إحكام آيات القرآن » ، إحكامها من خلل يكون فيها ، أو باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من قبله . (١) وأما « تفصيل آياته » ، فإنه تمييز بعضها من بعض ، بالبيان عما فيها من

وان المعملين المان المعملين المان المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعملين المان المان المان المان ا حلال وحرام ، وأمر ولهي . (٢)

وكان بعض المفسرين يفسر قوله : « فصلت » ، بمعنى : فُسِّرت ، وذلك نحو الذى قلنا فيه من القول .

#### \* ذكر من قال ذلك :

ا ۱۷۹۲۱ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى قال ، حدثنا ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « ثم فصلت » ، قال : 'فسُّرت .

۱۷۹۲۲ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير، عن ورقاء، عن ابن أن نجيح، عن مجاهد: « فصلت »، قال: فُسترت.

۱۷۹۲۳ .... قال، حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج قال، بلغى عن مجاهد: «ثم فصلت»، قال: فسرت.

۱۷۹۲۶ – حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الإحكام» فيها سلف ٦: ١٧٠، ١٧٤ - ١٨٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « تفصيل الآيات » فيها سلف ص: ٩١ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

۱۷۹۲۰ .... قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

۱۷۹۲٦ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن مجاهد ، مثله .

وقال قتادة: معناه: بُيِّنَتْ، وقد ذكرنا الرواية بذلك قبلُ، وهو شبيه المعنى بقول مجاهد.

وأما قوله: « من لدن حكيم خبير »، فإن معناه: « حكيم »، بتدبير الأشياء وتقديرها = « خبير »، بما تؤول إليه عواقبها . (١)

۱۷۹۲۷ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة في قوله : « من لدن حكيم خبير . (۲)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا ۚ إِلَّا اللهَ إِنَّنِي لَكُمِ
مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ثم فُصّلت بأن لا تعبدوا إلا الله وحده ١٢٤/١١ لا شريك له ، وتخلعوا الآلهة والأنداد. ثم قال تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل، يا محمد ، للناس: « إنني لكم »، من عند الله = « نذير » ينذركم عقابه على معاصيه وعبادة الأصنام = « وبشير » ، يبشركم بالجزيل من الثواب على طاعته وإخلاص العبادة والألوهاة له . (٣)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «حكيم» و «خبير » فيها سلف من فهارس اللغة (حكم) ، ( جبر ) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « من لدن » فيما سلف ٢ : ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «النذير » فيها سلف ص: ٢١٥، تعليق: ٢، والمراجع هذاك. = وتفسير «البشير » فيها سلف من فهارس اللغة (بشر).

القول في تأويل قول تعالى ﴿ وَأَنِ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمُّ اللَّهِ اللَّهُ وَإِن تَوَلَّوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَإِن تَوَلُّوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْم كَبِيرٍ ﴾ ﴿ كَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ ال

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ثم فصلت آياته، بأن لا تعبدوا إلا الله ، وبأن استغفروا ربكم » ، وأن اعملوا ، أيها الناس ، من الأعمال ما يرضى ربكم عنكم ، فيستر عليكم عظيم ذنو بكم التي ركبتموها بعبادتكم الأوثان والأصنام ، وإشراككم الآلهة والأنداد في عبادته . (١)

وقوله: «ثم توبوا إليه »، يقول: ثم ارجعوا إلى ربكم بإخلاص العبادة له، دون ما سواه من سائر ما تعبدون من دونه ، بعد خلعكم الأنداد ، وبراءتكم من عبادتها ، (۲) ولذلك قيل: « وأن استغفر وا ربكم ثم توبوا إليه » ، ولم يقل: « وتوبوا إليه » ، لأن « التوبة » معناها الرجوع إلى العمل يطاعة الله ، و « الاستغفار » ، استغفار من الشرك الذي كانوا عليه مقيمين . والعمل لله لا يكون عملا له ، إلا بعد ترك الشرك به ، فأما الشرك فإن عمله لا يكون إلا للشيطان ، فلذلك أمرهم تعالى ذكره بالتوبة إليه بعد الاستغفار من الشرك ، لأن أهل الشرك كانوا يرون أنهم يطيعون بالتوبة إليه بعد الاستغفار من الشرك ، لأن أهل الشرك كانوا يرون أنهم يطيعون الله بكثير من أفعالهم ، وهم على شركهم مقيمون .

وقوله: « يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى » ، يقول تعالى ذكره للمشركين الذين خاطبهم بهذه الآيات: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فإنكم إذا فعلتم ذلك

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الاستغفار» فيها سلف من فهارس اللغة (غفر).

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « التوبة » فيما سلف من فهارس اللغة ( توب ) .

بسط عليكم من الدنيا، ورزقكم من زينتها، وأنسأ الكم في آجالكم إلى الوقت الذي قضى فيه عليكم الموت . (١)

وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل .

## ذكر من قال ذلك :

۱۷۹۲۸ – حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى » ، فأنتم فى ذلك المتاع ، فخذوا بطاعة الله ومعرفة حقه ، فإن الله منعم يحب الشاكرين ، وأهل الشكر فى مزيد من الله . وذلك قضاؤه الذى قضى .

وقوله: « إلى أجل مسمى » ، يعني الموت .

۱۷۹۲۹ – حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « إلى أجل مسمى » ، قال : الموت .

۱۷۹۳۰ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « إلى أجل مسمى» ، وهو الموت .

۱۷۹۳۱ - حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة : « إلى أجل مسمى » ، قال : الموت .

وأما قوله: « ويؤت كل ذى فضل فضله » ، فإنه يعنى : يثيب كل من تفضّل بفضل ماله أو قوته أو معروفه على غيره ، محتسباً بذلك ، مريداً به وجه الله = أجزل ثوابه وفضله فى الآخرة ، كما : -

١٧٩٣٢ – حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «المتاع » فيها سلف من فهارس اللغة (متع). = وتفسير «الأجل المسمى » فيها سلف من فهارس اللغة (أجل).

عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « ویؤت کل ذی فضل فضله » ، قال : ما احتسب به من ماله أو عمل بیده أو رجله أو کلِّمة ، أو ما تطوّع به من أمره کله .

۱۷۹۳۳ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال =

۱۷۹۳۶ - . . . وحدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، بنحوه = إلا أنه قال : أو عمل بيديه أو رجليه وكلامه ، وما تطوّل به من أمره كله .

ابن جريج عن مجاهد ، بنحوه = إلا أنه قال : وما نطق به من أمره كله .

۱۷۹۳۳ — حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « ويؤت كل ذى فضل فضله » ، أى: في الآخرة .

وقد روی عن ابن مسعود أنه كان يقول في تأويل ذلك ، ما : ــ

۱۷۹۳۷ - حدثت به عن المسيب بن شريك ، عن أبي بكر ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن مسعود في قوله : « ويؤت كل ذي فضل فضله » ، قال : من عمل سيئة كتبت عليه سيئة ، ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات . فإن عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات ، وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة ، وبقيت له تسع حسنات . ثم يقول : هلك من غلب آحاد ، أعشار ه !!

وقوله: « و إن تولوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير » ، يقول تعالى ١٢٥/١١ ذكره: و إن أعرضوا عما دعوتُهم إليه ، (١) من إخلاص العبادة لله ، وترك عبادة

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير « التولى » فيها سلف من فهارس اللغة ( ولى ) .

الآلهة، وامتنعوا عن الاستغفار لله والتوبة إليه، فأدبروا مُولِيّن عن ذلك = « فإنى »، أيها القوم ، « أخاف عليكم عذاب يوم كبير » ، شأنُه، عظيم هو لله ، وذلك يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون .

وقال جل ثناؤه: « وإن تولوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير » ، ولكنه مما قد تقد مه قول "، والعرب إذا قد مت قبل الكلام قولا "، خاطبت ، ثم عادت إلى الحبر عن الغائب ، ثم رجعت بعد ولى الحطاب . وقد بينا ذلك في غير موضع ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . (١)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ إِلَى ٱللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ ()

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: «إلى الله »، أيها القوم، مآبكم ومصيركم، (٢) فاحذروا عقابه إن توليتم عما أدعوكم إليه من التوبة إليه من عبادتكم الآلهة والأصنام، فإنه مخلدكم نار جهنم إن هلكتم على شرككم قبل التوبة إليه = «وهو على كل شيء قدير »، يقول: وهو على إحيائكم بعد مماتكم، وعقابكم على إشراككم به الأوثان ، وغير ذلك مما أراد بكم وبغيركم قادر ". (٣)

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ١٣ : ٣١٤ ، تعليق ، ٣ : والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظرتفسير «المرجع» فيما سلف ص: ١٤٦، تعليق: ٥، والمراجع هناك.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «قاور» فيما سلف من فهارس اللغة (قدر).

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ أَلا ۖ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لَيَسْرُونَ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّون وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : اختلفت القرأة في قراءة قوله : « ألا إنهم يثنون صدورهم » . فقرأته عامة قرأة الأمصار : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ كَيْنُونَ صُدُورَ هُمْ ﴾ ، على تقدير « يفعلون» من « ثنيت » ، و « الصدور » منصوبة .

واختلف قارئو ذلك كذلك في تأويله .

فقال بعضهم: ذلك كان من فعل بعض المنافقين ، كان إذا مرّ برسول الله صلى الله عليه وسلم غطتى وجهه ، وثنتى ظهره .

## \* ذكر من قال ذلك:

۱۷۹۳۸ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدى، عن شعبة ، عن حصين ، عن عبد الله بن شداد فى قوله : « ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم »، قال : كان أحدهم إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم قال بثو به على وجهه ، وثنى ظهره . (١)

۱۷۹۳۹ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا هشيم قال ، ألا المهم يثنون صدورهم أخبرنا حصين ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد قوله : « ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه »، قال : كان المنافقون

<sup>(</sup>۱) قوله: «قال بثوبه على وجهه»، أى: أخذ ثوبه وحاول أن يغطى به وجهه حتى لا يراه صلى الله عليه وسلم. و «قال » حرف من اللغة، يستخدم فى معان كثيرة، ويراد به تصوير الحركة. انظرما سلف ٢: ٤٠٠، ٧٤٥/ الأثر: ٧٩٥٥ ج ٥ ص: ٤٠٠، تعليق: ١/ الأثر: ٣٢٥٣٣ ج ١٠ ص: ٤٠٠، تعليق: ١/ الأثر: ٣٧٤٣ ، ج ١٠ ص: ٤١، ، تعليق: ٢.

إذا مرُّوا به ، ثنى أحدهم صدره ، ويطأطئ رأسه . فقال الله : « ألا إنهم يثنون صدورهم » ، الآية .

۱۷۹٤٠ - حدثنی المثنی قال، حدثنا عمرو بن عون قال، حدثنا هشیم، عن حصین قال: سمعت عبد الله بن شداد یقول فی قوله: « یثنون صدورهم »، قال: کان أحدهم إذا مر بالنبی صلی الله علیه وسلم ثننی صدره، وتغشی بثوبه، کی لا یراه النبی صلی الله علیه وسلم.

وقال آخرون : بل كانوا يفعلون ذلك جهلاً منهم بالله ، وظنًّا أن الله يخنى عليه ما تضمره صدورهم إذا فعلوا ذلك .

## \* ذكر من قال ذلك :

۱۷۹٤۱ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد: « یثنون صدورهم »، قال: شكًا وامتراءً فی الحق ، لیستخفوا من الله إن استطاعوا .

۱۷۹٤۲ - حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نحیح ، عن مجاهد : « یثنون صدورهم » ، شکاً وامتراء ً فی الحق ، = « لیستخفوا منه » ، قال : من الله إن استطاعوا .

ابن نمير، عن ورقاء، عن ابن ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: « يثنون صدورهم » ، قال : تضيق شكًّا .

۱۷۹٤٥ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، بنحوه.

١٧٩٤٦ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا هوذة قال، حدثنا عوف، عن الحسن في قوله: « ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم »، قال: من جهالتهم به، قال الله: « ألا حين يستغشون ثيابهم »، في ظلمة الليل، في أجواف بيوتهم = « يعلم »، تلك الساعة = « ما يسرون وما يعلنون ١٢٦/١١ إنه علم بذات الصدور ».

۱۷۹٤۷ — حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبى ، عن سفيان، عن منصور ، عن أبى رزين: « ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم »، قال : كان أحدهم يحنى ظهره، ويستغشى بثوبه .

وقال آخرون : إنما كانوا يفعلون ذلك لئلا يسمعوا كتاب الله . (١) « ذكر من قال ذلك :

۱۷۹٤۸ — حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « ألا انهم يثنون صدورهم » ، الآية ، قال: كانوا [ يحنون صدورهم لكيلا يسمعوا كتاب الله ، قال تعالى : « ألا حين] يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون » ، وذلك أخنى ما يكون ابن آدم ، إذا حيى صدره ، واستغشى بثوبه ، وأضمر همّه في نفسه ، فإن الله لا يخني ذلك عليه . (۲)

1۷۹٤٩ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « يستغشون ثيابهم » ، قال : أخيى ما يكون الإنسان إذا أسر في نفسه شيئاً وتغطلي بثوبه ، فذلك أخيى ما يكون ، والله يطلع على ما في نفوسهم ، والله يعلم ما يسر ون وما يعلنون .

وقال آخرون : إنما هذا إخبارٌ من الله نبيَّه صلى الله عليه وسلم عن المنافقين

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « كلام الله تعالى » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من المخطوطة .

الذين كانوا يضمرون له العداوة والبغضاء ، ويبدون له الحبة والمودة ، أنهم معه وعلى دينه . (١) يقول جل ثناؤه : ألا إنهم يطوون صدورهم على الكفر ليستخفوا من الله . ثم أخبر جل ثناؤه أنه لا يخفى عليه سرائرهم وعلانيتهم .

وقال آخرون : كانوا يفعلون ذلك إذا ناجى بعضهم بعضاً . « ذكر من قال ذلك :

• ١٧٩٥ – حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه » ، قال : هذا حين يناجى بعضهم بعضاً . وقرأ : « ألا حين يستغشون ثيابهم » ، الآية .

وروى عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ تَثْنُو ْ فِي صُدُورُ هُمْ ﴾ ، على مثال : « تَحَدُّلُو لِهِي النُّرة » ، « تَفْعَوْعِل » .

ابن جريج قال، سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول، سمعت ابن عباس يقرؤها : ابن جريج قال، سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول، سمعت ابن عباس يقرؤها : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ تَدْنُو نِي صُدُور ُهُمْ ﴾ قال : سألته عنها فقال : كان ناس يستحيون أن يتخلّوا فيكُفُوا إلى السماء ، وأن يصيبوا فيفُضُوا إلى السماء .

## وروى عن ابن عباس في تأويل ذلك قول آخر ، وهو ما : \_

(١) في المطبوعة : « وأنهم » بالواو ، وما في المخطوطة صواب جيد .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٧٩٥١ - في المطبوعة : «حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة » ، وهذا ليس في المخطوطة ، بل الذي فيها ما أثبته : «حدثنا وفوقه كتب «كذا » ، يعنى ، هكذا البياض بالأصل .

معمر قال، أخبرت، عن عكرمة: أن عباس قرأ: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ تَنْنُو ْ بِي صُدُورُ هُمْ ﴾ معمر قال، أخبرت، عن عكرمة: أن عباس قرأ: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ تَنْنُو ْ بِي صُدُورُ هُمْ ﴾ وقال ابن عباس: « تثنونى صدورهم » ، الشك في الله ، وعمل السيئات = « يستغشون ثيابهم » ، يستكبر أو يستكن من الله ، والله يراه ، يعلم ما يسرُّون وما يعلنون . فيابهم » ، يستكبر أحد ننا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن رجل ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه قرأ : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ تَثْنُونِي صدورهم » ، قال : الشك في الله ، وعمل صدورهم » ، قال : الشك في الله ، وعمل السيئات ، فيستغشى ثيابه ، ويستكن من الله ، والله يراه ، ويعلم ما يسرُّون وما يعلنون .

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة فى ذلك عندنا، ما عليه قرأة الأمصار، وهو: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَ هُمْ ﴾ ، على مثال «يفعلون » ، و « الصدور » ، نصب ، بمعنى : يحنون صدورهم ويكنُّونها ، (١) كما : \_

۱۷۹۰۰ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس قوله : «یثنون صدورهم » ، یقول : یکنتون . (۱) معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس قوله : «یثنون صدورهم » ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : «ألا أنهم یثنون صدورهم » ، قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : «ألا أنهم یثنون صدورهم » ، یقول : یکتمون ما فی قلوبهم = « ألا حین یستغشون ثیابهم » ، یعلم ما عملوا باللیل والنهار .

۱۷۹۰۷ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « ألا إنهم يثنون صدورهم » ، يقول : ﴿ تَثْنُو ْ نِي صُدُور ُهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « يكبونها » و « يكبون » ، بالباء في الموضعين ، والصواب ما في المخطوطة ، وهي منقوطة هناك فهما .

۱۲۷/۱۱ قال أبو جعفر: وهذا التأويل الذي تأوّله الضحاك على مذهب قراءة ابن عباس ، إلا أن الذي حدثنا ، هكذا ذكر القراءة في الرواية .

قال أبو جعفر: فإذ كانت القراءة التي ذكرنا أولى القراءتين في ذلك بالصواب، لإجماع الحجة من القرأة عليها، فأولى التأويلات بتأويل ذلك، تأويل من قال: إنهم كانوا ينعلون ذلك جهلاً منهم بالله أنه يخنى عليه ما تضمره نفوسهم، أو تناجوه بينهم.

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بالآية ، لأن قوله : « ليستخفوا منه » ، بمعنى : ليستخفوا من الله ، وأن « الحاء » في قوله ، « منه » ، عائدة على اسم « الله » ، ولم يجر لمحمد ذكر قبل ، فيجعل من ذكره صلى الله عليه وسلم ، وهي في سياق الحبر عن « الله » . فإذ كان ذلك كذلك ، كانت بأن تكون من ذكر الله أولى . وإذا صح أن ذلك كذلك ، كان معلوماً أنهم لم يحد ثوا أنفسهم أنهم يستخفون من الله ، إلا بجهلهم به . فأخبرهم جل ثناؤه أنه لا يخفي عليه سر أمورهم وعلانيها على أي حال كانوا ، تغشوا بالثياب ، أو ظهروا بالبراز ، (١) فقال : « ألا حين يستغشون ثيابهم » ، يعنى : يتغشون ثيابهم ، يتغطوها ويلبسون .

يقال منه: « استغشى ثوبه ، وتغشَّاه » ، قال الله: ﴿ وَأَسْتَغْشُو ا ثِيَابَهُمْ ﴾ ، [سورة نوح : ٧] ، وقالت الخنساء :

أَرْعَى النُّجُومَ وَمَا كُلِّفْتُ رِعْيَتُهَا وَتَارَةً أَنَفَشَّى فَضْلَ أَطْمَارِي (٢)

<sup>(</sup>١) « البراز » ( بفتح الباء ) : الفضاء البعيد الواسع ، ليس فيه شجر ولا ستر .

<sup>(</sup>٢) ديوانها : ١٠٩ ، من شعرها في مراثي أخيها صخر ، تقول قبله :

إِنِّي أُرِقْتُ اللَّيْلَ سَاهِرَةً كَأَنَّمَا كُحِلَّتْ عَيْنِي بِمُوَّادِ

= « يعلم ما يسرون » ، يقول جل ثناؤه : يعلم ما يسر هؤلاء الجهلة بربهم ، الظائنون أن الله يخي عليه ما أضمرته صدورهم إذا حنوها على ما فيها، وثنوها ، وما تناجوه بينهم فأخفوه (۱) = « وما يعلنون » ، سواء عنده سرائر عباده وعلانيتهم = « إنه عليم بذلك الصدور » ، يقول تعالى ذكره : إن الله ذو علم بكل ما أخفته صدور خلقه ، من إيمان وكفر ، وحق وباطل ، وخير وشر ، وما تستجنه مما لم تُجنه بعد ، (۱) كما : —

۱۷۹۵۸ - حدثنی المثنی قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس : « ألا حین یستغشون ثیابهم » ، یقول : یغطون رؤوسهم .

قال أبو جعفر: فاحذروا أن يطلع عليكم ربتكم وأنتم مضمرون فى صُدُوركم الشك فى شيء من توحيده، أو أمره أو نهيه، أو فيما ألزمكم الإيمان به والتصديق، فتهلكوا باعتقادكم ذلك.

<sup>«</sup> العوار » القذى . وقولها : « أرعى النجوم » ، تراقبها ، من غلبة الهم عليها ليلا ، فهى ساهرة تأنس بتطويح البصر في السعوات . و « الأطهار » ، أخلاق الثياب . تقول : طال حدادها وحزنها ، فلا تبالى أن يكون لها جديد ، فهى في خلقان ثيابها ، فإذا طال سهرها ، وغلبها ما غلبها ، تغطت بأطهارها فعل الحزين ، و بكت أو انطوت على أحزانها .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الإسرار» فيما سلف: ١٠٣

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «ذات الصدور » فيها سلف ١٣ : ٧٠ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

١/١٢ القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وِنْ قُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾
مُبِينٍ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « وما من دابّة فى الأرض إلا على الله رزقها » ، وما تدبّ دابّة فى الأرض .

و « الدابة » « الفاعلة » ، من « دب فهو يدب ، وهو داب ، وهي دابة » . (١)

= « إلا على الله رزقها » ، يقول: إلا ومن الله رزقها الذي يصل إليها ، هو به متكفل ، وذلك قوتها وغذاؤها وما به عيشها .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال بعض أهل التأويل.

#### \* ذكر من قال ذلك:

1۷۹۰۹ — حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال مجاهد فى قوله : « وما من دابة فى الأرض إلاعلى رزقها » ، قال : ما جاءها من رزق فمن الله ، وربما لم يرزقها حتى تموت جوعاً ، ولكن ما كان من رزق فمن الله .

• ۱۷۹۲ – حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : « وما من دابة فی الأرض إلا علی الله رزقها » ، قال : كل دابة .

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير « الدابة » فيما سلف ١٤ : ٢١ ، تعليق : ١ ، والمراجع هذاك.

۱۷۹۲۱ – حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبامعاذ يقول، أخبرنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » ، يعني كل دابة ، والناس منهم .

. . .

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن كل مال فهو « دابة  $_0$  (۱) = وأن معنى الكلام : وما دابة في الأرض = وأن « من » زائدة . (۲)

وقوله: « و يعلم مستقرها »، حيث تستقر فيه، وذلك مأواها الذي تأوى إليه ليلاً أو نهارًا = « ومستودعها » الموضع الذي يودعها ، إما بموتها، فيه، أو دفنها . (٣)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل.

#### \* ذكر من قال ذلك:

۱۷۹۲۲ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا ابن التيمى ، عن ليث ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : «مستقرها » ، حيث تأوى = « ومستودعها » ، حيث تموت .

۱۷۹۶۳ - حدثنی المثنی قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس قوله : « و یعلم مستقرها » ، یقول : حیث تأوی = « ومستودعها » ، یقول : إذا ماتت .

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة: «كل مناش فهو دابة»، والذي أثبته هو نص المخطوطة، و «المال» عند العرب، الإبل والأنمام، وسائر الحيوان بما يقتني. وهذا وجه. ولكن الذي في مجاز القرآن، وهذا نص كلامه، فهو «كل آكل»، ولا قدرة لى على الفصل في صواب ما قاله أبو عبيدة، لأن نسخة المجاز المطبوعة، ربما وجد فيها خلاف لما نقل عن أبي عبيدة في الكتب الأخرى.

<sup>(</sup>٢) هذا نص أبي عبيدة في مجاز القرآن ١ : ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «المستقر»، و «المستودع» فيما سلف ١: ٣٩ه / ١١ : ٢٣٤ ، ٢٢٥ – (٣) انظر تفسير «المستقر»، و «المستودع» فيما سلف ١: ٣٥٩ ، ١١٥ : ٢٠٥ .

۱۷۹۶۶ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا المحاربي ، عن ليث، عن الحكم، ١٧٩٦٤ - حدثنا ابن عباس : « يعلم مستقرها ومستودعها » ، قال : « المستقر » ، المستودع » ، حيث تموت .

وقال آخرون : « مستقرّها » ، فى الرحم = « ومستودعها » ، فى الصلب . \* ذكر من قال ذلك :

۱۷۹۲۵ – حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « ويعلم مستقرها »، فى الرحم = « ومستودعها » ، فى الصلب ، مثل التى فى « الأنعام » . (١)

المحمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « ويعلم مستقرها ومستودعها »، فالمستقر ما كان في الرحم ، والمستودع ما كان في الصلب .

۱۷۹۲۷ ـ حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « ويعلم مستقرها » ، يقول : في الرحم = « ومستودعها » ، في الصلب .

وقال آخرون : « المستقر »، فى الرحم = و « المستودع » ، حيث تموت . \* ذكر من قال ذلك :

۱۷۹۲۸ — حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبى ، ويعلى، وابن فضيل، عن إسمعيل ، عن إبراهيم ، عن عبد الله : « ويعلم مستقرّها ومستودعها » ، قال : « مستقرها » ، الأرحام = « ومستودعها » ، الأرض التي تموت فيها .

١٧٩٦٩ . . . . . قال ، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل، عن السدى ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «سورة الأنعام » ١١ : ٢٢٥ – ٧٧٥ ، والآثار هناك ..

عن مرة، عن عبد الله: «ويعلم مستقرها ومستودعها»، «المستقر» الرحم، و«المستودع» المكان الذي تموت فيه.

وقال آخرون : « مستقرها »، أيام حياتها = « ومستودعها » ، حيث تموت فيه . \* ذكر من قال ذلك :

۱۷۹۷ - حدثنی المثنی قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الرحمن ابن سعد قال ، أخبرنا أبو جعفر ، عن الربيع بن أنس قوله : « ويعلم مستقرها ومستودعها » ، قال : « مستقرها » ، أيام حياتها = « ومستودعها » ، حيث تموت ، ومن حيث تبعث .

قال أبو جعفر: وإنما اخترنا القول الذى اخترناه فيه، لأن الله جل ثناؤه أخبر أن ما رُزقت الدواب من رزق فمنه ، فأولى أن يتبع ذلك أن يعلم مثواها ومستقرها ، دون الحبر عن علمه بما تضمنته الأصلاب والأرحام .

ویعنی بقوله: «کل فی کتاب مبین »، [مبین] عدد کل دابة ، (۱) ومبلغ أرزاقها ، وقدر قرارها فی مستقرها ، ومدة لبثها فی مستودعها . کل ذلك فی کتاب عند الله مثبت مكتوب = « مبین » ، یبین لمن قرأه أن ذلك مثبت مكتوب قبل أن يخلقها و يوجدها . (۲)

وهذا إخبارٌ من الله جل ثناؤه الذين كانوا يثنون صدورهم ليستخفوا منه ، أنه قد علم الأشياء كلها وأثبتها في كتاب عنده قبل أن يخلقها ويوجدها .

يقول لهم تعالى ذكره : فمن كان قد علم ذلك منهم قبل أن يوجدهم ، فكيف يختى عليه ما تنطوى عليه نفوسهم إذا ثنوا به صدورهم ، واستغشوا عليه ثيابهم ؟

<sup>(</sup>١) زدت ما بين القوسين ، لأنى رجعت أنه حق الكلام ، وأن الناسخ ظن أنه تكرار فتركه .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «مبين » فيما سلف من فهارس اللغة (بين).

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: الله الذي إليه مرجعكم، أيها الناس، جميعاً = « هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام » ، يقول: أفيعجز من خلق ذلك من غير شيء ، أن يعيدكم أحياء بعد أن يميتكم ؟

\* \* \*

وقيل: إن الله تعالى ذكره خلق السموات والأرض وما فيهن فى الأيام الستة، فاجترئ فى هذا الموضع بذكر خلق السموات والأرض، من ذكر خلق ما فيهن قال ١٧٩٧١ — حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، أخبرنى إسمعيل بن أمية ، عن أيوب بن خالد ، عن عبد الله ابن رافع مولى أم سلمة ، عن أبى هريرة قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فقال : خلق الله التربة يوم السبت ، وخلق الجبال فيها يوم الأحد ، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الأربعاء ، وبلة وبث فيها من كل دابة يوم الحميس ، وخلق آدم بعد العصر من يوم الحمعة في آخر الحلق ، في آخر ساعات الجمعة ، فيا بين العصر إلى الليل .(١)

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۷۹۷۱ – هذا حديث صحيح ، رواه مسلم في صحيحه ۱۲ : ۱۲۳ ، ورواه أحمد في مسئله ۲ : ۲۲۷ ، رقم : ۸۳۲۳ من ترقيم أخى رحمة الله عليه ، في الجزء الذي لم يطبع من المسئلة . ورواه أبو جعفر في تاريخه ۱ : ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۲ ، جميعها من طريق القاسم بن بشر بن معروف ، والحسين بن على الصدائي ، عن حجاج ، فهو صدر إسناد آخر غير هذا الإسناد ، و إن اتفق سائره .

١٧٩٧٧ ــ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قوله : « في ستة أيام » ، قال : بدأ خلق الأرض في يومين ، وقد ر فيها أقواتها في يومين .

الأعمش ، عن الأعمش ، عن الأعمش ، عن الأعمش ، عن الأحمد والاثنين الله حال عن كعب قال : بدأ الله خلق السموات والأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والحميس ، وفرغ منها يوم الجمعة ، فخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة . قال : فجعل مكان كل يوم ألف سنة .

۱۷۹۷٤ – وحدثت عن المسيب بن شريك، عن أبى روق، عن الضحاك: ١/١٤ « وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام » ، قال : من أيام الآخرة ، كل يوم مقداره ألف سنة. ابتدأ فى الخلق يوم الأحد، وختم الخلق يوم الجمعة ، فسميت « الجمعة » ، وسببت يوم السبت ، فلم يخلق شيئاً .

华 森 泰

وقوله: « وكان عرشه على الماء » ، يقول: وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض وما فيهن ، (١) كما: –

۱۷۹۷۵ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد فی قول الله : « وكان عرشه علی الماء » ، قبل أن يخلق شيئاً .

۱۷۹۷۶ ـ حدثنا شبل ، عن المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، نحوه .

هذا وقد نبتت ذابتة تريد أن تبطل نحو هذا الحديث بالرأى ، ثم بالطعن فى الصحابى الجليل أبى هريرة. وسلك بعضهم إلى هذا مسلكاً معيباً عند أهل العلم ، فى استجلاب ضروب من الملفقات ، يريد بها مذمة رجل من أصحاب رسول الله ، غير متثبت من الأصل الذى يبنى عليه . فاللهم احفظ دينك من أهوائنا ، فا أهلك الدين والدنيا غير الهوى المسلط على عقولنا ونفوسنا . وفي هذا الأمر مقال ليس هذا مكانه .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « العرش » فيما سلف ١٢ : ١٤/٤٨٢ : ١٨٥/٥١ : ١٨ .

۱۷۹۷۷ ــ حدثنی المثنی قال ، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله، عن ورقاء ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۷۹۷۸ — حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « وكان عرشه على الماء » ، ينبئكم ربكم تبارك وتعالى كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرض.

۱۷۹۷۹ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « وكان عرشه على الماء » ، قال : هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السهاء والأرض .

العلى بن عطاء، عن وكيع بن حُدُس ، عن عمه أبى رزين العقيلي قال : قلت : يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حُدُس ، عن عمه أبى رزين العقيلي قال : قلت : يا رسول الله، أين كان ربتنا قبل أن يخلق السموات والأرض ؟ قال : في عَماءٍ ، (١) ما فوقه هواء ، وما تحته هواء ، ثم خلق عرشه على الماء . (٢)

۱۷۹۸۱ - حدثنا ابن وكيع ، ومحمد بن هرون القطان الرازق قالا، حدثنا يزيد بن هرون ، عن حماد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء ، عن وكيع بن

<sup>(</sup>۱) «العماء»، في كلام العرب، السحاب. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «وإنما تأولنا هذا الحديث على كلام العرب الممقول عنهم، ولا فدرى كيف كان ذلك العماء». وهذه كلمة عالم يعقل عن ربه، ولا يتنكر لخبر رسوله المبلغ عنه، العارف بصفاته، ويقاس عليه مثله مما ورد في أحاديث بدء الخلق وأشباهها، ما صح إسناد الخبر عن ذبي الله، بأبي هو وأى. ونقل الترمذي في سننه عن أحمد، عن يزيد ابن هرون: «العماء: أي ليس معه شيء».

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٧٩٨٠ - « نحماد » ، هو « حماد بن سلمة » ، مضى مراراً .

و «يعلى بن عطاء العامري الطائني »، ثقة ، مضى برقم : ٢٨٥٨ ، ١١٥٢٧ ، ١١٥٢٩ ،

و « وكيع بن حدس » ، أو « ابن عدس » أبو مصعب العقيلي الطائني ، ذكره ابن حبان في الثقات . مترجم في التهذيب ، والكبير ٤/٢/٤ ، وابن أبي حاتم ٢٦/٢/٤ .

و «أبو رزين العقيلى » ، هو «لقيط بن عامر بن المنتفق » أو «لقيط بن صبرة » ، روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ، مضى برقم : ٣٢٢٣ مضى التفريق هناك بينه و بين «لقيط بن صبرة » ، وهذا الخبر رواه الطبرى في تاريخه ١ : ١٩ من هذه الطريق نفسها .

حُدُّس ، عن عمه أبى رزين قال : قلت : يا رسول الله ، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال : كان في عماء ، ما فوقه هواء ، وما تحته هواء ، ثم خلق عرشه على الماء . (١)

المسعودى قال، أخبرنا جامع بن شداد ، عن صفوان بن محرز ، عن ابن حصين ، المسعودى قال ، أخبرنا جامع بن شداد ، عن صفوان بن محرز ، عن ابن حصين ، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتى قوم "رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخلوا عليه ، فجعل يبشرهم ، ويقولون : أعطنا ! حتى ساء ذلك رسول الله ، ثم خرجوا من عنده . وجاء قوم آخرون فدخلوا عليه ، فقالوا : جثنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونتفقه فى الدين ، ونسأله عن بدء هذا الأمر ؟ قال : فاقبلوا البُشرى إذ لم يقبلها أولئك الذين خرجوا ! قالوا : قبلنا ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان الله ولا شيء غيره ، وكان عرشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان الله ولا شيء غيره ، وكان عرشه على الماء ، وكتب فى الذكر قبل كل شيء ، ثم خلق سبع سموات ، ثم على الماء ، وكتب فى الذكر قبل كل شيء ، ثم خلق سبع سموات ، ثم أتانى آت فقال : تلك ناقتك قد ذهبت ، فخرجت ينقط عدونها السراب ، (٢)

ورواه أحمد فی مسنده ٤: ١١ من طریق یزید بن هرون عن حاد، وص: ١٢ من طریق بهز، عن حاد .

ورواه الترمذي في التفسير ، من طريق يزيد بن هرون ، وقال : «هذا حديث حسن » . ورواه ابن ماجة في سننه ١ : ٦٤ ، رقم : ١٨٢ ، من طريق يزيد .

انظر الأثر التالى رقم : ١٧٩٨١ .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٧٩٨١ – هو مكرر الأثر السالف ، ومضى تخريجه هناك.

<sup>«</sup> محمد بن هرون القطان الرازق » ، شيخ الطبرى ، هكذا جاء في المخطوطة أيضاً ، ومثله في التاريخ بغير « الرازق » ، و لم أجد ذلك في الذي بين يدى من الكتب . وشيخ الطبرى الذي مر مراراً هو « محمد بن هرون بن إبراهيم الربمي الحربي البزاز » ، « أبو نشيط » ، و جائز أن يكون وضع « القطان » مكان « البزاز » فهما متقاربان في الممنى . أما « الرازق » ، فهذا مشكل . إنما يقال له « الحربي » أو « الربعي » وقد مضى « أبو نشيط » برقم : ١٥٣٧١ ، ١٤٣٩٤ .

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطة : «ينقطع دونها السراب » ، وهو صواب ، ودليله رواية أحمد في مسنده « فإذا السراب ينقطع بيني وبينها » ، بمعنى «ينتهى » ، كما يقال : «منقطع الوادي أو الرمل » ، حيث

## ولوددتُ أني تركبها .(١)

۱۷۹۸۳ — حدثنا محمد بن منصور قال، حدثنا إسحق بن سليان قال، حدثنا عمرو بن أبى قيس ، عن ابن أبى ليلى ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس فى قوله : « وكان عرشه على الماء » ، قال : كان عرش الله على الماء ، ثم اتخذ لنفسه جنة ، ثم اتخذ دونها أخرى ، ثم أطبقهما بلؤلؤة واحدة قال : ﴿ وَمِن دُونِهِما جَنَّتَانَ ﴾ ، [سورة الرحمن : ٢٦] . قال : وهى التي

ينتهى إليه طرفه . يريد : ينتهى الطرف إلى منتهى السراب من قبل بصره ، فهو لا يراها . وروى صاحب اللسان حديث أبى ذر « فإذا هى يقطع دونها السراب » ( بضم الياء وفتح القاف وتشديد الطاء) ، وقال : أي تسرع إسراعاً كثيراً تقدمت به وفاتت ، حتى إن السراب يظهر دونها ، أى من ورائها ، لبعدها في البر. أما الحافظ ان حجر في شرح حديث عمران بن حصن هذا ، فقد شرح رواية الخارى وهر « فاذا

أما الحافظ ابن حجر في شرح حديث عمران بن حصين هذا ، فقد شرح رواية البخاري وهي «فإذا هي يقطع دونها السراب » وقال : يقطع ، بفتح أوله ، أي : يحول بيني وبين رؤيتها السراب » ، (الفتح ٢ : ٢٠٧).

(۱) الأثر : ۱۷۹۸۲ – «خلاد بن أسلم » ، «أبو بكر الصفار » ، شيخ الطبرى ، مضى برقم : ۱۱۰۱۲ ، ۳۰۰۶ .

و « النضر بن شميل المازني النحوى » ، ثقة ، روى له الحاعة ، مضى برقم: ١٦٧٦٧، ١٦٧٦٧.

و « المسعودى » ، هو « عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة » ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ١٥٣٤٩ . و « جامع بن شداد المحاربي » ، ثقة ، روى له الجاعة ، مضى برقم : ٨٢٨٩ .

و « صفوان بن محرز بن زیاد المازنی » ، ثقة ، روی له الحمسة . مضی برقم : ۱۲۸۶۹ ، ۱۲۸۹۹ و « ابن حصین » ، هو « عمران بن حصین الخزاعی » ، صحابی .

وهذا الخبر رواه الطبرى فى تاريخه ١ : ١٩ ، بهذا الإسناد نفسه .

ورواه البخارى مطولا من طريق الأعمش ، عن جامع بن شداد ، ورواه مختصراً من طريق سفيان ، عن جامع بن شداد ( الفتح ۲ : ۲۰۵ – ۲۰۷ ) ، ومن طريق سفيان ( الفتح ۸ : ۷۹ ) .

ورواه أحمد في مسنده من طرق ، من طريق سفيان عن جامع مختصراً ( ٤ : ٢٦ ؛ ٤٣٦ ) ومن طريق الأعمش ، عن جامع مطولا ( ٤ : ٤٣١ ، ٤٣٢ ) وهو إسناد البخاري بنحو لفظه .

وروايته من هذه الطرق الصحاح ، تقيم رواية المسعودى ، لأن « المسعودى » قد تكلموا فيه ، وأنه اختلط بأخرة ، والمرضى من حديثه ما سمعه القدماء منه . وكأن « النضر بن شميل » بمن روى عنه قديماً .

وقد رواه الحاكم في المستدرك ٢ : ٣٤١ من طريق روح بن عبادة عن المسعودي نفسه ، عن جامع بن شداد ، عن صفوان بن محرز ، عن بريدة الأسلمي الصحابي ، بلفظه وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي. ولا أدرى متى سمع روح بن عبادة من المسعودي . فإن الاختلاف في « بريدة » و « عمران بن حصين » ، يحتاج إلى فضل تحقيق .

﴿ لاَ نَعْلَمُ مَنْ أَهْمُ مِنْ قُرَّةً مِنَا اللَّهِ لا تعلَم نفس = ﴿ مَا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةً مِنْ قُورًا أَغْنِي جَزَاءً عِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ ، [سورة السجدة: ١٧] . قال : وهي التي لا تعلم الحلائق ما فيها = أو : منهما = تحفة .

۱۷۹۸٤ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن المنهال ، عن سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس عن قول الله : « وكان عرشه على الماء » ، قال : على أى شيء كان الماء ؟ قال : على متن الربح . (۱) عرشه على الماء » ، قال : على أى شيء كان الماء ؟ قال : على متن الربح . (۱) ١٧٩٨٥ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الأعمش ، عن سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس عن قوله : « وكان عرشه على الماء » ، على أى شيء كان الماء ؟ قال : على متن الربح . (۲)

۱۷۹۸۶ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن سعيد ، عن ابن عباس ، مثله . (۳)

الطاة بن المنذر ، قال : حدثنا الحسين قال ، حدثنا مبتشر الحلبي ، عن أرطاة بن المنذر ، قال : سمعت ضمرة يقول : إن الله كان عرشه على الماء ، وخلق السموات والأرض بالحق ، وخلق القلم فكتب به ما هو خالق وما هو كائن من خلقه ، ثم إن ذلك الكتاب سبتح الله ومجده ألف عام قبل أن يخلق شيئاً من الحلق . (٤) ١٧/٥

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۷۹۸۶ -- رواه الحاكم في المستدرك ۲: ۳٤۱ ، من طريق الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، و لم يخرجاه» ووافقه الذهبي .

وسيأتى فى الذى يليه من طريق الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، بلا واسطة . والأعمش يروى عن سعيد ابن جبير .

ورواه الطبرى في تاريخه من هذه الطريق نفسها ١ : ٢٠ ، ٢١ .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ١٧٩٨٥ – هو مكرر الأثر السالف ، من طريق الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، بلا واسطة ، ورواه بها الطبرى في تاريخه ٢١:١١ .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٩٧٨٦ – مكرر الأثرين السالفين ، ورواه الطبرى في تاريخه منها ١ : ٢١ .

<sup>( ؛ )</sup> الأثر : ١٧٩٨٧ – « مبشر الحلبي » ، هو « مبشر بن إسماعيل الحلبي » ، روى له الجماعة ، مضى برقم : ١٧٠٠١ ، وكان في المطبوعة : « ميسر » ، وهو خطأ .

المعيل بن المحيل المنهى المنهى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم قال ، حدثنى عبد الصمد بن معقل قال : سمعت وهب بن منبه يقول : إن العرش كان قبل أن يخلق الله السموات والأرض ، ثم قبض من صفاة الماء [قبضة] ، (۱) ثم فتح القبضة فارتفع دخاناً ، (۱) ثم قضاهان سبع سموات في يومين . ثم أخذ طينة من الماء فوضعها مكان البيت ، ثم دحا الأرض منها ، ثم خلق الأقوات في يومين ، وخلق الأرض في يومين ، ثم فرغ من أخر الحلق يوم السابع . (۱)

وقوله: « ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » ، يقول : تعالى ذكره : وهو الذي خلق السموات والأرض ، أيها الناس ، وخلقكم في سته أيام = « ليبلوكم » ، يقول : ليختبركم (٤) = « أيكم أحسن عملاً » ، يقول : أيكم أحسن له طاعة ، كما : \_

۱۷۹۸۹ – حُدُد ثنا عن داود بن المحبر قال، حدثنا عبد الواحد بن زید، عن كلیب بن وائل ، عن عبد الله بن عمر ، عن النبی صلی الله علیه وسلم : أنه تلا

و «أرطاة بن المنذر السكونى » ، ثقة ، من أتباع التابعين ، مترجم في التهذيب ، والكبير ١/٢/١ وابن أبي حاتم ١/١/٣٢٦ .

و « ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدى » ثقة . مترجم في التهذيب ، والكبير ٢/٢/٣٣ ، وابن أبي حاتم ٢/١/١/٧ .

وهذا الخبر رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ٢١ من هذه الطريق نفسها .

(١) في المطبوعة : «ثم قبض قبضة من صفاء الماء» ، لم يحسن قراءة ما في المخطوطة، فغيرها. وزدت «قبضة » بين قوسين ، من رواية هذا الخبر ، بغير هذا الإسناد ، في تاريخ الطبري .

و «صفاة الماء» ، كأنه عنى بها « الزبدة البيضاء» المذكورة في الأثر رقم : ٢٠٤٤ ، ٧٤٢٨ ، وفي الدر المنثور ٣ : ٣٢٢ ، من حديث الربيع بن أنس : « كان عرشه على الماء ، فلما خلق السموات والأرض ، قسم ذلك الماء قسمين ، فجعل صفاء (صفاة) تحت العرش ، وهو البحر المسجور ، فلا تقطر منه قطرة حتى ينفخ في الصور ، فينزل منه مثل الطل ، وتنبت منه الأجسام».

- (٢) في المطبوعة : « فارتفع دخان » ، وفي تاريخ الطبرى : « فارتفعت دخاذاً » ، وأثبت ما في المخطوطة .
- (٣) الأثر : ١٧٩٨٨ رواه الطبرى فى تاريخه ١ : ٢٠ من طريق محمه بن سهل بن عسكر ، عن إسماعيل بن عبد الكريم ، مختصراً .
  - ( ٤ ) انظر تفسير « البلاء » فيها سلف ١٣ : ٤٤٨ ، تعليق : ٣، والمراجع هناك .

هذه الآية : «ليبلوكم أيكم أحسن عملاً »، قال: أيكم أحسن عقلاً ، وأورع عن محارم الله ، وأسرع في طاعة الله ؟ (١)

۱۷۹۹۰ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قوله : « ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » ، يعني الثقلين .

وقوله: «ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا الا سحر مبين »، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولئن قلت لحؤلاء المشركين من قومك: إنكم مبعوثون أحياء من بعد مماتكم! فتلوت عليهم بذلك تنزيلي ووحيي = « ليقولن إن هذا إلا سحر مبين »، أي: ما هذا الذي تتلوه علينا مما تقول، إلا سحر مبين لسامعه عن حقيقته أنه سحر. (٢)

وهذا على تأويل من قرأ ذلك : ﴿ إِنْ هَٰذَا إِلاَّ سِحْرُ مُبِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۷۹۸۹ - «داود بن المحبر الطائى الثقنى »، صاحب «كتاب العقل » شبه لا شيء ، كان لا يدرى ما الحديث ، هكذا قال أحمد بن حنبل . وهو ضعيف صاحب مناكير ، وذكروا كتاب العقل ، فقال الدارقطنى : «كتاب العقل ، وضعه أربعة ، أولهم ميسرة بن عبد ربه ، ثم سرقه منه داود بن المحبر ، فركبه بأسافيد غير أسافيد ميسرة . وسرقه عبد العزيز بن أبى رجاء ، فركبه بأسافيد أخر . ثم سرقه سليمان بن عيمى السجزى ، فأتى بأسافيد أخر » . وقال الحاكم : «حدثوفا عن بأسافيد أخر » أبى أسامة عنه بكتاب العقل ، وأكثر ما أودع فى ذلك الكتاب من الحديث الموضوع على رسول الحارث بن أبى أسامة عنه بكتاب العقل ، وأكثر ما أودع فى ذلك الكتاب من الحديث الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم » . مترجم فى التهذيب ، والكبير ۲/۱/۳۲ ، وابن أبى حاتم ۱/۲/۲/۶۶ . و «عبد الواحد بن زيد البصرى » ، القاص ، شيخ الصوفية منكر الحديث ،ضعيف بمرة ، مترجم فى تعجيل المنفعة ص : ۲۲۲ ، وميزان الاعتدال ۲ : ۱۵۷ ، وابن أبى حاتم ۲/۱/۲ .

و « كليب بن وائل بن هبار التيمي اليشكري »، روى عن ابن عمر . ثقة، وضعفه أبو زرعة، مترجم في التهذيب ، والكبير ٤/١/١٢، وابن أبي حاتم ٣/٢/٣٠.

فهذا حديث ضعيف بمرة ، ولا أصل له .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « إلا سحر لسامعه مبين حقيقته أنه سحر » ، وفى المخطوطة : « إلاسحر لسامعه عن حقيقته أنه سحر » ، وبين « سحر » و « لسامعه » حرف « ط » دلالة على الخطأ . وصواب العباره ما أثبته إن شاء الله .

وانظر تفسير « السحر » فيما سلف ص : ١٥٩ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك . = وتفسير « مبين » فيما سلف من فهارس اللغة ( بين ) .

وأما من قرأ : ﴿ إِنْ هٰذَا إِلاَّ سَاحِرْ مُبِينَ ﴾ ، فإنه يوجنَّه الحبر بذلك عنهم إلى أنهم وصَفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه فيما أتاهم به من ذلك ساحر مبين .

قال أبو جعفر : وقد بينا الصواب من القراءة في ذلك في نظائره ، فيا مضى قبل ، بما أغنى عن إعادته ههنا . (١)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَيِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى آُمَّة مَّعْدُودَة لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ وَ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا ۚ بِهِ ﴾ يَسْتَهْزِ عُونَ ﴾ (١) مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا ۚ بِهِ ﴾ يَسْتَهْزِ عُونَ ﴾ (١)

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره ، ولنّن أخرنا عن هؤلاء المشركين من قومك ، يا محمد ، العذاب فلم نعجله لهم ، وأنسأذا في آجالهم = « إلى أمة معدودة »، ووقت محدود ، وسنين معلومة .

وأصل « الأمة » ما قد بينا فيما مضى من كتابنا هذا ، أنها الجماعة من الناس تجتمع على مذهب ودين ، ثم تستعمل فى معان كثيرة ترجع إلى معنى الأصل الذى ذكرت . (٢) وإنما قيل للسنين « المعدودة » والحين ، فى هذا الموضع ونحوه : « أمة » ، لأن فيها تكون الأمة . (٣)

وإنما معنى الكلام: ولنن أخرنا عنهم العذاب إلى مجيء أمة وانقراض أخرى قبلها .

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف ۱۱: ۲۱۲ ، ۲۱۷ ، ۲۱۰ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الأمة» فيما سلف ١٣ : ٢٨٥ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «معدودة» فيما سلف ٣: ٢٠٨ : ٢٠٨ ، رما بعدها .

وبنحو الذي قلنا من أن معنى « الأمة » ، في هذا الموضع ، الأجل والحين ، قال أهل التأويل .

#### \* ذكر من قال ذلك:

۱۷۹۹۱ – حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن = وحدثنی المثنی المثنی قال ، حدثنا أبو نعیم = قال ، حدثنا سفیان الثوری ، عن عاصم ، عن أبی رزین ، عن ابن عباس =

۱۷۹۹۲ — وحدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثورى، عن عاصم، عن أبى رزين، عن ابن عباس: « ولأن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة »، قال: إلى أجل محدود.

۱۷۹۹۳ — حدثنا ابن وكيع قال؛ حدثنا أبى، عن سفيان، عن عاصم، عن أبى رزين، عن ابن عباس، بمثله.

۱۷۹۹۶ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « إلى أمة معدودة » ، قال : أجل معدود .

١٧٩٩٥ ــ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : إلى أجل معدود .

۱۷۹۹۲ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : ﴿ إِلَى أَمَة معدّودة ﴾ ، قال : إلى حين . عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : ﴿ إِلَى أَمّة معدّودة ﴾ ، قال : إلى حين . الشي قال ، حدثنا شبل ، المجاهد .

عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۷۹۹۸ - . . . . قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۷۹۹۹ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج: « ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة » ، يقول: أمسكنا

7/17

عنهم العذاب = « إلى أمة معدودة » ، قال ابن جريج ، قال مجاهد: إلى حين . ١٨٠٠٠ ـ حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عملي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « ولأن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة » ، يقول : إلى أجل معلوم . (١)

وقوله : « ليقولن ما يحبسه » ، يقول : « ليقولن » ، هؤلاء المشركون = « ما يحبسه » ، أيُّ شيء يمنعه من تعجيل العذاب الذي يتوعَّدنا به ؟ (٢) تكذيباً منهم به ، وظنًّا منهم أن ذلك إنَّما أخر عنهم لكذب المتوعَّد ، كما : -

١٨٠٠٢ ـ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال قوله: « ليقولن ما يحبسه »، قال : للتكذيب به، أو أنه ليس بشيء.

وقوله : « ألا يوم يأتيهم ليس مصروفًا عنهم » ، يقول تعالى ذكره ، تحقيقًا لوعيده ، وتصحيحًا لخبره : « ألا يوم يأتيهم » ، العذابُ الذي يكذبون به = « ليس مصروفاً عنهم » ، يقول : ليس يصرفه عنهم صارف ، ولا يدفعه عنهم يقول : ونزل بهم وأصابهم الذي كانوا به يسخرون من عذاب الله .(١) وكان استهزاؤهـُم به الذي ذكره الله، قيلهم قبل نزوله: «ما يحبسه »، و «هلا تأتينا به »؟ (٥٠)

و بنحو الذي قلنا في ذلك كان بعض أهل التأويل يقول .

<sup>(</sup>١) تجاوزت نى الترقيم رقم : ١٨٠٠١ ، سهواً .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الحبس » فيما سلف ١١ : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الصرف » فيما سلف ١١ : ١٣/٢٨٦ : ١٤/١١٢ : ١٨٥/٥٨٢ : ٨٤

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « حاق » فيها سلف ١١ : ٢٧٢ . = وتفسير « الاستهزاء » فيها سلف من فهارس اللغة ( هزأ )

<sup>(</sup> o ) في المطبوعة : « نقلا بأنبيائه » ، وهذا خلط لا معنى له . وفي المخطوطة: « ودملا دادسانه » ،. والكلمة الأولى سيئة الكتابة ، وسائر الحروف غير منقوطة ، وهذا صواب قرامتها إن شاء الله .

# \* ذكر من قال ذلك:

۱۸۰۰۳ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد: « وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون » ، قال: ما جاءت به أنبیاؤهم من الحق.

\* \* \*

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَيِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا هَا مِنْهُ, إِنَّهُ لَيَتُوسُ كَفُورٌ ﴾ ()

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولئن أذ قنا الإنسان منا رخاء وسعة وسعة أفى الرزق والعيش، فبسطنا عليه من الدنيا (١) = وهى « الرحمة » التى ذكرها تعالى ذكره فى هذا الموضع = «ثم نزعناها منه»، يقول: ثم سلبناه ذلك، فأصابته مصائب أجاحته فذهبت به (٢) = « إنه ليؤوس كفور »، يقول: يظل قنيطاً من رحمة الله، آيساً من الحير.

\* \* \*

وقوله: « يؤوس » ، «فعول»، من قول القائل: « يئس فلان من كذا، فهو يؤوس » ، إذا كان ذلك صفة له . (٣)

وقوله: « كفور » ، « يقول » : هو كفُور لمن أنعم عليه ، قليل الشكر لربّه المتفضل عليه بما كان و هـب له من نعمته . (٤)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الذوق » فيها سلف ص: ١٤٦ ، تعليق : ٦ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «النزع» فيما سلف ١٢: ١٣/٤٣٧: ١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « اليأس » فيما سلف ٩ : ١٦ ه . .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « الكفر » فيها سلف من فهارس اللغة ( كفر ) .

#### \* ذكر من قال ذلك:

۱۸۰۰٤ ــ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عنى ابن جريج : « ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور » . قال : يا ابن آدم ، إذا كانت بك نعمة من الله من السعة والأمن والعافية ، فكفور لما بك منها . وإذا نزعت منك نبتغى قد عك وعقلك ، (۱) فيؤوس من روح الله قنوط من رحمته . كذلك المرء المنافق والكافر .

\* \* \*

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولئن نحن بسطنا للإنسان في دنياه ، ورزقناه رخاء في عيشه ، ووسعنا عليه في رزقه ، وذلك هي النّعم التي قال الله جل ثناؤه: « ولئن أذقناة نعماء » (٢) = وقوله: « بعد ضراء مسته » ، يقول: بعد ضيق من العيش كان فيه ، وعسرة كان يعالجها (٣) = « ليقولن " ذهب السيئات عني » ، يقول تعالى ذكره: ليقولن " عند ذلك: ذهب الضيق والعسرة عني ، وزالت الشدائد والمكاره = « إنه لفرح فخور » ، يقول تعالى ذكره: إن الإنسان لفرح بالنعم والمكاره = « إنه لفرح فخور » ، يقول تعالى ذكره: إن الإنسان لفرح بالنعم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « يبتغي لك فراغك ، فيؤوس . . . » ، غير ما في المخطوطة ، وكان فيها هكذا : « وسعى فرعك وعقلك فيؤوس . . . » ، وصواب قراءتها ما أثبت . و « القدع » : الكف والمنع .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «النعاء» فيما سلف من فهارس اللغة ( نعم ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفبسير « المس » فيما سلف ص: ٢١٩ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك . = وتفسير « الضراء » فيما سلف ص: ٤٩ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

آلتی یعطاها ، مسرور بها (۱) = « فخور » ، یقول : ذو فخر بما نال من السعة فی الدنیا ، وما بسط له فیها من العیش ، (۲) و ینسی صُرُوفها ، ونکد العَواتص فیها ، (۳) و یدع طلب النعیم الذی یبتی ، والسرور الذی یدوم فلا یزول .

۱۸۰۰٥ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن
 ابن جریج قوله: « ذهب السیئات عنی » ، غیر آه بالله وجراء قایه = « إنه لفرح » ،
 والله لا یحب الفرحین = « فخور » ، بعد ما أعطی ، وهو لا یشکر الله .

\* \* \*

ثم استثنى جل ثناؤه من الإنسان الذى وصفه بهاتين الصفتين: «الذين صبروا وعملوا الصالحات»، وإنما جاز استثناؤهم منه، لأن «الإنسان»، بمعنى الجنس، ومعنى الجمع، وهو كقوله: ﴿وَالْعَصْرِ » إِنَّ الْإِنسَانَ لَغِي خُسْرِ » إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ومعنى الجمع، وهو كقوله: ﴿وَالْعَصْرِ » إِنَّ الْإِنسَانَ لَغِي خُسْرِ » إِلاَّ الَّذِينَ صَبروا الصَّالِحَاتِ ﴾ ، [سورة المصر: ١ - ٣] ، (٤) فقال تعالى ذكره: « إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات» ، فإمم إن تأتهم شدة من الدنيا وعسرة فيها ، لم يثنهم ذلك عن طاعة الله ، ولكنهم صبروا لأمره وقضائه . فإن نالوا فيها رخاء وسعة ، شكروه وأد وا حقوقه بما آتاهم منها . يقول الله: «أولئك لهم مغفرة » ، يغفرها لهم ، ولا يفضحهم بها في معادهم = « وأجر كبير » ، يقول : ولهم من الله مع مغفرة ذنوبهم ، ثواب على أعمالهم الصالحة التي عملوها في دار الدنيا ، جزيل "، وجزاء "عظيم .

۱۸۰۰٦ ـ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج : « إلا الذين صبروا » عند البلاء = « وعملوا الصالحات » ، عند النعمة

v/1 Y

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «فرح» فيما سلسف ١٤: ٢٨٩.

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير «فخور » فيها سلف ۸ : ۳۵۰ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « نكله العوارض » ، غير ما في المخطوطة ، و « العوائص » جمع « عائص » أو « عائصة » ، ومثله « العوصاء » ، وكله معناه : الشدة والعسر والحاجة .

<sup>(</sup>٤) انظر معانى القرآن للفراء فى تفسير الآية . ومن هنا سأرجع إلى النسخة المخطوطة من معانى القرآن ، لأن بقية الكتاب لم تطبع بعد . والنسخة التى أرجع إليها هى المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم : ب ٢٤٩٨٦ ، مصورة عن نسخة مكتبة « بغدادلى وه بى » بالمكتبة السليمانية ، بالآستانة . ج ١٥ (١٨)

« أولئك لهم مغفرة » ، لذنو بهم = « وأجر كبير » ، قال : الجنة .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ الْ بَعْضَ مَا يُوحَى القول فى تَأْوِيل قوله تعالى ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ الْ بَعْضَ مَا يُوحَى الْمَيْكَ وَضَآيِقُ بِهِ ﴾ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا ۚ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ اللهُ عَلَى كُلِّ أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَآءَ مَعَهُ, مَلَكُ إِنَّهُ آنتَ نَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ ﴿ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلعلك، يا محمد، تارك بعض ما يوحى إليك ربك أن تبلغه من أمرك بتبليغه ذلك، وضائق ما يوحى إليك صدرك، فلا تبلغه إياهم، مخافة أن يقولوا: «لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك»، له مصد ق بأنه لله رسول ! يقول تعالى ذكره: فبلغهم ما أوحيته إليك، فإنك إنما أنت نذير تُنذرهم عقابى، وتحذرهم بأسى على كفرهم بي ، وإنما الآيات التي يسألونكها عندى وفي سلطانى، أنزلها إذا شئت، وليس عليك، إلا البلاغ والإنذار = « والله على كل شيء وكيل »، يقول: والله القيم بكل شيء، وبيده تدبيره، فانفذ لما أمرتك به، ولا تمنعك مسألتهم إياك الآيات من تبليغهم وحيى، والنفوذ لأمرى. (١)

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال بعض أهل التأويل .

#### \* ذكر من قال ذلك:

ابن جريج ، عن مجاهد قال: قال الله لينبيه: فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ألفاظ هذه الآية فيما سلف من فهارس اللغة .

أن تفعل فيه ما أمرت ، وتدعو إليه كما أرسلت . قالوا : «لولا أنزل عليه كن » ، لا نرى معه مالا "! أين المال ؟= « أو جاء معه ملك » ينذر معه ؟ = « إنما أنت نلْهِير » ، فبلغ ما أمرت .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ ﴾ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كفاك حجة على حقيقة ما أتيتهم به ، ودلالة على صحة نبوتك، هذا القرآن، من سائر الآيات غيره ، إذ كانت الآيات إنما تكون لمن أعطيها دلالة على صدقه ، لعجز جميع الحلق عن أن يأتوا بمثلها. وهذا القرآن، جميع الحلق عنجزَة "عن أن يأتوا بمثله ، (۱) فإن هم قالوا « افتريته » ، أى : اختلقته وتكذ بته . (۲)

= ودل على أن معنى الكلام ما ذكرنا، قوله: « أم يقولون افتراه » إلى آخر الآية . و يعنى تعالى ذكره بقوله : « أم يقولون افتراه » ، أى : أيقولون افتراه ؟

وقد دللنا على سبب إدخال العرب « أم » في مثل هذا الموضع . <sup>(٣)</sup>

= فقل لهم يأتوا بعشر سُور مثل هذا القرآن = « مفتريات» ، يعنى : مفتعلات مختلقات ، إن كان ما أتبتكم به من هذا القرآن مفترى ، وليس بآية معجزة

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « جميع الخلق عجزت » ، غير ما في المخطوطة ، فأفسد الكلام إفساداً .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الافتراء » فيها سلف من فهارس اللغة ( فرى ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «أم» فيها سلف ٢ : ٣/٤٩٢ : ١٦٥ ثم ١٤ : ١٦٥ ، تعليق : ١ ، والمراجع هذاك .

كسائر ما سُئلته من الآيات ، كالكنز الذي قلتم هلا أنزل عليه ؟ أو الملك الذي قلتم : هلا جاء معه نذيرًا له مصدقًا ؟ فإنكم قوى ، وأنتم من أهل لسانى ، وألما رجل منكم ، ومحال أن أقدر أخلق وحدى مئة سورة وأربع عشرة سورة ، ولا تقدراوا بأجمعكم أن تفتروا وتختلقوا عشر سور مثلها ، ولا سيا إذا استعنتم فى ذلك بمن شئتم من الحلق .

يقول جل ثناؤه ، قل لهم : وادعوا من استطعتم أن تدعوهم من دون الله = يعنى سوى الله = لافتراء ذلك واختلاقه من الآلهة . فإن أنتم لم تقدروا على أن تفتروا عشر سور مثله ، فقد تبين لكم أنكم كذبة في قولكم : « افتراه » ، وصحت عند كم حقيقة ما أتيتكم به أنه من عند الله . ولم يكن لكم أن تتخيروا الآيات على ربكم ، وقد جاء كم من الحجة على حقيقة ما تكذبون به أنه من عند الله ، مثل الذي تسألون من الحجة ، وترغبون أنكم تصد قون بمجيئها .

وقوله: « إن كنتم صادقين » ، لقوله: « فأتوا بعشر سور مثله » ، وإنما هو: قل: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ، إن كنتم صادقين أن هذا القرآن افتراه محمد = وادعوا من استطعتم من دون الله على ذلك ، من الآلهة والأنداد .

مدنی حجاج ، عن ابن جریج : « أم یقولون افتراه » ، قد قالوه = « قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات» ، وادعوا شهداء کم ، قال : یشهدون آنها مثله = هکذا قال القاسم فی حدیثه . (۱)

<sup>(</sup>١) يعنى أنه قال : « وادعوا شهداء كم » ، و إن لم يكن ذلك فى هذه الآية ، بل هو فى غيرها ، وهي آية سورة البقرة : ٢٣ :

<sup>﴿</sup> وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةً مِنْ مِثْلِهِ وَأَدْعُوا شُورَا أَنْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ ۗ ١٨٨ اللهِ وَأَن لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (اللهِ وَأَن لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (اللهِ وَأَن لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه: قل ، يا محمد ، لهؤلاء المشركين: فإن لم يستجب لكم من تدعون من دون الله إلى أن يأتوا بعشر سور مثل هذا القرآن مفتريات ، ولم تطيقوا أنتم وهم أن تأتوا بذلك ، فاعلموا وأيقنوا أنه إنما أنزل من السهاء على محمد صلى الله عليه وسلم بعلم الله وإذنه، وأن محمدًا لم يفتره، ولا يقدر أن يفتريه = « وأن لا إله إلا هو » ، يقول: وأيقنوا أيضًا أن لا معبود يستحق الألوهة على الحلق إلا الله الذي له الحلق والأمر ، فاخلعوا الأنداد والآلهة ، وأفردوا له العبادة .

وقد قيل إن قوله : « فإن لم يستجيبوا لكم » ، خطاب من الله لنبيه ، كأنه قال : فإن لم يستجب لك هؤلاء الكفار ، يا محمد ، فاعلموا ، أيها المشركون ، أنما أنزل بعلم الله = وذلك تأويل بعيد من المفهوم .

وقوله: « فهل أنتم مسلمون » ، يقول: فهل أنتم مذعنون لله بالطاعة ، ومخلصون له العبادة ، بعد ثبوت الحجة عليكم ؟

وكان مجاهد يقول: عنى بهذا القول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .

۱۸۰۰۹ — حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد: « فهل أنتم مسلمون » ، قال: الأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .

۱۸۰۱۰ ـ حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حديفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال =

ابن الله عن ورقاء ، عن ابن الله عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عجاهد في قوله : « وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون » ، قال : لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .

۱۸۰۱۱ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله .

وقيل: «فإن لم يستجيبوا لكم»، والخطاب في أول الكلام قد جرى لواحد، وذلك قوله: «قل فأتوا»، ولم يقل: «فإن لم يستجيبوا لك»، على نحو ما قد بينا قبل في خطاب رئيس القوم وصاحب أمرهم، أن العرب تخرج خطابه أحياناً مخرج خطاب الجمع، إذ كان خطابه خطاباً لأتباعه وجنده، وأحياناً مخرج خطاب الواحد، إذ كان في نفسه واحداً. (١)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَواٰةَ ٱلدُّنْيَا وَرِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا، وإيّاها وزينتها يطلب به ، (٢) نوف إليهم أجور أعمالهم فيها وثوابها (٣) = « وهم فيها » ، يقول: وهم في الدنيا = « لا يبخسون »، يقول: لا ينقصون أجرها، ولكنهم يوفونه فيها. (٤) إ

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ١٢: ٢٩٨ ، ٤٩٥ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «وأثاثها وزينتها يطلب به » ، فأفسد الكلام وضامه ، وهو في المخطوطة على الصواب كما أثبته .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الزينة » فيما سلف ص : ١٧٧ ، تعليق : ٢ ، ٥ ، والمراجع هناك . = وتفسير «التوفية » فيما سلف من فهارس اللغة (وفي) .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير «البخس» فيما سلف ٢: ١٢/٥٦: ٥٥٥.

وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل.

# \* ذكر من قال ذلك :

الآية، وهي ما يعطيهم الله من الدنيا بحسناتهم، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرًا. يقول: من عمل صالحًا التماس الدنيا، صومًا أو صلاةً أو تهجداً بالليل، لا يعمله إلا لا يعمله إلا للهاس الدنيا، يقول الذي التماس الدنيا، صومًا أو صلاةً أو تهجداً بالليل، لا يعمله إلا لا لهاس الدنيا، يقول الله : أوفيه الذي التماس في الدنيا من المثابة، وحبط عمله الذي كان يعمل النهاس الدنيا، وهو في الآخرة من الخاسرين.

ابن جبير: « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها » ، قال : ابن جبير عملوا في الدنيا من خير أعطوه في الدنيا ، وليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صَنعَوا فيها .

ابن جبير قوله: « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها» ، قال: وزنتها نوف إليهم أعمالهم فيها» ، قال: وزن ما عملوا من خير أعطوا في الدنيا ، (١) وليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها . قال : هي مثل الآية التي في الروم : ﴿ وَمَا آ تَيْتُمُ مِن وَ بِا لَير بُو وَفَى أَمُو اللَّهِ النَّهِ فَي الرَّوم : ﴿ وَمَا آ تَيْتُمُ مِن وَ بِا لَير بُو فَي أَمُو اللَّهِ النَّهِ فَي الرَّوم : ﴿ وَمَا آ تَيْتُمُ مِن وَ بِاللَّهِ بُو فَي أَمُو اللَّهِ النَّهِ فَي الرَّوم : ﴿ وَمَا آ تَيْتُمُ مِن وَ بِاللَّهِ بُو فَي أَمُو اللَّهِ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللللللللللللل

اللانيا ، وُفَيِّيَهُ فَى الدنيا .

المنا المنا وكيع قال، حدثنا أبى، عن سفيان، عن منصور، عن سعيد بن جبير : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها » ، قال : من عمل للدنيا ، وُفَيِّيَهُ فَى الدنيا .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «وربما عملوا من خير أعطوه في الدنيا » ، وهو كلام ملتو لا معنى له . وفي المخطوطة ما أثبته ، إلا أن فيه «ورب ما عملوا » غير منقوطة ، وصواب قراءتها ما أثبت .

١٨٠١٠ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها » ، قال : من عمل عملاً مما أمر الله به ، من صلاة أو صدقة ، لا يريد بها وجه الله ، أعطاه الله في الدنيا ثواب ذلك مثل ما أنفق ، فذلك قوله : « نوف إليهم أعمالهم فيها » ، في الدنيا = « وهم فيها لا يبخسون » ، أجر ما عملوا فيها = « أولئك الذين نيس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها » ، الآية .

الثورى ، عن عيسى = يعنى ابن ميمون = عن مجاهد فى قوله : « من كان يريد الثورى ، عن عيسى = يعنى ابن ميمون = عن مجاهد فى قوله : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها » ، قال : ثمن لا يقبل منه ، جُوزِى به ، يُعطَى ثوابــه .

الم ۱۸۰۱۸ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن عن عن عن عن عن عن علم عن عن مجاهد : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها » ، قال : ممن لا يقبل منه ، يعجل له في الدنيا . (١)

۱۸۰۱۹ — حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون »، أى : لا يظلمون . يقول : من كانت الدنيا همة وسد مه ، (۱) وطكبته ونيته ، جازاه الله بحسناته في الدنيا ، ثم يفضي إلى الآخرة ، وليس له حسنة يعطى بها جزاء ". وأما المؤمن ، فيجازى بحسناته في الدنيا ، ويثاب عليها في الآخرة = « وهم فيها لا يبخسون » ، أى : في الآخرة لا يظلمون .

١٨٠٢٠ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور= وحدثنا

4/17

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۸۰۱۸ – «عيمى الجرشي» ، هو «عيمى بن ميمون الجرشي المكي» ، المذكور في الجبر السالف، ومضى قبل مرات ، آخر ها رقم: ۱٤٦٧٧ .

<sup>(</sup>٢) « السدم » ( بفتحتين): الولوع بالشيء واللهج به ، والغم بطلبه ، والندم على فوته ، وفي الحديث :

<sup>«</sup> مَنْ كَانَتَ الدنيا همَّه وسَدَمَه ، جَمَل أَلله فَقْرَه بين عينيه » .

الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق = جميعًا ، عن معمر ، عن قتادة : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها » ، الآية ، قال : من كان إنماهم من كان إنماهم من الدنيا ، إياها يطلب ، أعطاه الله مالاً ، وأعطاه فيها ما يعيش ، وكان ذلك قيصاصًا له بعمله = « وهم فيها لا يبخسون » ، قال : لا يظلمون .

ابن أبى سليم ، عن محمد بن كعب القرظى : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ابن أحسن من محسن ، فقد وقع أجره على الله في عاجل الدنيا وآجل الآخرة . (١)

١٨٠٢٢ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول: الخبرنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله: « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها » ، الآية ، يقول : من عمل عملاً صالحنا في غير تقوى = يعنى : من أهل الشرك = أعطى على ذلك أجرًا في الدنيا : يصل رحماً ، يعطى سائلاً ، يرحم مضطرًا ، في نحو هذا من أعمال البرّ ، يعجل الله له ثواب عمله في الدنيا ، 'يوسم عليه في المعيشة والرزق ، ويقرُّ عينه فيا خوّله ، ويدفع عنه من مكاره الدنيا ، في نحو هذا ، وليس له في الآخرة من نصيب .

الضرير قال ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس فى قوله : « نوف إليهم أعمالهم الضرير قال ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس فى قوله : « نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون » ، قال : هى فى اليهود والنصارى .

الحسن ، مثله .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٨٠٢١ – هذا خبر مرسل .

الحسن ، مثله .

المبارك ، عن وهيب: أنه بلغه أن مجاهداً كان يقول في هذه الآية : هم أهل الرياء ، هم أهل الرياء .

حدثى الوليد بن أبى الوليد أبو عنان: أن عقبة بن مسلم حدثه: أن شئي بن ماتع الأصبحى حدثه: أنه دخل المدينة ، فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس ، فقال: من هذا ؟ فقالوا: أبو هريرة! فدنوت منه حتى قعدت بين يديه ، وهو يحد نالناس ، فلما سكت و حكلا ، (۱) قلت: أنشدك بحق ، وبحق ، (۲) لما حدثتنى حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته . قال: فقال أبو هريرة: أفعل ، لأحد ننك حديثاً حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ثم نشعة ، (۳) ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبم مال خاراً على وجهه ، واشتد به طويلا ، ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله القيامة ثم مال خاراً على وجهه ، واشتد به طويلا ، ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله عليه وسلم في هذا البيت ، ما فيه أحد عيرى وغيره! ثم نشك أبوهريرة نشغة شديدة ، ما له عليه وسلم : أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ، نزل إلى القيامة ليقضى بينهم ، (٤) وكل أمة جاثية " . فأول من يدعى به ، رجل "جمع القرآن ، ورجل قنتيل في سبيل الله ، ورجل كثير المال . فيقول الله للقارئ : ألم أعلمك ورجل قنتيل في سبيل الله ، ورجل كثير المال . فيقول الله للقارئ : ألم أعلمك

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «وخلي » ، والصواب ما أثبت ، كما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) « بحق ، و بحق » هذا قسم عليه ، يريد: « بحق كذا ، و بحق كذا » ، وهو اختصار .

<sup>(</sup>٣) « نشغ الرجل» ، شهق حتى يكاد يبلغ به الغشى . قال أبو عبيد : « وإنما يفعل ذلك الإنسان شوقاً إلى صاحبه ، أو إلى شيء فائت ، وأسفاً عليه وحباً للقائه » .

<sup>(</sup>٤) هكذا في المخطوطة والمطبوعة : « نزل إلى القيامة » ، وأذا في شك منها شديد ، وأظن الصواب ما في رواية الترمذي :

<sup>«</sup> يَنْزِل إلى العِبَاد لِيقضي بينهم » .

ما أنزلتُ على رسولى ؟ قال : بلى ، يا رب ! قال : فاذا عملت فيا عُلَّمت ؟ قال : كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار! فيقول الله له : كذبت! وتقول له الملائكة : كذبت! ويقول الله له : بل أردت أن يقال : «فلان قارئ » ، فقد قيل ذلك ! ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له : ألم أوستَع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد ؟ قال : بلى ، يا رب! قال : فاذا عملت فيا آتيتك ؟ قال كنت أصل الرحم ، وأتصد ق . فيقول الله له : كذبت! وتقول له الملائكة : كذبت! ويقول الله له : بل أردت أن يقال : «فلان جواد» ، فقد قيل ذلك! ويؤتى بالذى قتل في سبيل الله فيقال له : فيا ذا قُتلت ؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت . فيقول الله له : كذبت! وتقول له الملائكة : كذبت! ويقول الله له : بل أردت أن يقال : « فلان جرىء » ، وقد قيل ذلك! ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتى فقال : يا أبا هريرة ، أولئك الثلاثة أوّل خلق الله تمسَعَر بهم الناريوم القيامة . (۱)

= قال الوليد أبو عثمان : فأخبرني عقبة أن شفيًا هو الذي دخل على معاوية فأخبره مهذا .

قال أبو عثمان : وحد ثنى العلاء بن أبى حكيم : أنه كان سيّافًا لمعاوية ، قال : فدخل عليه رجل فحد ثه بهذا عن أبى هريرة ، فقال أبو هريرة : وقد فعل بهؤلاء هذا ، فكيف بمن بتى من الناس ! ثم بكى معاوية بكاء شديد ًا حتى ظننا أنه هلك ، وقلنا : [قد جاءنا] هذا الرجل بشر ً ! (٢) ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه فقال : صدق الله ورسوله : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها » ، وقرأ إلى : « و باطل ما كانوا يعملون » . (٣)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة: « تسعر لهم » ، والصواب ما أثبت من سنن الترمذي .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة: «قلمنا هذا الرجل شر » ، وهو فاسد جداً ، وفي المخطوطة مثله إلا أن فيها : « بشر » ، والصواب ما أثبته من سنن الترمذي ، ووضعت الزيادة بين القوسين .

<sup>(</sup>٣) الأثر: ١٨٠٢٨ - « ابن المبارك » ، هو « عبد الله بن المبارك » ، الإمام المشهور

۱۸۰۲۹ — حدثنى الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا سفيان، عن عيسى بن ميمون، عن مجاهد: « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها »، الآية، قال: ممن لا يتقبل منه، يصوم ويصلى يريد به الدنيا، ويدفع عنه همم الآخرة (۱) = « وهم فيها لا يبخسون » ، لا ينقصون.

\* \* \*

و « حيوة بن شريح التجيبي المصرى » ، روى له الجماعة ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ١٦٣٨٢ . و « الوليد بن أبي الوليد القرشي ، أبو عثمان » ، ثقة ، مضى برقم : ٥٤٥٥

و «عقبة بن مسلم التجيبي المصرى » ، تابعي ثقة ، من ثقات المصريين ، كان عالماً حكيما . وعده ابن و «شنى بن ماتع الأصبحي المصرى» ، تابعي ثقة ، من ثقات المصريين ، كان عالماً حكيما . وعده ابن جرير الطبرى في الصحابة ، ولا يكاد يثبت . مترجم في التهذيب ، وابن سعد ٢٠١/٢/٧ ، والكبير عن حرف الشين . ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ، وابن أبي حاتم ٢ / ١ / ٣٨٩ ، والإصابة في ترجمته في القسم الرابع من حرف الشين . وقال الحافظ ابن حجر : «وأورد حديثه بتى بن مخلد في مسئده أيضاً . ولم أر له رواية عن صحابي إلا عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وحديثه عنه في السنن . و جزم بأنه تابعي ، وأن حديثه مرسل : البخارى وابن حبان ، وأبو حاتم الرازي ، وغيرهم » .

وهذا الخبر رواه الترمذي في «كتاب الزهد» ، في باب «الرياء والسمعة» ، وقال : «هذا حديث حسن غريب » وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمة : « فالترمذي إذا قال : حسن غريب ، قد يمني به أنه غريب من ذلك الطريق ، لكن المتن له شواهد صاربها من جملة الحسن » ، قلت : وغرابة هذا الحديث ، رواية «شني بن ماتع » ، عن «أبي هريرة » ، وشني لا تعرف له رواية مشهورة ثانية إلا عن عبد الله بن عبر و بن العاص ، وإن كانت روايته عن أبي هريرة حسنة ، على غرابتها ، لأنه خليق أن يروى عنه ، وخليق أن يلقاه مرة بالمدينة ، كما جاء في هذا الخبر .

وقد رواه مختصراً ، النسائى فى سننه ٢ : ٢٣ ، من طريق أخرى ، عن محمد بن عبد الأعلى ، عن خالد ، عن ابن جريج ، عن يوسف بن يوسف ، عن سليمان بن يسار ، قال : تفرق الناس عن أبى هريرة ، فقال له قائل من أهل الشام ، أيها الشيخ ، حدثى حديثاً سمعته من وسول الله صلى الله عليه وسلم ، الحديث = فكأن هذا القائل من أهل الشأم ، هو «شنى بن ماتع» ، وأنه كان بالشأم قبل أن يسكن مصر ، و «شنى» ، فى الطبقة الثانية من تابعى أهل مصر ، كما عده ابن سعد . و «سليمان بن يسار الهلالى» ، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، وسمع من أبى هريرة ، فكأن هذا القائل ، أو شنى بن ماتع ، كان يومثذ صغيراً وهو يسأل أبا هريرة بالمدينة ، وكأن خبر النسائى ، هو الشاهد من الحديث الصحيح كان يومثذ صغيراً وهو يسأل أبا هريرة بالمدينة ، وكأن خبر النسائى ، هو الشاهد من الحديث الصحيح الذي جعل الترمذي يصف الحدر الأول بأنه «حسن غريب» .

(١) في المخطوطة والمطبوعة: « ويدفع عنه وهم الآخرة » ، ولا معنى له ، وأرجع أن الصواب ما أثبت.

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿أُوْلَـَيْكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى القول فى تأويل قوله تعالى ﴿أُوْلَـَيْكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْأَخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَلْطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (أ)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين أذكرت أنّا نوفيهم أجور أعمالهم في الدنيا = « ليس لهم في الآخرة إلا النار » ، يصلونها = « وحبط ما صنعوا فيها » ، يقول: وذهب ما عملوا في الدنيا (١) = « وباطل ما كانوا يعملون » ، لأنهم كانوا يعملون لغير الله ، فأبطله الله وأحبط عامله أجره .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِهِ ﴾ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ﴾ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَـ مِلْ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ أُوْلَـ مِلْ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: « أفن كان على بينة من ربه » ، قد بين له دينه ، فتبينه  $\binom{(7)}{2}$  = « ويتلوه شاهد منه » .  $\binom{(7)}{2}$ 

واختلف أهلِ التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم : يعنى بقوله : « أفن كان على بينة من ربه » ، محمداً صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « حبط » فيها سلف ١٤ : ٣٤٤ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « البيئة » فيها سلف من فهارس اللغة ( بين ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «يتلو»، و «شاهد» فيها سلف من فهارس اللغة (تلا)، (شهد).

# « د كر من قال دلك :

۱۸۰۳۰ حدثنا شیبان ، عن قتادة ، عن عروة ، عن محمد بن الحنفیة قال : قلت لأبی : حدثنا شیبان ، عن قتادة ، عن عروة ، عن محمد بن الحنفیة قال : قلت لأبی : یا آبت ، آنت التالی فی : «ویتلوه شاهده منه » ؟ قال : لا والله یا بی " ، وددت آنی کنت آنا هو ، ولکنه لسانه .

الم ١٨٠٣٠ - حدثني يعقوب ، وابن وكيع قالا ، حدثنا ابن علية ، عن الحسن : «ويتلوه شاهد منه » ، قال : لسانه .

١٨٠٠٣٢ - حلد ثنا البن بشار قال ، حدثنا ابن أبي عدى، عن عوف ، عن الحسن في قوله : « ويتلوه شاهد منه » ، قال : لسانه .

۱۸۰۳۳۳ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا الحكم بن عبد الله أبو النعمان العجبالي قال، حدثنا الحجبالي قال، حدثنا شعبة ، عن أبى رجاء، عن الحسن ، مثله . (۱)

عن قوة بين خالد، عن الحسن ، مثله .

مُولِهِ: ﴿ أَفِنَ كَانَ عَلِي بِينَةَ مِنْ رَبِهِ ﴾ ، وهو محمد ، كان على بيّنة من ربه .

١٨٠٣٠ المحدث الله عن قتادة ، عن قتادة ، عن المحدث الله عن قتادة ، عن المحدد الله عن قتادة ، عن المحدد الله عن

الله المه ١٨٠٣٨ - حَدَّثْنَا البن وَكِيعِ قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن شعبة ، عن أبي رجاء، عن الحسن، مثله .

<sup>(</sup>١١) الأثر : ١٨٠٣٣ - ١٨٠٣٣ مني عبد الله » ، « أبو النمان العجل » ، ثقة ، مضى برقم : ١٧٠١٣.

۱۸۰۳۹ ـ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا غندر، عن عوف، عن الحسن، مثله.

\* \* \*

وقال آخرون : يعنى بقوله : « ويتلوه شاهد منه » ، محمد صلى الله عليه وسلم .

# \* ذكر من قال ذلك:

۱۸۰٤۰ - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا ابن أبي عدى ، عن عوف ، عن سليان العلاف ، عن الحسن بن على فى قوله : « ويتلوه شاهد منه » ، قال : « الشاهد » ، محمد صلى الله عليه وسلم . (١)

۱۱/۱۲ ــ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا غندر ، عن عوف قال ، حدثنى ١١/١٢ ــ مليان العلاف قال : ويتلوه شاهد منه » ، قال : محمد صلى الله عليه وسلم .

العلاف ، سمع الحسر بن على : « ويتلوه شاهد منه » ، يقول : محمد ، هو الشاهد من الله . (۲)

الم ابن زيد في قوله: « أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه » ، قال :

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۸۰۶۰ – «سليمان العلاف » ، مترجم فى الكبير ۳۱/۲/۲ ، وابن أبى حاتم المرا/۲ ، وابن أبى حاتم المرا/۲/۲ ، وقال البخارى : مرسل . وكأنه يعنى هذا الحديث ، انظر الحبر التالى .

وكان في المطبوعة والمخطوطة « عن الحسين بن على » ، وهو خطأً ، يدل عليه ما ذكرته ، وانظر الحبر التالى ، والذي يليه .

<sup>(</sup>٢) الأثران: ١٨٠٤١، ١٨٠٤٢ - «سليمان العلاف »، انظر التعليق السالف. وفي الأثرين «الحسين بن على » في المخطوطة والمطبوعة ، والصواب ما أثبت كما مر بك في التعليق على

وفى الاثرين «الحسين بن على » فى المخطوطة والمطبوعة ، والصواب ما أنبث أنما مر بك فى التعليق على الأثر السالف .

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان على بينة من ربه ، والقرآن يتلوه شاهد أيضاً من الله ، (١) بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

\* ۱۸۰۶٤ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد : « أفمن كان على بينة من ربه » ، قال : النبي صلى الله عليه وسلم .

عرمة ، مثله .

۱۸۰٤٦ ــ . . . . قال ، حدثنا أبى، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، مثله .

« أفمن كان على بينة من ربه » ، قال : محمد صلى الله عليه وسلم .

وقال آخرون: هو على بن أبي طالب.

ذكر من قال ذلك :

۱۸۰۶۸ – حدثنا رزیق بن عمارة الأسدی قال ، حدثنا رزیق بن مرزوق قال ، حدثنا رزیق بن مرزوق قال ، حدثنا صباح الفراء ، عن جابر ، عن عبد الله بن نجی قال ، قال علی رضی الله عنه : ما من رجل من قریش إلا وقد نزلت فیه الآیة والآیتان . فقال له رجل : فأنت أی شیء نزل فیك ؟ فقال علی : أما تقرأ الآیة التی نزکت فی هود : «ویتلوه شاهد منه» . (۲)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «شاهد منه أيضاً » ، والذي في المخطوطة هو الجيد .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۸۰۶۸ – «رزيق بن مرزوق الكوفى المقرئ البجلى » ، روى عن أبى الأحوص ، وابن عيينة ، وسهل بن شعيب . وروى عنه أحمد بن يحيى الصوفى ، وأبو حاتم الرازى ، وقال : «صدوق» مترجم فى ابن أبى حاتم ١٨٠٢/١ . ه . مرجم فى ابن أبى حاتم ١٨٠٢/١ .

و « صباح الفراء » ، لم أجده ، وأخشى أن يكون هو « صباح بن يحيى المزنى » ، وهو الشيعى المتروك الذي سلف برقم : ١٦١١٣ .

وقال آخرون : هو جبريل . \* ذكر من قال ذلك :

۱۸۰۶۹ — حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن عكرمة . عن ابن عباس : «ويتلوه شاهد منه » ، أنه كان يقول : جبريل . معن عكرمة . عن ابن عباس : «ويتلوه شاهد منه » ، أنه كان يقول : جبريل ، المحت الله ، عن إبراهيم : «ويتلوه شاهد منه » ، قال : جبريل . عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم : «ويتلوه شاهد منه » ، قال : جبريل . المحت المح

۱۸۰۵۲ — حدثنا أبو كريب ، وابن وكيع قالا، حدثنا ابن إدريس ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال : هو جبريل ، تلا التوراة والإنجيل والقرآن ، وهو الشاهد من الله .

المحدثنا المن الله المحرّميّ ، قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان المحدثنا محمد بن عبد الله المحرّميّ ، قال ، حدثنا جعفر بن عون قال ، حدثنا المفيان = وحدثنا الحسن بن يحيي قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى = وحدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا سفيان = عن منصور ، عن إبراهيم : «ويتلوة شاهد منه » ، قال : جيريل .

۱۸۰۵٤ – حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، مثله .

و « جابر » هو الحملي « جابر بن يزيد الحملي » ، وهو ضعيف ، بل ربما كان القول فيه أشد ، وكان فوق ذلك رافضياً يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن حبان : « كان من أصحاب عبد الله بن سبأ ، وكان يقول : إن عليا يرجع إلى الدنيا » مضى مراراً آخرها رقم : ١٤٠٠٨ .

و « عبد الله بن نجى بن سلمة الكوئى الحضرمى » ، ليس بالقوى ، كان أبوه على مطهرة على رضى الله عنه . قال البخارى . « فيه نظر » . مترجم فى التهذيب ، وابن أبى حاتم ١٨٤/٢/٢ ، وميزان الاعتدال عنه . قال البخارى . « روى عنه جابر الحمى ، فالنكارة من جابر » ، ووثقه النسائى .

وكان في المطبوعة : « عبد الله بن يحيى » ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، و لم يعرف الاسم .

ج ۱۰ (۱۹)

منصور ، عن إبراهيم ، مثله .

۱۸۰۵۲ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير، عن منصور ، عن إبراهيم ، مثله .

۱۸۰۵۷ - . . . قال ، حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد قال : جبريل .

۱۸۰۵۸ - . . . قال ، حدثنا عبد الله ، عن إسرائيل ، عن السدى ،
عن أبى صالح : «ويتلوه شاهد منه » ، قال : جبريل .

« و يتلوه شاهد منه » ، قال : جبريل

۱۸۰٦۰ – حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، أفن كان أخبرنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك ، يقول في قوله : « أفن كان على بينة من ربه » ، يعنى محمداً ، هو على بينة من الله = « ويتلوه شاهد منه » ، جبريل ، شاهد من الله ، يتلو على محمد ما بعث به .

ا ۱۸۰۶۱ — حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبى ، عن أبى جعفر ، عن الربيع ، عن أبى العالية قال : هو جبريل .

ال : هو جبريل . . . . قال ، حدثنا أبى ، عن نضر بن عربى ، عن عكرمة ، قال : هو جبريل .

ابراهم قال : جبريل.

عمی عمی ابن عمل ابن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ابن عمل بینة قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : « أفمن كان علی بینة من ربه » ، یعنی محمد آ ، علی بینة من ربه » « و یتلوه شاهد منه » ، فهو

جبريل ، شاهد من الله بالذي يتلو من كتاب الله الذي أنزل على محمد . قال : ويقال : « ويتلوه شاهد منه » ، يقول : يحفظه المكلك الذي معه .

۱۸۰۶۰ ــ حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو النعمان عارم قال ، حدثنا حماد ابن زید ، عن أیوب قال ، کان مجاهد یقول فی قوله : « أفمن کان علی بینة من ربه » ، قال : یعنی محمداً ، « ویتلوه شاهد منه » ، قال : جبریل .

\* \* \*

وقال آخرون : هو ملك يحفظه .

17/17

\* ذكر من قال ذلك:

۱۸۰۶۷ ــ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يزيد بن هرون ، وسويد بن عمرو ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن مجاهد : « ويتلوه شاهد منه » ، قال : ملك يحفظه .

۱۸۰۶۸ .... قال ، حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عمن سمع مجاهداً : «ويتلوه شاهد منه » ، قال : الملك .

۱۸۰۶۹ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن نجیح ، عن مجاهد : « ویتلوه شاهد منه » ، یتبعه حافظ من الله ، مکک .

• ١٨٠٧٠ – حدثنى المثنى قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال، حدثنا حماد، عن أيوب، عن مجاهد: ﴿ يَتْلُونَهُ مَنْ أَيُوبَ مَا لَاكَ يَحْفَظُه : ﴿ يَتْلُونَهُ مَنَّ اللَّكَ يَحْفَظُه : ﴿ يَتْلُونَهُ مَنَّ اللَّكَ يَحْفَظُه : ﴿ يَتَلُونَهُ مَنَّ اللَّكَ يَعْفَظُه : ﴿ وَلِمَالَ اللَّهُ عَلَيْكُونَهُ مَنَّ اللَّكَ يَعْفَظُه : ﴿ وَلِمَالَ اللَّهُ عَلَيْكُونَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُو

۱۸۰۷۱ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: «ويتلوه شاهد منه»، قال: حافظ من الله، ماك.

\* \* \*

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال التي ذكرناها بالصواب في تأويل قوله : « ويتلوه شاهد منه » ، قول من قال : « هو جبريل » ، لدلالة قوله : « ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة » ، على صحة ذلك . وذلك أن نبى الله صلى الله عليه وسلم لم يتل قبل القرآن كتاب موسى ، فيكون ذلك دليلا على صحة قول من قال : « عنى به لسان محمد صلى الله عليه وسلم ، أو : محمد نفسه ، أو : عمد نفسه ، أو : على " » ، على قول من قال : « عنى به على " » . ولا يعلم أن أحداً كان تلا ذلك قبل القرآن أو جاء به ، ممن ذكر أهل التأويل أنه عنى بقوله : « ويتلوه شاهد منه » ، غير جبريل عليه السلام .

فإن قال قائل : فإن كان ذلك دليلك على أن المعنى به جبريل ، فقد يجب أن تكون القراءة في قوله : « ومن قبله كتاب موسى » ، بالنصب ، لأن معنى الكلام على ما تأولت يجب أن يكون : ويتلو القرآن شاهد من الله ، ومن قبل القرآن كتاب موسى ؟

قيل : إن القرأة في الأمصار قد أجمعت على قراءة ذلك بالرفع ، فلم يكن لأحد خلافها . ولو كانت القراءة جاءت في ذلك بالنصب ، كانت قراءة صحيحة ومعنى صحيحاً .

فإن قال : فما وجه رفعهم إذاً « الكتاب » ، على ما ادتَّعيت من التأويل ؟ قيل : وجه رفعهم هذا ، أنهم ابتدأوا الحبر عن مجىء كتاب موسى قبل كتابنا المنزل على محمد ، فرفعوه ب « من » [ ومنه ] ، (١) والقراءة كذلك ، والمعنى الذي ذكرت من معنى تلاوة جبريل ذلك قبل القرآن ، وأن المراد من معناه ذلك ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فرفعوه بمن قبله والقراءة كذلك » ، غير ما في المخطوطة ، لهذه الكلمة التي وضعتها بين القوسين ، وأنا أخشى أن تكون زيادة لا معنى لها ، ولذلك أثبتها بين القوسين ، كما في المخطوطة .

وانظر تفسير الآية في معانى القرآن للفراء .

وإن كان الحبر مستأنفًا على ما وصفت ، اكتفاء "بدلالة الكلام على معناه .

وأما قوله: « إماماً » ، فإنه نصب على القطع من « كتاب موسى » ، (1) وقوله: « ورحمة » ، عطف على « الإمام » ، كأنه قيل: ومن قبله كتاب موسى إماماً لبنى إسرائيل يأتمتُّون به ، ورحمة من الله تلاه على موسى ، كما: \_

۱۸۰۷۲ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى، عن أبيه ، عن منصور ، عن إبراهيم في قوله : « ومن قبله كتاب موسى » ، قال : من قبله جاء بالكتاب إلى موسى .

= وفي الكلام محذوف ، قد ترك ذكره اكتفاءً بدلالة ما ذكر عليه منه ، وهو : « أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامًا ورحمةً » ، = « كمن هو في الضلالة متردد لا يهتدى لرشد، ولا يعرف حقًا من باطل ، ولا يطلب بعمله إلا الحياة الدنيا وزينتها » . وذلك نظير قوله : ﴿ أَمَّن هُو قَانِتُ آ نَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُورَ حَمَةَ رَبّهِ فَلْ هَلْ قَانِين يَمْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَمْلَمُونَ ﴾ ، [ووةالزمر: ٩] . (٢) والدليل على حقيقة من قلنا في ذلك أن ذلك عقيب قوله : « من كان يريد الحياة الدنيا » ، الآية ، مم قيل : أهذا خير ، أمن كان على بينة من ربه ؟ والعرب تفعل ذلك كثيرًا إذا كان فيا ذكرت دلالة على مرادها على ما حذفت ، وذلك كقول الشاعر : (٣) كان فيا ذكرت دلالة على مرادها على ما حذفت ، وذلك كقول الشاعر : (٣) وأقسمُ لَوْ شَيْء أَتَانَا رَسُوله سَوَ الكُ، وَلْكِنْ لَمْ نَجِدْ لَكَ مَدْ فَعَا (١٠)

<sup>(</sup>١) « القطع » ، الحال ، كما سلف ص : ٧٦ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الآية في معانى القرآن للفراء.

<sup>(</sup>٣) هو امرؤ القيس .

<sup>(</sup>٤) ديوانه : ١١٣ ، والخزانة ؛ : ٢٢٧ ، وغيرهما كثير ، وسيأتى فى التفسير ١٣ : ٢٠١/ ٢٣ : ٢٩/١٢٨ : ٧٧ ( بولاق ) ، وهذا البيت قد كثر الاستدلال به على الحذف ، إلا أن البغدادى

وقوله : « أولئك يؤمنون به » ، يقول : هؤلاء الذين ذكرت ، يصدقون ويقرّون به ، إن كفر به هؤلاء المشركون الذين يقولون : إن محمداً افتراه .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَمَن يَكُفُر ْ بِهِ هِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ، فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُم فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍمِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ 🖤

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ومن يكفر بهذا القرآن ، فيجحد أنه من عند الله = « من الأحزاب» ، وهم المتحزّبة على مللهم (1) = « فالنار موعده » ، ١٣/١٧ أنه يصير إليها في الآخرة بتكذيبه . يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم:

أفاد فائدة جيدة فقال : « وعذرهم في تقدير الجواب أن هذا البيت ساقط في أكثر الروايات ، وقد ذكره الزجاجي في أماليه الصغرى والكبرى في جملة أبيات ثمانية ، رواها المبرد من قصيدة لأمرئ القيس ، ورأينا أنَّ نقتصر عليها ، وهي :

> بَعَثْتُ إِلَيْهَا وَالنُّجُومِ خَوَاضِعْ فَجَاءَتْ قَطُوفَ المَشْي هَا مُبَةً السُّرى يُزَجِّينُهَا مَشْيَ النَّز يف وَقَدْ جَرَى تَقُولُ وَقَدْ جَرَّدْتُهَا مِنْ ثِيَابَهَا أُجِدَّكَ لَوْ شَيْءٍ أَتَانَا رَسُولُهُ إِذَنْ لَرِدَدْ نَاهُ ، وَلَوْ طَالَ مَكُثُهُ فَبِينَا لَصُدُّ الوُحشُ عَنَّا ، كَأْنَنَا إِذَا أَخَذَتُهَا هِزَّةُ الرَّوْعِ،أَمْسَكَتْ

حذَاراً عَلَيْهَا أَنْ تَقُومَ فَتَسْمَعاً يُدَافِعُ رُكْناَهَا كُوَاعِبَ أَرْبَعاً صُبِاَبُ الـكُرَى فِي نُحِّهِ فَتَقَطَّعاً كَمَا رُعْتَ مَكْحُولَ اللَّدَامِعِ أَتْلُعَا سواك، والكن لم نَجِد لك مَدْفَعا لَدَيْنَا ، وَلَكُنَّا بِحُبِّكَ وُلَّمَا قَتِيلاَنِ لِم يَعْلَمُ النَّاسُ لَنَا مَصْرَعَا بَمَنْكُبِ مِقْدًامِ عَلَى الهَوْلِ أَرْوَعَا

هذا ما قاله البغدادي ، وفيه قول لا يتسع له هذا المكان ، ولكن فيه فائدة تقيد .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «الحزب» فيما سلف ۱ : ۱۰/۲٤٤ : ۲۸ . .

« فلا تك في مرية منه » ، يقول: فلا تك في شك منه ، (١) من أن موعد من كفر بالقرآن من الأحزاب النار ، وأن هذا القرآن الذي أنزلناه إليك من عند الله .

ثم ابتدأ جل ثناؤه الحبر عن القرآن فقال: إن هذا القرآن الذي أنزلناه إليك، يا محمد ، الحق من ربك لاشك فيه ، ولكن أ كثر الناس لا يصد قون بأن ذلك كذلك .

فإن قال قائل : أو كان النبي صلى الله عليه وسلم في شك من أن القرآن من عند الله ، وأنه حق ، حتى قيل له : « فلا تك في مرية منه » ؟

قيل: هذا نظير قوله: ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكَّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾، [سورة يونس: ٩٤]، وقد بينا ذلك هناك. (٢)

و بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

#### \* ذكر من قال ذلك:

۱۸۰۷۳ – حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا أيوب قال: نبئت أن سعيد بن جبير قال: ما بلغنى حديثٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه، إلا وجدت مصداقه في كتاب الله تعالى، حتى قال: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني ، ثم لا يؤمن عا أرسلت به إلا دخل النار». قال سعيد، فقلت: أين هذا في كتاب الله ؟ حتى أتيت على هذه الآية: « ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده»، قال: من أهل الملل كلها.

۱۸۰۷٤ ــ حدثنا محمد بن عبد الله المخرّى، وابن وكيع قالا، حدثنا جعفر ابن عون قال ، حدثنا سفيان ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير في قوله : « ومن

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «المرية » فيما سلف من فهارس اللغة (مرى).

<sup>(</sup>۲) انظر ما سلف قريباً ص: ۲۰۰ - ۲۰۳ .

يكفر به من الأحزاب » ، قال : من الملل كلها .

۱۸۰۷۵ — حدثنی یعقوب، وابن و کیع قالا، حدثنا ابن علیة قال ، حدثنا ابن علیه قال ، حدثنا أیوب ، عن سعید ابن جبیر قال : کنت لا أسمع بحدیث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم علی وجهه إلا وجدت مصداقه = أو قال : تصدیقه = فی القرآن ، فبلغنی أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال : « لا یسمع بی أحد من هذه الأمة ، ولا یهودی ولا نصرانی ، ثم لا یؤمن بما أرسلت به ، إلا دخل النار » ، فجعلت أقول : أین مصداقه ا ؟ حتی أتیت علی هذه : « أهن كان علی بینة من ربه » إلی قوله : « فالنار موعده » ، قال : فالأحزاب ، الملل كلها .

معمر قال ، حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر قال ، حدثى أيوب ، عن سعيد بن جبير قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من أحد يسمع بى من هذه الأمة ، ولا يهودى ولا نصرانى ، فلا يؤمن بى إلا دخل النار » ، فجعلت أقول : أين مصداقها فى كتاب الله ؟ قال : وقلي ما سمعت حديثاً عن النبى صلى الله عليه وسلم إلاوجدت له تصديقاً فى القرآن ، حتى وجدت هذه الآيات ، « ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » ، الملل كلها . (١٠ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » ، الملل كلها . (١٠ ومن يكفر به من الأحزاب قالنار موعده » ، الملل كلها على « ومن يكفر به من الأحزاب قالنار موعده » ، قال : الكفار أحزاب كلهم على الكفر . . . . . قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة :

م ۱۸۰۷۸ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : ﴿ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِر مُ بَعْضَه ﴾ ، [سورة الرعد: ٣٦] ، أى :

<sup>(</sup>۱) الآثار: ۱۸۰۷۳ – ۱۸۰۷۷ – هذه الآثار عن سعید بن جبیر ، والتی روی فیها الحبر مرسلا ، رواه الحاکم فی المستدرك ۲: ۳۶۲ ، موصولا مرفوعاً من حدیث ابن عباس . وذلك من طریق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبی عمرو البصری ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس ، وقال الحاکم «هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ، ولم یخرجاه » ، ووافقه الذهبی .:

وانظر حديث أبي هريرة ، في صحيح مسلم ٢ : ١٨٦ ، وما سيأتي من حديث أبي موسى رقم : ١٨٠٧٩.

يكفر ببعضه ، وهم اليهود والنصارى . قال : بلغنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : لا يسمع بى أحد من هذه الأمة ، ولا يهودى ولا نصرانى ، ثم يموت قبل أن يؤمن بى ، إلا دخل النار .

۱۸۰۷۹ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا یوسف بن عدی المصری قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن شعبة ، عن أبی بشر ، عن سعید بن جبیر ، عن أبی موسی الأشعری : أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال : من سمع بی من أمتی ، أو يهودی أو نصرانی ، فلم يؤمن بی ، لم يدخل الجنة . (۱)

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۸۰۷ - « يوسف بن عدى النصرى » ، هكذا في المخطوطة غير منقوط ، وفي المطبوعة : « النضرى » ولا أدرى في أين أتى بإعجامه هذا . والذى مر بنا في الخبر رقم : ۱۰۳۰۹ ، رواية المثنى ، عن يوسف بن عدى ، عن ابن المبارك » وظننت هناك أنه : « يوسف بن عدى بن وريق التيمى » ، فلا أدرى ما هذه النسبة التي هنا ، إلا أنى أظن أنها « المصرى » ، لأن « يوسف بن عدى » ، وإن يكن كوفياً ، إلا أنه سكن مصر ، ومات بها سنة ۲۳۲ .

وهذا الخبر رواه أحمد في مسنده ٤ : ٣٩٦ ، عن طريق محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، بهذا اللفظ . ومثله ٤ : ٣٩٨ ، من طريق عفان ، عن شعبة .

وخرجه الهيشمى في مجمع الزوائد ٨ : ٢٦١ ، ٢٦٢ ، مطولا ، وفيه من قول أبي موسى الأشعرى : « فقلت : ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا في كتاب الله عز وجل ، فقرأت فوجدت : ومن يكفر به من الأحزاب فالزار موعده » ، فهذا نحو ما قاله سعيد بن جبير في الآثار السالفة . وقال الهيشمي بعد : « رواه الطبراني ، واللفظ له . وأحمد بنحوه في الروايتين ، ورجال أحمد رجال العسميح ، والبزار أيضاً باختصار » .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا أُوْلَـَ مِلْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَلَوُلاَهِ اللهِ كَذِبًا أُوْلَـَ مِلْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللهِ عَلَى ٱلظَّلْمِينَ ﴾ (١) الله على الظَّلْمِينَ ﴾ (١) الله ين كذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّلْمِينَ ﴾ (١)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وأى الناس أشد تعذيبًا ممن اختلق على الله كذباً فكذب عليه ؟ (١) = « أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم » (٢) يعرضون يوم القيامة على ربهم » فيسألهم عما كانوا في دار الدنيا يعملون ، كما : –

۱۸۰۸۰ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قوله : « ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً » ، قال : الكافر والمنافق = « أولئك يعرضون على رجم » ، فيسألهم عن أعمالهم .

وقوله: « ويقول الأشهاد » ، يعنى الملائكة والأنبياء الذين شهدوهم وحفظوا الالهم ما كانوا يعملون = وهم جمع « شاهد » ، مثل « الأصحاب » ، الذى هو جمع « صاحب» = « هؤلاء الذين كذبوا على ربهم » ، يقول: شهد هؤلاء الأشهاد في الآخرة ، على هؤلاء المفترين على الله في الدنيا ، فيقولون: هؤلاء الذين كذبوا في الدنيا على ربهم . يقول الله: « ألا لعنة الله على الظالمين » ، يقول : ألا غضب في الدنيا على ربهم . يقول الله: « ألا لعنة الله على الظالمين » ، يقول : ألا غضب الله على المعتدين الذي كفر وا بربهم .

و بنحو ما قلنا في قوله : « ويقول الأشهاد » ، قال أهل التأويل .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «افترى» فيها سلف من فهارس اللغة (فرى)

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « يكذبون على ربهم » ، والأجود أن تبقى على سياقه الآية .

### \* فكر من قال ذلك :

۱۸۰۸۱ ــ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن نمير ، عن ورقاء ، عن ابن أبي المديح ، عن مجاهد : « ويقول الأشهاد » ، قال : الملائكة .

۱۸۰۸۲ - حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عیسی ، عن ابن أنی نجیح ، عن مجاهد قال : الملائکة .

۱۸۰۸۳ — حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « ويقول الأشهاد » ، و « الأشهاد » ، الملائكة ، يشهدون على بنى آدم بأعمالهم .

۱۸۰۸۶ – حدثنی محمد بن عبد الأعلی قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : «الأشهاد» ، قال : الحلائق = أو قال : الملائكة .

١٨٠٨٥ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ": أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة ، بنحوه .

ابن جريج: « ويقول الأشهاد » ، الذين كانوا يحفظون أعمالهم عليهم في الدنيا = « هؤلاء الذين كذبوا على رجم » ، حفظوه وشهدوا به عليهم يوم القيامة = قال ابن جريج: قال مجاهد: « الأشهاد » ، الملائكة .

١٨٠٨٧ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، قال: سألت الأعمش عن قوله: « ويقول الأشهاد » ، قال: الملائكة

مدننا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « ويقول الأشهاد » ، حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « ويقول الأشهاد » ، يعنى الأنبياء والرسل ، وهو قوله : ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةً شَهِيدًا عَلَيْهُمْ مِن أَنْفُسِهُمْ وَجِئْنا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هُولًا ء ﴾ [سورة النحل : ١٩] . قال : وقوله : « ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على رجم » ، يقولون : يا ربنا أتيناهم بالحق فكذبوا ، فنحن نشهد عليهم أنهم كذبوا عليك ، يا ربنا .

۱۸۰۸۹ — حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا ابن أبی عدی ، عن سعید ، وهشام ، عن قتادة ، عن صفوان بن محرز المازنی قال : بینا نحن بالبیت مع عبد الله بن عمر ، وهو یطوف ، إذ عرض له رجل فقال : یا ابن عمر ، ما سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول فی النجوی ؟ (۱) فقال : سمعت نبی الله صلی الله علیه وسلم یقول : یدنو المؤمن من ربه حتی یضع علیه کنفه فیقر و بذنوبه ، فیقول : هل تعرف کذا ؟ فیقول : رب ، أعرف ! (۲) مرتبن ، حتی إذا بلغ به ما شاء الله أن یبلغ قال : فإنی قد سترتها علیك فی الدنیا ، وأنا أغفرها لك الیوم ، قال : فیعطی صحیفة حسناته = أو : کتابه = بیمینه . وأما الكفار والمنافقون ، فینادی بهم علی رؤوس الأشهاد : « ألا هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم ألا لعنة الله علی الظالمین » . (۳)

۱۸۰۹۰ - حدثنی یعقوب قال ، حدثنا ابن علیه قال ، حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن صفوان بن محرز ، عن ابن عمر ، عن النبی صلی الله علیه وسلم ، نحوه . (٤) معنا من صفوان بن محرز ، عن ابن عمر ، عن النبی صلی الله علیه وسلم ، نحوه . (۱۸۰۹۱ - حدثنا بشر قال ، حدثنا یزید قال ، حدثنا سعید ، عن قتادة : کنا نحد آث أنه لا یخز کی یومئذ أحد " ، فیخفی خزیه علی أحد ممن خلق الله = أو : الحلائق .

<sup>(</sup>١) مضى فى رقيم : ١٤٩٧ : ﴿ أَمَا سَمَّمَتُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) مضى فى رقع : ٦٤٩٧ : «رب اغفر » ، مكان «رب أعرف » .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٨٠٨٩ – مضى هذا الخبر بإسناده ، وتخريجه في رقم : ١٤٩٧ (ج ٦ : ١١٩؛

<sup>1(14.</sup> 

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٨٠٩٠ – مضى هذا الإسناد برقم : ٦٤٩٧، أيضاً .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْأَخِرَةِ هُمْ كَلْفِرُونَ ﴾ (أَنْ اللهِ عَوَجًا وَهُم بِالْأَخِرَةِ هُمْ كَلْفِرُونَ ﴾ (أَنْ اللهِ اللهُ عَوَجًا وَهُم بِالْأَخِرَةِ هُمْ كَلْفِرُونَ ﴾ (أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى الله

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ألا لعنة الله على الظاّلين الذين يصدّون الناسَ عن الإيكان به ، والإقرار له بالعبودة ، وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأنداد ، من مشركى قريش ، وهم الذين كانوا يفتنون عن الإسلام من دخل فيه (۱) = « ويبغونها عوجاً » ، يقول : ويلتمسون سبيل الله ، وهو الإسلام الذى دعا الناس إليه محمد ، (۲) يقول : زيغاً وميلاً عن الاستقامة (۳) = « وهم بالآخرة هم كافرون » ، يقول : وهم بالبعث بعد الممات ، مع صدهم عن سبيل الله ، وبغيهم إياها عوجاً = « 'كافرون » ، يقول : هم جاحدون ذلك منكرون .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ أُوْلَـآعِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَلّعَفُ لَهُمُ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَلّعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى جل ذكره بقوله: « أولئك لم يكونوا معجزين فى الأرض » ، هؤلاء الذين وصف جل ثناؤه أنهم يصد ون عن سبيل الله ، يقول جل ثناؤه: إنهم لم يكونوا بالذى يتُعجيزون ربهيم مه فى الأرض إذا أراد عقابهم ١٥/١٧ والانتقام منهم ، ولكنهم فى قبضته وملكه ، لا يمتنعون منه إذا أرادهم ، ولا يفوتونه

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الصد» فيها سلف ١٤: ٢١٦ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « بغي » فيها سلف ١٤ : ٢٨٣ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك . = وتفسير « سبيل الله » فيها سلف من فهارس اللغة ( سبل ) .

<sup>(</sup>٣) النظر تفسير «العوج » فيما سلف ٧ : ٥٣ ، ١٢/٥٤ : ٤٤٨ ، ٥٥٥ .

هرباً إذا طلبهم (۱) = « وما كان لهم من دون الله من أولياء » ، يقول : ولم يكن لهؤلاء المشركين إذا أراد عقابهم من دون الله ، أنصار ينصرونهم من الله ، (۲) و يحولون بينهم و بينه إذا هو عذبهم ، وقد كانت لهم فى الدنيا مَنْعَة يمتنعون بها ممن أرادهم من الناس بسوء = وقوله : « يضاعف لهم العذاب » ، يقول تعالى ذكره : يزاد فى عذابهم ، فيجعل لهم مكان الواحد اثنان . (۳)

وقوله : « ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون » ، فإنه اختلف فى تأويله .

فقال بعضهم : ذلك وصَفَ الله به هؤلاء المشركين ، أنه قد ختم على سمعهم وأبصارهم ، وأنهم لا يسمعون الحق ، ولا يبصرون حجج الله ، سَمَاعَ منتفع ، ولا إبصار مهتد .

# \* ذكر من قال ذلك:

ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون » ، صم عن الحق فما وسمعونه ، بـُكمْم فما ينطقون به ، عمى فلا يبصرونه ولا ينتفعون به .

۱۸۰۹۳ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون » ، قال : ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا خيرًا فينتفعوا به ، ولا يبصروا خيرًا فيأخذوا به .

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قال : أخبر الله سبحانه أنه حال بين أهل الشرك ، وبين طاعته في الدنيا والآخرة . أما في الدنيا ، فإنه قال : « ما كانوا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الإعجاز » فيما سلف ص : ١٠٢ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الولى » فيها سلف من فهارس اللغة ( ولى ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «المضاعفة» فيما سلف ١٢: ١١٧ - ٤١٩.

يستطيعون السمع » ، وهي طاعته = « وما كانوا يبصرون » . وأما في الآخرة ، فإنه قال : ﴿ فَلَا يَسْنَطِيعُونَ \* خَاشِعَةً ﴾ ، [سورة القلم : ٢٢ ، ٤٣] .

\* \* \*

وقال آخرون: إنما عنى بقوله: « وما كان لهم من دون الله من أولياء » ، آلهة الذين يصدون عن سبيل الله . وقالوا : معنى الكلام : أولئك وآلهتهم ، « لم يكونوا معجزين في الأرض يضاعَفُ لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون » ، يعنى الآلهة ، أنها لم يكن لها سمع ولا بصر . وهذا قول " روى عن ابن عباس من وجه كرهت ذكره لضع في ستنده .

وقال آخرون: معنى ذلك يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع ولا يسمعونه ، و بما كانوا يبصرون ولا يتأملون حجج الله بأعينهم فيعتبروا بها . قالوا: و « الباء » ، كان ينبغى لها أن تدخل ، لأنه قد قال : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابِ ۗ أَلِيم ۗ عَلَا أَن تدخل ، لأنه قد قال : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابِ ۗ أَلِيم ۗ عَالَوْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى التنزيل عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الكلام ، كقولك فى الكلام : « لأجزينتك أدخلت فيه « الباء » ، وسقوطها جائز فى الكلام ، كقولك فى الكلام : « لأجزينتك ما عملت ، و بما عملت » ، (١) وهذا قول قاله بعض أهل العربية .

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا ، ما قاله ابن عباس وقتادة ، من أن الله وصفهم تعالى ذكره بأنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع ، ولا يبصرونه إبصار مهتد ، لاشتغالم بالكفر الذى كانوا عليه مقيمين ، عن استعمال جوارحهم فى طاعة الله ، وقد كانت لهم أسماع وأبصار .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : «كقولك في الكلام : لا حن بما فيك ما علمت و بما علمت »، وهذا كلام يبرأ بعضه من بعض ، والظاهر أن الفساد كله من الناسخ ، لأنه كتب «لاحن » في آخر الصفحة ، ثم قلب ، وبدأ الصفحة الأخرى . « بما فيك ما عملت »، وهذا عجب . والصواب الذي أثبته ، هو نص كلام الفراء في معانى القرآن .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ أُوْلَــَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا ۚ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ (\*)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين هذه صفتهم ، هم الذين غبَّ بَنُوا أنفسهم حظوظها من رحمة الله(١) = « وضل عنهم ما كانوا يفترون » ، وبطل كذبهم وإفكهم وفريتهم على الله، (٢) بادعائهم له شركاء ، فسلك ما كانوا يدعونه إلها من دون الله غير مسلكهم ، وأخذ طريقاً غير طريقهم ، فضل عنهم ، لأنه سلك بهم إلى جهم ، وصارت آلهتهم عدماً لا شيء ، لأنها كانت في الدنيا حجارة أو خشباً أو نحاساً = أو كان لله ولياً فسلك به إلى الجنة . وذلك أيضاً ضلال عنهم .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ اللَّخِرَةِ هُمُ الْأَخْرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴾ (\*)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: حقًّا إن هؤلاء القوم الذين هذه صفتهم في الدنيا وفي الآخرة هم الأخسرون الذين قد باعوا منازلهم من الجنان، بمنازل أهل الجنة من النار، وذلك هو الحسران المبين.

وقد بینا فها مضی أن معنی قولم: «جرَّمتُ »، كسبت الذنب، و «جرمته »، (۳)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الخسران» فيها سلف من فهارس اللغة ( خسر ) .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الضلال » و « الافتراء » فيها سلف من فهارس اللغة ( ضلل ) ، ( فرى ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف ٩ : ٨٣٠ - ١٠/٤٨٥ : ٥٩ ، وكان في المطبوعة : «جرمت » «أجرمته » بالألف ، والصواب ما في المخطوطة ، وهو مطابق لما في معانى القرآن .

وأن العرب كثر استعمالها إياه في مواضع الأيمان ، (١) وفي مواضع « لا بد » ، كقولهم : « لا جرم أنك ذاهب » ، بمعنى : « لا بد » ، حتى استعملوا ذلك في مواضع التحقيق ، فقالوا : « لا جرم لتقومن » ، بمعنى : حقيًّا لتقومن . (٢) مواضع التحقيق ، فقالوا : « لا جرم لتقومن » ، بمعنى : حقيًّا لتقومن . (٢) فمعنى الكلام : لا منع عن أنهم ، ولا صد عن أنهم .

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إن الذين صدقوا الله ورسوله ، وعملوا في الدنيا بطاعة الله= « وأخبتوا إلى رجم » .

> واختلف أهل التأويل في معنى « الإخبات » . فقال بعضهم : معنى ذلك: وأنابوا إلى رجم

> > \* ذكر من قال ذلك:

م ۱۸۰۹ – حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي من أبيه ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم » ، قال : « الإخبات » ، إلانابة .

۱۸۰۹٦ ــ حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : قوله : « وأخبتوا إلى رجم » ، يقول : وأنابوا إلى رجم .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ٩ : ٤٨٣ ، ولكنى لم أجد هناك هذا التفصيل الذى ذكره بعد ، ولا أظنه مر شيء منه ، إلا أن يكون فاتنى تقييده . وأخشى أن يكون سهواً من أبي جعفر .

<sup>(</sup>٢) افظر معانى القرآن للفراء في تفسير هذه الآية ، وهذا بعض كلامه .

وقال آخرون : معنى ذلك : وخافوا .

\* ذكر من قال ذلك:

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس في قوله : « وأخبتوا إلى رجهم » ، يقول : خافوا .

وقال آخرون : معناه : اطمأنوا .

\* ذكر من قال ذلك:

۱۸۰۹۸ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى = وحدثنی المثنی قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء = عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « وأحبتوا إلی رجم » ، قال : اطمأنوا .

۱۸۰۹۹ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

ابن جریج ، عن مجاهد ، مثله .

وقال آخرون : معنى ذلك : خشعوا « ذكر من قال ذلك :

معمر ، عن قتادة : « وأخبتوا إلى ربهم » ، « الإخبات » ، التخشُّع والتواضع .

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة المعانى ، وإن اختلفت ألفاظها ، لأن الإنابة إلى الله من خوف الله ، ومن الحشوع والتواضع لله بالطاعة ، والطمأنينة إليه من الحشوع له، غير أن نفس « الإخبات» ، عند العرب: الحشوع والتواضع. وقال: «إلى ربهم»، ومعناه: وأخبتوا لربهم. وذلك أن العرب تضع « اللام » ، موضع « إلى ربهم » موضع « إلى » موضع « اللام » كثيرًا ، كما قال تعالى: ﴿ بِأَنَّ رَبِّكَ مُوضَع « إلى » و « إلى » موضع « اللام » كثيرًا ، كما قال تعالى: ﴿ بِأَنَّ رَبِّكَ أَوْ حَى لَهَا ﴾ و سورة الزلزلة: ٥] ، بمعنى : أوحى إليها . وقد يجوز أن يكون قيل ذلك كذلك ، لأنهم و صفوا بأنهم عَمدوا بإخباتهم إلى الله .

وقوله: « أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » ، يقول: هؤلاء الذين هذه صفتهم ، هم سكان الجنة الذين لا يخرجُون عنها ، ولا يموتون فيها ، ولكنهم فيها لابشُون إلى غير نهاية . (١)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَى ۗ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ مَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: مثل فريق الكفر والإيمان، كمثل الأعمى الذي لا يسمع شيئًا، فكذلك فريق الأعمى الذي لا يسمع شيئًا، فكذلك فريق الكفر لا يبصر الحق فيتبعه ويعمل به، لشغله بكفره بالله، وغلبة خذلان الله عليه، لا يسمع داعى الله إلى الرشاد، فيجيبه إلى الهدى فيهتدى به، فهو مقيم قي ضلالته، يترد د في حيرته. والسميع والبصير فذلك فريق الإيمان، (٢) أبصر حجج الله، وأقر بما دلت عليه من توحيد الله، والبراءة من الآلهة والأنداد، ونبوة الأنبياء عليهم السلام، وسمع داعى الله فأجابه، وعمل بطاعة الله، كما:

عن الما محدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس : « مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «أصحاب الجنة » و «الخلود » في فهارس اللغة (صحب) ، (خلد).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة والمطبوعة : « فكذلك فريق الإيمان » ، وكأن الصواب ما أثبت .

والسميع»، قال: « الأعمى» و « الأصم »، الكافر = و « البصير » و « السميع » ، المؤمن .

ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع » ، الفريقان ، الكافران والمؤمنان . فأما الأعمى والأصم فالكافران ، وأما البصير والسميع ، فهما المؤمنان .

3 • ١٨١٠ – حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع » ، الآية ، هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن . فأما الكافر فصم عن الحق فلا يسمعه ، وعمى عنه فلا يبصره . وأما المؤمن ، فسمع الحق فانتفع به ، وأبصره فوعاه وحفظه وعمل به .

يقول تعالى: «هل يستويان مثلاً»، يقول: هل يستوى هذان الفريقان على اختلاف حالتيهما فى أنفسهما عندكم، أيها الناس ؟ فإنهما لايستويان عندكم، فكذلك حال الكافر والمؤمن لا يستويان عند الله = « أفلا تذكرون »، يقول جل ثناؤه: أفلا تعتبرون ، أيها الناس ، وتتفكرون ، فتعلموا حقيقة اختلاف آمريهما ، فتنزجروا عما أنتم عليه من الضلال إلى الهدى ، ومن الكفر إلى الإيمان ؟

= فالأعمى والأصم ، والبصير والسميع ، فى اللفظ أربعة ، وفى المعنى اثنان . ولذلك قيل : « هل يستويان مثلاً » .

وقيل: «كالأعمى والأصم»، والمعنى: كالأعمى الأصم . وكذلك قيل: « والبصير والسميع »، والمعنى: البصير السميع ، كقول القائل: «قام الظريف والعاقل»، وهو ينعت بذلك شخصاً واحداً

1 V / 1 Y

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ٢٠٠٠ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَن لَا تَعْبُدُوۤ ا إِلَّا ٱللهَ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم أَلِيمٍ ﴾ ۞ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم أَلِيمٍ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه: إنى لكم، أيها القوم، نذير من الله، أنذركم بأساء على كفركم به، فآمنوا به وأطبعوا أمره.

و يعنى بقوله: « مبين »، يبين لكم عمّاً أرسل به إليكم من أمر الله ونهيه . (١١)

\* \* \*
واختلفت القرأة في قراءة قوله: « إني » .

فقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة وبعض المدنيين بكسر « إن " » على وجه الابتداء إذ كان في « الإرسال » ، معنى : « القول » .

وقرأ ذلك بعض قرأة أهل المدينة والكوفة، والبصرة بفتح « أن » ، على إعمال « الإرسال » فيها ، كأن معنى الكلام عندهم : لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه بأنى لكم نذير مبين .

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى أن يقال : إنهما قراءتان متفقتا المعنى ، قد قرأ بكل واحدة منهما جماعة من القرأة ، فبأيتهما قرأ القارئ كان مصيبًا للصواب فى ذلك .

وقوله: « أن لا تعبدوا إلا الله » ، فمن كسر الألف في قوله: « إنى » ، جعل قوله: « أن لا تعبدوا إلا الله » ، ويصير قوله: « أرسلنا » ، عاملاً في « أن " » التي في قوله: « أن لا تعبدوا إلا الله » ، ويصير

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «نذير » و «مبين » فيها سلف من فهارس اللغة (نذر) ، (بين).

المعنى حينئذ: ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه أن لا تعبدوا إلا الله ، وقل لهم : إنى لكم نذير مبين = ومن فتحها رد « أن » في قوله : « أن لا تعبدوا » ، عليها . فيكون المعنى حينئذ: لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه بأنى لكم نذير مبين ، بأن لا تعبدوا إلا الله .

ويعنى بقوله: [ بأن لاتعبدوا إلا الله، أيها الناس]، عبادة الآلهة والأوثان، (١) وإشراكها في عبادته ، وأفردوا الله بالتوحيد ، وأخلصوا له العبادة ، فإنه لا شريك له في خلقه .

وقوله: « إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم » ، يقول: إنى ، أيها القوم، إن لم تخصُّوا الله بالعبادة ، وتفردوه بالتوحيد ، وتخلعوا ما دونه من الأنداد والأوثان = أخاف عليكم من الله عذاب يوم مؤلم عقابه وعذابه لمن تُعذِّب فيه .

وجعل « الأليم » ، من صفة « اليوم » وهو من صفة « العذاب » ، إذ كان العذاب فيه ، كما قيل : ﴿ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنّاً ﴾ ، [سورة الأنمام : ١٦] ، وإنما « السكن » من صفة ما سكن فيه ، دون الليل .

<sup>(</sup>١) هكذا جاءت الجملة في المخطوطة والمطبوعة ، والسقط فيها ظاهر بين ، وكأن الصواب إن شاء الله :

<sup>«</sup> و يعنى بقوله : " أن لا تَعبدوا إلاَّ ٱلله " ، أى : اتركوا عبادة الآلهة . . . »

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ هِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُ قُوْمِهِ هِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُ أَوَا ذِرَاكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا بَادِى ٱلرَّأْي وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِم بَلْ نَظُنَّكُمْ كَانِنَا مِن فَضْلِم بَلْ نَظُنَّكُمُ كَانِينَ اللَّهُ فَضَلِم بَلْ نَظُنَّكُمُ كَانِينَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فقال الكبراء من قوم نوح وأشرافهم = وهم « الملأ » (١) = الذين كفروا بالله وجحدوا نبوة نبيهم نوح عليه السلام = « ما نراك »، يا نوح ، « إلا بشرًا مثلنا »، يعنون بذلك: أنه آدمى مثلهم فى الحلق والصُّورة والحنس ، كأنهم كانوا منكرين أن يكون الله يرسل من البشر رسولاً إلى خلقه . (١)

وقوله: « وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى » ، يقول: وما نراك اتبعك إلا الذين هم سفلتنا من الناس ، دون الكبراء والأشراف ، فيا نرى ويظهر لنا .

وقوله : « بادى الرأى » ، اختلفت القرأة في قراءته .

فقرأته عامة قرأة المدينة والعراق : ﴿ بَادِي َ الرَّأْي ﴾ بغير همز « البادى » و بهمز « البادى » و بهمز « الرأى » ، بمعنى : ظاهر الرأى ، من قولهم : « بدا الشيء يبدو » ، إذا ظهر ، كما قال الراجز : (٣)

## أضحَى خِلَالِي شَبَهِيَ بَادِي بَدِي وَصَارَ لِلْفَحْلِ لِسَانِي وَيَدِي (١)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الملأ» فيها سلف ص : ١٧٧ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «البشر » فيما سلف ١١: ١١ه ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك.

<sup>(</sup>٣) أبو نخيلة السعدى .

<sup>(</sup> ٤ ) هذا الرجز والذي يليه ، من رجز أبي نخيلة السعدي ، لا شك في البيت الثاني منهما ، أما الأول فإني أرتاب في صحة إنشاده، على الوجه الذي أنشده الفراء في معانى القرآن . وقد خرج هذا الرجز،

11/14

« بادی بدی » ، بغیر همز ، وقال آخر :

\* وقد عَلَمْنِی ذُر أَهُ ۖ بادِی بَدِی \* (۱)

وقرأ ذلك بعض أهل البصرة: ﴿ بَادِي ۗ الرَّأْي ﴾ ، مهموزاً أيضاً ، بمعنى : مبتدأ الرأى ، من قولم : « بدأت بهذا الأمر » ، إذا ابتدأت به قبل غيره .

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا، قراءة من قرأ: ﴿بَادِيَ الرَّأْيِ ﴾ ، بغير همز « البادى » ، و بهمز « الرأى » ، لأن معنى ذلك الكلام : إلا الذين هم أراذلنا ، في ظاهر الرأى ، وفيا يظهر لنا .

وقوله: « وما نرى لكم علينا من فضل »، يقول: وما نتبين لكم علينا من فضل فلتموه بمخالفتكم إيانا في عبادة الأوثان، إلى عبادة الله وإخلاص العبودة له، فنتبعكم صديقنا وشيخنا عبد العزيز الميمني الراجكوتي في سمط اللآليء: ٢٩٣، ١٨٠، وفي اللسان ( ذرأ ) ، وتهذيب إصلاح المنطق ٢ : ٣٢، وسيبويه ٢ : ٥٤، وذوادر اليزيدي : ١٢٨، والأغاني (ساسي ) متاكر ٢ : ٢٢١ = وأزيد ، تاريخ الطبري ٩ : ٢٧٣ ، والمماني الكبير : ٢٧٣ ، والفراء في معاني القرآن ، ومجاز القرآن ١ : ٢٨٨ ، واللسان ( بدا ) ، والأبيات هي :

كَيْفَ التَّصَابِي فِعْلَ مَنْ لَمْ يَهْتَدِ وَقَدَ عَلَتْنِي ذُرْأَةٌ بَادِي بَدى وَرَثْيَةٌ تَنْهُضُ فِي تَشَدُّدِي بَعْدَ انْتِهَاضِي فِي الشَّبَابِ الأَمْلَدِ وَرَثْيَةٌ تَنْهُضُ فِي تَشَدُّدِي بَعْدَ انْتِهَاضِي فِي الشَّبَابِ الأَمْلَدِ وَرَثْيَةٌ تَنْهَضُ فِي تَشَدُّدِي وَبَعْدَ تَمْشَافِي وَتَطُوِيجِي بَدِي وَبَعْدَ تَمْشَافِي وَتَطُوِيجِي بَدِي وَبَعْدَ مَا أَذْ كُرُ مِنْ تَأُوَّدِي وَبَعْدَ تَمْشَافِي وَتَطُوِيجِي بَدِي وَبَعْدَ مَا أَذْ كُرُ مِنْ تَأُوَّدِي الْعُدَافِ الْأَسُودِ وَلَمْ وَيَعْدِي وَمِشْيَتِي تَحْتَ الغُدَافِ الْأَسُودِ

وذكرها صاحب اللسان في (بدا) ، والتبريزي في تهذيب إصلاح المنطق ، وزاد بعد قوله « ورثية تنهض في تشددي » .

### \* وَصَارَ للفَحْلِ لِسَانِي وَيدِي \*

أما البيت الأول ، فلم أجده في مكان ، وأخشى أن تكون « بادى بدى » فيه ، موضوعة مكان كلمة أخرى، ولا شك أن موضع هذين البيتين ، ليس في الموضع الذي وضع أحدهما فيه صاحب اللسان والتبريزي . ( ) انظر التعليق السالف . و « الذرأة » ( بضم فسكون ) ، الشيب في مقدم الرأس .

طلبَ ذلك الفضل ، وابتغاءً ما أصبتموه بخلافكم إيانا = «بل نظنكم كاذبين» .

وهذا خطاب منهم لنوح عليه السلام، وذلك أنهم إنما كذبوا نوحاً دون أتباعه، لأن أتباعه لم يكونوا رُسلاً. وأخرج الخطاب وهو واحد مخرج خطاب الجميع، كما قبل: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّةْتُمُ النِّسَاء ﴾ [ سورة الطلاق: ١] .

قال أبو جعفر: وتأويل الكلام بل نظنتك، يا نوح، في دعواك أن الله ابتعثك إلينا رسولاً ، كاذباً .

و بنحو ما قلنا فى تأويل قوله : « بادى الرأى » ، قال أهل التأويل . « ذكر من قال ذلك :

۱۸۱۰۰ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الحراسانى ، عن ابن عباس قوله : « وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى » ، قال : فيا ظهر لنا .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ قَالَ يَلْقُوم الرَّعَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ ﴿ فَالَ يَلْقُوم اللَّهِ مِن رَحْمَةً مِّن عِندِهِ ﴾ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ وَ اَتَعْنِى رَحْمَةً مِّن عِندِهِ ﴾ فَعُمِّيت عَلَيْكُمْ أَنْكُمْ وَمَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرِهُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره ، مخبرًا عن قيل نوح لقومه إذ كذبوه ، ورد وا عليه ما جاءهم به من عند الله من النصيحة : « يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى » ، على علم ومعرفة وبيان من الله لى ما يلزمنى له ، ويجب على من إخلاص العبادة له، وترك إشراك الأوثان معه فيها = « وآ تانى رحمة من عنده »، يقول: ورزقنى منه التوفيق والنبوة والحكمة، فآمنت به وأطعته فيما أمرنى ونهانى (١) = « فعميت عليكم ».

واختلفت القرأة فى قراءة ذلك .

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة وبعض أهل البصرة والكوفة: ﴿ فَعَمِيَتَ ﴾ ، بفتح العين ، وتخفيف الميم ، بمعنى : فعميت الرحمة عليكم فلم تهتدوا لها ، فتقرّوا بها ، وتصد قوا رسولكم عليها .

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين : ﴿ فَعُمِّيَتَ عَلَيْكُمْ ﴾ ، بضم العين وتشديد الميم ، اعتبارًا منهم ذلك بقراءة عبد الله ، وذلك أنها فيا ذكر في قراءة عبد الله : ﴿ فَعَمَّاهَا عَلَيْكُمْ ﴾ .

قال. أبو جعفر : وأولى القراءتين في ذلك عندى بالصواب، قراءة من قرأه : ﴿ فَمُمِّيَّتُ عَلَيْكُم ﴾ ، بضم العين وتشديد الميم ، للذي ذكر وا من العلة لمن قرأ به ، ولقر به من قوله : « أرأيتم إن كنت على بينة من ربى وآتاني رحمة من عنده » ، فأضاف « الرحمة » ، إلى الله ، فكذلك « تعميته على الآخرين » ، بالإضافة إليه أولى .

وهذه الكلمة مما حوّلت العرب الفعل عن موضعه . وذلك أن الإنسان هو الذى يعمى عن إبصار الحق ، إذ يعمى عن إبصاره . و « الحق » ، لا يوصف بالعمى ، إلا على الاستعمال الذى قد جرى به الكلام . وهو فى جوازه لاستعمال العرب إياه ، نظير تولم : « دخل الحاتم فى يدى ، والحف فى رجلى » ، ومعلوم أن الرجل هى

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ما سلف من ألفاظ الآية في فهارس اللغة .

التي تدخل في الخفّ ، والإصبع في الخاتم ، ولكنهم استعملوا ذلك كذلك ، لما كان معلومًا المرادُ فيه . (١)

\* \* \*

وقوله: « أنلزمكموها وأنتم لها كارهون » ، يقول: أنأخذكم بالدخول فى الإسلام، وقد عماه الله عليكم = « وأنتم لها كارهون » ، (٢) يقول: وأنتم لإلزامناكم وها = « كارهون » ، يقول: لا نفعل ذلك ، ولكن نكل أمركم إلى الله ، حتى يكون هو الذى يقضى فى أمركم ما يرى ويشاء . (٣)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

\* ذكر من قال ذلك:

ابن جريج ، قال نوح : « يا قوم إن كنت على بينة من ربى » ، قال : قد ابن جريج ، قال نوح : « يا قوم إن كنت على بينة من ربى » ، قال : قد عرفتها ، وعرفت بها أمره ، وأنه لا إله إلا هو = « وآتانى رحمة من عنده » ، الإسلام والهدى والإيمان والحكم والنبوة .

۱۸۱۰۷ — حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « أرأيتم إن كنت على بينة من ربى »، الآية، أما والله لو استطاع نبى الله صلى الله عليه وسلم لألزمها قومه، ولكن لم يستطع ذلك ولم يملكه.

الم ۱۸۱۰۸ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي قال ، حدثنا سفيان ، عن داود ، عن أبي العالية قال : في قراءة أبي : ﴿ أَنُلْزِمُكُمُوهَا مِن شَطْرِ أَنفُسِنَا وَأَنْدُرُمُكُمُوهَا مِن شَطْرِ أَنفُسِنَا وَأَنْدُرُمُ لَهَا كَارِهُونَ ﴾ .

١٨١٠٩ – حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن

<sup>(</sup>١) هذا اختصار مقالة الفراء في معانى القرآن ، في تفسير الآية .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « عليكم لها كارهون » ، والجيد ما أثبت ، بزيادة : « وأنتم » .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « الكره » فيما سلف من فهارس اللغة ( كره ) .

الزبير ، عن ابن عيينة قال ، أخبرنا عمرو بن دينار قال ، قرأ ابن عباس : ﴿ أَ نُلْزِمُ كُمُوهَا مِن شَطْرِ أَنفُسِنا ﴾ ، قال ، عبد الله: «من تشطر أنفسنا» ، من تلقاء أنفسنا .

۱۸۱۱ - حدثنی الحارث قال، حدثنا عبد العزیز قال، حدثنا ابن عیینة،
 عن عمرو بن دینار، عن ابن عباس، مثله.

ا ۱۸۱۱ – حدثنى الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا سفيان، عن داود بن أبى هند، عن أبى العالية، عن أبى بن كعب : ﴿ أُنلزِ مُكُمُوهَا مِنْ شَطْرِ قُلُو بِنَا وَأَنْتُمُ لَهَا كَارِهُونَ ﴾ . (١)

قال أبو جعفر: وهذا أيضًا خبر من الله عن قبل نوح لقومه، أنه قال لهم: وا قوم لا أسألكم على نصيحتى لكم ، ودعايتكم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له ، مالا أجراً على ذلك ، فتتهموني في نصيحتى ، وتظنون أن فعلى ذلك طلب عرض من أعراض الدنيا = « إن أجرى إلا على الله » ، يقول : ما ثواب نصيحتى لكم ، ودعايتكم إلى ما أدعوكم إليه ، إلا على الله ، فإنه هو الذي يجازيني ويثيبني عليه = « وما أنا بطارد الذين آمنوا » ، وما أنا بمقص من آمن بالله ،

19/11

<sup>(</sup>١) هذه القراءة التي مرت في الأخبار السالفة ، بالزيادة في الآية ، قراءه شاذة لزيادتها على المصحف ، لا يحل لأحد أن يقرأ بها . وظني أن قوله : « من شطر أنفسنا » ، أو : « من شطر قلو بنا » تفسير مدرج في كتابة الآية ، وليس قراءة .

وأقر بوحدانيته ، وخلع الأوثان وتبرأ منها ، بأن لم يكونوا من عيليتكم وأشرافكم = « إنهم ملاقو ربهم » ، يقول : إن هؤلاء الذين تسألوني طردهم ، صائرون إلى الله ، والله سائلهم عما كانوا في الدنيا يعملون ، لا عن شرفهم وحسبهم .

### وكان قيل نوح ذلك لقومه ، لأن قومه قالوا له ، كما : \_

۱۸۱۱۲ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قوله : « وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم » ، قال : قالوا له : يا نوح ، إن أحببت أن نتبعك فاطردهم ، وإلا فلن نرضى أن نكون نحن وهم في الأمر سواء . فقال : « ما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم » ، فيسألهم عن أعمالهم .

۱۸۱۱۳ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج = وحدثنى محمد بن عمر و قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح = جميعًا ، عن مجاهد قوله: « إن أجرى إلا على الله » ، قال : جزَائى .

۱۸۱۱٤ – حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

عن ابن إلى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

وقوله: « ولكنى أراكم قوماً تجهلون » ، يقول: ولكنى ، أيها القوم ، أراكم قوماً تجهلون الله من فرائضه . ولذلك من جهلون الواجب عليكم من حق الله ، واللازم لكم من فرائضه . ولذلك من جهلكم سألتموني أن أطرد الذين آمنوا بالله .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَيَـٰقَوْم مِن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللهِ إِن طَرَدتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول : ويا قوم من ينصرنى فيمنعنى من الله ، إن هو عاقبنى على طردى المؤمنين الموحلِّدين الله ، إن طردتهم ؟ = « أفلا تذكرون » ، يقول : أفلا تتفكرون فيما تقولون ، فتعلمون خطأه ، فتنتهوا عنه ؟

القول فى تأويل قوله تعالى: ﴿ وَلا ٓ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَ آبِنُ اللهِ وَلآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ اللهِ وَلآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِى ٓ أَعْيُنكُم لَن يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْرًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي آنفُسِهِم أَللهُ خَيْرًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي آنفُسِهِم إِنِّي وَلَيْ اللهُ عَيْرًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي آنفُسِهِم إِنِّي وَلَيْ اللهُ عَيْرًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي آنفُسِهِم إِنِّي اللهُ اللهُ عَيْرًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي آنفُسِهِم إِنِّي اللهُ عَيْرًا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

قال أبو جعفر : وقوله : « ولا أقول لكم عندى خزائن الله » ، عطف على قوله : « ويا قوم لا أسألكم عليه أجرًا » .

ومعنى الكلام: «ويا قوم لا أسألكم عليه أجرًا» ، «ولا أقول لكم عندى خزائن الله » ، التى لا يفنيها شيء ، فأدعوكم إلى اتباعى عليها . ولا أعلم أيضًا الغيب = يعنى : ما خبى من سرائر العباد ، فإن ذلك لا يعلمه إلا الله = فأدّعى الربوبية ، وأدعوكم إلى عبادتى . ولا أقول أيضًا : إنى ملك من الملائكة أرسلت إليكم ، فأكون كاذبًا في دعواى ذلك ، بل أنا بشر مثلكم كما تقولون ، أمرت بدعائكم إلى الله ، وقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم = « ولا أقول الذين تزدرى أعينكم لن يؤتهم الله خيرًا » ، يقول : ولا أقول للذين اتبعوني وآمنوا بالله و وحدده ،

الذين تستحقرهم أعينكم ، وقلتم : إنهم أراذلكم = « لن يؤتيهم الله خيرًا » ، وذلك الإيمان بالله = « الله أعلم بما في أنفسهم » ، يقول : الله أعلم بضمائر صدورهم ، واعتقاد قلوبهم ، وهو ولى أمرهم في ذلك ، وإنما لى منهم ما ظهر وبدا ، وقد أظهر وا الإيمان بالله واتبعوني ، فلا أطردهم ولا أستحل ذلك = « إنى إذا لمن الظالمين » ، يقول : إنى إن قلت لهؤلاء الذين أظهر وا الإيمان بالله وتصديقي : « لن يؤتيهم الله خيرًا » ، وقضيت على سرائرهم بخلاف ما أبدته ألسنتهم لى ، على غير علم منتى بما في نفوسهم ، وطردتهم بفعلى ذلك ، لمن الفاعلين ما ليس لهم فعله ، المعتدين ما أمرهم الله به ، وذلك هو « الظلم » .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### \* ذكر من قال ذلك:

۱۸۱۱ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج قوله: « ولا أقول لكم عندى خزائن الله » ، التي لا يفنيها شيء ، فأكون ٢٠/١٧ إنما أدعوكم لتتبعوني عليها ، لأعطيكم منها = ولا أقول : إنى ملك نزلت من السماء برسالة ، ما أنا إلا بشر مثلكم ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول اتبعوني على علم الغيب

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قَالُواْ يَـٰنُوحُ قَدْ جَـٰدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَٰلَنَا فَأَيْنَا فَأَكْثَرُتَ جِدَٰلَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : قال قوم نوح لنوح عليه السلام : قد خاصمتنا فأكثرت خصومتنا ، (١) فأتنا بما تعدنا من العذاب ، إن كنت من

<sup>(</sup>١٠) انظر تفسير «الجدال» فيما سلف ١٢ : ٣٣٥ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

الصادقين في عداتك ود عواك أنك لله رسول . يعنى : بذلك أنه لن يقدر على شيء من ذلك .

۱۸۱۱۷ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عمرو على ، حدثنا . عيسي ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « جادلتنا » ، قال : ما ريتـنا .

۱۸۱۱۸ - حدثنا شبل ، عن المثنى قال ، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۸۱۱۹ – وحدثنی المثنی قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن أی جعفر ، عن ورقاء ، عن ابن أنی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۸۱۲۰ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال، قال مجاهد: «قالوا يا نوح قد جادلتنا»، قال: ماريتنا = «فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا» = قال ابن جريج: تكذيبًا بالعذاب، وأنه باطل ...

القول في تأويل قوله تعالى (قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللهُ إِنْ شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُم نُصْحِي إِنْ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُم نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنْ أَنْ يُغْوِيكُم هُوَ أَرَدتُ أَنْ أَنْ يُغُويكُم هُوَ رَبُّكُم وَ إِنْ كَانَ ٱللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُويكُم هُوَ رَبُّكُم وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ وَاللّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُويكُم هُوَ رَبّكُم وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ وَاللّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُويكُم هُوَ رَبّكُم وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ وَاللّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُويكُم اللّه يُرِيدُ أَنْ يُغُويكُم هُوَ رَبّكُم وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ يُرِيدُ أَنْ اللهُ يُولِيدُ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ اللهُ يُرِيدُ أَنْ اللهُ يُرِيدُ أَنْ اللهُ يُرِيدُ أَنْ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ إِنْ كَانَ اللهُ يُكُم وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يُعْمِلُهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال نوح لقومه ، حين استعجلوه العذاب: يا قوم ، ليس الذي تستعجلون من العذاب إلى ، إنما ذلك إلى الله لا إلى غيره ، هو الذي يأتيكم به إن شاء = « وما أنتم بمعجزين » ، يقول : ولستم إذا الله أراد

تعذیبکم ، بمعجزیه ، أی : بفائتیه هربا منه ، لأنکم حیث کنتم فی ملکه وسلطانه وقدرته ، حکمه علیکم جار (۱) = « ولا ینفعکم نصحی » ، یقول : ولا ینفعکم تحذیری عقوبته ، ونزول سطوته بکم علی کفرکم به = « إن أردت أن أنصح لکم » ، فی تحذیری إیاکم ذلك ، لأن نصحی لا ینفعکم ، لأنکم لا تقبلونه (۲) = « إن کان الله یرید أن یغویکم » ، یقول : إن کان الله یرید أن یهلککم بعذابه = « هو ربکم و إلیه ترجعون » ، یقول : و إلیه ترد ون بعد الهلاك . (۳)

حكى عن طبي أنها تقول : «أصبح فلان غاويًا »، أى : مريضًا . وحكى عن غيرهم سماعاً منهم : «أغويت فلانًا »، بمعنى : أهلكتَه = و «غَوِىَ الفصيل »، إذا فقد اللبن فمات .

وذكر أن قول الله : ﴿ فَسَوْفِ َ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ ، [سورة مريم : ٥٩] ، أى : هَالاكاً . (١)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَلَهُ قُلْ إِنِ القول فَي عَلَى الْمَا يُحْوِمُونَ ﴾ ۞ اَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى ۚ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ۚ مِّمَا تُجْرِمُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : أيقول ، يا محمد ، هؤلاء المشركون من قومك : افترى محمد هذا القرآن ؟ وهذا الحبر عن نوح ؟ = قل لهم : إن افتريته فتخرصته واختلقته (٥) = « فعلى " إجرامى» ، يقول : فعلى " إثمى فى افترائى ما افتريت

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الإعجاز» فيما سلف ص: ٢٨٦ ، تعليق: ١ ، والمراجع هناك.

<sup>(</sup>٢) افظر تفسير « فصحت لك » فيما سلف ٣ : ٢١٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « المرجع » فيما سلف من فهارس اللغة ( رجع ) .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « غوى » فيما سلف ١٢ : ٣٣٣ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ه ) انظر تفسير « الافتراء » ، فيما سلف من فهارس اللغة ( فرى ) .

على ربى ، دونكم ، لا تؤاخذون بذنبي ولا إثمى ، ولا أؤاخذ بذنبكم = « وأنا برىء مما تجرمون » ، يقول : وأنا برىء مما تذنبون وتأثـَمـُون بربكم ، من افترائكم عليه .

ويقال منه : « أجرمت إجراماً » ، و « جَرَ مْت أَجرِم جَرَ ماً »، (١) كما قال الشاعر : (٢)

طَرِيدُ عَشِيرَةٍ وَرَهِينُ ذَنْبٍ عِمَا جَرَمَتْ يَدِى وَجَنَى لِسَانِي (٣)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَيِسْ بِمَا كَانُوا ۚ يَفْعَلُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول: تعالى ذكره: وأوحتى الله إلى نوح، لمّا حتَق على قومه القول ، وأظلّتهم أمر الله: أنه لن يؤمن، يا نوح، بالله فيوحله ، ويتبعك على ما تدعوه إليه = « من قومك إلامن قد آمن » ، فصد ق بذلك واتبعك = « فلا تبتئس » ، يقول: فلا تستكن ولا تحزن = « بما كانوا يفعلون » ، فإنى مهلكهم ، ومنقذك منهم ومن اتبعك . وأوحى الله ذلك إليه ، بعد ما دعا عليهم نوح بالهلاك فقال: ﴿ رَبِ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ السَكَا وَلِي مَنْ السَكَا وَلِينَ مَنَارًا ﴾ ، [سورة نوح: ٢٦] .

= وهو « تفتعل » من « البؤس» ، يقال : « ابتأس فلان بالأمر يبتئس ابتئاساً » :

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الإجرام » فيما سلف من فهارس اللغة ( جرم ) .

<sup>(</sup> ٢ ) هو الهيردان بن خطار بن حفص السمدى ، اللص ، وضبط اسمه بفتح الهاء ، وسكون الياء ، وضم الراء .

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٨٨ ، واللسان ( جرم ) .

كما قال لبيد بن ربيعة:

# فِي مَأْتُم كَنِعاجِ صَا رَةً يَبْتَئُسُنَ بِمَا لَقَيْنا (١)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### \* ذكر من قال ذلك:

۱۸۱۲۱ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن عن مجاهد : « فلا تبتئس » ، قال : لا تحزن . ۲۱/۱۲ میسی ، عن ابن أبی المثنی قال ، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، = وحدثنی المثنی قال ، حدثنا اسحق قال ، حدثنا عن عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

الله عمى عمد بن سعد قال، حدثى أبى قال ، حدثى عمى قال ، حدثى عمى قال ، حدثى عمى قال ، حدثى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس: « فلا تبتئس بما كانوا يفعلون » ، يقول : فلا تحزن .

المعمر ، عن قتادة : « فلا تبتئس بما كانوا يفعلون » ، قال : لا تأس ، ولا تحزن . معمر ، عن قتادة : « فلا تبتئس بما كانوا يفعلون » ، قال : لا تأس ، ولا تحزن . معمر المعمد المعمد المعمد عن قتادة المعمد المعمد

وَ حَذِرْتُ بَعْدَ المَوْتِ يَوْ مَ تَشِينُ أَسْمَاءِ الجبينَا فِي رَبْرَبِ كَنِهَاجِ صَا رَةَ يَبْتَئِسْنَ بَمَا لَقِينَا مُتَسَلِّبَاتِ فِي مُسُـو حِ الشَّفرِ أَبْكَاراً وَعُونَا وهذا شعر ، حسبك به من شعر!

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲: ۲۶ (القصيدة : ۵۳ ، البيت : ۲۱) ، اللسان (يأس) قصيدة له ، يذكر بنته أو امرأته وحالها بعد موته :

دعا عليهم قال : ﴿ رَبِّ لاَ تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِ بِنَ دَيَّارًا ﴾ ، [سورة نوح : ٢٦] = قوله : ﴿ فلا تبتئس ﴾ ، يقول : فلا تأس ، ولا تحزن .

المعاذ قال ، سمعت أبا معاذ قال ، سمعت أبا معاذ قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » ، فحينئذ دعا على قومه ، لما بيس الله له أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَآصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَوَحْيِنَا وَوَحْيِنَا وَوَحْيِنَا وَوَحْيِنَا وَوَحْيِنَا وَوَحْيِنَا وَوَكْ تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا ۚ إِنَّهُم مُّعْرَقُونَ ﴾ ﴿ وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا ۚ إِنَّهُم مُّعْرَقُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وأوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن = وأن « اصنع الفلك » ، وهو السفينة ، (١) كما : \_

۱۸۱۲۷ حدثنا شبل ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « الفلك » ، السفينة .

وقوله: «بأعيننا» يقول: بعين الله ووحيه كما يأمرك، كما: — ١٨١٢٧ — حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله: « واصنع الفلك بأعيننا ووحينا » ، وذلك أنه لم يعلم كيف صنعت ُ الفلك ، فأوحى الله إليه أن يصنعها على مثل جُوْ جُوُ الطائر. (٢)

١٨١٢٨ ـ حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الفلك» فيما سلف ١٢: ٣٠٥/٥٠ : ٥٠ ، ١٥٣٠ .

<sup>(</sup>٢) « جؤجؤ الطائر » ( بضم الجيم ، ثم سكون الهمزة ، ثم ضم الجيم ) : هو صاره .

عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « ووحينا » ، قال : كما نأمرك .

۱۸۱۲۹ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد = وحدثنی المثنی قال، حدثنا اسحق قال، حدثنا عن مجاهد = وحدثنی عن المثنی قال، حدثنا وحینا »، عن ورقاء، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد: « بأعیننا و وحینا »، كما نأمرك.

۱۸۱۳۰ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الحراساني ، عن ابن عباس : « واصنع الفلك بأعيننا ووحينا » ، قال : بعين الله = قال ابن جريج : قال مجاهد : « ووحينا » ، قال : كما نأمرك .

۱۸۱۳۱ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة في قوله: « بأعيننا ووحينا » ، قال: بعين الله ووحيه .

4 4 4

وقوله: « ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون » ، يقول تعالى ذكره: ولا تسألني في العفو عن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم من قومك ، فأكسبوها تعدياً منهم عليها بكفرهم بالله = الهلاك بالغرق ، إنهم مغرقون بالطوفان ، كما : \_

۱۸۱۳۲ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج: « ولا تخاطبني » ، قال: يقول ، ولا تراجعني . قال: تقدم أن لا يشفع لهم عنده . (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) « تقدم » ، يعنى أمره بذلك .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاً مِّن قَوْمِهِ ﴾ مَلاً مِّن قَوْمِهِ ﴾ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مَن مَكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ويصنع نوح السفينة ، وكلما مر عليه جماعة من كبراء قومه (۱) = « سخر وا منه » ، يقول: هزئوا من نوح ، ويقولون له: أتحوّلت نجارًا بعد النبوّة ، وتعمل السفينة في البر ؟ = فيقول لهم نوح: « إن تسخر وا منا »، إن تهزأوا منا اليوم، فإنا نهزأ منكم في الآخرة ، كما تهزأون منا في الدنيا (۲) = « فسوف تعلمون » ، إذا عاينتم عذاب الله، من الذي كان إلى نفسه مُسيئًا مناً .

### وكانت صنعة نوح السفينة ، كما : \_

الله عليه الله المائي ، وصالح بن مسهار قالا ، حدثنا ابن أبي مريم قال ، أخبرنا موسى بن يعقوب قال ، حدثنى فائد مولى عبيد الله بن على بن أبي رافع : أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أخبره : أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو رحم الله أحداً من قوم نوح ، لرحم أم الصبي ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان نوح مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله ، حتى كان آخر مكث زمانه ، غرس شجرة فعظمت وذهبت كل مذهب ، ثم قطعها ، ثم جعل يعمل سفينة ، ويمرون فيسألونه ، فيقول : أعملها سفينة أ! فيسخرون منه ويقولون : تعمل سفينة أفي البر أفكيف تجرى ؟ فيقول : سوف تعلمون . فلما فرغ منها ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الملأ» فيما سلف ص : ٢٩٥ ، تعليق : ١، والمراجع هناك . .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « سخر » فيما سلف ١٤ : ٣٨٢ ، تعليق : ٢ .

وفار التنور ، وكثر الماء في السكك ، خشيت أم الصبي عليه ، وكانت تحبه حباً شديداً ، فخرجت إلى الحبل حتى بلغت ثلثه . فلما بلغها الماء خرجت ، حتى بلغت ثلثى الحبل . فلما بلغها الماء خرجت ، حتى استوت على الحبل ، فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بين يديها حتى ذهب بها الماء . فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أم الصبي . (١)

الماء ثلاثون ذراعاً ، وبابها في عرضها .

۱۸۱۳۰ – حدثنی الحارث قال، حدثنا عبد العزیز قال، حدثنا مبارك، عن الحسن قال: كان طول سفینة نوح ألف ذراع ومثنی ذراع، وعرضها ستمئة ذراع. عن الحسن قال: حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسین قال، حدثنی حجاج، عن

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٨١٣٣ – « ابن أبي مريم » ، هو : «سعيد بن أبي مريم » ، ثقة : روى له الجماعة ، سلف مراراً ، آخرها : ١٢٧٧١ .

و «موسى بن يعقوب بن يعقوب الزمعى » ، ثقة ، متكلم فيه ، مضى توثيقه برقم : ٩٩٢٣ ، وقال الأثرم: ورقم : ١٥٧٥٦ ، ١٥٨٢٢ ، وقال الأثرم: سألت أحمد عنه ، فكأنه لم يعجبه .

و « فائد ، مولى عبيد الله بن بن على بن أبى رافع ، عبادل » ، وهو « فائد ، مولى عبادل » ، ثقة لا بأس به . مترجم في التهذيب ، والكبير ١٣١/١/٤ ، وابن أبي حاتم ٨٤/٢/٣ .

و «إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة الخزوى » ، هو «إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة » ، ثقة ، روى عن خالته عائشة ، مترجم في التهذيب ، والكبير ٢٩٦/١/١ ، وابن أبي حاتم /١١/١/١ .

هذا إسناد «حسن». ورواه الطبرى بهذا الإسناد نفسه فى تاريخه ١ : ٩١ . وقد رواه من هذه الطريق نفسها ، الحاكم فى المستدرك ٢ : ٣٤٢ ، ٤٥ ثم قال : «هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه » ، ولكن الذهبى قال : «إسناده مظلم . وموسى ، ليس بذاك »، وهذا شديد ، وأقرب منه ما قاله ابن كثير فى تفسيره ٤ : ٣٦٧ ، ٣٦٧ ، ورواه عن هذا الموضع من تفسير الطبرى ، ومن تفسير الحبر أبى محمد بن أبى حاتم ، ثم قال : «وهذا حديث غريب من هذا الوجه . وقد روى عن كعب الأحبار ، ومجاهد بن جبير ، قصة هذا الصبى وأمه بنحو هذا » .

وخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد ٨ : ٢٠٠٠ ، وقال : « رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه موسى بن يعقوب الزمعي ، وثقه ابن معين وغيره ، وضعفه ابن المديني ، و بقية رجاله ثقات » .

مفضل بن فضالة ، عن على بن زيد بن جدعان ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس قال : قال الحواريةون لعيسى بن مريم : لو بعثت لنا رجلاً شهد السفينة فحد من عنها! قال: فانطلق بهم حتى انتهى بهم إلى كثيب من تراب، فأخذكفًّا من ذلك التراب بكفه، قال: أتدرون ما هذا ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : هذا كعب حام بن نوح . قال : فضرب الكثيب بعصاه ، قال : قم بإذن الله! فإذا هو قائم "ينفُض التراب عن رأسه قد تشاب ، قال له عيسي : هكذا هلكت ؟ قال : لا ، ولكن مت وأنا شاب ، ولكني ظننت أنها الساعة ، فن ثُمَّ شبتُ ! قال : حدثنا عن سفينة نوح . قال : كان طولها ألف ذراع ومثتى ذراع ، وعرضها ستمئة ذراع ، وكانت ثلاث طبقات : فطبقة فيها الدواب والوحش ، وطبقة فيها الإنس ، وطبقة فيها الطير ، فلما كثر أرواث الدوابِّ ، أوحى الله إلى نوح أن اغمز ذنب الفيل، فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة، فأقبلا على الروث. فلما وقع الفأر بجرَز السفينة يقرضه ، (١) أوحى الله إلى نوح: أن اضرب بين عيني الأسد ، فخرج من منخره سينتور وسنتورة ، فأقبلا على الفأر. فقال له عيسي : كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت ؟ قال : بعث الغراب يأتيه بالحبر ، فوجد جيفة وقع عليها ، فدعا عليه بالخوف ، فلذلك لا يألف البيوت . قال : ثم بعث الحمامة ، فجاءت بورق زيتون إبمنقارها ، وطين برجليها ، فعلم أن البلاد قد غرقت. قال : فطوَّقَهَا الخضرة التي في عنقها ، ودعا لها أن تكون في أنس وأمان ، فن ثم تألف البيوت. قال: فقلنا: يا رسول الله ، ألا ننطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا ؟ قال : كيف يتبعكم من لا رزق له ؟ قال : فقال له عُـد مُ بإذن الله ! قال: فعاد ترابيًا . (٢)

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة « بحبل السفينة » ، وفي المخطوطة : « محرر » غير منقوطة ، ورأيت أن أقرأها كذلك ، و « الحرز » ( بفتح الحيم والزاى ) صدر الإنسان أو وسطه ، كما قالوا له : « الحؤجؤ » ، وهو صدر الطائر . وفي تاريخ الطبرى « بحرز » ، كأنه جمع « خرزة » .

<sup>(</sup>٢) الأثر ١٨١٣٦ - «المفضل بن فضالة بن أبي أمية القرشي » ليس بذاك ، وقيل : في

١٨١٣٧ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن محمد بن إسحق ، عمن لا يتَّهم ، عن عبيد بن عمير الليثي : أنه كان يحدِّث أنه بلغه : أنهم كانوا يبطشون به = يعني قوم نوح = فيخنقونه حتى يغشي عليه ، فإذا أفاق قال : « اللهم " اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » ، حتى إذا تمادوا في المعصية ، وعظمت في الأرض منهم الخطيئة ، وتطاول عليه وعليهم الشأن ، واشتد عليه منهم البلاء ، وانتظر النَّجِيْل بعد النَّجِيْل ، فلا يأتي قرن إلا كان أُخبتَ من القرن الذي قبله ، حتى أن كان الآخر منهم ليقول: « قد كان هذا مع آبائنا ومع أجدادنا هكذا مجنونًا »! لا يقبلون منه شيئًا ، حتى شكا ذلك من أمرهم نوح إلى الله تعالى ، كَمَا قَصَ الله علينا في كتابه : ﴿ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا \* فَلَمْ يَزُدُهُمْ دُعَانِي إِلاَّ فِرَارًا ﴾ ، إلى آخر القصة ، حتى قال : ﴿ رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ السَّكَافِرِينَ دَيَّاراً \* إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلدُوا إِلاَّ فَأَجِراً كَفَّاراً ﴾ ، إلى آخر القصة ، [سورة نوح : ٥ – ٢٨]. فلما شكا ذلك منهم نوح إلى الله واستنصره عليهم، أوحى الله إليه : «أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا»، أي : بعد اليوم، « إنهم مغرقون» . فأقبل نوح على عمل الفلك ، ولكهي عن قومه ، وجعل يقطع الخشب ، ويضرب الحديد ، ويهي عدة الفلك من القار وغيره مما لا يصلحه إلا هو ، وجعل قومه يمرُّون به وهو في ذلك من عمله ، فيسخرون منه ويستهزئون به ، فيقول: «إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه و يحل عليه ٢٣/١٧

حديثه نكارة , مترجم في التهذيب ، والكبير ١/٤/٥٠٤ ، وابن أبي حاتم ٢١٧/١/٤ ، وميزان الاعتدال ٣ : ١٩٥ .

و «على بن زيد بن جدعان » ، سلف مراراً ، آخرها رقم : ١٧٨٦١ ، وقد ذكرت هناك توثيق أخى السيد أحمد رحمه الله ، له . وذكرت تضعيف الأئمة لحديثه ، ورجحت أن يعتبر بحديثه . وهذا خبر لا أشك أنه من بقية أخبار ننى إسرائيل وأشباههم ، لا يبلغ أن يكون شيئاً .

وهدا خبر از اسك آنه من بهيه احبار ني إسرائيل واسباههم، لا يبلغ آن يحون س و رواه الطاري في تاريخه ۱ : ۹۲،۹۱ .

عذاب مقيم »، قال : ويقولون فيا بلغى : يا نوح قد صرت نجارًا بعد النبوة ! قال: وأعقم الله أرحام النساء فلا يولد لهم ولد . قال : ويزعم أهل التوراة أن الله أمره أن يصنع الفلك من خشب الساّج ، وأن يصنعه أزْور ، (۱) وأن يطليه بالقار من داخله وخارجه ، وأن يجعل طوله ثمانين ذراعاً ، وأن يجعله ثلاثة أطباق ، سفلاً ، ووسطاً ، وعلواً ، وأن يجعل طوله ثمانين ذراعاً ، وأن يجعله ثلاثة أطباق ، سفلاً ، منه ، وقد عهد الله إليه : «إذا جاء أمرُنا وفار التنور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلامن سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل»، وقد جعل التنور أبني فيا بينه وبينه ، فقال : «إذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين » ، واركب . فلما فار التنور ، حمل نوح في الفلك من أمرة الله ، وكانوا قليلاً ، كما قال الله ، وحمل فيها من كل زوجين اثنين مما فيه الروح والشجر ، قليلاً ، كما قال الله ، وحمل فيه بنيه الثلاثة سام ، وحام ، ويافث ، ونساءهم ، وستة أناس من كان آمن به ، فكانوا عشرة نفر : نوح وبنوه وأزواجهم ، ثم أدخل ما أمره به من الدواب ، وتخلف عنه ابنه يام ، وكان كافراً . (۱)

الحسن بن دينار ، عن على بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس الحسن بن دينار ، عن على بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس قال : سمعته يقول : كان أوّل ما حمل نوح فى الفلك من الدواب الذرّة ، وآخر ما حمل الحمار . فلما أدخل الحمار رأسه وأدخل صدره ، تعلق إبليس بذنبه ، (۳) فلم تستقل رجلاه ، فجعل نوح يقول : ويحك ! ادخل ! فينهض فلا يستطيع ، فلم تستقل رجلاه ، فجعل نوح يقول : ويحك ! ادخل ! فينهض فلا يستطيع ، حتى قال نوح : ويحك ادخل ! وإن كان الشيطان معك ! قال : كلمة "زلّت عن لسانه ، فلما قالها نوح خلتى الشيطان سبيله ، فدخل ودخل الشيطان معه . فقال لسانه ، فلما قالها نوح خلتى الشيطان سبيله ، فدخل ودخل الشيطان معه . فقال

<sup>(</sup>۱) «أُرُور » ، من « الزور » ، ( بفتح فسكون ) وهو الصدر ، و « الزور » ( بفتحتين ) ، وهو عوج الزور ، وهو أن يستدق جوشن الصدر ، ويخرج الكلكل ، كأنه عصر من جانبيه .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٨١٣٧ - رواه الطبرى في تاريخه ١ : ٩٢ ، ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « فلما دخل الحار وأدخل رأسه مسك إبليس » ، وفي المخطوطة : « فلما أدخل

له نوح: ما أدخلك على " يا عدوَّ الله؟ فقال: ألم تقل: « ادخل وإن كان الشيطان معك » ؟ قال : اخرج عنى يا عدو الله ! فقال : مالك بد من أن تحملي ! فكان ، فيما يزعمون ، في ظهر الفلك ، فلما اطمأن نوح في الفلك ، وأدخل فيه من آمن به ، وكان ذلك في الشهر . . . . (١) من السنة التي دخل فيها نوح ، بعد ستمئة سنة من عمره ، لسبع عشرة ليلة مضت من الشهر . فلما دخل وحمل معه من حمل، تحرك ينابيع الغوط الأكبر، (٢) وفتح أبواب السماء، كما قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ فَفَتَحْنَا أَبُوابَ السَّمَاءُ بِمَاهُ مُنْهَمَرٍ . وَفَجَّرْ نَا لأرْضَ عُيُونًا فَالْمَقَى الْمَاهِ عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدُرْ﴾ ، [سورة القمر : ١١ ، ١١]. فدخل نوح ومن معه الفلك، وغطاه عليه وعلى من معه بطبَقه. (٣) فكان بين أن أرسل الله الماء، وبين أن احتمل الماءُ الفلك، أربعون يوماً وأربعون ليلة، ثم احتمل الماء، كما تزعم أهل التوراة ، وكثر الماء واشتد وارتفع قول الله لمحمد : ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴾ ، [سورة القمر: ١٣] = و « الدسر » ، المسامير ، مسامير الحديد = فجعلت الفلك تجرى به ، و بمن معه في موج كالجبال ، ونادى نوح ابنه الذي هلك فيمن هلك ، وكان في معزل ، حين رأى نوح من صدق موعد ربه ما رأى فقال : « يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين » ، وكان شقيًّا قد أضمر كفرًا . قال : « سآوى إلى جَبل يعصمني من الماء » ، وكان عمهد الجبال وهي حيرْزُ من الأمطار إذا كانت ، فظن أن ذلك كما كِان يعهد. قال

الحار ، وأدخل صدره ﴿ إبليس بذنبه » ، الأولى « أدخل » ، وبين الكلامين بياض ، وأثبت الصواب من تاريخ الطبرى .

<sup>(</sup>١) سقط من المخطوطة والمطبوعة عدد الشهر الذي ذكره ، وساق الكلام سياقاً واحداً ، فوضعت النقط دلالة على هذا السقط ، ولكن هكذا جاء أيضاً في التاريخ .

<sup>(</sup>٢) «الغوط» (بفتح فسكون) و «الغائط» ، المتسع من الأرض مع طمأنينة ، وهو هنا : عمق الأرض الأبعد .

<sup>(</sup>٣) « الطبق » ، غطاء كل شيء. وكان في المطبوعة : « بطبقة » ، وهو خطأ .

نوح: « لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين » ، وكثر الماء حتى طغى ، وارتفع فوق الجبال ، كما تزعم أهل التوراة ، بخمسة عشر ذراعًا ، فباد ما على وجه الأرض من الحلق ، من كل شيء فيه الروح أو شجر ، فلم يبق شيء من الحلائق إلا نوح ومن معه في الفلك ، وإلا أعوج بن عندي ، فيما يزعم أهل الكتاب ، فكان بين أن أرسل الله الطوفان ، وبين أن غاض الماء ، ستة أشهر وعشر ليال . (١)

الحسن بن دينار ، عن على بن زيد بن جدعان = قال ابن حميد قال ، سلمة ، عن ابن إسحق ، عن الحسن بن دينار ، عن على بن زيد بن جدعان = قال ابن حميد قال ، سلمة ، وحدثى على بن زيد ، عن يوسف بن مهران قال : سمعته يقول : لما آذى نوحاً في الفلك عدرة الناس ، أمر أن يمسح ذنب الفيل فسحه ، فخرج منه خنزيران ، وكبى ذلك عنه . وإن الفأر توالدت في الفلك ، فلما آذته ، أمر أن يأمر الأسد يعطس فعطس ، فخرج من منخريه هران يأكلان عنه الفأر .

المحمد قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا بهران ، عن على بن زيد، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس قال : لما كان نوح فى السفينة ، قرض الفأر حبال السفينة ، فشكا نوح ، فأوحى الله إليه ، فسح ذنب الأسد ، فخرج سنوران . وكان فى السفينة عذرة ، فشكا ذلك إلى ربه ، فأوحى الله إليه ، فسح ذنب الفيل ، فخرج خزيران .

المراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال، حدثنا الأسود بن عامر قال، أخبرنا سفيان بن سعيد، عن على بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، بنحوه. (٢)

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٨١٣٨ - رواه الطبري في تاريخه ١ : ٩٤ ، ٩٤ .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۸۱۶۱ – «إبراهيم بن يمقوب بن إسحاق الجوزجارتي ، السعدى » ، شيخ الطبرى ، كان من الحفاظ ، مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ۱۶۸/۱/۱ . و « الأسود بن عامر ، شاذان » ، ثقة ، مضى برقم : ۱۳۹۲۷ .

الفسحاك قال ، قال الفراسى : عمل نوح السفينة فى أربعمئة سنة ، وأنبت الساج أربعين سنة ، حتى كان طوله أربعمئة ذراع ، والذراع إلى المنكب . (١)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقَيمٌ فَي حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُورُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ ﴿ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ ﴿ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ ﴿ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ ﴿ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ ﴿ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: مخبرًا عن قيل نوح لقومه: «فسوف تعلمون»، أيها القوم، إذا جاء أمر الله، من الهالك، «من يأتيه عذاب يخزيه»، يقول: الذي يأتيه عذاب الله منا ومنكم يهينه ويذله (٢) = « ويحل عليه عذاب مقيم»، يقول: وينزل به في الآخرة، مع ذلك، عذاب دائم لا انقطاع له، مقيم عليه أبداً. (٣)

وقوله : «حتى إذا جاء أمرُنا » ، يقول : « ويصنع نوح الفلك » ، «حتى إذا

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۸۱٤۲ - «المسيب» ، هو «المسيب بن شريك التميمي » ، متروك سلف برقم : ١٦٨٠٦ .

و « سليمان القراسي » ، لم أعرف من يكون .

وكان في المخطوطة والمطبوعة : « المسيب بن أبي روق » ، وهو خطأ صرف وسيأتى على الصوابُ برقم : ١٨١٧ .

قلت : وهذه الأخبار الآنفة ، كلها رجم من رجم أصحاب الكتب السالفة ، لا خير فيها ، إلا أنهم ربما أثبتوها فى كتبهم ، لأنه كان هكذا يروى ، ولكن ما من أحد من أهل العلم يعدها حجة على شىء ، أو مظنة اعتقاد بصحبها .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الحزى » فيها سلف من فهارس اللغة ( خزى ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «عذاب مقيم » فيما سلف ١٠ : ١٤/٢٩٣ : ١٧٤ ، ٣٤٠ ،

جاء أمرنا » ، الذي وعدناه أن يجيء قومه ، من الطوفان الذي يغرقهم .

وقوله : « وفار التنور » ، اختلف أهل التأويل في معنى ذلك .

فقال بعضهم : معناه : انبجس الماء من وجه الأرض = « وفار التنور » ، وهو وجه الأرض .

### \* ذكر من قال ذلك:

العوام بن حوشب ، عن الضحاك ، عن ابن عباس أنه قال في قوله : أخبرنا العوام بن حوشب ، عن الضحاك ، عن ابن عباس أنه قال في قوله : « وفار التنور » ، قال : « التنور » ، وجه الأرض . قال : قيل له : إذا رأيت الماء على وَجه الأرض ، فاركب أنت ومن معك. قال : والعرب تسمى وجه الأرض : « تنور الأرض » .

المنه المنه المنه المنه قال، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن الضحاك ، بنحوه .

۱۸۱٤٥ – حدثنا أبو كريب ، وأبو السائب قالا ، حدثنا ابن إدريس قال ، أخبرنا الشيباني ، عن عكرمة في قوله : « وفار التنور » ، قال : وجه الأرض .

۱۸۱٤٦ – حدثنا زكريا بن يحيى بن أبى زائدة ، وسفيان بن وكيع قالا ، حدثنا ابن إدريس ، عن الشيبانى ، عن عكرمة : « وفار التنور » ، قال : وجه الأرض .

وقال آخرون : هو تنويرُ الصبح ، من قولهم : « نوَّرَ الصبح تنويراً » . \* ذكر من قال ذلك :

 على رضى الله عنه قوله: «حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور»، قال: هو تنويرالصبح.

۱۸۱٤۸ — حدثنا ابن وكيع، وإسحق بن إسرائيل قالا، حدثنا محمد بن فضيل، عن عبد الرحمن بن إسحق، عن زياد مولى أبى جحيفة، عن أبى جحيفة، عن على في قوله: « وفار التنور » ، قال: تنوير الصبح.

١٨١٤٩ – حدثنا حماد بن يعقوب قال، أخبرنا ابن فضيل، عن عبد الرحمن ابن إسحق ، عن مولى أبى جحيفة = أراه قد سهاه = ، عن أبى جحيفة ، عن على: « وفار التنور » ، قال : تنوير الصبح .

۱۸۱٥٠ – حدثنى إسحق بن شاهين قال، حدثنا هشيم ، عن ابن إسحق عن رجل من قريش ، عن على بن أبي طالب رضى الله عنه : « وفار التنور » ، قال : طلع الفجر .

ا ١٨١٥ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا عبد الرحمن بن إسحق ، عن رجل قد سمّاه ، عن على بن أبى طالب قوله: « وفار التنور » ، قال : إذا طلع الفجر .

\* \* \*

وقال آخرون : معنى ذلك : وفار أعلى الأرض وأشرف مكان فيها بالماء . وقال : « التنور » ، أشرف الأرض .

### ذکر من قال ذلك :

۱۸۱۵۲ — حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : «حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور » ، كنا نحد آث أنه أعلى الأرض وأشرَفُها ، وكان عَلَمًا بين نوح وبين رابه .

۱۸۱۵۳ حدثنا محمد بن بشارقال، حدثنا سليمان قال، حدثنا أبو هلال، قال سمعت قتادة قوله: «وفار التنور»، قال: أشرف الأرض وأرفعها، فار الماء منه.

وقال آخرون : هو التنور الذي رُيخْتَـبَز فيه . \* ذكر من قال ذلك :

۱۸۱۰۶ – حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی ادا به عدنی عمی ۱۸۱۰۶ قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله: « حتی إذا جاء أمرنا وفار ۱۲/۱۲ قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله: « حتی إذا جاء أمرنا وفار التنور » ، قال : إذا رأیت تنتُّور أهلك یخرج منه الماء ً ، فإنه هلاك تومك .

مدن الحسن قال : كان تنورًا من حجارة ، كان لحوّاء حتى صار إلى نوح . عن الحسن قال : كان تنورًا من حجارة ، كان لحوّاء حتى صار إلى نوح . قال : فقيل له : إذا رأيت الماء يفور من التنور ، فاركب أنت وأصحابك .

۱۸۱۵ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة ، عن شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وفار التنور»، قال : حين انبجس الماء ، وأمر نوح أن يركب هو ومن معه في الفلك .

الماء منه ، آية"، أن يركب بأهله ومن معه في السفينة .

۱۸۱۵۸ - حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد، نحوه = إلا أنه قال: آیة آن یرکب أهله ومن معه فی السفینة.

۱۸۱۰۹ – حدثني المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، بنحوه = إلا أنه قال: آية "بأن يركب بأهله ومن معهم في السفينة.

• ١٨١٦ – حدثنى الحارث قال، حدثنا القاسم قال ، حدثنا خلف بن خليفة ، عن ليث ، عن مجاهد قال : نبع الماء فى التنور ، فعلمت به امرأته فأخبرته . قال : وكان ذلك فى ناحية الكُوفة .

السرى بن إسمعيل ، عن الشعبى : أنه كان يحلف بالله ، ما فار التَنْور إلا من ناحية الكوفة

النضر الخماني، عن النضر الجماني، عن النضر الجماني، عن النضر أبي عمر الخزاز، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: « وفار التنور »، قال: فار التنور بالهند.

المعاذيقول، المعبد بن سليان قال، المعبد الضحاك يقول في قوله: « وفار التنور، المعبد الناس الهالاك والغرق.

وكان ابن عباس يقول في معنى : « فار » ، نبع .

۱۸۱۶ – حدثنی المثنی قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس قوله : « وفار التنور » ، قال : نبع .

قال أبو جعفر : و « فوران الماء » ، سَوْرَة دفعته . يقال منه : « فار الماء يَّفُور فَوْرًا وفُورًا وفَوَرَاناً » ، (١) وذلك إذا سارت دفْعَتُهُ .

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله: «التنور»، قول من قال: «هو التنور الذي يخبز فيه»، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب. وكلام الله لا يُوجَّه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب، إلا أن تقوم حجّة على شيء منه بخلاف ذلك، فيسلم لها. وذلك أنه جل ثناؤه إنما خاطبهم به الإفهامهم معنى ما خاطبهم به

= « قلنا » ، لنوح حين جاءعذابنا قومه الذي وعدنا نوحاً أن نعذبهم به ، وفار التنور (١) قوله « وفؤوراً » ، حذفها من المطبوعة ، وهي ثابتة في المخطوطة .

عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۸۱۲۷ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبوحذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « من کل زوجین اثنین » ، فالواحد « زوج » ، و « الزوجین » ، ذکر وأنثی من کل صنف .

۱۸۱۶۸ – . . . . قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « من كل زوجين اثنين » ، قال : ذكر وأنثى من كل صنف

القاسم قال، حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حدثنى حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله

۱۸۱۷ - حدثنا بشر قال، حدثنا یزید قال، حدثنا سعید، عن قتادة:
 « قلنا احمل فیها من کل زوجین اثنین » ، یقول: من کل صنف اثنین .

۱۸۱۷۱ – حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « من كل زوجين اثنين » ، يعني بالزوجين اثنين ، ذكر وأنثي .

\* \* \*

وقال بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين ، « الزوجان » ، في كلام العرب : الاثنان . قال ويقال : « عليه زوجاً نعال » ، إذا كانت عليه

نعلان ، ولا يقال : « عليه زوجُ نعال » ، وكذلك : « عنده زوجاً حمام » ، و و عليه زوجاً عمام » ، و عليه زوجاً قيود » . وقال ألا تسمع إلى قوله : ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّ كَرَ وَالْأُنْتَى ﴾ ، والأُنْتَى ﴾ ، [سورة النجم : ٤٥] ، فإنما هما اثنان . (١)

وقال بعض البصريين من أهل العربية فى قوله: « قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين » ، قال : فجعل « الزوجين » ، « الضربين » ، الذكور والإناث . قال : وزعم يونس أن قول الشاعر : (٢)

وَأَنْتَ امْرُوْ تَغَدُّو عَلَى كُلِّ غِرَّة فَتَخْطِئ فِيها مَرَّةً وَتَصْبِب (٣) يعنى به الذئب. قال: فهذا أشذ من ذلك.

وقال آخر منهم : « الزوج» ، اللون . قال : وكل ضرب يدعى « لوناً » ، واستشهد ببيت الأعشى في ذلك :

وَ كُلُّ زَوْجٍ مِنَ الدِّيباجِ يَلْبَسُهُ أَبُو قُدَامَةً تَحْبُوًّا بِذَاكَ مَعَا (١٠) ويقول لبيد:

وَذِي بَهُجَةً كُنَّ الْمَانِبُ صَوْنَهُ وَزَيَّنَّهُ أَزْوَاجُ نَوْرٍ مُشَرَّبِ (٥)

مَنْ يَلْقَ هَوذَةَ يَسْجُدُ غَيْرَ مُتَّلِبٍ إِذَا تَمَصَّبَ فَوْقَ التَّاجِ أَوْ وَضَمَا لَهُ أَكَالِيلُ بِالْيَاقُوتِ زَبَّنَهَا صُوَّاغُها، لاَ تَرَى عَيْباً ولاَ طَبَمَا لَهُ أَكَالِيلُ بِالْيَاقُوتِ زَبَّنَهَا صُوَّاغُها، لاَ تَرَى عَيْباً ولاَ طَبَمَا

(ه) ديوانه : قصيدة ٩ ، البيت : ٢٥ ، يصف غيثاً تبرجت به الأرض ، يقول قبله : وَعَيْثُ بِدُ كُدَاكُ يَزِينُ وَهَادَهُ نَبَاتُ مُكَاتُ مُكُوسَى الْمَبْقَرِيِ الْمُخَلَّبِ

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الزوجين» فيما سلف ١٢: ١٨٣ ، ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>٣) اللسان (مرأ) ، ويعني أنه سمى الذئب « امرهاً » ، جعله إنساناً ، فهذا شذوذه .

<sup>( ؛ )</sup> ديوانه : ٨٦، اللسان ( زوج )، من قصيدته في « هوذة بن على الحنني » ، وهو « أبو قدامة » ، وقبله :

وذكرأن الحسن قال في قوله: ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْ وَخَلَقْنَا زَوْ جَيْنِ ﴾ [سورة الذاريات: ٤٩]: السماء زوج، والأرض زوج، والشتاء زوج، والصيف زوج، والليل زوج، والنهار زوج، حتى يصير الأمر إلى الله الفرد الذي لا يشبهه شيء.

وقوله: « وأهلك إلا من سبق عليه القول » ، يقول: واحمل أهلك أيضًا في الفلك ، يعنى به « الأهل » ، ولده ونساءه وأزواجه (١) = « إلا من سبق عليه القول » ، يقول: إلا من قلت فيهم: إنى مهلكه مع من "أهلك من قومك .

ثم اختلفوا في الذي استثناه الله من أهله .

فقال بعضهم : هو بعض نساء نوح .

« ذكر من قال ذلك :

۱۸۱۷۲ — حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج قال، قال المن جريج: «وأهلك إلا من سبق عليه القول»، قال: العذاب، هي المرأته، كانت في الغابرين في العذاب. (٢)

أَرَبَّتْ عَلَيْهِ كُلُّ وَطَفَاءَ جَوْنَةً هَتُوفَ مَنَى يُنْزِفُ لَهَاالُوَ بُلُ لَسَكُبِ الْرَبِّ عَلَيْهِ كُلُّ وَطَفَاءَ جَوْنَةً وَزَيَّنَهُ أَطْرَافُ لَهَاالُوَ بُلُ لَسَكُبِ بِذِي بَهِ جَةً كُنَّ الْقَانِبَ صَوْبُهُ وَزَيَّنَهُ أَطْرَافُ نَبْتٍ مُشَرَّب

هذه رواية الديوان ، وروى أيضاً : «ألوان نور مشرب». و «الدكداك» ما ارتفع واستوى من الأرض ، و «الوهاد» ، ما اطمأن من الأرض ، و «المخلب» ، المخطط ، يصف النبت وزهره ، كأنه برود مخططة منشورة على الربى والوهاد . و «أربت» ، أقامت ، و «الوطفاء» السحابة الدانية من الأرض ، و «الجونة» ، السوداء ، وذلك لكثرة مائها ، و «هتوف» ، يهتف رعدها ويصوت . و «أنزف الثيء» ، أذهبه . يقول : أقامت عليه هذه السحابة الكثيرة الماء ترعد ، فلما ذهب الوبل ، جاءت بمطر الشيء» ، أذهبه . يقول : أقامت عليه هذه السحابة الكثيرة الماء ترعد ، و «المقانب» ، جماعة الخيل . سكب . و «البهجة» ، زهو النبات ، و «كن» ، منع وستر ، و «المقانب» ، جماعة الخيل . و «الصوب» المطر . و «مشرب» أشرب ألواذاً من حمرة وصفرة وخضرة . يقول : جاء المطر فاستتر وا به لطوله وارتفاعه . وأما رواية أبى جعفر ، فعناها : أن المقانب منعته أن يرعاه أحد سواهم ، فلم يسمع به به لطوله وارتفاعه . وأما رواية أبى جعفر ، فعناها : أن المقانب منعته أن يرعاه أحد سواهم ، فلم يسمع به

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الأهل» فيما سلف ١٩٢٠ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « من الغابرين » ، غير ما في المخطوطة وهو صواب محض .

وقال آخرون · بل هو ابنه الذي غرق .

\* ذكر من قال ذلك :

« وأهلك إلا من سبق عليه القول » ، قال : ابنه ، غرق فيمن غرق .

وقوله: « ومن آمن » ، يقول: واحمل معهم من صدقك واتبعك من قومك = يقول الله: « وما آمن معه إلا قليل » ، يقول: وما أقر بوحدانية الله مع نوح من قومه إلا قليل .

واختلفوا في عدد الذين كانوا آمنوا معه ، فحملهم معه في الفلك.

فقال بعضهم في ذلك : كانوا ثمانية أنفس.

\* ذكر من قال ذلك:

١٨١٧٤ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل » ، قال : ذكر لنا أنه لم يتم في السفينة إلا نوح وامرأته ، وثلاثة بنيه ، ونساؤهم ، فجميعهم ثمانية .

الم ١٨١٧ - حدثنا ابن وكيع، والحسن بن عرفة قالا ، حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبى غنية ، عن أبيه ، عن الحكم : « وما آمن معه إلا قليل » ، قال : نوح ، وثلاثة بنيه ، وأربع كنائنه .

المحارب القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج قال، قال، حدثنى حجاج قال، قال ابن جريج: حُد ثُن أن نوحاً حَمل معه بنيه الثلاثة، وثلاث نسوة لبنيه، وامرأة نوح، فهم ثمانية بأزواجهم. وأسماء بنيه: يافث، وسام، وحام. وأصاب حام زوجته في السفينة، فدعا نوح أن يغير نُط فته، ، فجاء بالسودان.

وقال آخرون : بل كانوا سبعة أنفس .

\* ذكر من قال ذلك :

۱۸۱۷۷ - حدثنا سفيان ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش : « وما آمن معه إلا قليل » ، قال : كانوا سبعة : نوح ، وثلاث كنائن له ، وثلاثة بنين .

وقال آخرون : كانوا عشرة سوى نسائهم .

\* ذكر من قال ذلك:

۱۸۱۷۸ – حدثنا ابن حمید قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن اسحق قال : لما فار التنور ، حمل نوح فی الفلك من أمره الله به ، وكانوا قلیلا کما قال الله ، فحمل بنیه الثلاثة : سام ، وحام ، ویافث ، ونساءهم ، وستة أناسی ممن كان آمن ، فكانوا عشرة نفر ، بنوح وبنیه وأز واجهم . (۱)

وقال آخرون : بل كانوا ثمانين نفسًا . « ذكر من قال ذلك :

القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج قال، عباس : حمل نوح معه في السفينة ثمانين إنساناً.

۱۸۱۸۰ - حدثنی الحارث قال ، حدثنا عبد العزیز قال ، حدثنا سفیان : کان بعضهم یقول : کانوا ثمانین = یعنی « القلیل » الذی قال الله : « وما آمن معه الا قلیل » .

۱۸۱۸۱ – حدثنی موسی بن عبد الرحمن المسروق قال ، حدثنا زید بن الحباب قال ، حدثنی حسین بن واقد الحراسانی قال ، حدثنی أبو نهیك قال ، ۲۷/۱۲

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٨١٧٨ – سلف مختصراً برقم ١٤٧٩٢ ، وانظر التعليق عليه هناك.

سمعت ابن عباس يقول : كان في سفينة نوح ثمانون رجلاً ، أحدهم جُرُهُم .

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله: « وما آمن معه إلا قليل »، يصفهم بأنهم كانوا قليلا "، ولم يحدُ عددهم بمقدار ، ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. فلا ينبغي أن يتتجاوز في ذلك حد الله ، إذ لم يكن لمبلغ عدد ذلك حد من كتاب الله ، أو أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسَمِ ٱللهِ مَجْر لَهَا وَمُرْسَلُهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (أ)

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وقال نوح : اركبوا فى الفلك ، « بسم الله مجراها ومرساها » .

وفى الكلام محذوف قد استغنى بدلالة ما دُدكر من الحبر عليه عنه ، وهو قوله : « قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل » = فحملهم نوح فيها = « وقال » لهم ، «اركبوا فيها »، فاستغنى بدلالة قوله : « وقال اركبوا فيها » ، عن حمله إياهم فيها ، فترك ذكره .

واختلفت القرأة في قراءة قوله: « بسم الله مجراها ومرساها » .

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة والبصرة و بعض الكوفيين: ﴿ بِسُمِ اللهِ مُجْرًاهَا

وَمُرْسَاهَا ﴾ ، بضم الميم في الحرفين كليهما . وإذا قرى كذلك ، كان من

« أجرى » و « أرسى » ، وكان فيه وجهان من الإعراب :

أحدهما : الرفع ، بمعنى : بسم الله إجراؤها و إرساؤها = فيكون « المجرى» و « المرسى » ، مرفوعين حينئذ بالباء التي في قوله : « بسم الله » .

والآخر: النصب ، بمعنى : بسم الله عند إجرائها وإرسائها ، أو : وقت إجرائها وإرسائها = فيكون قوله : « بسم الله » ، كلامًا مكتفياً بنفسه ، كقول الجرائها وإرسائها = فيكون قوله : « بسم الله » ، ثم يكون « المجرى » و « المرسى » القائل عند ابتدائه في عمل يعمله : « بسم الله » ، ثم يكون « المجرى » و « المرسى » منصوبين على ما نصبت العرب قولم : « الحمد لله سرارك وإهلاك » ، يعنون الهلال أوّله وآخره ، كأنهم قالوا : « الحمد لله أوّل الهلال وآخره » . ومسموع منهم أيضًا: « الحمد لله ما إهلالك إلى سرارك » . (١)

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين: ﴿ بِسَمِ اللهِ تَجُرَّاهَا وَ مُرْسَاها ﴾ ، بفتح الميم من « مَجَوَاها » وضمها من « ممر ساها » ، فجعلوا « مجراها» مصدرًا من: « جرى يجرى متجرى» ، و « مرساها » من : « أرسَى يُرسَى إرساء » . (٢) و إذا قرئ ذلك كذلك ، كان في إعرابهما من الوجهين ، نحو الذي فيهما ، إذا قرئا : « مُجراها ومُرساها » ، بضم الميم فيهما ، على ما بيتنت .

وروى عن أبى رجاء العطاردى أنه كان يقرأ ذلك : ﴿ بِسْمِ اللهِ مُعْرِيهِ اللهِ مُعْرِيهِ اللهِ مُعْرِيهِ اللهِ مَ بضم الميم فيهما، ويصيرهما نعتًا لله. وإذا قرئا كذلك كان فيهما أيضًا وجهان من الإعراب، غير أن أحدهما الحفض ، وهو الأغلب عليهما من وجهى الإعراب، لأن معنى الكلام على هذه القراءة : بسم الله مُحرى الفلك ومرسيها = ف «المجرى» نعت لاسم الله . وقد يحتمل أن يكون نصبًا، وهو الوجه الثانى ، لأنه يحسن دخول الألف واللام فى « المجرى » و « المرسى » ، كقولك : « بسم الله

<sup>(</sup> ١ ) قال الفراء في معانى القرآن ، بعد ذلك : « يريدون : ما بين إهلالك إلى سرارك » .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الإرساء » فيما سلف ١٣ : ٢٩٣ .

المجريها والمرسيها » ، وإذا حذفتا نصبتا على الحال ، إذ كان فيهما معنى النكرة ، وإن كانا مضافين إلى المعرفة .

وقد ذكر عن بعض الكوفيين أنه قرأ ذلك : ﴿ تَعِمْرَ اهَا وَمَرْ سَاهَا ﴾ ، بفتح الميم فيهما جميعا من « جرى » و « رسا » ، كأنه وجهه إلى أنه : في حال جَرْيها وحال رُسُوها ، وجعل كلتا الصفتين للفلك ، كما قال عنترة .

فَصَبَرَ ثُنُّ نَفْسًا عِنْدَ ذَلِكَ حُرَّةً تَرْسُو إِذَا نَفْسُ الجَبانِ تَطَلُّعُ (١)

قال أبو جعفر: والقراءة التي نختارها في ذلك قراءة من قرأ: ﴿ بِسْمِ اللهِ مَجْرَاها ﴾ بفتح الميم ﴿ وَمُرْسَاهَا ﴾ ، بضم الميم ، بعنى : بسم الله حين تتجرّى وحين ترسى . وإنما اخترت الفتح في ميم « مجراها » لقرب ذلك من قوله : « وهي تتجرّى بهم في موج كالحبال » ، ولم يقل : « تشجرتى بهم » ، ومن قرأ « بسم الله متجرّاها » ، كان الصواب على قراءته أن يقرأ : «وهي تتجرّى بهم » ، وفي إجماعهم على قراءة : ﴿ تَجُرّى ﴾ بفتح التاء ، دليل واضح على أن الوجه في « مجراها » فتح الميم . وإنما اخترنا الضم في « مرساها » ، لإجماع الحجة من القرأة على ضمتها .

ومعنى قوله: « مجراها » ، مسيرها = « ومرساها » ، وقفها ، من : وقفها الله وأرساها .

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٨٩ من أبيات ، يقول قبله ، يذكر الغراب ، ويتشاءم به .

إِنَّ الَّذِينَ لَعَبْتَ لِى بِفِرَ اقْهِمْ قَدْ أَسْهَرُ وَا لَيْلَ التِّمَامِ وأَوْجَعُوا وَعَرَفْتُ اللَّهِ الفِرَارُ الأَسْرَعُ وَعَرَفْتُ أَنَّ مَنْيَتِي إِنْ تَأْتِنِي لاَ يُنْجِنِي مِنْهَا الفِرَارُ الأَسْرَعُ فَصَبَرَ تُ عَارِفَةً لِذَلِكَ حُرَّةً

و «نفس عارفة» ، حاملة للشدائد صبور ، إذا حملت على أمر احتملته ، من طول مكابدتها لأهوال هذه الحياة . و «ترسو» ، تثبت . و « تطلع » ، تنزو متلفتة إلى مهرب ، أو ناصر ، من الجزع والرعب .

وكان مجاهد يقرأ ذلك بضم الميم في الحرفين جميعيًا .

۱۸۱۸۲ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد=

ابن الله، عن ورقاء، عن ابن الله مُجرَّاها وَمُرْسَاها ﴾، قال : حين يركبون ويجرون ويرسون .

۱۸۱۸٤ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : بسم الله حین درکبون و بجرون و درسون .

ابن عن ورقاء، عن ابن وكبع قال، حدثنا ابن نمير، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن جاهد : ﴿ بِسَمْ اللهِ حين أَهَا وَ مُرْسَاهَا ﴾، قال: بسم الله حين يجرون وحين يرسون .

۱۸۱۸٦ – حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا جابر بن نوح قال ، حدثنا أبو روق ، عن الضحاك في قوله : « اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها » ، قال : إذا أراد أن ترسى قال : « بسم الله » ، فأرست = وإذا أراد أن تجرى قال : « بسم الله » ، فأرست = وإذا أراد أن تجرى قال : « بسم الله » ، فجرت .

وقوله: « إن ربى لغفور "رَحيم » ، يقول: إن ربى لساتر ذنوب من تاب وأناب إليه ، رحيم "بهم أن يعذبهم بعد التوبة . (١)

<sup>· (</sup>١) انظر تفسير «غفور » و « رحيم » فيما سلف من فهارس اللغة (غفر ) ، ( رحم ) .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَهِى تَجْرِى بِهِمْ فِى مَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِى مَعْزِلِ يَلْبُنَى ٱرْكُبُ مَعْزَلِ يَلْبُنَى ٱرْكُبُ مَعْنَا وَلَا تَكُن مَعَ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴾ ﴿ فَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴾ ﴿ فَعَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

قال أبو جعفر: یعنی تعالی ذکره بقوله: « وهی تجری بهم »، والفلك تجری بنوح ومن معه فیها = « فی موج کالجبال ونادی نوح ابنه » ، یام = « وکان فی معزل »، عنه ، لم یرکب معه الفلك = « یا بنی ارکب معنا » ، الفلك = « ولا تكن مع الكافرین » .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ قَالَ سَثَاوِى ۚ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : قال ابن نوح ، لما دعاه نوح إلى أن يركب معه السفينة ، خوفًا عليه من الماء » ، سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء » ، يقول : سأصير إلى جبل أتحصن به من الماء ، (١) فيمنعنى منه أن يغرقنى .

و يعنى بقوله: « يعصمنى » ، يمنعنى ، مثل « عصام القربة » ، الذى يشد أو به رأسها ، فيمنع الماء أن يسيل منها . (٢)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «أوى» فيها سلف ١٣ : ٧٧٤ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «يعصم » فيما سلف ١٠ : ٧٧ ، تعليق : ١٥/٢ : ٧٣ .

وقوله: « لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم » ، يقول: لا مانع اليوم من أمر الله الذي قد نزل بالحلق من الغرق والهلاك ، إلا من رَحمُنا فأنقذنا منه ، فإنه الذي يمنع من شاء من خلقه و يعصم .

= ف « مَن ، في موضع رفع ، لأن معنى الكلام: لا عاصم يتعصم اليوم من أمر الله إلا الله .

وقد اختلف أهل العربية في موضع « من » ، في هذا الموضع .

فقال بعض نحويي الكوفة: هو في موضع نصب ، لأن المعصوم بخلاف العاصم ، والمرحوم معصوم . قال : كأن نصبه بمنزلة قوله : ﴿ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ العاصم ، والمرحوم معصوم . قال : كأن نصبه بمنزلة قوله : ﴿ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اللَّهَ الطَّنَّ ﴾ ، [سورة النساء : ١٥٧] . قال : ومن استجاز : ﴿ اتبّاعُ الظّنَّ ﴾ ، والرفع في قوله : (١)

# وَ بَلْدَةٌ لَيْسَ بِهَا أَنِيسُ ﴿ إِلاَّ الْيَعَافِيرُ وَ إِلاَّ الْعِيسُ (٢)

لم يجز له الرفع في « من » ، لأن الذي قال : « إلا اليعافير » ، جعل أنيس البرّ ، اليعافير وما أشبهها . وكذلك قوله : « إلا اتباع الظن » ، يقول : علمهم ظن . قال : وأنت لا يجوز لك في وجه أن تقول : « المعصوم » هو « عاصم » في حال ، ولكن لو جعلت « العاصم » في تأويل « معصوم » ، [كأنك قلت] : « لا معصوم اليوم من أمر الله » ، (٣) لجاز رفع « من » . قال : ولا ينكر أن يخرج « المفعول» على « فاعل » ألا ترى قوله : ﴿ مِنْ مَاه دَافق ﴾ ، [سورة الطارق : ٢] ، معناه ، والله على « فاعل » ألا ترى قوله : ﴿ مِنْ مَاه دَافق ﴾ ، [سورة الطارق : ٢] ، معناه ، والله

<sup>(</sup>١) هو جران العود .

<sup>(</sup> ٢ ) سلف البيت وتخريجه فيما مضي ٩ : ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة بين القوسين من معانى القرآن للفراء ، وهو قص كلامه .

أعلم: مدفوق = وقوله: ﴿ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ ، [سورة الحاقة: ٢١]، معناها: مرضية ، قال الشاعر: (١)

دَعِ الْمَكَارِمَ لاَ تَرْحَلْ لِبُغْيَتِهَا وَاقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِي (٢) ومعناه: المكسونُ.

وقال بعض نحويي البصرة: « لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم » ، على : « لكن من رحم » ، و يجوز أن يكون على : لاذا عصمة ، أى : معصوم، ويكون « إلا من رحم » ، رفعًا ، بدلاً من « العاصم » .

قال أبوجعفر: ولا وجه لهذه الأقوال التي حكيناها عن هؤلاء ، لأن كلام الله تعالى إنما يُوجّه إلى الأفصح الأشهر من كلام من نزل بلسانه ، ما وُجِد إلى ذلك سبيل . ولم يضطرّنا شيء إلى أن نجعل «عاصدًا» في معنى « معصوم » ، ولا أن نجعل « إلا » بمعنى « لكن » ، إذ كنا نجد لذلك في معناها الذي هو معناه ، في المشهور من كلام العرب ، غرجًا صحيحًا ، وهو ما قلنا: من أنَّ معنى ذلك : قال نوح لا عاصم اليوم من أمر الله ، إلا من رحمناً فأنجانا من عذابه ، كما يقال : « لا منحي اليوم من عذاب الله إلا الله » = « ولا مطعم اليوم من طعام زيد إلا زيد» ،

<sup>(</sup>١) هو الحطيئة .

<sup>(</sup>٢) ديوانه : ٥٠ ، وطبقات فحول الشعراء : ٩٨ ، واللذان (طعم) ، (كسا) ، ومعانى القرآن للفراء ، وغيرها كثير ، فى خبره المشهور ، لما ذم الزبرقان ، واستعدى عليه عمر بن الخطاب ، وقال عمر لحسان : أهجاه ؟ قال : لا ، ولكنه ذرق عليه ! وقد فسرته على أن «الطاعم» و «الكاسى» ، على النسب ، أى : ذو الطعام ، يشتهيه ويستجيده من شرهه = و ذو الكسوة ، يتخيرها ويتأنق فيها ، لا هم له فى المكارم . ولذلك قال الزبرقان لعمر : أو ما تبلغ مروه تى إلا أن آكل وألبس ! ! ومثل هذا قول عبد الرحمن بن حسان :

إِنِّي رأَيْتُ مِنَ الْمَكَارِمِ حَسْبَكُم أَن تَلْبَسُوا حُرٌ الثِّيَابِ وَتَشْبَعُوا

فهذا هو الكلام المعروف والمعنى المفهوم .

۲۹/۱۲ وقوله: « وحال بينهما الموج فكان من المغرقين » ، يقول: وحال بين نوح وابنه موجُ الماء فغرق ، (١) فكان ممتن أهلكه بالغرق من قوم نوح صلى الله عليه وسلم .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَقِيلَ يَآأَرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَلَ مَآءَكِ وَيَلَ مَآءُكُ وَالْسَتَوَتُ عَلَى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ ﴿ الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ ﴿ الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ ﴿ الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلْمِينَ ﴾ ﴿ الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّلْمِينَ ﴾ ﴿ الْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالْعُلَّالَّالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالَالَالَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذُا لَا اللّ

قال أبو جعفر : يقول الله تعالى ذكره : وقال الله للأرض ، بعد ما تناهمَى أمرُه في هلاك قوم نوح بما أهلكهم به من الغرق : « يا أرض ابلعي ماءك » ، أى : تشرَّبي .

من قول القائل: «بليع فلان كذايب لعه»، أو: «بلَعَه يبلُعه»، إذا ازدر د م. (٢)

= « ویاسیاء أقلعی » ، یقول : أقلعی عن المطر ، أمسکی = « وغیض الماء » ، ذهبت به الأرض ونَشِفته ، « وقضی الأمر » ، یقول : قُضِی أمر الله ، فضی بهلاك قوم نوح  $(^{*})$  = « واستوت علی الجودی » ، یعنی : الفلك = « استوت » ، أرست = « علی الجودی » ، وهو جبل ، فیا ذکر ، بناحیة الموصل أو الجزیرة ، أرست = « علی الجودی » ، وهو جبل ، فیا ذکر ، بناحیة الموصل أو الجزیرة ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «جال» فيما سلف ١٣: ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) الذي في المماجم « بلع » ( بفتح فكسر ) ، أما « بلع » ( بفتحتين ) ، فقد ذكرها ابن القطاع في كتاب الأفعال ١: ٥٨ وفرق بينهما وقال: « بلع الطعام بَلْماً ، و بَلَع الماء والريق بَلْماً » ، وذكر أيضاً ابن القوطية في كتاب الأفعال : ٢٨١ ، مثل ذلك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «قضي» فيما سلف من فهارس اللغة (قضي).

= « وقيل بعداً للقوم الظالمين » ، يقول : قال الله : أبعد الله القوم الظالمين الذين كفروا بالله من قوم نوح . (١)

عثمان بن مطر ، عن عبد العزيز بن عبد الغفور ، عن أبيه قال : قال رسول الله عثمان بن مطر ، عن عبد العزيز بن عبد الغفور ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في أول يوم من رجب ، ركب نوح السفينة ، فصام هو وجميع من معه ، وجرت بهم السفينة ستة آشهر ، فانتهى ذلك إلى المحرم ، فأرست السفينة على الجودي يوم عاشوراء ، فصام نوح ، وأمر جميع من معه من الوحش والدواب فصام والكرا لله . (١)

۱۸۱۸۸ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال : كانت السفينة أعلاها للطير ، ووسطها للناس ، وفي أسفلها السباع . وكان طولها في السهاء ثلاثين ذراعيًا ، ودفعت من عين وردة يوم الجمعة لعشر ليال مضين من رجب ، وأرست على الجودي يوم عاشوراء، ومرت بالبيت فطافت به سبعًا، وقد رفعه الله من الغرق ، ثم جاءت اليمن ، ثم جعت . (٣)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « استوى » فيما سلف ص : ١٨ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۸۱۸۷ – «عباد بن يعقوب الأسدى» ، شيخ الطبرى ، ثقة في الحديث ، شيعي الرأى ، مضى برقم : ۷۰،۶۰ .

و « المحاربي » ، هو « عبد الرحمن بن محمد المحاربي » ، ثقة ، من شيوخ أحمد ، مضى مراراً . و « عثمان بن مطر الشيباني » ، ضعيف منكر الحديث ، متروك . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٢ / ١/٩ / ١ .

وأما «عبد العزيز بن عبد الغفور » ، فهذا اسم مقلوب ، وإنما هو «عبد الغفور بن عبد العزيز » ويقال : «عبد الغفار بن عبد العزيز » ويروى عنه «عثمان بن مطر » . وهو كذاب خبيث كان يضع الحديث ، ومضى برقم : ١٤٧٧٦ . ولكن العجب أن أبا جعفر رواه في تاريخه مقلوباً أيضاً .

وأدوه « عبد العزيز الشامى » ، لم أجد له ذكراً ، كما أسلفت فى رقم : ١٤٧٧٦ ، وأخشى أن يكون هذا الإسناد : « عن أبيه ، عن أبيه » ، كما سلف .

وهذا خبر هالك من نواحيه جميعاً، و وقع فيه الخلطاني اسم «عبدالغفور » جزاء ماخلطاني أحاديثه ومناكيره. و رواه أبو جعفر في تاريخه أيضاً ١ : ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٨١٨٨ – رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ٩٦ .

۱۸۱۸۹ ـ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن أبي جعفر الرازى ، عن قتادة قال : هبط نوح من السفينة يوم العاشر من المحرم ، فقال لمن معه : من كان منكم اليوم صائمًا فليتم صومه ، ومن كان مفطراً فليصم . (۱) فقال لمن معه : من كان منكم اليوم عائمًا فليتم صومه ، ومن كان مفطراً فليصم . (۱) معمد بن قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن أبي معشر ، عن محمد بن قيس قال : [ما ] كان زمن نوح شبر من الأرض ، إلا إنسان يد عيه . (۱)

۱۸۱۹۱ – حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : ذكر لنا أنها = يعنى الفُلْك = استقلّت بهم فى عشر خلون من رجب ، فكانت فى الماء خمسين ومئة يوم ، واستقرت على الجودى شهراً ، وأهبط بهم فى عشر [ خلون] من المحرم يوم عاشوراء . (٣)

و بنحو ما قلنا في تأويل قوله : « وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الحودى » ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك :

۱۸۱۹۲ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : «وغيض الماء» ، قال : نقص = «وقضى الأمر» ، قال : هلاك قوم نوح .

۱۸۱۹۳ ـ حدثني الثني قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

١٨١٩٤ - حدثني القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ،

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٨١٨٩ – رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ٩٦ .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ١٨١٩ - كان في المخطوطة : «قال : كان زمن نوح شبر من الأرض لإنسان يدعيه » ، وكان في المطبوعة : «كان في زمن نوح شبر عن الأرض لا إنسان يدعيه » ، فزاد ، وأساء القراءة ، وأفسد الكلام . والصواب من تاريخ الطبرى ١ : ٩٦ . وقوله : « إلا إنسان يدعيه » ، أى : يدعى أن الماء لم يدم الأرض كلها .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٨١٩١ – رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ٩٦ ، والزيادة بين القوسين منه .

عن ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله = قال قال ابن جريج : « وغيض الماء » ، نَشْفَتَهُ الأرض . (١)

۱۸۱۹۰ – حدثنی المثنی قال، حدثنا عبد الله قال، حدثنا معاویة، عن علی، عن ابن عباس قوله: «یا سماء أقلعی»، یقول: أمسكی = «وغیض الماء»، یقول: ذهب الماء.

۱۸۱۹٦ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، « وغيض الماء » ، والغيوض ذهاب الماء = « واستوت على الجودى » .

۱۸۱۹۷ — حدثما ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير، عن ورقاء، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « واستوت على الجودى » ، قال : جبل بالجزيرة ، تشامخت الجبال من الغرّق ، وتواضع هو لله ، فلم يغرق ، فأرسيت عليه .

۱۸۱۹۸ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد: «واستوت علی الجودی»، قال: الجودی جبل بالجزیرة، تشایخت الجبال یومئذ من الغرق وتطاوکت، وتواضع هو لله، فلم یغرق، وأرسیت سفینة نوح علیه.

۱۸۱۹۹ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين. قال، حدثني حجاج، ٣٠/١٢. عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.

محمد بن سعد قال ، حدثنی عمد بن سعد قال ، حدثنی آبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ابن عباس قوله: « واستوت علی الجودی » ، یقول : علی الجبل ، واسمه « الجودی » .

« واستوت على الجودى » ، قال : جبل بالجزيرة ، شمَّخت الجبال ، وتواضع

<sup>(</sup>١) «نشفت الأرض الماء ، نشفاً » ( بفتح النون وكسر الشين ، في الفعل ) ، شريته . ج ١٥ (٢٢)

حين أرادت أن ترفأ عليه سفينة نوح .(١)

۱۸۲۰۲ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:
 « واستوت على الجودى » ، أبقاها الله لنا بوادى أرض الجزيرة عبرة وآية .

۱۸۲۰۳ حدثنا عبيد بن الحسين قال، سمعت أبا معاذ قال، حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول : « واستوت على الجودى » ، هو جبل بالموصل .

قال: ذركر لنا أن نوحًا بعث الغراب لينظر إلى الماء ، فوجد جيفة فوقع عليها ، قال: ذركر لنا أن نوحًا بعث الغراب لينظر إلى الماء ، فوجد جيفة فوقع عليها ، فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون ، فأع طيت الطوق الذي في عنقها ، وخضاب رجليها .

الله أن يكف ذلك = يعنى الطوفان = أرسل ريحًا على وجه الأرض ، فسكن الماء ، الله أن يكف ذلك = يعنى الطوفان = أرسل ريحًا على وجه الأرض ، فسكن الماء ، واستدّت ينابع الأرض الغمر الأكبر و أبواب السماء . (٢) يقول الله تعالى : « وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى» إلى « بعداً للقوم الظالمين» ، فجعل الماء ينقص ويعيض ويدبر . وكان استواء الفلك على الجودى ، فيا يزعم أهل التوراة ، في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه ، في أول يوم من الشهر العاشر ، رؤى رؤوس الجبال . فلما مضى بعد ذلك أربعون يومًا ، فتح نوح كُوّة الفلك التي صنع فيها ، ثم أرسل الغراب لينظر له ما فعل الماء ، فلم يرجع إليه . فأرسل صنع فيها ، ثم أرسل الغراب لينظر له ما فعل الماء ، فلم يرجع إليه . فأرسل

<sup>(</sup>١) « رفأ السفينة يرفؤها » ، أدناها من الشط ، فعل متعد ، و « أرفأت السفينة نفسها » ، لازم ، ولكن هكذا جاء في المخطوطة « أرادت أن ترفأ » ، وعندى أنه جائز أن يقال : « رفأت السفينة نفسها » ، لازماً .

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطة والمطبوعة : «الغمر الأكبر» ، وأذا أرجح أنه خطأ محض ، وأن الصواب : «النوط الأكبر» ، و بهذا اللفظ رواه صاحب اللسان في مادة (غوط) . وقد سبق تفسير «النوط الأكبر» في الأثر رقم : ١٨١٣٨ ص : ٣١٥ ، تعليق: ٢ .

الحمامة ، فرجعت إليه ، ولم يجد لرجليها موضعاً ، فبسط يده للحمامة ، فأخذها . ثم مكث سبعة أيام ، ثم أرسلها لتنظر له ، فرجعت حبن أمست ، وفى فيها ورق زيتونة ، فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض . ثم مكث سبعة أيام ، ثم أرسلها ، فلم ترجع ، فعلم نوح أن الأرض قد بترزَت . فلما كملت السنة فها بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة ، ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثنتين ، برز وجه الأرض ، فظهر اليبس، وكشف نوح غطاء الفلك، ورأى وجه الأرض . وفى الشهر الثاني من سنة اثنتين ، في سبع وعشرين ليلة منه ، قبل لنوح : ﴿ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنّا وَبَرَ كَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَي أُمّ مِمّن مَمَكَ وَأُمّ مِنْ عَدَاب أَلِيم مِنّا عَذَاب أَلِيم .

حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول : تزعمُ ناس أن من غرق من الولدان مع آبائهم . وليس كذلك ، إنما الولدان بمنزلة الطير وسائر من أغرق الله بغير ذنب ، ولكن حضرت آجالم فاتوا لآجالم ، والمدركون من الرجال والنساء كان الغرق عقوبة من الله لهم في الدنيا ، ثم مصيرهم إلى النار .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُّهُ, فَقَالَ رَبِّ إِنَّ إِنَّ الْحَلِّمِينَ ﴾ ﴿ اَبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَلِّكِمِينَ ﴾ ﴿ اَبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَلِّكِمِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ونادى نوح ربه فقال: ربّ إنك وعدتنى أن تنجينى من الغرق والهلاك وأهلى، وقد هلك ابنى ، وابنى من أهلى (١) = « وإن وعدك الحق ، الذى لا خلف له = « وأنت أحكم الحاكمين » ، بالحق ، فاحكم لى بأن تنى لى بما وعدتنى ، من أن تنجتى لى أهلى، وترجع إلى ابنى ، كما : \_

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الأهل» فيما سلف ص . . . ، تعليق : . . . ، والمراجع هناك .

ابن زيد في عونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله : « وأنت أحكم الحاكمين » ، قال : أحكم الحاكمين بالحق .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ مَكُنَّ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ مَعَلَمٌ إِنِّهُ أَيْنَى اللَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْلَنْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ مَعَ عِلْمٌ إِنِّي آَنَ اللَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْلَنْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ مَعَ عِلْمٌ إِنِّي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال أبو جعفر: يقول الله تعالى ذكره: قال الله: يا نوح إن الذي غرقته فأهلكته الذي تذكر أنه من أهلك ، ليس من أهلك.

واختلف أهل التأويل في معنى قوله : « ليس من أهلك » .

فقال بعضهم : معناه : ليس من ولدك ، هو من غيرك . وقالوا : كان ذلك من حنث . (١)

# ذكر من قال ذلك :

۱۸۲۰۸ – حدثنی يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم ، عن عوف ، عن الحسن في قوله : « إنه ليس من أهلك » ، قال : لم يكن ابنه .

٣١/١٢ حدثنا أبوكريب، وابن وكيع قالاً ، حدثنا يحيى بن يمان ، عن شريك ، عن جابر ، عن أبى جعفر : « ونادى نوح ابنه » ، قال : ابن امرأته . شريك ، عن جابر ، عن أبى جعفر : « ونادى نوح ابنه » ، قال : ابن امرأته . مريك ، عن جدثنا ابن علية ، عن أصحابه ، ابن

<sup>(</sup>۱) «الحنث» (بكسر الحاء وسكون النون) ، الذنب والمعصية . وفي الحديث «يكثر فيهم أولاد الحنث» ، أي : أولاد الزنا . ويروى «الحبث» (بالحاء مضمومة والثاء) ، من «الحبث» ، وهو الفساد والفجور . وفي الحديث : «إذا كثر الحبث كان كذا وكذا» ، أي ! الفسق والفجور . وفي الحديث «أنه أقى برجل محلج سقيم ، وجد مع أمة يخبث بها » ، أي : يزنى بها . ويقال : «هو ابن المنديث «أنه أتى بربل الزنية ، ولد لغير رشدة .

أبي عروبة فيهم ، [ عن ] الحسن قال : لا والله ، ما هو بابنه . (١)

ا ۱۸۲۱ - . . . قال ، حدثنا أبى ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن أبى جعفر : « ونادى نوح ابنه » ، قال : هذه بلغة طيّ ، لم يكن ابنه ، كان ابن امرأته .

المنعى المنعى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، حدثنا هشيم ، عن عوف ، ومنصور ، عن الحسن فى قوله : « إنه ليس من أهلك » ، قال : لم يكن ابنه ، وكان يقر ؤها : ﴿ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَالِح ﴾ . (٢)

۱۸۲۱۳ – حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة قال : كنت عند الحسن فقال : « نادى نوح ابنه » ، لعمر الله ما هو ابنه ! قال قلت : يا أبا سعيد ، يقول : « ونادى نوح ابنه » ! وتقول : ليس بابنه ! قال : أفرأيت قوله : « إنه ليس من أهلك » ؟ قال : قلت : إنّه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك ، (٣) ولا يختلف أهل الكتاب أنه ابنه . قال : إن أهل الكتاب يكذبون .

المحدث المحدث المشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : سمعت الحسن يقرأ هذه الآية : «إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح » ، فقال عند ذلك : والله ما كان ابنه . ثم قرأ هذه الآية ﴿ فَخَانَتَاهُما ﴾ ، [سورة التحريم : ١٠] . قال سعيد : فذكرت ذلك ، لقتادة ، قال : ما كان ينبغي له أن يحلف! التحريم : ١٠] . قال سعيد عمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « فلا تسألن ما ليس لك به علم » ، عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « فلا تسألن ما ليس لك به علم » ، قال : تبين لنوح أنه ليس بابنه .

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۸۲۱۰ – كان في المطبوعة: «عن أصحاب ابن أبي عروبة فيهم الحسن»، وهو كلام لا معلى له، وخاصة بعد تصرفه في نص المخطوطة، لأنه لم يفهم معنى هذا الإسناد، إذ كان فيها: «عن أصحابه ابن أبي عروبة فيهم الحسن»، وهذا أيضاً فاسد، يصلحه ما زدته بين القوسين، فإن «ابن علية» يروى عن «سعيد بن أبي عروبة»، و «ابن أبي عروبة» روى عن «الحسن البصرى».

<sup>(</sup>٢) الأثر: ١٨٢١٦ – انظر ما سيأتي رقم : ١٨٢٤٦ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة : « إنه ليس من أهلي » وفوقها حرف ( ط ) دلالة على الخطأ .

۱۸۲۱٦ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « فلا تسألن ما ليس لك به علم » ، قال : بين الله لنوح أنه ليس بابنه .

الله، عن المثنى المثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال حدثنا عبد الله، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۸۲۱۸ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله = قال أبن جريج فى قوله: « ونادى نوح ابنه » ، قال: ناداه وهو يحسبه أنه ابنه، وكان وُلد على فراشه.

۱۸۲۱۹ ـ حدثنی الحارث قال ، حدثنا عبد العزیز قال ، حدثنا إسرائیل ، عن ثویر ، عن أبی جعفر : « إنه لیس من أهلك » . قال : لو كان من أهله لنجا . (۱)

معمد بن عمير يقول: نرى أن ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم « الولد للفراش » من أجل ابن نوح .

١٨٢٢١ ـ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن الحسن قال : لا والله ما هو بابنه .

وقال آخرون : معنى ذلك : ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم . « ذكر من قال ذلك :

١٨٢٢٧ - حدثنا أبو كريب ، وابن وكيع قالا ، حدثنا ابن يمان ، عن

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٨٢١٩ – « ثوير» ، هو « ثوير بن أبي فاختة » ، ضعيف، مضى مراراً ، آخرها رقم : ٩٨٣٣ ـ وكان في المطبوعة : « ثور » ، والصواب من المخطوطة .

سفيان ، عن أبي عامر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس في قوله : « ونادى نوح ابنه ، ، قال : هو ابنه .

١٨٢٢٣ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن سفيان قال ، حدثنا أبو عامر ، عن الضحاك قال ، قال ابن عباس : هو ابنه ، ما بغت امر أة نبي قط .

١٨٢٢٤ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثورى ، عن أبي عامر الهمداني ، عن الضحاك بن مزاجم ، عن ابن عباس قال : ما بغت امرأة نبى قط . قال : وقوله : « إنه ليس من أهلك » ، الذين وعدتك أن أنجيهم معك .

١٨٢٢٥ - حدثنا الحسن قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة وغيره ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : هو ابنه : غير أنه خالفه في العمل والنية = قال عكرمة في بعض الحروف : ﴿ إِنَّهُ عَمِلَ عَمَلًا غَيْرً صاً لِح ﴾ ، والحيانة تكون على غير باب.

١٨٢٢٦ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال : كان عكرمة يقول : كان ابنه ، ولكن كان مخالفاً له في النية والعمل ، فن ثَمَّ قيل له: « إنه ليس من أهلك ».

١٨٢٢٧ - حدثنا الحسن قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثوري ، وابن عيينة ، عن موسى بن: أبي عائشة ، عن سلمان بن قتة قال : سمعت ابن عباس يُسْأَل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله تعالى: ﴿ فَخَانَتَاهُما ﴾ ، [سورة التحريم : ١٠] . قال : أما إنه لم يكن بالزنا ، ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون ، وكانت هذه تدل ، على الأضياف . ثم قرأ : « إنه عمل " غير صالح » = قال ابن عيينة : وأخبرني عمار الدُّهني : أنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال : كان ابن نوح ، إن الله لا يكذب! قال : « ونادى نوح

41/17

ابنه ، قال : وقال بعض العلماء : ما فجرت امر أة نبي قط .

۱۸۲۲۸ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمار الدهني ، عن سعيد بن جبير قال : قال الله ، وهو الصادق ، وهو ابنه : « ونادى نوح ابنه » .

۱۸۲۲۹ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان، عن سعيد، عن موسى ابن أبي عائشة ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس قال : ما بعَنت امرأة نبى قط .

۱۸۲۳ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم قال: سألت أبا بشر عن قوله : « إنه ليس من أهلك » ، قال : ليس من أهل دينك ، وليس ممن وعدتك أن أنجيهم = قال يعقوب : قال هشيم : كان عامة ما كان يحد تنا أبو بشر عن سعيد بن جبير .

المعدد بن عبيد، عن يعقوب بن قيل حدثنا محمد بن عبيد، عن يعقوب بن قيس قال : أتى سعيد بن جبير رجل فقال : يا أبا عبد الله ، الذى ذكر الله في كتابه « ابن نوح » ابنه هو ؟ قال : نعم والله ، إن نبي الله أمره أن يركب معه في السفينة فعصى ، فقال : « سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء » . قال : « يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح » ، لمعصية نبى الله .

۱۸۲۳۲ — حدثنی یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرنی أبو صخر، عن أبى معاویة البجلی، عن سعید بن جبیر: أنه جاء إلیه رجل فسأله. فقال: أرأیتك ابن نروح ابنه ؟ فسبتّح طویلاً، ثم قال: لا إله إلا الله، يحدّث الله محمداً: « نادى نوح انبه » وتقول: لیس منه ؟ ولكن خالفه فی العمل، فلیس منه منه من لم یؤمن.

۱۸۲۳۳ – حدثنی یعقوب، وابن وکیع قالا، حدثنا ابن علیة، عن أبی هرون الغنوی ، عن عكرمة فی قوله : « ونادی نوح ابنه » ، قال: أشهد أنه ابنه ، قال الله:

« ونادى نوح ابنه. » .

۱۸۲۳٤ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى، عن إسرائيل، عن جابر، عن مجاهد، وعكرمة قالا: هو ابنه.

الضحاك عن ابن نوح ، فقال : ألا تعجبون إلى هذا الأحمق! يسألني عن ابن نوح ، وهو ابن نوح كما قال الله : قال نوح لابنه! (١)

الناسح الما المن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا عبيد ، عن الضحاك أنه قرأ : « ونادى نوح ابنه » وقوله : « ليس من أهلك » ، قال : يقول : ليس هو من أهلك . قال يقول : ليس هو من أهل ولايتك ، ولا ممن وعدتك أن أنجى من أهلك = « إنه عمل غير صالح » ، قال : يقول كان عمله في شرك .

الضحاك قال : هو والله ابنه لصُلْبه .

۱۸۲۳۸ – حدثنی المثنی قال حدثنا عمر و بن عون قال، أخبرنا هشیم، عن جو بیر، عن الضحاك فی قوله: «لیس من أهلك»، قال: لیس من أهل دینك، ولا ممن وعدتك أن أنجیه، وكان ابنه لصلبه.

١٨٢٣٩ - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۸۲۳۰ – « فضالة بن الفضل بن فضالة التميمي الطهوى الكونى » ، شيخ الطبرى ، صدوق ربما أخطأ . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٧٩/٢/٣ .

و « بزيع » ، هو اللحام، أبو خازم ، وهو « بزيع بن عبد الله » سمع الضحاك. كان أبو نعيم يتكلم فيه ، وضعفه النسائى وغيره . وقال ابن عدى : « إنما أنكروا عليه ما يحكيه عن الضحاك من التفسير ولا يتابع عليه » . مترجم فى الكبير ٢/١/١١ ، وابن أبى حاتم ١/١/١/١ ، ولسان الميزان ٢ : ١٢ ، وميزان الاعتدال ١ : ١٤٣ .

وهكذا جاء في المخطوطة والمطبوعة في آخر الحبر : «كما قال الله ، قال فوح لابنه » ، والآية : « وثادى نوح ابنه » ، وأخشى أن يكون أراد : «قال نوح لابنه : يا بني اركب معنا » .

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « قال يا نوح إنه ليس من أهلك ، ، يقول : ليس ممن وعدناه النجاة .

• ١٨٧٤ – حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ قال، حدثنا عبيد بن سليان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: « إنه ليس من أهلك » ، يقول: ليس من أهل ولايتك ، ولا ممن وعدتك أن أنجى من أهلك = « إنه عمل غير صالح » ، يقول: كان عمله في شرك .

ا ۱۸۲۶ ـ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا خالد بن حيان، عن جعفر بن برقان، عن ميمون، وثابت بن الحجاج. قالا: هو ابنه، ولد على فراشه.

قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال: «تأويل ذلك: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم، لأنه كان لدينك مخالفاً، وبي كافراً = وكان ابنه »، لأن الله تعالى ذكره قد أخبر نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أنه ابنه فقال: «ونادى نوح ابنه »، وغير جائز أن يخبر أنه «ابنه »، فيكون بخلاف ما أخبر. وليس في قوله: «إنه ليس من أهلك»، دلالة على أنه ليس بابنه، إذ كان قوله: «ليس من أهلك»، محتملاً من المعنى ما ذكرنا، ومحتملاً: «إنه ليس من أهلك»، محتملاً من المعنى ما ذكرنا، ومحتملاً: «إنه ليس من أهل دينك»، ثم يحذف «الدين» فيقال: «إنه ليس من أهلك»، كما قيل: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهاً ﴾، [سورة يوسف: ١٨].

وأما قوله: « إنه عمل غير صالح »، فإن القرأة اختلفت فى قراءته .
فقرأته عامة قرأة الأمصار: ﴿ إِنَّهُ عَمَلَ مَعَلَى مَا لِح ۗ ﴾ ، بتنوين « عمل »، ورفع « غير » .

واختلف الذين قرأوا ذلك كذلك في تأويله . فقال بعضهم : معناه : إن مسألتك إيّاى هذه عمل "غير صالح .

### \* ذكر من قال ذلك :

۳۳/۱۲ ـ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: ٣٣/١٢ ـ مدانا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم : « إنه عمل غير صالح » ، قال : إن مسألتك إياى هذه ، عمل "غير صالح .

: عن قتادة : حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : \* إنه عمل غير صالح \* ، أى : سوء \* فلا تسألن ما ليس لك به علم \* .

على ، عن ابن عباس قوله : « إنه عمل غير صالح » ، يقول : سؤالك عما ليس لك به علم .

محدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن حَمَرة الزيات، عن الأعمش، عن مجاهد قوله: « إنه عمل غير صالح »، قال: سؤالك إياى، عمل غير صالح = « فلا تسألن ما ليس لك به علم "، .

وقال آخرون: بل معناه: إن الذي ذكرت أنه ابنك فسألتني أن أنجيه ، عمل "غير صالح ، أي: إنه لغير رشدة . وقالوا: «الهاء» في قوله «إنه» ، عائلة على «الابن».

### \* ذكر من قال ذلك :

عن قتادة ، عن الحسن أنه قرأ : ﴿ عَمَل ْ غَيْرُ صَالِح ﴾ ، قال : ما هو والله يابنه . (٢)

وروى عن جماعة من السلف أنهم قرأوا ذلك: ﴿ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) أخشى أن يكون الصواب : « أي سؤالك إياى » ، ولكن هكذا هو المخطوطة والمطبوعة .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ١٨٢٤٦ – انظر ما سلف رقم: ١٨٢١٢ .

على وجه الحبر عن الفعل الماضى ، « وغير » ، منصوبة . وممن روى عنه أنه قرأ ذلك كذلك ، ابن ُ عباس .

الله الله عن موسى بن أبي عن موسى بن أبي عن موسى بن أبي عائشة ، عن سليان بن قتة ، عن ابن عباس أنه قرأ : ﴿ عَرِلَ غَيْرَ صَالِح ﴾ .

# ووجَّهوا تأويل ذلك إلى ما : \_

الم ١٨٢٤٨ – حدثنا به ابن وكيع قال، حدثنا غندر، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس : ﴿ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ ﴾، قال : كان مخالفاً له في النية والعمل.

قال أبو جعفر : = ولا نعلم هذه القراءة قرأ بها أحد من قرأة الأمصار ، الا بعض المتأخرين ، واعتل في ذلك بخبر روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ذلك كذلك ، غير صحيح السند . وذلك حديث روى عن شهر بن حوشب ، فمرة يقول : « عن أم سلمة » ، ومرة يقول : « عن أسهاء بنت يزيد » ، ولا نعلم أبنت يزيد [ يُريد ] ؟ (١) ، ولا نعلم لشهر سهاعًا يصح عن أم سلمة . (١)

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة : «ولا نعلم لبنت يزيد ، ولا نعلم لشمر . . . » ، وفي المخطوطة مثله ، إلا أن فيها : «أبنت يريد »، ورأيت أن أبا جعفر أراد ما أثبت ، مهذه الزيادة بين القوسين ، وكأنه يقول : إن فيها : «أم سلمة » ومرة «أسماء بنت يزيد » ، ولا نعلم أهى التي يريد بقوله : «أم سلمة » ، أم غيرها ، وانظر التعليق التالي .

<sup>(</sup>٢) . . . حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد ، أو «أم سلمة » ، لم يذكر أبو جعفر إسناده ، وسأفصل القول فيه في هذا الموضع ، فإن أبا جعفر لم يوف الأمر حقه ، ولم يبينه بياناً شافياً .
١ – وهذا الحديث ، رواه أحمد في مسنده في ثلاثة مواضع ٢ : ١٥٤ ، ٩٥٤ ، ٩٥٤ ، كلها من طريق : حاد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن شهر بن حوشب ، عن «أسماء بنت يزيد » ، والطريق الأولى والثالثة ، مطولة ، فيها قراءة آية سورة الزمر : ٣٥

<sup>﴿</sup> يَا عِبَادِيَ الَّذِينِ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيمًا وَلاَ يُبَالِى إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾.

٢ – ومن هذه الطريق نفسها ، رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ص : ٢٢٦ ، رقم : ١٩٣١ ،
 مقتصراً على الآية الأولى ، «شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد الأنصارية » .

٣ – ورواه أبوداود في سننه ٤: ٧٤ ، من طريقين ، رقم : ٣٩٨٢ ، ٣٩٨٣ . الأولى : حماد ، عن ثابت ، عن شهر ، عن أسماء بنت يزيد .

الثانية : عبد العزيز بن المختار ، عن ثابت ، عن شهر قال : سألت أم سلمة : كيف كان رسول الله يقرأ هذه الآية ؟

عن شهر القراءات » ، من طريق عبد الله بن حفص ، عن ثابت البنانى ، عن شهر ابن حوشب ، عن أم سلمة .

وقال : وقد روى هذا الحديث أيضاً عن شهر بن حوشب ، عن أسماء بنت يزيد .

ه – ورواه أبو نعيم في الحلية  $\Lambda$ :  $\Lambda$  ، من طريق محمد بن ثابت البناني ، عن ثابت البناني ، عن شهر بن حوشب ، عن أم سلمة . « وقال : حديث مشهور من حديث ثابت  $\mu$  ، وانظر رقم  $\mu$  ، فإن الطيالسي جعله من حديث أم سلمة أم المؤمنين .

٦ - ورواه الحاكم في المستدرك ٢ : ٢٤٩ ، مقتصراً على آية «سورة الزمر» ، التي ذكرتها في رقم :
 ١ ، من طريق حاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن شهر ، عن أسماه بنت يزيد ، ثم قال : «هذا حديث غريب عال ، ولم أذكر في كتابي هذا عن شهر ، غير هذا الحديث الواحد».

٧ - ورواه أحمد في مسنده ٢٠: ٢٩٤ ، ٢٩٢ ، من طريق هرون النحوى ، عن ثابت البناني ،
 عن شهر بن حوشب ، عن أم سلمة ( وذلك في مسند : أم سلمة ، أم المؤمنين ) .

۸ - ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ص : ٢٢٣ ، رقم : ١٥٩٤ ، من طريق محمد بن ثابت
 البناني ، عن أبيه ، عن شهر بن حوشب ، عن أم سلمة ( في مسند أم سلمة أم المؤمنين ) .

وظى أن أبا جعفر ذهب إلى أن شهراً دلس في هذا الحديث ، فلا يعلم أأراد «أسماء بنت يزيد الأنصارية »، أم «أم سلمة » أم المؤمنين ، ولذلك قال بعد : « ولا نعلم لشهر سماءاً يصبح عن أم سلمة » ، ولا شك أن الطبرى عنى هذا «أم سلمة » أم المؤمنين .

و «أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية» ، هي مولاة «شهر بن حوشب» ، وكنيتها «أم سلمة» ، فلذلك صرح باسمها مرة ، وكناها أخرى ، وهذا لا يضر . و «شهر بن حوشب» ، كان أروى الناس عن مولاته «أم سلمة» ، «أسماء بنت يزيد» وقال أحمد: «ما أحسن حديثه »، ووثقه ، وقال : «روى عن أسماء أحاديث حساناً» .

وقال الترمذى ، بعد أن ساق الخبر ، «وسمعت عبد بن حميد يقول : أسماء بنت يزيد ، هى أم سلمة الأنصارية ، كلا الحديثين عندى واحد . وقد روى شهر بن حوشب غير حديث عن أم سلمة الأنصارية ، وهى أسماء بنت يزيد . وقد روى عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم ، نحو هذا » وسنذ كر حديث عائشة بعد .

ومع ذلك ، فرواية شهر بن حوشب ، عن «أم سلمة »أم المؤمنين ، قد ذكرها البخارى فى الكبير ٢ مع ذلك ، فقال : «سمع أم سلمة » ، ولم يزد ، ولم يذكر «أسماء بنت يزيد » ، ومن أجل ذلك خشيت أن يكون البخارى أراد «أم سلمة ، «أسماء بنت يزيد » ، لا أم المؤمنين .

وأما ابن أبي حاتم ٣٨٢/١/٢ فذكر أنه : « روى عن أم سلمة ، وأسماء بنت يزيد » ، ففرق ،

واما ابن ابى حاتم ٣٨٢/١/٢ فذكر انه : «روى عن ام سلمة ، واسماء بنت يزيد » ، ففرق . ودل التفريق على أنه أراد « أم سلمة » ، أم المؤمنين .

وصرح الحافظ ابن حجر فى ترجمته ، بساعه عن «أم سلمة »أم المؤمنين . وروايته عن أم المؤمنين جائزة ، فإن «أم سلمة » زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، توفيت على الصحيح سنة ٦١ أو سنة : ٦٢ . وشهر بن حوشب عاش ثمانين سنة ، ومات سنة ،١٠٠ ، ويقال سنة ١١١ ، أو سنة ١١٢ . فساعه منها لا ينقضه شيء من شبهة العمر . أما الرواية ، فقد صحح العلماء أنه روى عنها .

فرد الطبرى روايته بأنه لا يُملم له سماعاً عن أم المؤمنين ، لا يقوم على شيء ، فقد عرف ذلك غيره .

بيد أن الحافظ ابن حجر ، نقل في ترجمة «شهر بن حوشب» ، فذكر عن صالح بن محمد ، بعد توثيقه شهراً ، وأنه لم يوقف له على كذب ، ثم قال : «ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في القراءات ، لا يأتي بها غيره » .

وقد كان شهر قارئاً، ذكر ذلك الطبرى نفسه، حتى قال أيوب بن أبى حسين: «ما رأيت أحداً أقرأ لكتاب الله منه»، فإن يكن فى حديث شهر شىء، فإنما هو غرابة خبره ، وهذا لا يضر إذا صح الإسناد. ولكن يبتى الإشكال من ناحية أخرى ، رواية أحمد من طريق هرون النحوى ، عن ثابت البنانى نفسه (كما فى رقم ٧) ، والذى رواه الطيالسى رقم (٨) من طريق محمد بن ثابت ، عن ثابت ، يضم إليه رقم (٥) من رواية أبى نعيم ، ويضم إليها ، الطريق الثانية من رقم (٣) ، ثم رقم (٤) من رواية الترمذى ، وإن كان قد نقل عن «عبد بن حميد» ، أنهما واحد . كما سلف .

ورواية هذه الأخبار كلها تدور على « ثابت البنانى ، عن شهر » ، فكأن ثابتاً البنانى ، رواه عن شهر عن : أم سلمة أسماء بنت يزيد = وعنه عن أم سلمة أم المؤمنين ، فهما حديثان لا شك فى ذلك ، لا كما قال «عبد بن حميد» ، ولكن هل روى ذلك أحد عن أم سلمة أم المؤمنين ، غير شهر بن حوشب ؟ لا أدرى . فإذا صح أن شهراً قد انفرد به عن أم المؤمنين ، فهل وقع الخطأ فى ترك الفصل بينهما ، من ثابت أم من الذى يليه ؟ لا أدرى أيضاً .

و إذا كانا حديثاً واحداً ، فكيف وقع التفريق في المسانيد، فجعل حديثين ، وكيف وقع هذا التفريق ؟ ولم وقع ؟ ألحرد الشبهة من قبل الكنية « أم سلمة » ؟

هذا موضع يحتاج إلى تفصيل دقيق . وهذا ، فيما أظن ، هو الذي جعل أبا جعفر الطبرى ، يتشكك في رواية الخبر ، لاختلاطه ، ولكنه علله بغير علة الاختلاط والاضطراب كما رأيت .

\* \* وأما حديث عائشة ، الموافق لحديث أم سلمة ، في هذه القراءة، فقد رواه البخارى في الكبير ٢٨٦/١/١ ، ٢٨٧ ، من طريق إبراهيم بن الزبرقان ، عن أبى روق ، عن محمد بن جحادة ، عن أبيه ، عن عائشة ، ثم رواه أيضاً منها ٢٥١/٢/١ .

ورواه الحاكم في المستدرك من هذه الطريق نفسها ، وقال الذهبي تعليقاً عليه « إسناده مظلم » .

وخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد ٧ : ١٥٥٠، وقال : « رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه حميد بن الأزرق ، ولم أعرفه . و بقية رجاله ثقات » .

والكلام في حديث عائشة يطول ، فني رواية محمد بن حجادة الإيامي ، عن أبيه ، كلام ليس هذا موضع تحقيقه .

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة فى ذلك عندنا ، ما عليه قرأة الأمصار ، وذلك رفع ﴿ عَرَلٌ ﴾ بالتنوين ورفع ﴿ عَيْرٌ ﴾ ، يعنى : إن سؤالك إياى ما تسألنيه فى ابنك = المخالف دينك ، الموالى أهل الشرك بى ، من النجاة من الهلاك ، وقد مضت إجابتى إياك فى دعائك : « لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً » ، ما قد مضى ، من غير استثناء أحد منهم = (١) عمل غير صالح ، لأنه مسألة منك إلى أن لا أفعل ما قد تقد م منى القول بأنى أفعله ، فى إجابتى مسألتك إياى فعله . فذلك هو « العمل غير الصالح » .

وقوله: « فلا تسألن ما ليس لك به علم » ، نهى من الله تعالى ذكره نبيه نوحاً أن يسأله أسباب أفعاله التي قد طوى عامها عنه وعن غيره من البشر. يقول له تعالى ذكره: إنى ، يا نوح ، قد أخبرتك عن سؤالك سبب إهلاكي ابنك الذي أهلكته ، فلا تسألن بعدها عما قد طويت علمة عنك من أسباب أفعالى ، وليس لك به علم = « إنى أعظك أن تكون من الحاهلين » ، في مسألتك إياى عن ذلك .

وكان ابن زيد يقول في قوله: « إنى أعظك أن تكون من الحاهلين » ما: —

۱۸۲۶۹ – حدثنی به یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، ابن زید فی قوله : « إنی أعظك أن تكون من الجاهلین » ، أن تبلغ الجهالة بك أن لا أفی لك بوعد وعدتك ، حتی تسألنی ما لیس لك به علم = « و إلا تغفر لی وترحمنی أكن من الجاسرین » .

واختلفت القرأة في قراءة قوله: « فلا تسألن ما ليس لك به علم » .

فقرأ ذلك عامة قرأة الأمصار: ﴿ فَلاَ تَسْأَلْن مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم ﴾ ، بكسر النون
وتخفيفها = ونتحوا بكسرها إلى الدلالة على « الياء » التي هي كناية اسم الله

(١) السياق: « إن سؤالك إياى ... عمل غير صالح » ، فقوله « عمل » ، خبر « إن » فصدر الجملة .

### [في]: فلا تسألني . (١)

وقرأ ذلك بعض المكيين و بعض أهل الشام : ﴿ فَلَا تَسْأَلَنَّ ﴾ ، بتشديد النون وفتحها ، بمعنى : فلا تسألن ً ، يا نوح ، ما ليس لك به علم .

قال أبو جعفر : والصواب من القراءة فى ذلك عندنا ، تخفيف النون وكسرها ، لأن ذلك هو الفصيح من كلام العرب المستعمل بينهم .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَلْقَوْلُ فِي تَأْوِيلُ قُولُه تعالى ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مَنَ كَا لَيْسَ لِي بِهِ ﴾ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي ۖ أَكُن مِّنَ الْخَلْسِرِينَ ﴾ ﴿ الْخَلْسِرِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره ، مخبراً نبية محمداً صلى الله عليه وسلم ، عن إنابة نوح عليه السلام بالتوبة إليه من زلته ، في مسألته التي سألها ربة في ابنه: «قال رب إنى أعوذ بك » ، أي : أستجبر بك أن أتكلف مسألتك ما ليس لى به علم ، (۲) مما قد استأثرت بعلمه ، وطويت علمه عن خلقك ، مسألتك ما ليس لى به علم ، (۲) مما قد استأثرت بعلمه ، وإن أنت لم تغفرها لى وترحمني فاغفر لى زلتي في مسألتي إياك ما سألتك في ابني ، وإن أنت لم تغفرها لى وترحمني فتنقذني من غضبك = «أكن من الخاسرين » ، يقول : من الذين غبنوا أنفسهم حظوظها وهلكوا . (۳)

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة والمطبوعة : «كناية اسم الله فلا تسألن » وبنون مفردة فى آخرها . والصواب ، إن شاء الله ، ما أثبت ، بزيادة « فى » ، وزيادة الياء فى « تسألنى » .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «عاذ» فيها سلف ١٣ : ٣٣٢ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك ـ

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الخسران» فيها سلف من فهارس اللغة ( خسر ) .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قِيلَ يَانُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَمْ مِّنَا وَبَرَكُتَ عَلَيْكُ وَعَلَى ۚ أُمَم مِّمَن مَعَكَ وَأُمَم مَنَا عَلَيْكَ وَعَلَى وَعَلَى أَمُم مُمَّن مَعَكَ وَأُمَم مَنَا عَلَيْكَ وَعَلَى أَمُم مُمَّن مَعَكَ وَأُمَم مَنَا عَذَابٌ أَلِيم ﴾ ﴿ يُمَسُهُم مَنَا عَذَابٌ أَلِيم ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: يا نوح، اهبط من الفلك إلى الأرض (۱) = « بسلام منا » ، يقول: بأمن منا أنت ومن معك ، من إهلاكنا (۲) = « وبركات عليك » . يقول: وببركات عليك (۳) = « وعلى أم ممن معك » ، يقول: وعلى قرون تجيء من ذرية من معك من ولدك . (۱) فهؤلاء المؤمنون من ذرية نوح الذين سبقت لهم من الله السعادة ، وبارك عليهم قبل أن يخلقهم في بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم . ثم أخبر تعالى ذكره نوحاً عما هو فاعل بأهل الشقاء من ذريته ، فقال له : « وأم » ، يقول : وقرون وجماعة (۱) = « سنمتعهم » في الحياة الدنيا ، يقول : نرزقهم فيها ما يتمتعون به ، إلى أن يبلغوا آجالم (۱) = « ثم يسهم منا عذاب ألم » ، يقول: ثم نذيقهم إذا و ردوا علينا عذاباً مؤلاً موجعاً . (۱)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

### \* ذكر من قال ذلك :

۱۸۲۰ – حدثنا ابن وکیع قال، حدثنا أبی ، عن موسی بن عبیدة، عن محمد بن کعب القرظی : «قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیك وعلی أمم

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الهبوط» فيها سلف ١٢: ٣٢٩، تعليق: ٢، والمراجع هناك.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « السلام » فيها سلف من فهارس اللغة ( سلم ) .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة والمخطوطة : «وبركات عليك» ، مرة أخرى ، ولم يفسرها أيضاً ، فإن لم يكن سقط من التفسير شيء ، فالصواب ما أثبت بزيادة الباء ، دلالة على العطف على ما قبله .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير «الأمة» فيها سلف ص : ٢٥٢ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ه ) انظر تفسير « المتاع » فيها سلف من فهارس اللغة ( متع ) .

<sup>(</sup>٦) أنظر تفسير « المس » فيها سلف ص : ٢٥٦ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>301 (77)</sup> 

ممن معك » ، إلى آخر الآية ، قال : دخل فى ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة ، ودخل فى ذلك العذاب والمتاع كل كافر وكافرة ٍ إلى يوم القيامة .

۱۸۲۵۱ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو داود الحفرى ، عن سفيان ، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب القرظى : « قيل يا نوح اهبط بسلام منا و بركات عليك وعلى أثم ممن معك » ، قال : دخل فى الإسلام كل ومؤمنة ، (۱) وفى الشرك كل كافر وكافرة .

۱۸۲۵۲ – حدثنى المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، قراءة عن ابن جريج: «وعلى أم ممن معك»، يعنى: ممن لم يولد. قد قضى البركات لمن سبق له في علم الله وقضائه السعادة = «وأم سنمتعهم»، من سبق له في علم الله وقضائه الشادة = «وأم سنمتعهم»، من سبق له في علم الله وقضائه الشاقوة . (۲)

ابن جريج ، بنحوه = إلا أنه قال : « وأمم سنمتعهم » ، متاع الحياة الدنيا ، ممن قد سبق له في علم الله وقضائه الشقوة . قال : ولم يهلك الولك يوم غرق قوم نوح بذنب آبائهم ، كالطير والسباع ، ولكن جاء أجلهم مع الغرق .

ابن زید المبط بسلام منا و برکات علیك وعلی أم بمن معك وأم سنمتعهم » ، قال : « الهبط بسلام منا و برکات علیك وعلی أم بمن معك وأم سنمتعهم » ، قال : هبطوا والله عنهم راض ، هبطوا بسلام من الله . كانوا أهل رحمة من أهل ذلك الدهر ، ثم أخرج منهم نسلا بعد ذلك ، أمما ، منهم من رحم ، ومنهم من عذب . وقرأ : « وعلی أم ممن معك وأم سنمتعهم » ، وذلك إنما افترقت الأمم من تلك العصابة التي خرجت من ذلك الماء وسلمت .

١٨٢٥٥ \_ حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ قال،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « دخل في السلام » ، غير منا في المخطوطة ، وأساء .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة « الشقاوة » ، وأثبت ما في المخطوطة ، هنا وفي سائر المواضع الآتية .

حدثنا عبيد بن سلمان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أم ممن معك » ، الآية ، يقول : بركات عليك وعلى أمم ممن معك لم يولد وا ، أوجب الله لهم البركات لما سبق لهم في علم الله من السعادة = « وأمم سنمتعهم »، يعنى: متاع الحياة الدنيا = « ثم يمسهم منا عذاب ألم »، لما سبق لهم في علم الله من الشقاوة .

١٨٢٥٦ – حدثني المني ، قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال، حدثنا حماد ، عن حميد، عن الحسن: أنه كان إذا قرأ «سورة هود » فأتى على: « يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك » ، حتى ختم الآية ، قال الحسن : فأنجى الله نوحاً والذين آمنوا ، وهلك المتمتعون ! حتى ذكر الأنبياء كل ذلك يقول : أنجاه الله وهلك المتمتعون!

١٨٢٥٧ - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله: «سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم » ، قال: بعد الرحمة

١٨٢٥٨ - حدثنا العباس بن الوليد قال، أخبرني أبي قال، أخبرنا عبد الله ابن شوذب قال، سمعت داود بن أبي هند يحدث ، عن الحسن : أنه أتى على هذه الآية : « اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أم ممن معك وأم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب ألم " ، قال : فكان ذلك حين بعث الله عاداً ، فأرسل إليهم هوداً ، فصدقه مصدقون ، وكذبه مكذبون ، حتى جاء أمر الله . فلما جاء أمر ٢٥/١٧ الله ، نجتَّى الله هوداً والذين آمنوا معه وأهلك الله المتمتَّعين . ثم بعث الله ثمود ، فبعث إليهم صالحًا ، فصدقه مصدقون ، وكذبه مكذبون ، حتى جاء أمر الله . فلما جاء أمر الله نجى الله صالحًا والذين آمنوا معه ، وأهلك الله المتمتعين . ثم استقرأ الأنبياء نبيًّا نبيًّا ، على نحوٍ من هذا .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَا ٓ هِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ آ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا فَاصْبِرْ إِنَّ ٱلْعَلْقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (\*)

قال أبو جعفر: يقول عالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هذه القصة التى أنبأتك بها من قصة نوح وخبره وخبر قومه = « من أنباء الغيب » ، يقول: هى من أخبار الغيب التى لم تشهدها فتعلمها (۱۱) = « نوحيها إليك » ، يقول: نوحيها إليك نحن ، فنعرفكها = « ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » الوحى الذى نوحيه إليك = « فاصبر » ، على القيام بأمر الله وتبليغ رسالته ، وما تلقى من مشركى قومك ، كما صبر نوح = « إن العاقبة للمتقين » ، يقول: إن الحير من عواقب الأمور لمن اتنى الله ، (۲) فأدتى فرائضه ، واجتنب معاصيه ، فهم الفائز ون بما يؤملون من النعيم في الآخرة ، والظفر في الدنيا بالطلبة ، كما كانت عاقبة نوح إذ صبر لأمر الله ، أن نجاه من الهلكة مع من آمن به ، وأعطاه في الآخرة ما أعطاه من الكرامة ، وغرق المكذبين به فأهلكهم جميعهم .

وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل .

### \* ذكر من قال ذلك :

المحدث المعيد، عن قتادة على المرقال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » ، القرآن ، وما كان علم محمد "صلى الله عليه وسلم وقومه ما صنع نوح وقومه ، اولا ما بين الله له في كتابه.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «النبأ » فيما سلف من فهارس اللغة ( نبأ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « العاقبة » فيما سلف ص : ١٥٣ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقُومُ وَعُبُدُوا ۚ اللَّهُ مَالَكُم مِّنْ إِلَـٰهِ غَيْرُهُ وَ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾ ﴿ يَا لَكُومُ مَالَكُم مِّنْ إِلَـٰهِ غَيْرُهُ وَ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هوداً ، فقال لهم: «يا قوم اعبدوا الله» ، وحده لا شريك له ، دون ما تعبدون من دونه من الآلهة والأوثان = «مالكم من إله غيره» ، يقول: ليس لكم معبود يستحق العبادة عليكم غيره ، فأخلصوا له العبادة ، وأفردوه بالألوهة = « إن أنتم إلا مفترون» ، يقول: ما أنتم ، في إشراككم معه الآلهة والأوثان ، إلا أهل فرية مكذبون ، تختلقون الباطل ، لأنه لا إله سواه . (١)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ يَلْقُوم لِلا أَسْئَلُكُم عَلَيْهِ أَجْرًا القول في تأويل قوله تعالى ﴿ يَلْقُوم لَآ أَسْئَلُكُم عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّا أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِي آفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره ، مخبراً عن قيل هود لقومه: يا قوم لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من إخلاص العبادة لله وخلع الأوثان والبراءة منها ، جزاء وثواباً = « إن أجرى إلا على الذي فطرني » ، يقول : إن ثوابي وجزائي على نصيحتي لكم ودعائكم إلى الله ، إلا على الذي خلقني (٢) = « أفلا تعقلون » ، يقول : أفلا تعقلون أنتي لو كنت أبتغي بدعايتكم إلى الله غير النصيحة لكم ، وطلب الحظ لكم في الدنيا والآخرة ، لالتمست منكم على ذلك بعض أعراض الدنيا ، وطلبت منكم الأجر والثواب ؟

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الافتراء » فيما سلف من فهارس اللغة (فرى).

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « فطر » فيما سلف ١١ : ٢٨٣ ، ٢٨٤ ، ٤٨٧ .

(水) 医多类性 (1) 图1111 (1)

• ۱۸۲٦ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « إن أجرى إلا على الذي فطرني » ، أي : خلقني .

A MOTO TO THE METERS OF THE SECOND SECOND

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَ يَلْقُوْمِ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُم ْ ثُمَّ اللهُ وَيَوْدُواْ رَبَّكُم ْ ثُمَّ اللهُ وَيَوْدُوا وَيَوْدُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَوْدُوكُم ْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُم ْ وَلَا تَتَوَلَّواْ مُجْرِمِينَ ﴾ ﴿ وَلَا تَتَوَلَّواْ مُجْرِمِينَ ﴾ ﴿ وَلَا تَتَوَلَّواْ مُجْرِمِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره ، محبراً عن قيل هود لقومه : « ويا قوم استغفروا ربكم » ، يقول : آمنوا به حتى يغفر لكم ذبوبكم .

= و « الاستغفار » ، هو الإيمان بالله فى هذا الوضع ، لأن هوداً صلى الله عليه وسلم إنما دعا قومه إلى توحيد الله ليغفر لهم ذنوبهم ، كما قال نوح لقومه : 
﴿ أَعْبُدُوا ٱللهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيمُونِ \* يَغْفِر ۚ لَكُمْ مِن ذُنُو بِكُمْ وَيُؤخِّر ۚ كُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ ﴿ أَعْبُدُوا ٱللهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيمُونِ \* يَغْفِر ۚ لَكُمْ مِن ذُنُو بِكُمْ وَيُؤخِّر ۚ كُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ ﴿ اللهِ اللهِ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيمُونِ \* يَغْفِر ۚ لَكُمْ مِن ذُنُو بِكُمْ وَيُؤخِّر ۚ كُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ [ عبد الله الله والله وال

وقوله: «ثم توبؤا إليه» ، يقول: ثم توبؤا إلى الله من سالف ذنوبكم وعبادتكم غيره ، بعد الإيمان به = « يرسل السماء عليكم مدراراً » ، يقول: فإنكم إن آمنتم بالله وتبتم من كفركم به ، أرسل قطر السماء عليكم يرر ً لكم الغيث في وقت حاجتكم إليه ، وتحيى بلادكم من الجدب والقحط .(١)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «مدرار » فيما سلف ١١ : ٢٦٣ .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

## \* ذكر من قال ذلك:

۱۸۲۲۱ – حدثنی علی بن داود قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، ۲۹/۱۲ حدثنی معاویة، عن علی، عن ابن عباس قوله: «مدراراً»، یقول: یتبع بعضها بعضاً.

ابن زید فی عول ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زید فی قوله : « یرسل السماء علیکم مدراراً » . قال : یدر ذلك علیهم قطراً ومطراً .

وأما قوله: « ويزدكم قوة إلى قوتكم » ، فإن مجاهداً كان يقول فى ذلك ، ما: \_

المحمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « ويزدكم قوّة إلى قوتكم » ، قال : شدّة إلى شدتكم .

۱۸۲۶ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد = و إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد =

۱۸۲٦٥ ـ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال، قال مجاهد، فذكر مثله.

 وقوله: « ولا تتولوا مجرمين » ، يقول: ولا تدبروا عما أدعوكم إليه من توحيد الله ، والبراءة من الأوثان والأصنام = « مجرمين » ، يعنى : كافرين بالله . (١)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ قَالُواْ يَلْهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي عَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَانَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : قال قوم هود لهود : يا هود ، ما أتيتنا ببيان ولا برهان على ما تقول ، فنسلم لك ونقر أنك صادق فيما تدعونا إليه من توحيد الله ، والإقرار بنبوتك = « وما نحن بتاركى آلهتنا » ، يقول : وما نحن بتاركى آلهتنا ، يعنى : لقولك أو من أجل قولك = « وما نحن لك بمؤمنين » ، يقول : قالوا: وما نحن لك بمؤمنين » ، يقول : قالوا: وما نحن لك بمؤمنين » ، يقول :

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَدْكَ بَعْضُ القول فِي تَأْوِيل قوله تعالى ﴿ إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَدْكَ بَعْضُ عَالِهَ بِسُوءٍ قَالَ إِنِّى ۖ أَشْهِدُ ٱللهَ وَٱشْهَدُوا ۚ أَنِّى بَرِى ۚ مُمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ وَاشْهَدُوا اللهَ عَلَيْهُ وَلَى اللهَ عَلَيْهُ وَلَى اللهَ عَلَيْهُ وَلَى اللهَ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ

قال أبو جعفر: وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن قول قوم هود: أنهم قالوا له، إذ نصح لهم، ودعاهم إلى توحيد الله وتصديقه، وخلع الأوثان والبراءة منها: لا نترك عبادة آلهتنا، وما نقول إلا أن الذي حملك على ذمِّها والنهي عن عبادتها، أنه أصابك منها خبـَل من جنون ". فقال هود لهم: إنى أشهد الله على نفسى،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «التولي» و «الإجرام» فيما سلف من فهارس اللغة (ولي) ، (جرم).

وأشهدكم أيضًا ، أيها القوم ، أنى برىء مما تشركون فى عبادة الله من آلهتكم وأوثانكم من دونه = « فكيدونى جميعًا » ، يقول : فاحتالوا أنتم جميعًا وآلهتكم فى ضرى ومكروهي (۱) = « ثم لا تنظرون » ، يقول : ثم لا تؤخروا ذلك ، (۱) فانظروا هل تنالوني أنتم وهم بما زعمتم أن آلهتكم نالتني به من السوء ؟

. . .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

ابن عير، عن ورقاء، عن ابن وكيع قال، حدثنا ابن عمير، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: « اعتراك بعض آلهتنا بسوء »، قال: أصابتك الأوثان .

۱۸۲۲۸ – حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « اعتراك بعض آلهتنا بسوء » ، قال : أصابك الأوثان بجنون .

۱۸۲۶۹ حدثني المثنى قال ، حدثنا ابن دكين قال ، حدثنا سفيان ، عن عيسى ، عن مجاهد : « إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء »، قال : سببت آلهتنا وعبتها ، فأجنتك .

۱۸۲۷۰ .... قال، حدثنا أبوحذيفة قال، حدثناشبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: «اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعنون الأوثان. اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعنون الأوثان. ١٨٢٧١ .... قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: «إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء»، قال: أصابك الأوثان بجنون.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الكيد» فيها سلف ١٣: ٤٤٩ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الإنظار » فيها سلف ص : ١٥١ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

عمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء » ، قال : تصيبك آلهتنا بالجنون .

الأعلى قال، حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن قتادة : « إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء » ، قال : ما يحملك على ذم معمر ، كلتنا إلا أنه أصابك منها سوء .

انتها أصابتك بسوء .

ابن جریج قال ، قال عبد الله بن کثیر : أصابتك آلهتنا بشر .

المعاذ قال، حدثنا عبيد بن الحسين قال، سمعت أبا معاذ قال، حدثنا عبيد بن سليان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: « إن نقول إلا اعتراك بعض آلمتنا بسوء »، يقولون : نخشى أن يصيبك من آلمتنا سوء ، ولا نحب أن تعتريك ، يقولون : يصيبك منها سوء .

ابن زيد في عول ابن وهب قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء » ، يقولون : اختلط عقلك فأصابك هذا ، مما صنعت بك آلهتنا .

وقوله: « اعتراك » ، « افتعل » من: « عرانى الشيء يعرونى » ، إذا أصابك ،

<sup>(</sup>١) هو أبو خراش الهذلي .

## \* مِنَ القَوْمِ يَقُرُوهُ أُجْتِرَ الا وَمَأْتُمُ \* (١)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ إِنِّي تُوكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةً إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ ابنَاصِيَتِهَآ إِنَّا رَبِّي عَلَى صِرَ طَرِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول : إنى على الله الذى هو مالكى ومالككم ، والقيسم على جميع خلقه ، توكلت من أن تصيبونى ، أنتم وغيركم من الحلق بسوء ، (١) فإنه ليس من شيء يدبُّ على الأرض ، (١) إلا والله مالكه ، وهو فى قبضته وسلطانه . ذليل "له خاضع".

(۱) ديوان الهذليين ۲: ۱۶۷، مجاز القرآن لأبى عبيدة ۱: ۲۹۰، من قصيدته التي ذكرفيها فراره من قائد وأصحابه الخزاعيين ، وكان لهم وتر عنده . فلما لقوه فر وعدا ، فذكر ذلك في شعره ، ثم انتهى إلى ذكر رجل كان يتبعه وهو يعدو فقال :

أُوائِلُ بِالشَّدِّ الذَّلِيقِ ، وَحَثَّنِي لَدَى الْمَثْنِ مَشْبُوحُ الذِّرَاءَيْنِ خَلْجَمُ الْمَثْنِ مَشْبُوحُ الذِّرَاءَيْنِ خَلْجَمُ الْمَالُ بِالشَّدِّ الدِّي الْمَثْنِ مَشْبُوحُ الدِّرَ الْمَالُومُ اللَّهُ اللَّ

يقول: «أوائل بالشد» ، أطلب النجاة بالعدو السريع ، و « الذليق » ، الخليد السريع الشديد ، و « حثني لدى المتن » ، يحثني على عدوى ، رجل من ورائى ، كأنه من قربه قد ركب متنى ، « مشبوح الذراءين » ، من صفة هذا الرجل أنه عريض الذراءين ، « خلجم » ، طويل شديد . و « تذكر ذحلا » ، أى ثاراً ، فكان تذكره الثأر أحفز له على طلب أبى خراش . ثم قال : إنه فاتك من فتاكهم ، لا يرهب ، ويدفعه على ذلك « اجتراء » ، أى جرأة لا تكفها المخافة ، و « مأثم » ، أى طلب الأثام ، وهو الحجازاة والعقوبة على إثمى الذى سلف إليهم . و « المأثم » و « الأثام » واجد .

وكان في المطبوعة : « اجترام » ، وفي المخطوطة : « اجتراماً » ، وهما خطأ ، صوابه ما أثبت من يوانه .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « التوكل » فيها سلف من فهارس اللغة ( وكل ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «دابة» فيما سلف ص : ٢٤٠ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

فإن قال قائل : وكيف قيل : « هو آخذ بناصيها » ، فخص ً بالأخذ « الناصية » ، دون سائر أماكن الجسد .

قيل: لأن العرب كانت تستعمل ذلك في وصفها من وصفته بالذلة والحضوع، فتقول: «ما ناصية فلان إلا بيد فلان»، أي: إنه له مطيع، يصرفه كيف شاء. وكانوا إذا أسروا الأسير فأرادوا إطلاقه والمن عليه، جزوا ناصيته، ليعتدوا بذلك عليه فخرا عند المفاخرة. فخاطبهم الله بما يعرفون في كلامهم، والمعنى ما ذكرت.

**Q Q Q** 

وقوله: « إن ربى على صراط مستقيم » ، يقول: إن ربى على طريق الحق ، يجازى المحسن من خلقه بإحسانه ، والمسيء بإساته ، لا يظلم أحداً منهم شيئا ، ولا يقبل منهم إلا الإسلام والإيمان به ، (١) كما : \_

۱۸۲۷۸ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد: « إن ربی علی صراط مستقم »، الحق.

۱۸۲۷۹ – حدثنی المثنی قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد، مثله.

۱۸۲۸ - حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

١٨٢٨١ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «صراط مستقيم» فيها سلف من فهارس اللغة ( سَرط ) ، ( قوم ) .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ فَإِن تُولُّوا ۚ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم ۚ مَّ آ أُرْسِلْتُ بهِ ٢ إِلَيْكُم ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّى قَوْمًا غَيْرَكُم ۚ وَلَا تَضُرُّونَهُ, شَيْئًا إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ حَفِيظٌ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: مخبراً عن قيل هود لقومه: « فإن تولوا » ، يقول: فإن أدبروا معرضين عما أدعوهم إليه من توحيد الله وترك عبادة الأوثان (۱) = « فقد أبلغتكم » ، أيها القوم = « ما أرسلت به إليكم » ، وما على الرّسول إلا البلاغ = « ويستخلف ربى قوما غيركم » ، يهلككم ربى ، ثم يستبدل ربى منكم قوماً غيركم ، (۲) يوحيّدونه ويخلصون له العبادة = «ولا تضرونه شيئًا » ، يقول: ولا تقدرون له على ضرّ إذا أراد هلاككم ، أو أهلككم .

وقد قيل -: لا يضره هلاككُم إذا أهلككم ، لا تنقصونه شيئًا ، لأنه سواء عناده كُنتم أو لم تكونوا .

= ( إن ربى على كل شيء حفيظ » ، يقول : إن ربى على جميع خلقه ذو حفظ وعلم . (٣) يقول : هو الذي يحفظني من أن تنالوني بسوء .

<sup>(</sup>١) كان حق الكلام أن يقول: « فإن أدبرتم معرضين عما أدعوكم إليه » ، فهو خطاب من هود لقومه ، أى : « فإن تتولوا » ، وحادث إحدى التاوين . وكأن هذا سهو من أبى جعفر رحمه الله وغفر له .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ﴿ الا - مخلاف ﴾ فيها سلف من فهارس اللغة ( خلف ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « حليظ» فيما سلف ٨ : ١٢/٥/١٢ : ٢٥ ، ٣٣ .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَاللَّهِ مَنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولما جاء قوم هود عذابنا، نجينا منه هود الله والذين آمنوا بالله معه = « برحمة منا» ، يعنى: بفضل منه عليهم ونعمة = « ونجيناهم من عذاب غليظ » ، يقول : نجيناهم أيضًا من عذاب غليظ يوم القيامة ، كما نجيناهم في الدنيا من السخطة التي أنزلتها بعاد . (١)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِنَايَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ ۞

٣٨/١٢ قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وهؤلاء الذين أحللنا بهم نقمتنا وعذابنا ،
عاد "، جحدوا بأدلة الله وحججه ، (١) وعصوا رسله الذين أرسلهم إليهم للدعاء
إلى توحيده واتباع أمره = « واتبعوا أمر كل جبار عنيد» ، يعنى : كل مستكبر
على الله ، (٣) حائد عن الحق ، لا يُذعن له ولا يقبله .

يقال منه: «عَنَد عن الحق ، فهو يعنيد عُنُوداً » و « الرجل عاند، وعَنُود ». ومن ذلك قيل للعرق الذي ينفجر فلا يرقأ : «عير ق عاند » أي ضار ، (١) ومنه قول الراجز : (٥)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الغلظة » فيها سلف ١٤ : ٧٢ ، تمليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الجمد » فيما سلف ١١ : ١٢/٢٣٤ : ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الحبار » فيما سلف ١٠ : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٩١ ، ففيه زياه بيان .

<sup>(</sup>ه) لم أعرف قائله .

# \* إِنِّي كَبِيرِ لاَ أَطِيقُ العُنَّدَا \* (١)

۱۸۲۸۲ — حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « واتبعوا أمر كل جبار عنيد » ، المشرك .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَأَتْبِعُوا فِي هَالِهِ وَ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَوَمَ القَولِ فِي هَادِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَوَمَ القِيَامَةِ أَلَا إِنَّا عَادًا كَفَرُوا وَبَهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴾ (أ)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وأتبع عاد ٌ قوم ُ هود فى هذه الدنيا غضباً من الله ، وسخطة يوم القيامة مثلها ، لعنة للى اللعنة التى سلفت لهم من الله فى الله نيا (٢) = « ألا إن عاداً كفروا رجم ألا بعداً لعاد قوم هود »، يقول ُ: أبعدهم الله من الحير. (٣)

یقال : « کفر فلان ربه و کفر بربه » ، « وشکرت لك ، وشکرتك » . (١٠)

\* \* \* \*
وقيل = إن معنى : « كفروا ربهم » ، كفروا نعمة ربهم .

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ١: ٢٩١ ، البطليوسي : ١٥٥ ، الجواليق : ٣٣٦ ، اللسان (عند)، وسيأتي في التفسير ٢٩ : ٧٧ ( بولاق ) ، وغيرها ، وهي أبيات لشواهد الإكفاء ، يقول :

إِذَا رَحَلْتُ فَاجْعَلُونِي وَسَطَا إِنِّي كَبِيرٌ لاَ أُطِيقُ الْهُنَّدَا وَلَا أُطِيقُ الهُنَّدَا وَلاَ أُطِيقُ البَكرَاتِ الشُّرَّدَا

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « اللعنة » فيها سلف من فهارس اللغة ( لعن ) .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « البعد » فيما سلف ص : ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سلف ٣ : ٢١٢ ، مثله .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُم ۚ صَٰلِحًا قَالَ يَا لَقُولُ فَي اللَّهُ مَالَكُم مِّن إِلَه غَيْرُهُ مِ هُوَ أَنشَأْكُم مِّن الْأَرْضِ يَا قَوْم اعْبُدُوا الله مَالَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ مُو أَنشَأَكُم مِّن الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ وَاسْتَعْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴾ 

(1)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحًا فقال لهم: يا قوم، اعبدوا الله وحده لا شريك له، وأخلصوا له العبادة دون ما سواه من الآلهة، فما لكم من إله غيره يستوجب عليكم العبادة ، ولا تجوز الألوهة إلا له = « هو أنشأكم من الأرض » ، يقول: هو ابتدأ خلقكم من الأرض. (١)

و إنما قال ذلك ، لأنه خلق آدم من الأرض ، فخرج الحطاب لهم ، إذ كان ذلك فعله بمن هم منه .

= «واستعمركم فيها »، يقول: وجعلكم عُمَّارًا فيها، فكان المعنى فيه: أسكنكم فيها أيام حياتكم .

= من قولم : « أعبْمر فلان فلاناً داره » ، و « هي له عُمْرَي » . (٢)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

. ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الإنشاء» فيها سلف ١٢: ١٥٦ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>۲) «عرى» (بضم فسكون ، فراء مفتوحة) ، مصدر مثل «الرجعى» : و «أعمره الدار» ، جعله يسكنها مدة عمره ، فإذا مات عادت إلى صاحبها . وكان ذلك من فعل الحاهلية ، فأبطله الله بالإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تعمروا ولا ترقبوا» ، فن أعمر داراً أو أرقبها ، فهي لورثته من بعده » .

۱۸۲۸۳ - حدثنی محمد بن عمرو وقال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد فی قول الله : «واستعمر کم فیها » ، قال : أعمر کم فیها .

۱۸۲۸٤ - حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد: « واستعمر کم فیها » ، یقول: أعمر کم .

وقوله: «فاستغفروه»، يقول: اعملوا عملاً يكون سببًا لستر الله عليكم ذنوبكم، وذلك الإيمان به، وإخلاص العبادة له دون ما سواه، واتباع رسوله صالح = «ثم توبوا إليه»، يقول: ثم اتركوا من الأعمال ما يكرهه ربكم، الى ما يرضاه و يحبه = «إن ربى قريب مجيب»، يقول: إن ربى قريب ممن أخلص له العبادة و رغب إليه في التوبة، مجيب له إذا دعاه.

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قَالُواْ يَاصَّلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَا ذَآ أَتَنْهَا مِنَا أَنْ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ عَابَآوَنَا وَإِنَّنَا لَفِي مَرْجُوًّا قَبْلَ هَا ذَآ أَتَنْهَا مَرِيبٍ ﴾ ﴿ مُرِيبٍ ﴾ ﴿ مُرِيبٍ ﴾ ﴿ مُرِيبٍ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قالت ثمود لصالح نبيتهم: «يا صالح قد كنت فينا مرجواً »، أى: كنا نرجنُو أن تكون فينا سيداً قبل هذا القول الذى قلته لنا ، من أنه مالنا من إله غير الله (١) = « أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا » ، يقول: أتنهانا أن نعبد الآلحة التي كانت آباؤنا تعبدها = « وإننا لني شك مما تدعوناً إليه

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الرجاء» فيما سلف ٤: ٣١٩.

مريب » ، يعنون أنهم لا يعلمون صحَّة ما يدعوهم إليه من توحيد الله ، وأن الألوهة لا تكون إلا له ُ خالصًا .

وقوله: «مريب»، أى يوجب التهمة، من: «أربته فأنا أريبه إرابةً»، إذا فعلت به فعلاً يوجب له الريبة، (١) ومنه قولي الهذلي: (٢)

كُنْتُ إِذَا أَنَوْنَهُ مِنْ غَيْبِ يَشَمُّ عِطْفِي وَيَبُرُّ ثَوْبِي كَنْتُ إِذَا أَنَوْنَهُ مِنْ غَيْبِ كَأَنَّمَا أَرَبْتُهُ بِرَيْبٍ \* (٣)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ قَالَ يَلْقُوم الْرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَة مِّن رَّبِي مِن اللهِ عَلَىٰ بَيْنَة مِن رَّبِي وَءَاتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِن اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَهَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : قال صالح لقومه من ثمود : « يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى » ، يقول : إن كنت على برهان وبيان من الله علمته وأيقنته (٤) = « وآتانى منه رحمة » ، يقول : وآتانى منه النبوة والحكمة

(١) انظر تفسير « الريبة » فيما سلف من فهارس اللغة (ريب).

## يَا قَوْمِ مَالِي وَأَبَا ذُوَيْبِ كُنْتُ إِذَا أَتَوْتُهُ مِن غَيْبِ

« أتوتة » ، لغة فى « أتيته » ، وقوله : « من غيب » ، من حيث لا يدرى ، لأن « الغيب » ، هو الموضع الذى لا يدرى ما و راءه . و « يبز ثوبى » ، أى يجذبه إليه ، يريد أن يمسكه حتى يستخرج خب، هو المؤسّلة ، من طول ارتيابه فيه .

<sup>(</sup>٢) هو خالد بن زهير الهذلى .

<sup>(</sup>٣) ديوان الهذليين ١ : ١٦٥ ، واللمان (ريب) ، (بزز) ، (أتى) ، وغيرها كثير ، وسيأتى فى التفسير ٢٢ : ٧٦ (بولاق) . وكان خالد بن زهير ، ابن أخت أبى ذؤيب ، وكان رسول أبى ذؤيب إلى صديقته ، فأفسدها عليه ، فكان يشكك فى أمره ، فقال له خالد :

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « البينة » فيما سلف من فهارس اللغة (بين ) .

والإسلام = « فمن ينصرنى من الله إن عصيته » ، يقول : فمن الذى يدفع عنى عقابه إذا عاقبنى إن أنا عصيته ، فيخلصنى منه = « فما تزيدوننى » ، بعذركم الذى تعتذرون به ، من أنكم تعبد ون ما كان يعبد أباؤكم = « غير تخسير » ، لكم يخسركم حظوظكم من رحمة الله ، (١) كما . :

۱۸۲۸ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد: « فما تزیدونی غیر تخسیر » ، . یقول: ما تزدادون أنتم إلا خساراً .

恭 恭 恭

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَ يَلْقَوْمَ هَلَذِهِ بَ نَاقَةُ ٱللهِ لَكُمْ اللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَالَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي آرْضِ ٱللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾ (\*)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره ، مخبراً عن قيل صالح لقومه من ثمود ، إذ قالوا له: «وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب »، وسألوه الآية على مادعاهم إليه: «يا قوم هذه ناقة الله لكم آية »، يقول: حجة وعلامة ودلالة على حقيقة ما أدعوكم إليه = « فذر وها تأكل في أرض الله » ، فليس عليكم رزقها ولا مؤونتها = « ولا تمسوها بسوء » ، يقول: لا تقتلوها ولا تنالوها بعقر = « فيأخذكم عذاب قريب » ، يقول: فانكم إن تمسوها بسوء ، يأخذكم عذاب من الله غير بعيد فيهلككم .

非 华 华

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الخسران» فيما سلف من فهارس اللغة ( خسر) .

# القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي القول فِي القول فِي القول فَي اللهِ اللهُ اللهُ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فعقرت ثمود ناقة الله = وفى الكلام محذوف قد ترك ذكره، استغناء بدلالة الظاهر عليه، وهو: «فكذبوه»، «فعقروها» = فقال لهم صالح: = «تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام»، يقول: استمتعوا فى دار الدنيا بحياتكم ثلاثة أيام = «ذلك وعد غير مكذوب»، يقول: هذا الأجل الذى أجلتكم، وعد "من الله، وعدكم بانقضائه الهلاك ونزول العذاب بكم = «غير مكذوب»، يقول: دي غير مكذوب»، يقول العذاب

توله: « فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب » ، وذكر لئا أن صالحًا حين أخبرهم أنَّ العذاب أتاهم ، لبسُوا الأنطاع والأكسية ، (۱) وقيل لهم : إن آية ذلك أن تصفر ألوانكم أوَّل يوم ، ثم تحمر في اليوم الثاني ، وقيل لهم : إن آية ذلك أن تصفر ألوانكم أوَّل يوم ، ثم تحمر في اليوم الثاني ، ثم تسود في اليوم الثالث . وذكر لنا أنهم لما عقر وا الناقة ندموا ، وقالوا : « عليكم الفيصيل آل في في اليوم الثالث . وذكر لنا أنهم لما عقر وا القارة » ، الجبل = حتى إذا كان اليوم الثالث استقبل القبلة ، وقال : « يا رب أمي ، يا رب أمي » ، ثلاثاً . قال : فأرسلت الصيحة عند ذلك .

= وكان ابن عباس يقول : لو صعدتم القارة لرأيتم عظام الفصيل . وكانت منازل ثمود بحمجر ، بين الشأم والمدينة .

١٨٢٨٧ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور، عن

<sup>(</sup>١) «الأنطاع» جمع « نطع» ( بكسر فسكون) ، وهو : الجلد والأدم . كانوا يتخذون لأنفسهم منها أكفاناً ، كما سيأتي في آخر الحديث رقم : ١٨٢٩ ص : ٣٧٧

معمر ، عن قتادة: «تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام » ، قال : بقية آجالهم . ١٨٢٨٨ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة : أن ابن عباس قال : لو صعدتم على القارة لرأيتم عظام الفصيل .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ, بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِيدٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ, بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِيدٍ إِنَّ رَبَّكَ هُو اللَّهُويُ الْعَزِيزُ ﴾ (أ)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فلما جاء ثمود عذابُنا = « نجينا صالحًا والذين آمنوا به معه برحمة منا » ، يقول : بنعمة وفضل من الله = « ومن خزى يومئذ » ، يقول : ونجيناهم من هوان ذلك اليوم ، وذلّه بذلك العذاب (١) = « إن ربك هو القوى » ، فى بطشه ، إذا بطش بشىء أهلكه ، كما أهلك ثمود حين بطس بها = « العزيز » ، فلا يغلبه غالب ، ولا يقهره قاهر ، بل يغلب كل شىء ويقهره . (٢)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل:

\* ذكر من قال ذلك:

١٨٢٨٩ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الخزى » فيها سلف من فهاوس اللغة ( خزى ) .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر تفسير « القوى » فيما سلف ١٤ : ١٩ .

<sup>=</sup> وتفسير « العزيز » فيها سلف من فهارس اللغة ( عزز )

معمر ، عن قتادة: « برحمة منا ومن خزى يومئذ » ، قال : نجاه الله برحمة منه ، (١) ونجاه من خزى يومئذ

• ١٨٢٩ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن أبي بكر بن عبد الله ، عن شهر بن حوشب ، عن عمر و بن خارجة قال : قلنا له : حد ثنا حديث تمود . قال : أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمود : كانت ثمود ُ قوم َ صالح ، أعمرهم الله في الدنيا فأطال أعْمارهم ، حتى جعل أحدهم يبني المسكن من المدر فينهدم ، (٢) والرَّجلُ منهم حيٌّ . فلما رأوا ذلك ، اتخذوا من الجبال بيوتًا فرَهِين، فنحتوها وجمَابُوها وجوَّفوها . (٣) وكانوا في سعة من معايشهم . فقالوا : يا صالح ، ادع لنا ربك يخرج لنا آية نعلم أنك رسول ١٠/١٢ الله! فدعا صالح ربَّه ، فأخرج لهم الناقة ، فكان شير بُها يوماً ، وشير بهم يومًا معلومًا . فإذا كان يوم شربها خلَّوا عنها وعن الماء، وحلبوها لبنًا ملأوا كل إناء ووعاء وسقاء . حتى إذا كان يوم شربهم صرفوها عن الماء ولم تشرب منه شيئًا ، فملأوا كل إناء ووعاء وسقاء . فأوحى الله إلى صالح : إن قومك سيعقرون ناقتك ! فقال لهم ، فقالوا : ما كنا لنفعل ! فقال : إلا تعقروها أنتم ، يوشك أن يولد فيكم مولود [يعقرها]. (٤) قالوا: ما علامة ذلك المولود ، فوالله لا نجده إلا قتلناه! قال : فإنه غلام أشقر ، أزرَق ، أصهبُ ، أحمر . قال : وكان في المدينة شيخان عزيزان منيعان، لأحدهما إبن يرغب به عن المناكح، وللآخر ابنة لا يجد لها كَفُوًّا ، فجمع بينهما مجلس، فقال أحدهما لصاحبه : ما يمنعك أن تزوج ابنك ؟ قال : لا أجد له كفؤاً . قال : فإن ابنتي كفؤ له ، وأنا أزوجك . فزوّجه ، فولد

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : « برحمة منا » ، والسياق يقتضي ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) «المدر» ، الطين العلك ، لا رمل فيه .

<sup>(</sup>٣) قوله : «وجابوها» ساقطة من المطبوعة . «جابوها» ، خرقوا الصخر وحفروه ، فاتخذوه بيوتاً .

<sup>(</sup> ٤ ) الزيادة بين القوسين ، من تاريخ الطبرى .

بينهما ذلك المولود . وكان في المدينة ثمانية رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ، فلما قال لهم صالح : « إنما يعقرها مولود فيكم » ، اختاروا ثماني نسوة قوابل من القرية ، وجعلوا معهن شرَطًا ، كانوا يطوفون في القرية ، فإذا وجد وا المرأة تمخض نظروا ما ولد ها ، إن كان غلامًا قلّبنه فنظرن ما هو ، (۱) وإن كانت جارية أعرضن عنها . فلما وجدوا ذلك المولود صرخ النسوة وقلن : « هذا الذي يريد رسول الله صالح » ! فأراد الشرَط أن يأخذوه ، فحال جد اه بينهم وبينه ، وقالا : لو أن صالحًا أراد هذا قتلناه! فكان شرّ مولود ، وكان يشبُ في اليوم شباب غيره في الجمعة ، ويشب في الجمعة شباب غيره في الشهر ، ويشب في الشهر شباب غيره في الشهر ، ويشب في الشهر شباب الشيخان ، فقالوا : « استعمل علينا هذا الغلام » ، (۱) لمنزلته وشرَف جدّ يه ، فكانوا تسعة . وكان صالح لا ينام معهم في القرية ، كان في مسجد يقال له « مسجد صالح » ، فيه يبيت بالليل ، فإذا أصبح أتاهم فوعظهم وذكرهم ، وإذا أمسي خرج إلى مسجده فبات فيه .

= قال حجاج: وقال ابن جريج: لما قال لهم صالح: «إنه سيولد غلام يكون هلا ككم على يديه »، قالوا: فكيف تأمرنا ؟ قال: آمركم بقتلهم! فقتلوهم إلا واحداً. قال: فلما بلغ ذلك المولود، قالوا: لوكنا لم نقتل أولاد نا لكان لكل رجل منا مثل هذا، هذا عمل صالح! فائتمر وا بينهم بقتله، وقالوا: نخرج مسافرين والناس يروننا علانية ، ثم نرجع من ليلة كذا من شهر كذا وكذا، فنرصد عند مصلا في فنقتله، فلا يحسب الناس إلا أنا مسافرون، كما نحن! فأقبلوا حتى دخلوا تحت صخرة يرصد ونه ، فأرسل الله عليهم الصخرة فرضح تهم ، فأصبحوا رضيخاً. فانطلق رجال ممان قد اطلع على ذلك منهم ، فإذا هم رضح ، فرجعوا

<sup>(</sup>١) فى التاريخ : « فإن كان ولداً قتلنه » ، ليس فيه هذا الذى فى روايته فى التفسير ، وهى أحسن الروايتين إن شاء الله .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « تستعمل » ، وأثبت ما في المطبوعة والتاريخ .

يصيحون في القرية: أي عباد الله، أما رضى صالح أن أمرهم أن يقتلوا أولا دهم حتى قتلهم! فاجتمع أهل القرية على قتل الناقة أجمعون ، وأحجموا عنها إلا ذلك ابن العاشر.

= ثم رجع الحديث إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : وأرادوا أن يمكروا بصالح ، فشوا حتى أتوا على سترَب على طريق صالح ، فاختبأ فيه ثَمَانية ، وقالوا : إذا خرج علينا قتلناه ، وأتينا أهله ، فبيَّتْنا هُمُ ! فأمر الله الأرض فاستوت عنهم . قال : فاجتمعوا ومشَّوْ ا إلى الناقة وهي على حَّوْضها قائمة ، فقال الشقى لأحدهم: اثتها فاعقرها! فأتاها، فتعاظمَه ذلك، فأضرب عن ذلك . فبعث آخر ، فأعظم ذلك . فجعل لا يبعث رجلاً إلا تَعَاظمه أمرُها ، حتى مشوا إليها ، وتطاول فضرب عرقهُ وبيُّها ، فوقعت تركُّضُ . وأتى رجل منهم صالحًا فقال : « أدرك الناقة َ فقد عُـفـرت » ! فأقبل، وخرجوا يتـكَلقـُّونه ويعتذرون إليه: « يا نبي الله ، إنما عقرها فلان ، إنه لا ذنب لنا »! قال : فانظروا ، هل تدركون فصيلها ؟ فإن أدركتمو، فعسمَى الله أن يرفع عنكم العذاب ! فخرجوا يطلبونه، ولما رأى الفصيل أمَّه تضطرب ، أتى جبلا ً يقال له « القارة » ، قصيراً . فصعد ، وذهبوا ليأخذوه ، فأوحى الله إلى الجبل فطال في السهاء، حتى ما تَناله الطير . قال : ودخل صالح القرية ، فلما رآه الفصيل بكي حتى سالت دموعه ، ثم استقبل صالحًا فرغا رَغُوةً ، ثم رغاً أخرى ، ثمرغا أخرى ، فقال صالح لقومه: لكل رغوة أجل ُ يوم ، « تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ولك وعد غير مكذوب » ، ألا إن آية ١/١٧ العذاب أن اليوم الأول تصبح وجوهكم مصفرة ، واليوم الثاني محمرة ، واليوم الثالث مسودة . فلما أصبحوا فإذا وجوههم كأنها طليت بالحلوق ، (١) صغيرُهم وكبيرُهم، ذكرهم وأنشاهم. فلما أمسوا صاحوا بأجمعهم : « ألا قد مضى يوم من الأجل ، وحضركم العذاب »! فلما أصبحوا اليوم الثاني ، إذا وجوههم محمرة ،

<sup>(</sup>١) « الخلوق » ، طيب يتخذ من الزعفران ، تغلب عليه الحمرة والصفرة .

كأنها خُضِبت بالدماء ، فصاحوا وضجوً وبكوا ، وعرفوا آية العذاب ، فلما أمسوا صاحوً بأجمعهم : « ألا قد مضى يومان من الأجل ، وحضركم العذاب »! فلما أصبحوا اليوم الثالث ، فإذا وجوههم مسودة ، كأنها طلبت بالقار ، فصاحوا جميعاً : « ألا قد حضركم العذاب ، فتكفّنوا وتحنطوا » . وكان حنوطهم الصبر والمقر ، (۱) وكانت أكفانهم الأنطاع ، (۲) ثم ألقوا أنفسهم إلى الأرض ، (۱) فجعلوا يقلبون أبصارهم ، فينظرون إلى السماء مرة ، وإلى الأرض مرة ، فلا يدرون من حيث يأتيهم العذاب ، من فوقهم من السماء ، أو من تحت أرجلهم من الأرض ، جَشَعًا وفرقاً . (۱) فلما أصبحوا اليوم الرابع ، أتنهم صيحة " من السماء ، فيها صوت كل "صاعقة ، وصوت كل شيء له صوت في الأرض ، فتقطعت قلوبهم في صدورهم ، فأصبحوا في دارهم جاثمين . (۱)

<sup>(</sup>١) « المقر » ( بفتح فكسر ) ، شبيه بالصبر ، وقيل هو الصبر نفسه ، وهو شجر مر . وكان في المطبوعة : « المغر » بالغين ، وهو خطأ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الأنطاع » فيما سلف ص : ٣٧٢ تعليق : ١ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمخطوطة : « بالأرض » ، وأثبت ما في التماريخ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : «خسفاً وغرقاً » ، غير ما في المخطوطة ، وفيها «حسما وفرقا » ، الأولى غير منقوطة . وفي التاريخ : « «خشعا وفرقا » ، وضبط «خشعا » بضم الخاء ، وتشديد الشين ، كأنه جمع «خاشع » ، وضبط «فرقاً » بضم الفاء والراء ، وهو فاسد من وجوه . والذي أثبته هو الصواب .

و « الجشع » ( بفتحتين ) ، الجزع لفراق الإلف ، والحرص على الحياة . وفي حديث معاذ : « فبكى معاذ جشعاً لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم » . وفي حديث ابن الخصاصية : « أخاف إذا حضر قتال جشعت نفسى فكرهت الموت » . و « الفرق » ، أشد الفزع .

<sup>(</sup>ه) الأثر : ١٨٢٩٠ - «حجاج » ، هو «حجاج بن محمد المصيصي » ، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى مراراً كثيرة .

و «أبو بكر بن عبد الله »، لم أعرف من يكون ، فإن يكن هو : «أبا بكر بن عبد الله بن محمد ابن أبي سبرة الترشي »، فهو منكر الحديث ، يروى الموضوعات عن الثقات ، ومضى برقم : ١٤٠٤٤ ، ذكره حجاج بن محمد ، فقال : «قال لى أبو بكر السبرى : عندى سبعون ألف حديث في الحلال والحرام » فقال أحمد : «ليس بشيء ، كان يضع الحديث » ، بل هو أيضاً لم يدرك «شهر بن حوشب » ، فإنه مات سنة ١٦٦ ، وله ستون سنة ، وشهر بن حوشب ، مات سنة ١٠٠ ، أو بعدها بقليل . وإن يكن «أبا بكر بن عبد الله بن أبي مريم الفساني » ، كما ذكر الذهبي في تعليقه عن المستدرك ، فهو أيضاً متروك الحديث ، مضى برقم : ٧١ ، و ولا أعلم أدرك شهراً ، أم لا ، فإنه مات سنة ١٥٦ .

ابن جريج قال : حدّ ثن أنّه لما أخذتهم الصيحة، أهلك الله من "بين المشارق ابن جريج قال : حدّ ثت أنّه لما أخذتهم الصيحة، أهلك الله من "بين المشارق والمغارب منهم ، إلا رجلا واحداً كان في حرم الله ، منعه حرم الله من عذاب الله . قيل : ومن هو ، يا رسول الله ؟ قال : أبو رغال . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين أتى على قرية ثمود ، لأصحابه : لا يدخلن آحد منكم القرية ، ولا تشربوا من ما مم وأراهم مر تمقى الفصيل حين ارتقى في القارة .

= قال ابن جریج : وأخبرنی موسی بن عقبة ، عن عبد الله بن دینار ، عن ابن عمر : أن النبی صلی الله علیه وسلم حین أتی علی قریة ثمود قال : لا تدخلوا علی مؤلاء المعذ بین إلا أن تكونوا با كین ، فإن لم تكونوا با كین فلا تدخلوا علیهم ، أن يُصيبكم ما أصابهم .

= قال ابن جريج ، قال : جابر بن عبد الله : إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى على الحبجر ، حمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد ، فلا تسألوا رسولكم الآيات ، هؤلاء قوم صالح سألوا رسولم الآية ، فبعث لهم الناقة ، فكانت ترد من هذا الفرج ، وتصدر من هذا الفرج ، فتشرب ماء هم يوم ورودها . (۱)

وفى تاريخ الطبرى المطبوع « « أبو بكر بن عبد الرحمن » ، وفى بعض نسخه المخطوطة « أبو بكر بن عبد الله » ، مطابقاً لما فى التفسير .

و «عمرو بن خارجة بن المنتفق الأشعرى»، صحابى ، ذكر المسكرى أن شهر بن حوشب ، لا يصبح سماعه عنه ، و إنما يروى عنه من طريق « عبد الرحمن بن غنم الأشعرى » .

وَهَذَا الْخَبْرُ رَوَاهُ أَبُو جَعَفُرُ الطَّبْرِي فِي تَارِيخُهُ ١ : ١١٦ -- ١١٨ .

ورواه الحاكم في المستارك ٢ : ٥٦٦ ، ٥٦٧ ، وقال : «هذا حديث جامع لذكر هلاك آل ثمود ، تفرد به شهر بن حوشب ، وليس له إسناد غير هذا ، و لم يستغن عن إخراجه . وله شاهد على سبيل الاختصار بإسناد صحيح ، دل على صحة الحديث الطويل ، على شرط مسلم » .

وقال الذهبي في تعليقه عليه : « أبو بكر ، واه ، وهو ابن أبي مريم » .

فهذا حدیث ضعیف ، لضعف « أبی بكر بن عبد الله » ، آیا كان ، وللشك فی روایة شهر عن عمر و ابن خارجة ، فهو منقطع .

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٨٢٩١ – في هذا الحبر حديث مسند، حديث ابن جريج، عن موسى بن عقبة،

المحدث المحدث المشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم لما مر بوادى ثمود وهو عامد إلى تبوك، قال: فأمر أصحابه أن يسرعوا السير، وأن لا ينزلوا به، ولا يشربوا من مائه، وأخبرهم أنه واد ملعون. قال: وذكر لنا أن الرجل الموسير من قوم صالح كان يعطى المعسر منهم ما يتكفّنون به، وكان، الرجل منهم يكثحد لنفسه ولأهل بيته، لميعاد نبى الله صالح الذي وعدهم. وحد شمن رآهم بالطرق والأفنية والبيوت، فيهم شبان وشيوخ، أبقاهم الله عبرة وآية.

عن عبد الله بن دینار ، رواه أحمد من طرق ، عن عبد الله بن دینار ، عن ابن عمر ، وخرجه أخی رحمه الله في المسند ، انظر رقم : ۲۶۰ ، ۲۲۰ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۴۰۲۰ ، ۴۰۲۰ ، ۳۲۲ ، ۳۲۰ ، ۳۲۲ ، ۹۳۱ ، ۹۳۱ ، ۹۳۱ ، ۹۳۱ ، ۹۳۱ ، ۹۳۱ ، ۹۳۱ ، ۹۳۱ ،

وأما سائر ما فى الخبر ، فهو مرسل ، وقد مضى من حديث جابر فحوه ، من رقم : ١٤٨١٧ – ١٤٨٢٣ ، فانظر التعليق على هذه الآثار هناك . وانظر أيضاً مجمع الزوائد ٢ : ١٩٤ ٧ : ٣٧ ، من حديث جابر الذى رواه أحمد وغيره .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «غزوة تبوك » ، غير ما في المخطوطة ، وهو مطابق لما في التاريخ .

<sup>(</sup>٢) كان فى المطبوعة والمخطوطة : «تاج عليهم يوم ورودهم الذى كانوا يتروون منه ثم يحلبونها . . . » ، وهو غير مستقيم ، أثبت الصواب من التاريخ ، وفيه « يتزودون » فى الموضمين ، فأصلحتهما جميعاً ، ووضعت نص ما فى التاريخ بين قوسين .

منهم فى مشارق الأرض ومغاربها إلا رجلاً واحداً، كان فى حرم الله، فمنعه حَرَمُ الله منهم فى مشارق الأرض ومغاربها إلا رجلاً واحداً، كان فى حرم الله، فمنعه حَرَمُ الله من عذاب الله . قالوا : ومن ذلك الرجل يا رسول الله ؟ قال : أبو رغال . (١)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ۚ فِي دِيَـٰرِهِم ۚ جَٰثِمِينَ ۞ كَأَن لَم ۚ يَغْنَو ا فِيهَا أَلاَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَـٰرِهِم ۚ جَٰثِمِينَ ۞ كَأَن لَم ۚ يَغْنَو ا فِيهَا أَلاَ إِنَّ ثَمُودَا كَفَرُوا رَبَّهُم أَلَا بُعْدًا لِتَّمُودَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وأصاب الذين فعلوا ما لم يكن لهم فعله ، من عقر ناقة الله وكفرهم به = « الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين » ، قد جَتَّمتهم المنايا ، وتركتهم خموداً بأفنيتهم ، (٢) كما : \_

١٨٢٩٤ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:

24/14

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۸۲۹۳ – « إسماعيل بن المتوكل الشامى الحمصى » ، شيخ الطبرى ، مترجم فى التهذيب .

و «محمد بن كثير » ، كأنه «محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقني المصيصي ، الصنعاني » ، وهو ضعيف جداً . مضى برقم : ٩٤٩٢ ، ومضى في نحو هذا الإسناد رقم : ٩٤٩٢ .

و «عبد الله بن واقد ، أبو رجاء الهروى » ، ثقة لا بأس به ، مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم . ١٩١/٢/٢

و « عبد الله بن عثمان بن خثيم المكى القارئ »، تابعي ثقة متكلم فيه، ولكن الصحيح توثيقه، و روى عن أبي الطفيل . مضى برقم : ٤٣٤١ ، ٣٨٨ه .

و «أبو الطفيل» ، هو «عامر بن واثلة» ، مضى مراراً ، صحابى من صغار الصحابة ، كان له يوم مات رسول الله ثمانى سنوات ، فهو قد سمع هذا الخبر ممن هو أكبر منه من الصحابة ، ولعله سمعه من جابر بن عبد الله .

وهذا الخبر لين الإسناد شيئًا ، وقد رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ١١٨ من هذه الطريق نفسها ، ولم أجده في مكان آخر .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر تفسير « الجثوم » فيما سلف ۱۲ : ۶۱۰ ، ۲۹۰ .

« فأصبحوا في ديارهم جاثمين » ، يقول : أصبحوا قد هلكوا .

= «كأن لم يغنوا فيها »، يقول :كأن لم يعيشوا فيها، ولم يعمروا بها ، كما : - ه كأن لم يغنوا فيها »، حدثنى مدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : «كأن لم يغنوا فيها » ، كأن لم يعيشوا فيها .

۱۸۲۹٦ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، مثله.

وقد بينا ذلك فيما مضى بشواهده ، فأغنى ذلك عن إعادته . (١)

وقوله: « ألا إن ثمود كفروا رجهم » ، يقول: ألا إن ثمود كفروا بآيات رجهم فجحدوها (٢) = « ألا بعداً لثمود » ، يقول: ألا أبعد الله ثمود! لنزول العذاب جم . (٣)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ﴾ (\*\*)

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « ولقد جاءت رسلنا » ، من الملائكة ، وهم فيما ذكر ، كانوا جبريل وملكين آخرين ، وقيل : إن الملكين الآخرين كانا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «غني» فيما سلف ١٢: ٥٦٥ ، ٧٠ /١٥ : ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف ص: ٣٦٧.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « البعد » فيما سلف ص : ٣٦٧ ، ٣٦٥ .

ميكائيل وإسرافيل معه = « إبراهيم » ، يعنى : إبراهيم خليل الله = « بالبشرى » ، معنى : بالبشارة . (١)

واختلفوا في تلك البشارة التي أتوه بها .

فقال بعضهم : هي البشارة بإسحق .

وقال بعضهم : هي البشارة بهلاك قوم لوط .

= « قالوا سلاماً »، يقول: فسلموا عليه سلاماً .

ونصب « سلاماً » بإعمال « قالوا » : فيه ، كأنه قيل : قالوا قولاً وسلَّموا تسليماً .

= « قال سلام " ، يقول: قال إبراهيم لهم : سلام = فرفع « سلام " ، بمعنى : عليكم السلام = أو بمعنى : سلام منكم .

وقد ذكر عن العرب أنها تقول: «سيلم » بمعنى السلام ، كما قالوا: «حيل » ، وحلال » ، «وحر م وحرام » . وذكر الفراء أن بعض العرب أنشده: (٢)

مَرَرُ نَا فَقُلْنَا : إِبِهِ سِلْمُ ! فَسَلَّمَتْ كَمَا اكْتَلَّ بِالبَرْقِ الغَمَامُ اللَّوَا يُحِ

فَقُلْنَا: السَّلَامُ، فاتَّقَتْ مِنْ أُمِيرَها وَمَا كَانَ إِلَّا وَمُولُها بالحواجِبِ

وأما هذا البيت الذيهنا ، فقد ذكره صاحب اللسان في مادة (كلل) ، عن ابن الأعرابي، فلعل الفراء أنشده في مكان آخر .

(٣) اللسان (كلل) ، يقال : «انكل السحاب عن البرق ، واكتل » ، أى : لمع به ، و « اللواقح » التي لاح برقها ، أى لمع وظهر .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « البشرى » فيها سلف من فهارس اللغة (بشر) .

<sup>(</sup> ٢ ) لم أعرف قائله . والذي أنشده الفراء في تفسير هذه الآية بيت آخر غير هذا البيت ، شاهداً على حذف « عليكم » ، وهو قوله :

بمعنی : سلام . وقد روی : « کما انکل ً » .

وقد زعم بعضهم أن معناه إذا قرئ كذلك : نحن سيلم للم الكم = من « المسالمة » ، التي هي خلاف المحاربة .

وهذه قراءة عامَّة قرأة الكوفيين .

وقرأ ذلك عامة قرأة الحجاز والبصرة : ﴿ قَالُوا سَلَاماً قَالَ سَلَام ۗ ﴾، على أن الحواب من إبراهيم صلى الله عليه وسلم لهم بنحو تسليمهم : عليكم السلام .

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك عندى أنهما قراءتان متقاربتا المعنى ، لأن «السلم» قد يكون بمعنى «السلام» على ما وصفت ، و «السلام» بمعنى «السلم» ، لأن التسليم لا يكاد يكون إلا بين أهل السلم دون الأعداء ، فإذا ذكر تسليم من قوم على قوم ، ورد ألآخرين عليهم ، دل ذلك على مسالمة بعضهم بعضاً. وهما مع ذلك قراءتان قد قرأ بكل واحدة منهما أهل قدوة فى القراءة ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب .

وقوله : « فما لبث أن جاء بعجل حنيذ » .

= وأصله « محنوذ » ، صرف من « مفعول » إلى « فعيل » .

وقد اختلف أهل العربية في معناه .

فقال بعض أهل البصرة منهم (١): معنى « المحنوذ »، المشوى . قال : ويقال منه : « حَنَدَ " ورسي » ، بمعنى : سخنّنته وعرّقته ، واستشهد لقوله ذلك ببيت الراجز : (٢)

<sup>(</sup>١) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن .

<sup>(</sup>٢) هو العجاج .

## \* ورَهِبَا مِنْ حَنْذِهِ أَنْ يَهُرُجًا \* (١)

وقال آخر منهم: «حنذ فرسه»، أى أضمره. وقال قالوا: «حَنَذَه يَحَنِدُهُ عَنِدُهُ حَنْدًا»، أى: عرَّقه.

وقال بعض أهل الكوفة: كل ما انشوى فى الأرض ، إذا خد دت له فيه ، فدفنته وغممته ، فهو « الحنيذ » و « المحنوذ » . قال: والحيل تُحننذ ، إذا ألقيت عليها الحيلال بعضها على بعض لتعرق . قال : ويقال : « إذا سقيت فأحنيذ » ، عنى : أخفيس ، يريد : أقل الماء ، وأكثر النبيذ .

وأما [أهل] التأويل، فإنهم قالوا في معناه ما أنا ذاكره، وذلك ما: — وأما [مل] التأويل، فإنهم قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « بعجل حنيذ » ، يقول : نضيج .

۱۸۲۹۸ - حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل، عن المن المنی المثنی المث

<sup>(</sup>١) ديوانه ٩ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٩٢ ، واللسان (حنذ) ، (هرج) ، من رجزه المشهور ، وهذا البيت من أبيات يصف حمار الوحش وأتنه ، لما جاء الصيف ، وخرج بهن يطلب الماء البعيد فقال :

حَتَّى إِذَا مَا الصَّيْفُ كَانَ أُمَجَا وَفَرَغَا مِنْ رَعِي مَا تَلَزَّجَا وَوَرَغَا مِنْ رَعِي مَا تَلَزَّجَا وَرَهِبَا مِن حَنْذِهِ أَنْ يَهْرَجَا تَذَكَّرَا عَيْنًا روى وفَلَجَا

و « الأمج » شدة الحر والعطش ، يأخذ بالنفس . و « تلزج الكلأ » تتبعه، و « الحنذ » ، شدة الحر و إحراقه . و « هرج البعير » تحير وسدر من شدة الحر .

<sup>(</sup>٢) « الحسيل » ( بفتح الحاء وكسر السين ) : ولد البقرة .

البقر = و « الحنيذ » ، المشوى النضيج .

۱۸۲۹۹ - حدثنا القاسم قال ،حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قوله : « ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى » إلى « بعجل حنيذ » ، (١) قال : نضيج ، سُختَّن ، أنضج بالحجارة .

« فما لبث أن جاء بعجل حنيذ » ، و « الحنيذ » ، النضيج .

۱۸۳۰۱ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة : « بعجل حنيذ » ، قال : نضيج . قال [ وقال الكلبي ] : و « الحنيذ » ، الذي يُحنند في الأرض . (۲)

۱۸۳۰۲ — حدثنا ابن حمید قال، حدثنا یعقوب القمی ، عن حفص بن ۱۸۳۰۶ حمید ، عن شمر فی قوله : « فجاء بعجل حنیذ » ، قال : « الحنیذ » ، الذی یقطر ماء ، وقد شوی = وقال حفص : « الحنیذ » ، مثل حناذ الحیل .

۱۸۳۰۳ — حدثنی موسی بن هرون قال ، حدثنا عمرو بن حماد قال ، حدثنا أسباط ، عن السدی ، قال : ذبحه ثم شواه فی الرَّضْف ، (۳) فهو « الحنیذ » حین شواه .

۱۸۳۰٤ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو يزيد، عن يعقوب، عن حفص بن حميد، عن شمر بن عطية: « فجاء بعجل حنيذ » ، قال : المشوى الذي يقطر .

<sup>(</sup>۱) كان فى المطبوعة والمخطوطة هنا «ولما جاءت رسلنا» ، وهو سهو من الناسخ ، وحق التلاوة ما أثبت . وكذلك جاء سهواً منه فى نص الآية التى يفسرها أبو جعفر ، وصححتها ، ولم أشر إليه هناك. (۲) الذى بين القومين ليس فى المخطوطة ، وقد تركته على حاله ، وإن كنت أشك فيه ، وأرجح أنه زيادة من ناسخ آخر ، بعد ناسخ مخطوطتنا .

<sup>(</sup>٣) « الرضف » ( بفتح فسكون ) الحجارة المحاة على النار . و « شواء مرضوف » ، مشوى على الرضفة .

م ۱۸۳۰ حدثنا هشام قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا هشام قال ، حدثنا هشام قال ، حدثنا يعقوب ، عن حفص بن حميد ، عن شمر بن عطية قال : « الحنيذ » ، الذي يقطر ماؤه ، وقد شُويي .

١٨٣٠٦ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك : « بعجل حنيذ » ، قال : نضيج .

۱۸۳۰۷ — حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سلمان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « بعجل حنيذ » ، الذي أنضج بالحجارة .

« فا نبث أن جاء بعجل حنيذ » ، قال : مشوى .

۱۸۳۰۹ – حدثنا إسمعيل بن عبد الصمد : أنه سمع وهب بن منبه يقول : «حنيذ»، يعنى : شُـُوى .

: المحدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : « الحناذ » ، الإنضاج . (١)

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال التي ذكرناها عن أهل العربية وأهل التفسير ، متقارباتُ المعانى بعضها من بعض .

وموضع «أن » فى قوله: «أن جاء بعجل حنيذ »، نصب بقوله: « فما لبث أن جاء » .

<sup>﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾</sup> الأثر : ١٨٣١٠ – من خبر طويل ، رواه أبو جمفر في تاريخه ١ : ٦٢٧ . وفيه « التحناذ » ، وكلاهما مما يزاد على معاجم اللغة .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْم لُوطٍ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فلما رأى إبراهيم أيديتهم لا تصل إلى العجل الذى أتاهم به ، والطعام الذى قد م إليهم ، نكرهم. وذلك أنه لما قدم طعامه صلى الله عليه وسلم إليهم ، فيما ذكر ، كفوا عن أكله ، لأنهم لم يكونوا ممن يأكله . وكان إمساكهم عن أكله ، عند إبراهيم ، وهم ضيفانه ، مستنكراً . ولم تكن بينهم معرفة م وراعه أمرهم ، وأوجس في نفسه منهم خيفة .

## وكان قتادة يقول : كان إنكاره ذلك من أمرهم ، كما : \_

۱۸۳۱۱ – حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة »، وكانت العرب إذا نزل بهم ضيف ، فلم يطعم من طعامهم ، ظنوا أنه لم يجى بخير ، وأنه يحد ثن نفسه بشر .

المحمر ، عن قتادة فى قوله: « فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم » ، قال : عمر ، عن قتادة فى قوله: « فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم » ، قال : كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ، ظنوا أنه لم يأت بخير ، وأنه يحد ثن نفسه بشر . ثم حد أوه عند ذلك بما جاءوا .

#### وقال غيره في ذلك ما : \_

۱۸۳۱۳ – حدثنى الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا إسرائيل، عن الأسود بن قيس، عن جندب بن سفيان قال: لما دخل ضيف إبراهيم عليه

السلام، قرَّبَ إليهم العجل، فجعلوا ينكتُون بقداح في أيديهم من نَبل، ولا تصل أيديهم إليه. نكرَهم عند ذلك . (١)

یقال منه : « نکرت الشیء أنکره » و « أنکرته أنکره » ، بمعنی واحد ، ومن « نکرت» و « أنکرت » ، قول الأعشی :

وَأَنكُرَ ثَني، وَمَاكَانَ الَّذِي نَكِرَتْ مِنَ الْحُوادِثِ، إلَّا الشَّيْبَ وَالصَّلْعَا (٢) فَجَمَعُ اللّغتين جميعًا في البيت، وقال أبو ذؤيب:

فَنَكِرُونَهُ ، فَنَفَرُنَ ، وأَمْتَرَسَتْ بِهِ هَوْ جَاهِ هَادِيَةٌ وَهَــادٍ جُرْشُعُ (٣)

فَشَرِ بِنَ ثُمَ سَمِعْنَ حِسًّا دُونَه شَرَفُ الحِجَابُ، وَرَيْبَ قَرْعِ يَقْرَعُ وَمَيْسَا وَأَفْطُعُ وَالْمُؤْمِنُ وَأَفْطُعُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَأَفْطُعُ وَالْمُؤْمِنُ وَأَفْطُعُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُ وَأَفْطُعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّل

يقول: سمعن حس الصائد، يحجبه ما ارتفع من الحرة وهو «شرف الحجاب» ، ثم يقول: سمعن ما رابهن من قرع القوس وصوت الوتر ، وسمعن نميمة الصائد، وهو ما ينم عليه من حركته ، و «ألمتلب» المحتزم بثوبه . و « الحشء » القضيب الذي تعمل منه القوس . و «أجش » غليظ الصوت . و « الأقطع » جمع « قطع » ( بكسر فسكون ) ، وهو فصل بين النصلين ، صغير . يقول : فلما سمعت ذلك أنكرته فنفرت ، فامترست الأتان بالحار ، أي دنت منه دنواً شديداً ، من شدة ملازمها له . و « سطعاء » طويلة العنق ، و « هادية » متقدمة ، وهو « هاد » متقدم ، « جرشع » ، منتفخ الحئبين .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۸۳۱۳ – « الأسود بن قيس العبدى، البجلي » ، ثقة ، روى له الحاعة ، مضى برقم : ۷٤٤٠ -

و « جندب بن سفيان » ، منسوب إلى جده ، وهو : « جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي » ، كان على عهد الذي صلى الله عليه وسلم غلاماً حزوراً ، كما قال هو ، وهو الذي راهق ، ولم يدرك بعد . مترجم في الإصابة ، وغيره ، وفي التهذيب ، والكبير ٢/١/١١ ، وابن أبي حاتم ١/١/١٥ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه : ٧٧ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٩٣ ، واللسان ( نكر ) وغيرهما ، وسيأتي في التفسير ٢٩ : ١٤٥ ( بولاق ) ، ويما يرويه أبو عبيدة ، أن أبا عمرو بن العلاء قال : « أنا قلت هذا البيت وأستغفر الله » ، فلم يروه ، وأنه أنشد بشاراً هذا البيت وهو يسمعه ، وقيل له : إنه للأعشى ، فقال : ليس هذا من كلامه . فقلت له : يا سيدى ، ولا عرف القصيدة . ثم قال : أعمى شيطان . وهذه قصة تروى أذا في شك منها .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ، (ديوان الهذليين) ١ : ٨ ، وشرح المفضليات : ٨٦٧ ، وغيرهما ، يذكر حمر الوحش ، ١ شرعت في الماء ، وسمعت حسن الصائد ، فقال :

وقوله: « وأوجس منهم خيفة »، يقول: أحسَّ فى نفسه منهم خيفة وأضمرها. (١) = « قالوا لا تخف » ، يقول: قالت الملائكة ، لما رأت ما بإبراهيم من الخوف منهم: لا تخف منا وكن آمنًا ، فإنا ملائكة ربلك = « أرسلنا إلى قوم لوط » .

# القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَآمْرَ أَتُهُ مِ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: «وامرأته»، سارة بنت هاران بن ناحور بن ساروج بن راعو بن فالغ، (٢) وهي ابنة عم إبراهيم = «قائمة»، قيل: كانت قائمة من وراء الستر تسمع كلام الرسل وكلام إبراهيم عليه السلام. وقيل: ١٤/١٢ كانت قائمة تخدُم الرسل، وإبراهيم جالس مع الرسل.

وقوله: « فضحكت » ، اختلف أهل التأويل في معنى قوله: « فضحكت » ، وفي السبب الذي من أجله ضحكت .

فقال بعضهم : ضحكت الضحك المعروف ، تعجبًا من أنَّها وزوجها إبراهيم يخدمان ضيفانهم بأنفسهما ، تكرمةً لهم ، وهم عن طعامهم ممسكون لا يأكلون .

#### \* ذكر من قال ذلك:

۱۸۳۱٤ – حدثنا عمروبن حماد قال ، حدثنا عمروبن حماد قال ، حدثنا السلط ، عن السدى قال : بعث الله الملائكة لتهلك قوم لوط ، أقبلت تمشى في صورة رجال شباب ، حتى نزلوا على إبراهيم فتضيفوه . فلما رآهم إبراهيم أجلهم ، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ، فذبحه ثم شواه في الرّضف ، فهو « الحنيذ »

وأمارواية « هوجاءهادية » ، فإنه يدني : جريئة متقدمة .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «خيفة» فيها سلف ١٣: ٣٥٣.

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا هنا : «ساروج » ، وفي غيره : «ساروغ » ، وهو الأكثر .

حين شواه . وأتاهم فقعد معهم ، وقامت سارة تخدمهم . فذلك حين يقول : ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ وَهُو جَالِسٌ ﴾ = فى قراءة ابن مسعود . فلما قرّبه إليهم قال : ألا تأكلون ؟ قالوا : يا إبراهيم ، إنا لا نأكل طعامًا إلاّ بثمن . قال : فإن لهذا ثمنًا ! قالوا : وما ثمنه ؟ قال : تذكرون اسم الله على أوّله ، وتحمدونه على آخره . فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال : حنق لهذا أن يتخذه ربه خليلا ً! فلما رأى أيديهم لا تصل إليه = يقول : لا يأكلون = فزع منهم وأوجس منهم خيفة ، فلما نظرت إليه سارة أنه قد أكرمهم وقامت هى تخدمهم ، ضحكت وقالت : عجبًا لأضيافنا هؤلاء ، إنّا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم ، وهم لا يأكلون طعامنا ! (١)

وقال آخرون : بل ضحكت من أن قوم لوط فى غَـَفْـُلة ، وقد جاءت رُسـُـل الله لهلاكهم .

### \* ذكر من قال ذلك:

۱۸۳۱٥ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: لما أوجس إبراهيم خيفة في نفسه، حد أوه عند ذلك بما جاءوا فيه، فضحكت امرأته، وعجبت من أن قوماً أتاهم العذاب، وهم في غفلة. فضحكت من ذلك وعجبت = « فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب ».

الأعلى قال، حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن قتادة أنه قال : ضحكت تعجبًا مما فيه قوم لوط من الغفلة ، ومما أتاهم من العذاب .

وقال آخرون : بل ضحكت ظناً منها بهم أنهم يريدون عمل قوم لوط . \* ذكر من قال ذلك :

١٨٣١٧ \_ حدثنا الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا أبو معشر،

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٨٣١٤ – رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ١٢٨ .

عن محمد بن قيس في قوله : « وامرأته قائمة فضحكت » ، قال : لما جاءت الملائكة ظنتَ أنهَم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط .

وقال آخرون : بل ضحكت لما رأت بزوجها إبراهيم من الرَّوع . \* ذكر من قال ذلك :

المعمر ، عن الكلبى : « فضحكت » ، قال : ضحكت حين راعنوا إبراهيم ، عن الروع بإبراهيم .

وقال آخرون: بل ضحکت حین بُشرّت باسحق، تعجباً من أن یکون لها ولد علی کبر سنها وسن زوجها .

## \* ذكر من قال ذلك:

المستعبل بن المستعبل بن المستعبل بن المستعبل بن المستعبل بن عبد الكريم قال، حدثي عبد الصمد: أنه سماع وهب بن منبه يقول: لما أتى الملائكة إبراهيم عليه السلام، فرآهم، راعه هيئهم وجمالهم، فسلموا عليه وجلسوا إليه، فقام فأمر بعجل سمين، فحنيد له، فقرب إليهم الطعام = « فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة »، وسارة وراء البيت تسمع، قالوا: لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة »، وسارة وراء البيت تسمع، قالوا: لا تحف إننا نبشرك بغلام حليم مبارك! وبشتر به امرأته سارة، فضحكت لا تتخف إننا نبشرك بغلام حليم مبارك! وبشتر به امرأته سارة، فضحكت من أمرالله، فإنه قادر على ما يشاء! فقد وهبه الله لكم، فأبشروا به.

وقد قال بعض من كان يتأول هذا التأويل : إن هذا من المقدَّم الذي معناه التأخير ، كأنَّ معنى الكلام عنده : وامرأته قائمة فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب ، فضحكت وقالت : يا ويلتا أألد وأنا عجوز ؟

وقال آخرون : بل معنى قوله : « فضحكت » فى هذا الموضع ، فحاضت . . . ذكر من قال ذلك :

۱۸۳۲ حدثنی سعید بن عمرو السکونی قال، حدثنا بقیة بن الولید، اعن علی بن هرون ، عن عمرو بن الأزهر ، عن لیث ، عن مجاهد فی قوله : و فضحکت ، ، قال : حاضت، و کانت ابنة بضع و تسعین سنة . قال : و کان ابراهیم ابن مئة سنة . (۱)

وقال آخرون : بل ضحكت سرورًا بالأمن منهم ، لما قالوا لإبراهيم : الاتخف »، وذلك أنه قد كان خافهم، وخافتهم أيضًا كما خافهم إبراهيم . فلما أمنيَت ضحكت ، فأتبعوها البشارة بإسحق .

وقد كان بعض أهل العربية من الكوفيين يزعم أنه لم يسمع «ضحكت» ، بمعنى : حاضت، من ثقة . (٢)

وذكر بعض أهل العربية من البصريين: أن بعض أهل الحجاز أخبره عن بعضهم: أن العرب تقول: « ضحكت المرأة »، حاضت. قال: وقد قال:

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٨٣٠ - «على بن هرون » ، مضى برقم : ٢٥٢١ ، وكتبت هناك أنى أظنه «يزيد بن هرون » ، وهذا ظن خطأ ، دل عليه هذا الإسناد ، فهو هناك أيضاً : «سعيد بن عمرو السكونى ، عن بقية بن الوليد ، عن على بن هرون » ، ومثل هذا الخطأ لا يكاد يتفق على بعد ما بين الكلامين . والصواب أن «على بن هرون » مجهول ، فإن « بقية بن الوليد » مشهور بالرواية عن هؤلاء المجهولين ، وكان يحدث بالمناكير عن هؤلاء المجاهيل ، وكان يأخذ عن كل من أدبر وأقبل . فهذا «على ابن هرون » عن أدبر أو أقبل ! !

وأما «عمرو بن الأزهر العتكى» ، فهو كذاب يضع الحديث ، وكان أبو سعيد الحداد يقول : «كان عمرو بن الأزهر يكذب مجاوبة» ، قيل له : «كيف هذا» ؟ قال : «رجل أسلم ثوباً إلى حائك ينسجه » ! ! مترجم في ابن أبي حاتم ٢٢١/١/٣ ، وتاريخ بغداد ١٢ : ١٩٣ ، وميزان الاعتدال ٢ : ٢٨١ ، ولسان الميزان ٤ : ٣٥٣ .

فهذا خبر هالك من جميع ذواحيه .

<sup>(</sup>٢) هذه مقالة الفراء في معانى القرآن ، في تفسير الآيَّة .

« الضحك » ، الحيض . وقد قال بعضهم : « الضحك » الثَّغْرُ ، (١) وذكر بيت ألى ذؤيب :

فَجَاءَ بِمِزْرِجٍ لَمْ يَرَ النَّاسُ مِثْلَهُ مُو الضَّحْكُ إِلَّا أَنَّهُ عَلَ النَّحْلِ (٢) وذكر أن بعض أصحابه أنشده في « الضحك » ، بمعنى الحيض : (٣) وضحت الأرانِبِ فَوْقَ الصَّفَا كَمِثْل دَمِ الجُوْفِ يَوْمَ اللَّقَا(٤) قال : وذكر له بعض أصحابه أنه سمع للكميت :

وَالْ: يريدُ الحيض. قال: وبلحرث بن كعب يقولون: «ضحكت النخلة »، وقال: يريدُ الحيض. قال: وبلحرث بن كعب يقولون: «ضحكت النخلة »، إذا أخرجت الطلّع أو البُسْر. وقالوا: «الضّحاك»، الطلع. قال: وسمعنا من يحكى: «أضحكت حوضًا»، أى: ملأته حتى فاض. قال: وكأن المعنى قريبٌ بعضه من بعض كله، لأنه كأنه شيءٌ يمتلي فيفيض.

وقوله: «رأداً»، أى طالبا، و «المزج» العسل، يمزج بالخمر، و «السحل» يعنى: بنقد الدراهم. يقول: فلما طلب ذلك «المزج» اشترى بماله «مزجاً»، أى: عسلا، كأنه ثغر حسناء فى بياضه وصفائه ورقته. هكذا قالوا، وفي النفس منه شيء. وأجود منه عندى أن يقال إن «الضحك» في هذا البيت، هو طلع النخل حين ينشق عما في جوفه، وهو أبيض شديد البياض والنقاء.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « الضحك العجب » ، وفي المخطوطة : « العسب » سنيئة الكتابة ، كأنه لم يحسن قراءة المخطوطة التي نقل عنها ، والبيت الذي استشهد به دال على صواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) ديوانه (ديوان الهذليين) ٢:١٤، واللسان (ضحك)، وغيرهما، من قصيدة من عجائبه، ذكر في آخرها الخمر، وكيف تزودها من أهل مصر وغزة، وأقبل بها يقطع الأرض، حتى بات بمزدلفة (جمع)، ومنى، فقال قبل البيت:

فَبَاتَ بِجَمْعٍ ، ثُمَّ ثُمَّ إِلَى مِنَّى فَأَصْبَحَ رَأُداً يبتغى المزجَ بالسَّخلِ

<sup>(</sup>٣) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>٤) اللسان (ضحك) .

<sup>(</sup>٦) اللسان (ضمحك) ، من قصيدة له مشهورة ، لم أجدها مجموعة في مكان ، ويزعمون أن الضبع تحيض ، إذا أكلت لحوم الناس أو شربت دماءهم . وكان ابن دريد يرد هذا ويقول : من شاهد الضباع عند حيضها فيعلم أنها تحيض ؟

قال أبوجعفر: وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك بالصواب، قول من قال: معنى قوله: « فضحكت » ، فعجبت من غفلة قوم لوط عماً قد أحاط بهم من عذاب الله وغفلتهم عنه .

و إنما قلنا هذا القول أولى بالصواب ، لأنه ذكر عقيب قولهم لإبراهيم : « لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط» . فإذا كان ذلك كذلك ، وكان لا وجه للضحاك والتعجب من قولهم لإبراهيم : « لا تخف » ، كان الضحك والتعجب إنما هو من أمر قوم لوط .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَبَشَّرْنَا لَهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآهِ إِسْحَاقَ وَمِن وَرَآهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ (٧)

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : فبشّرنا سارة ، امرأة إبراهيم ، ثوابًا منا لها على نكيرها وعجبها من فعل قوم لوط = « بإسحق » ، ولدًا لها = « ومن وراء إسحق يعقوب » ، يقول : ومن خلف إسحق يعقوب ، من ابنها إسحق .

و « الوراء » ، فى كلام العرب ، ولد الولد ، وكذلك تأوَّله أهل التأويل . \* ذكر من قال ذلك :

۱۸۳۲۱ — حدثنا حمید بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا داود، عن عامر قال: « الوراء » ، قال: « الوراء » ، ولد الولد .

المتعدد المتع

فقال الحسن : « فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب » . (١)

١٨٣٢٣ – حدثنا عمرو بن على، ومحمد بن المثنى قالا، حدثنا محمد بن أبي عدى قال ، حدثنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي في قوله : « فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب » ، قال : ولد الولد هو « الوراء » .

١٨٣٢٤ - حدثني إسحق بن شاهين قال حدثنا . خالد ، عن داود ، عن عامر في قوله : « ومن و راء إسحق يعقوب » ، قال : « الو راء » ، ولد الولد .

١٨٣٢٥ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية ، عن داود ، عن الشعبي ، مثله .

١٨٣٢٦ ـ حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا أبو عمرو الأزدى قال: سمعت الشعبي يقول: ولد الولد، هم الولد من الوراء.

١٨٣٢٧ - حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبى ثابت قال : جاء رجل إلى ابن عباس ومعه ابن ابنه ، فقال : من هذا معك؟ قال : هذا ابن ابني . قال : هذا ولد ك من الوراء! قال : فكأنه شق على ذلك الرجل ، فقال ابن عباس : إن الله يقول : « فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب » ، فولد الولد هم من الوراء .

١٨٣٢٨ – حدثني موسى بن هرون قال، حدثنا عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط ، عن السدى قال : لما ضحكت سارة . وقالت : « عجبًا الأضيافنا هؤلاء ، إنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم ، وهم لا يأكلون طعامنا »! قال لهـــا جبريل: أبشري بولد اسمُه إسحق ، ومن وراء إسحق يعقوب . فيضربت وَجُههَمَا ٢٦/١٢ عجبًا، فذلك قوله: ﴿ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا ﴾، [سورة الذاريات: ٢٩]. وقالت: « أألد (١) الأثر : ١٨٣٢٢ – « أبو اليسع » ، إسماعيل بن حاد بن أبي المغيرة ، مولى الأشعرى » ، لم أجده في مكان آخر . والذي و جدته :

> «إسماعيل بن حاد بن أبي سليمان ، مولى الأشعرى » ، مترجم في التهذيب ، والكبير ١/١/١ ٣٥٠ ، وابن حاتم ١/١/١/١ ، وروى عنه « عمر بن على بن مقدم » ، ولم يروعنه « عمرو بن على الفلاس » ، وإذاً فليس هو هو . فيبقى مجهولا حتى نجد له ترجمة .

وأنا عجوزوهذا بعلى شيخًا إن هذا لشيء عجيب» ، قالوا : « أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد» ، قالت سارة : ما آية ذلك ؟ قال : فأخذ بيده عودًا يابسًا فلواه بين أصابعه ، فاهتز أخضر . فقال إبراهيم : هُو لله إذاً ذبيحًا .

۱۸۳۲۹ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق قال: « فضحكت » = يعنى سارة ، لما عرفت من أمر الله جل ثناؤه ، ولما تعلم من قوم لوط = فبشروها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب = بابن، وبابن ابن. فقالت: وصكت وجهها = يقال: ضربت على جبينها = « يا ويلتا ءألد وأنا عجوز»، إلى قوله: « إنه حميد مجيد ».

واختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأته عامة قرأة العراق والحجاز: ﴿ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَدْتُهُوبُ ﴾ ، برفع « يعقوب » ، ويعيد ابتداء الكلام بقوله : « ومن وراء إسحق يعقوب » . وذلك ، وإن كان خبراً مبتدأ ، ففيه دلالة على معنى التبشير .

وقرأه بعض قرأة أهل الكوفة والشأم، ﴿ وَمِن وَرَاه إِسْحَقَ كَيْفُوبَ ﴾، نصبًا .

فأما الشأمى منهما ، فذكر أنه كان ينحو بر يعقوب » ، نحو النصب ، بإضمار فعل آخر مشاكل للبشارة ، كأنه قال : ووهبنا له من وراء إسحق يعقوب . فلما لم يظهر «وهبنا » ، عمل فيه « التبشير » ، وعطف به على موضع « إسحق » . إذ كان « إسحق » ، وإن كان مخفوضاً ، فإنه بمعنى المنصوب بعمل « بشرنا » ، فيه ، كما قال الشاعر : (١)

حِنْنِي بِمِثْلِ بَنِي بَدْرٍ لِقَوْمِهِمِ أَوْ مِثْلَ أَسْرَةً مَنْظُورِ بنِ سَيَّارِ (٢)

<sup>(</sup>٢) ديوانه : ٣١٣ ، ٣١٣ ، ونقائض جرير والأخطل : ١٤٤ ، وسيبويه ١ : ٤٨ ، ٢٨ ، والفراء في معانى القرآن ، في تفسير الآية ، من جياد قصائده في هجاء الأخطل ، يقول له :

### أَوْ عَامِرَ بْنَ طُفَيْلٍ فِي مُرَكِّبِهِ أَوْ حَارِثًا، يَوْمَ نَادَى القَوْمُ: يَاحَارِ!

وأما الكوفي منهما ، فإنه قرأه بتأويل الحفض ، فيا ذكر عنه ، غير أنه نصبه لأنه لا يُجرَى . وقد أنكر ذلك أهل العلم بالعربية ، من أجل دخول الصفة بين حرف العطف والاسم . (١) وقالوا : خطأ أن يقال : «مررت بعمرو في الدار وفي الدار زيد » ، وأنت عاطف ب « زيد » على «عمرو » ، إلا بتكرير الباء وإعادتها . فإن لم تعد ، كان وجه الكلام عندهم الرفع ، وجاز النصب . فإن قدم الاسم على الصفة ، جاز حينئذ الحفض . وذلك إذا قلت : «مررت بعمرو في الدار ، وزيد في البيت » . وقد أجاز الحفض ، والصفة معترضة " بين حرف العطف والاسم ، بعض نحويي البصرة .

قال أبوجعفر: وأولى القراءتين فى ذلك بالصواب عندى، قراءة من قرأه رفعاً، لأن ذلك هو الكلام المعروف من كلام العرب، والذى لا يتناكره أهل العلم بالعربية، وما عليه قرأة الأمصار. فأما النصب فيه، فإن له وجها، غير أنمى لا أحب القراءة به، لأن كتاب الله نزل بأفصح ألسن العرب، والذى هو أولى بالعلم بالذى نزل به من الفصاحة.

يَا خُزْرَ تَفْلِبَ دَارَ الذُّلُّ والعَارِ لِلمُسْلِمِينَ ، ولاَ مُسْتَشْهَدُ شَارِي لاَ تَفْخُرَنَ ، فإِنَّ ٱللهَ أُنْزَلَكُمْ مَا فِيكُمُ حَكُمِ تُرُوْضَى حُكُومَتُهُ مَا فِيكُمُ حَكُمُ تُرُوضَى حُكُومَتُهُ

ثم يقول البيتين ، وبينهما بيت ثالث :

### أَوْ مَثْلَ آلِ زُهَيْرٍ ، والقنَا قِصَد وَالْخَيْلُ فِي رَهَجٍ مِنْهَا وَإِعْصَارِ

وهو فى هذه القصيدة يفخر ببنى قيس عيلان بن مضر بن ذرار جميماً ، على بنى ربيعة بن ذرار ، وهم جذم الأخطل التغلبى . فذكر «بنى بدر» ، الفزاريين من قيس عيلان ، و «منظور بن سيار الفزارى» ، و «آل زهير بن جذيمة» ، العبسيين ، و «عامر بن الطفيل» من بنى جعفر بن كلاب ، و «الحارث بن ظالم المرى» ، من بنى ذبيان ، ثم تابع ذكر سائر قبائل قيس .

(١) « الصفة » يمنى حرف الجر ، كما سلف مراراً ، انظر فهارس المصطلحات .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ قَالَتْ يَلُويْلُتَى ۚ قَالُو ۗ وَأَنَاعَجُوزُ وَهَا لَكُ وَأَنَاعَجُوزُ وَهَا لَا اللّهِ وَبَرَكُ اللّهُ وَكُو اللّهِ وَبَرَكُ اللّهُ وَكُو اللّهِ وَبَرَكُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قالت سارة لما بُشَرت بإسحق أنتَها تلد، تعجبًا مما قيل لها من ذلك، إذ كانت قد بلغت السن التي لا يلد من كان قد بلغها من الرجال والنساء =

وقيل: إنها كانت يومئذ ابنة تسع وتسعين سنة، وإبراهيم ابن مئه سنة. وقد ذكرت الرواية فيما روى فى ذلك عن مجاهد قبل . (١)

وأما ابن إسحق فإنه قال في ذلك ما : \_\_

• ۱۸۳۳ – حدثنا ابن حمید قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : کانت سارَة يوم بُشِّرت بإسحق، فيا ذكر لى بعض أهل العلم ، ابنة تسعين سنة ، وإبراهيم ابن عشرين ومئة سنة .

= « يا ويلتا » ، وهي كلمة تقولها العرب عند التعجب من الشيء ، والاستنكار للشيء . فيقولون عند التعجب : « وَيَلُ مَا مُدَّ رَجَلًا مَا أَرْجَلُه » ! (٢)

وقد اختلف أهل العربية في هذه الألف التي في « يا ويلتا » . فقال بعض نحويي البصرة: هذه ألف حقيقة، إذا وقفت قلت: « يا ويلتاه »،

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف رقم : ١٨٣٢٠.

<sup>(</sup> ۲ ) انظر تفسير « الويل » فيما سلف ۲ : ۲۲۷ – ۲۹۹ ، ۲۷۳ .

وهى مثل ألف الندبة ، فلطفت من أن تكون فى السكت ، وجعلت بعدها الهاء ، لتكون أبين لها ، وأبعد فى الصوت . ذلك لأن الألف إذا كانت بين حرفين ، كان لها صدًى ، كنحو الصوت يكون فى جَوَّف الشيء فيتردد فيه ، فتكون أكثر ٧٤/١٧ وأبين .

وقال غيره: هذه ألف الندبة ، فإذا وقفت عليها فجائز ، وإن وقفت على الهاء فجائز". وقال : ألا ترى أنهم قد وقفوا على قوله : ﴿ ويدُّ عُو الإِنْسَانُ ﴾ ، [سورة الإسراء: ١١]، فحذ فوا الواو وأثبتوها ، وكذلك : ﴿ ما كُنّا نَبْغِي ﴾ ، [سورة الكهف: ٢٤] ، بالياء ، وغير الياء . قال : وهذا أقوى من ألف الندبة وهائها .

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى أن مذه الألف ألف الندبة ، والوقف عليها بالهاء وغير الهاء جائز فى الكلام ، لاستعمال العرب ذلك فى كلامهم .

وقوله: « ءألد وأنا عجوز » ، تقول : أنى يكون لى ولد = « وأنا عجوز وهذا بعلى شيْخًا » .

و « البعل » ، في هذا الموضع ، الزوج . وسمى بذلك ، لأنه قيرًم أمرها ، كما سموا مالك الشيء « بعله » ، وكما قالوا للنخل التي تستغنى بماء السماء عن سقى ماء الأنهار والعيون « البعل » ، لأن مالك الشيء القير م به ، والنخل البعل ، بماء السماء حياته . (١)

وقوله = « إن هذا لشيء عجيب » ، يقول : إن كون الولد من مثلي ومثل بعلي ، على السن التي بها نحن ، لشيء عجيب = « قالوا أتعجبين من أمر الله » ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «البعل» فيما سلف ٤: ٥٢٦، ، ٢٦٧، ولم يذكر فيهما مثل هذا التفصيل في معناه . وهذا من فعله ، دال على طريقته في التأليف .

يقول الله تعالى ذكره: قالت الرسل لها: أتعجبين من أمر أمر الله به أن يكون، وقضاء قضاه الله فيك وفي بعلك.

= وقوله : « رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت » ، يقول : رحمة الله وسعادته لكم أهل بيت إبراهيم  $^{(1)}$  = وجعلت « الألف واللام » ، خلفًا من الإضافة = وقوله : « إنه حَميد معيد » ، يقول : إن الله محمود في تفضله عليكم بما تفضل به من النعم عليكم وعلى سائر خلقه  $^{(1)}$  = « مجيد » ، يقول : ذو مجد ومد و و تناء كريم ،

يقال في « فعل » منه: «مَجَدُد الرجل بمجدُدُ مَجَادَةً » ، إذا صاركذلك . وإذا أردت أنك مدحته قلت: «مجدَّدته تمجيداً » .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَ ٰهِمَ ٱلرُّوعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَلِدُلُنَا فِي قَوْم لُوطٍ ۞ إِنَّ إِبْرَ ٰهِيمَ لَحَلِيمٌ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَلِدُلُنَا فِي قَوْم لُوطٍ ۞ إِنَّ إِبْرَ ٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَواٰهُ مُّنِيبٌ ﴾ ۞

قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره: فلما ذهب عن إبراهيم الخوفُ الذي أوجسه في نفسه من رسلنا ، حين رأى أيديهم لا تصل إلى طعامه ، وأمن أن يكون قُصيد في نفسه وأهله بسوء = « وجاءته البشرى » ، بإسحق ، ظلّ = « يجادلنا في قوم لوط » .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

١٨٣٣١ \_ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «البركات» فيما سلف من فهارس اللغة (برك).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الحميد» فيما سلف ٥: ٩/٥٧٠: ٢٩٦.

قوله: « فلما ذهب عن إبراهيم الروع » ، يقول: ذهب عنه الخوف = « وجاءته البشرى » ، بإسحق .

المستعلق ال

وقد قيل : معنى ذلك : وجاءته البشرى أنهم ليسوا إياه يريدون . \* ذكر من قال ذلك :

۱۸۳۳۳ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « وجاءته البشرى » ، قال : حين أخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط ، وأنهم ليسوا إياه يريدون . (١)

وقال آخرون : بشرّ بإسحق .

وأما « الروع » ، فهو الحوف ، يقال منه : « راعني كذا يَرُوعني رَوْعًا » ، إذا خافه . ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل : « كيف لك َ بَرَوْعَة المؤمن » ؟ ومنه قول عنترة :

# مَا رَاعَنِي إِلاَّ حَمُولَةُ أَهْلِهَا وَسَطَ الدِّيارِ نَسَفْ حَبَّ الْحَمْخِمِ (٢)

<sup>(</sup>١) بعد هذا الأثرما نصه: «قال حدثنا محمد بن ثور ، قال حدثنا معمر ، وقال آخرون . . .» فحذفت هذه الزيادة ، لأنها سبق نظر من الناسخ ، لأنه نقل من أول السطر الذي فوقه ، ثم عاد إلى السياق ولم يتم النقل .

<sup>(</sup>٢) ديوانه : ١٢٣ ، من معلقته المشهورة ، وقبله :

إِنْ كُنْتِ أَزْمَعْتِ الفِرَاقَ ، فإنَّمَا زُمَّتُ رِكَابُكُمْ بِيَوْمِ مُظْلِمِ « الخَمْخُمِ » ، بقلة لها حب أسود . وذلك أنهم كانوا مجتمعين في الربيع ، فلها يبس البقل ، سفت حب الخمخم ، فكان ذلك نذيراً بوشك فراقهم .

بمعنى : ما أفزعني .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

۱۸۳۳٤ – حدثنی محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا على ، حدثنا على ، عن ابن ألى نجيح ، عن مجاهد : « الروع » ، الفرّق .

۱۸۳۳۰ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد =

الله عن ورقاء ، عن الله عن وحدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد في قوله : « فلما ذهب عن إبراهيم الروع » ، قال : الفَرَق .

الخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر ، عن قتادة : « فلما ذهب عن إبراهيم الروع » ، قال : الفَرَق .

« فلما ذهب عن إبراهيم الروع » ، قال : ذهب عنه الخوف .

وزعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن معنى قوله: « يجادلنا »، يكلمنا .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير و المحادلة » فيما سلف ص : ٣٠٣، تعليق ١ ، والمراجع هناك

وقال : لأن إبراهيم لا يجادل الله ، إنما يسأله ويطلب إليه . (١)

قال أبوجعفر : وهذا من الكلام جهل " ، لأن الله تعالى ذكره أخبرنا في كتابه أنه يجادل في قوم لوط ، فقول القائل : « إبراهيم لا يجادل » ، موهماً بذلك أن قول من قال في تأويل قوله : « يجادلنا » ، يخاصمنا ، أن إبراهيم كان يخاصم ربنة ، جهل " من الكلام ، وإنما كان جداله " الرسل على وجه المحاجنة لهم . ومعنى ذلك : « وجاءته البشرى يجادل رسلنا » ، ولكنه لما عرف المراد من الكلام ، حذف « الرسل » .

### وكان جداله ُ إِيَّاهُم ، كما :\_

المحدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يعقوب القمى قال ، حدثنا يعقوب القمى قال ، حدثنا لا بعقوب القمى قال ، حدثنا لا بعفر ، عن سعيد : « يجادلنا فى قوم لوط » ، قال : لما جاء جبريل ومن معه قالوا لإ براهيم : إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين : قال لهم إبراهيم : أمهلكون قرية فيها أربعمئة مؤمن ؟ قالوا : لا ! قال : أفتهلكون قرية فيها ثلثمئة مؤمن ؟ قالوا : لا ! قال : أفتهلكون قرية فيها أربعة أفتهلكون قرية فيها أربعة عشر بامرأة لوط ، فسكت عشر مؤمنا ؟ قالوا : لا ! وكان إبراهيم يعدُ هم أربعة عشر بامرأة لوط ، فسكت عنهم واطمأنت نفسه .

المنهال ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال الملك لإبراهيم : إن كان فيها خمسة يصلون ، رُفع عنهم العذاب .

١٨٣٤٣ - حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «ويطلب منه» ، لم يحسن قراءة المخطوطة لدقة كتابة الكلمة فى تجويف باء « يطلب » ، إذ كانت في آخر السطر .

« يجادلنا فى قوم لوط » ذكر لنا أن مجادلته إياهم أنه قال لهم : أرأيتم إن كان فيها خمسون من المؤمنين ، أمعذبوها أنتم ؟ قالوا: لا ! حتى صار ذلك إلى عشرة ، قال : أرأيتم إن كان فيها عشرة ، أمعذبوهم أنتم ؟ قالوا : لا ! وهى ثلاث قُرتى ، فيها ما شاء الله من الكَثْرة والعدد .

۱۸۳٤٤ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « يجادلنا في قوم لوط » ، قال : بلغنا أنه قال لهم يومئذ : أرأيتم إن كان فيهم خمسون من المسلمين ؟ قالوا : إن كان فيهم خمسون لم نعذبهم ! قال : أربعون ؟ قالوا : وأربعون ! قال : ثلاثون ؟ قالوا : وثلاثون ؟ حتى بلغ عشرة . قالوا : وإن كان فيهم عشرة ! قال : ما قوم "لا يكون فيهم عشرة فيهم خير = قال ابن عبد الأعلى ، قال : محمد بن ثور ، قال : معمر : بلغنا أنه كان في قرية لوط أربعة آلاف ألف إنسان ، أو ما شاء الله من ذلك .

مدان أسباط ، عن السدى ، « فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى » ، حدان أسباط ، عن السدى ، « فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى » ، قال : ما خطبكم أيها المرسلون ؟ قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم لوط . فجادلهم فى قوم لوط ، قال : أرأيتم إن كان فيها مئة من المسلمين أتهلكونهم ؟ قالوا : لا : ! فلم يزل يحبُط حتى بلغ عشرة من المسلمين ، فقالوا : لا نعذبهم ، إن كان فيهم عشرة من المسلمين . ثم قالوا : « يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه ليس فيها إلا أهل بيت من المؤمنين » ، هو لوط وأهل بيته . وهو قول الله تعالى ذكره : « يجادلنا فى قوم لوط » . فقالت الملائكة : « يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود » .

۱۸۳٤٦ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق، قال: « فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى »، يعنى إبراهيم ، جادل عن قوم لوط ليرد عنهم العذاب. قال: فيزعم أهل التوراة أن مجادلة إبراهيم إياهم حين

جادهم في قوم لوط ليرد عنهم العذاب ، إنما قال للرسل فيا يكلمهم به : أرأيتم إن كان فيهم مئة مؤمن ، أتملكوم عنهم العذاب : لا ! قال : أفرأيتم إن كانوا تسعين ؟ قالوا : لا ! قال : أفرأيتم إن كانوا ثمانين ؟ قالوا : لا ! قال : أفرأيتم إن كانوا سبعين ؟ قالوا : لا ! قال : أفرأيتم إن كانوا سبعين ؟ قالوا : لا ! قال : أفرأيتم إن كانوا سبعين ؟ قالوا : لا ! قال : أفرأيتم إن كانوا خمسين ؟ قالوا : لا ! قال : أفرأيتم إن كان رجلا واحداً مسلماً ؟ قالوا : لا ! قال : فلما لم يذكر وا لإبراهيم أن فيها مؤمناً واحداً قال : ﴿ إِن قَنِها لُوطاً ﴾ ، يدفع به عنهم العذاب = ﴿ قَالُوا نَكُن فيها لَهُ مَن فيها لَهُ الله أَن فيها أوطاً ﴾ ، يدفع به عنهم العذاب = ﴿ قَالُوا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود » .

۱۸۳٤٧ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج قال، ١٨٣٤٧ عال، عداله الحسين قال، حدثني حجاج قال، قال المناجريج، قال: إبراهيم: أتملكونهم إن وجدتم فيهم مئة مؤمن ؟ ثم تسعين،

حتى هبَط إلى خمسة . قال : وكان في قرية لوط أربعة آلاف ألف .

معدون قال، حدثنا أبو المثنى، ومسلم أبو الحبيل الأشجعى قالا: « لما ذهب عن البراهيم الروع »، إلى آخر الآية ، قال إبراهيم : أتعذب عالماً من عالمك كثيراً ، ويهم مئة رجل ؟ قال : لا وعزتى ! ولا خمسين . قال : فأربعين ؟ فثلاثين ؟ فيهم مئة رجل ؟ قال : لا وعزتى ! ولا خمسين . قال : فأربعين ؟ فثلاثين ؟ حتى انتهى إلى خمسة ، قال : لا ! وعزتى ، لا أعذبهم ، ولو كان فيهم خمسة يعبدوننى ! قال الله عز وجل: ﴿ فَمَا وَجَدْ نا فِيها غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلَمِينَ ﴾، وحرة الذاريات: ٣٦]، أى : لوطاً وابنتيه . قال : فحل بهم العذاب ، قال الله عز وجل : ﴿ وَتَرَكُنا فِيها آيةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ العَذَابَ الأَلْيمَ ﴾ [سورة الذاريات: ٣٦]،

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۸۳٤۸ – « محمد بن عوف بن سفيان الطائى » ، شيخ الطبرى ، مضى مراراً ، منها: ۱۳۱۰۸ .

والعرب لاتكاد تتكلقتى « لمنّا »، إذا وليها فعل ماض إلا بماض ، يقولون : « لما قام قمت » ، ولا يكادون يقولون : « لما قام أقوم » . وقد يجوز فيما كان من الفعل له تطاول ، مثل « الجدال » و « الحصمومة » ، و « القتال » ، فيقولون فى ذلك : « لما لكفيته أقاتله » ، بمعنى : جعلت أقاتله .

وقوله: «إن إبراهيم لحليم أوّاه منيب »، يقول تعالى ذكره: إن إبراهيم لبطىء الغضب ، (١) متذلل لربه ، خاشع له ، منقاد لأمره = « منيب » ، رَجّاع إلى طاعته ، كما : ــ

۱۸۳٤٩ ـ حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا إسرائيل، عن أبي بحيى ، عن مجاهد: « أو اه منيب » ، قال: القانت الرَّجاع .

وقد بينا معنى «الأواه» فيما مضى ، باختلاف المختلفين ، والشواهد على الصحيح منه عندنا من القول ، بما أغنى عن إعادته . (٢)

و «أبو المغيرة » ، هو : «عبد القدوس بن الحجاج الخولانى » ، مضى مراراً ، منها : ١٣١٠٨ و «صفوان » هو : «صفوان بن عمرو بن هرم السكسكى » ، مضى مراراً ، منها : ١٣١٠٨ و «أبو المثنى » ، كأنه يمنى : «مسلم بن المثنى الكوبى المؤذن » ، روى عن ابن عمر ، مترجم فى التهذيب ، والكبير ٢٥٦/١/٤ ، وابن أبى حاتم ١٩٥/١/٤ .

وأما «أبو الحبيل الأشجعي » ، فلست أجد من يسمى هكذا ، وظنى أنه قد وقع في هذا الإسناد خطأ ، فصوابه عندى : «قال حدثنا أبو المثنى مسلم ، والحسيل الأشجعي » .

و «الحسيل الأشجعي» ، فيما أرجح : «الحسيل بن عبد الرحمن الأشجعي»، ويقال أيضاً: «حسين»، روى عن سعد بن أبي وقاص ، مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ١/٢/١٥.

هذا ، وفي النفس شيء من حقيقة هذا الإسناد ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) إنظر تفسير « حليم » فيما سلف ١١ : ١١٤ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الأواه » فيما سلف ١٤ : ٣٣٥ – ٣٣٥ .

## القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ يَلْ إِبْرَ ٰهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَ ٓ إِنَّهُۥ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْودُودٍ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: مخبراً عن قول رسله لإبراهيم: «يا إبراهيم أعرض عن هذا »، وذلك قيلهم له حين جادلهم فى قوم لوط، فقالوا: دع عنك الجدال فى أمرهم والخصومة فيه (١) = فإنه «قد جاء أمر ربك »، يقول: قد جاء أمر ربك بعذابهم. وحق عليهم كلمة العذاب، ومضى فيهم بهلاكهم القضاء = «وإنهم آتيهم عذاب غير مردود»، يقول: وإن قوم لوط، نازل بهم عذاب من الله غير مدفوع.

وقد [مضي] ذكر الرواية بما ذكرنا فيه عمن ذكر ذلك عنه . (٢)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِي عَ القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِي عَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولما جاءت ملائكتنا لوطاً ، ساء ه متجيئهم = وهو « فعل » من « السوء » = « وضاق بهم » ، بمجيئهم = « ذرعاً » ، يقول : وضاقت نفسه غماً بمجيئهم . وذلك أنه لم يكن يعلم أنهم رسل الله في حال ما ساءه مجيئهم » وعلم من قومه ما هم عليه من إتيانهم الفاحشة ، وخاف عليهم ، فضاق من أجل ذلك بمجيئهم درعاً ، وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه ، ولذلك قال : « هذا يوم عصيب » .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الإعراض» فيما سلف ١٤: ٢٥: ١٥ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) الزيادة بين القوسين يقتضيها السياق .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

#### \* ذكر من قال ذلك :

• ۱۸۳۰ – حدثنی المثنی قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثنی معاویة، عن علی ، عن ابن عباس قوله : « ولما جاءت رسلنا لوطاً سیء بهم وضاق بهم ذرعاً » ، يقول : ساء ظناً بقومه ، وضاق ذرعاً بأضيافه .

من حديفة ، أنه قال : لما جاءت الرسل لوطاً أتوه وهو فى أرض له يعمل فيها ، وقد قيل لهم ، والله أعلم : لاتهلكوهم حتى يشهد لوط . قال : فأتوه فقالوا : إنا متضيفوك الليلة . فانطلق بهم ، فلما مشى ساعة التفت ، فقال : أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية ؟ والله ما أعلم على ظهر الأرض أناساً أخبث منهم ! قال : فضى معهم . ثم قال الثانية مثل ما قال ، فانطلق بهم . فلما بصرت بهم عجوز السوّء امرأته ، انطلقت فأنذرتهم . (۱)

۱۸۳۵۲ ـ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة قال، قال حذيفه، فذكر نحوه.

۱۸۳۵۳ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا الحكم بن بشير قال ، حدثنا عمر و ابن قيس الملائى ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة قال : أتت الملائكة لوطاً وهو فى مزرعة له ، وقال الله للملائكة : إن شهد لوط عليهم أربع شهادات ، فقد أذنت لكم فى هلكتهم . فقالوا : يا لوط ، نريد أن نُضيعًفك الليلة . فقال : وما بلغكم أمرهم ؟ قالوا : وما أمرهم ؟ قال : أشهد بالله إنها لشر قرية فى الأرض عملاً ! يقول ذلك أمرهم ؟

۰/۱۲ أربع مرات ، فشهد عليهم لوط أربع شهادات ، فدخلوا معه منزله. (۲) ۱۸۳۵٤ – حدثنی موسی بن هرون قال، حدثنا عمرو بن حماد قال ،

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٣١ – رواه الطبرى في تاريخه ١ : ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٣٥٣٨ - رواه الطبرى في تاريخه ١ : ١٥٤.

حدثنا أسباط، عن السدى قال: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحوقرية لوط، فأتوها نصف النهار، فلما بلغوانهر سبدُوم، لقوا ابنة لوط تستقى من الماء لأهلها. وكانت له ابنتان: اسم الكبرى « رثيا »، والصغرى « زغرتا »، (۱) فقالوا لها: يا جارية، هل من منزل ؟ قالت: نعم، فمكانكم لا تدخلُوا حتى آتيكم! فرقت عليهم من قومها . (۱) فأتت أباها فقالت: يا أبتاه، أرادك فتيان على باب المدينة، ما رأيت وجوه قوم أحسن منهم، لا يأخذهم قومك فيفضحوهم! وقد كان قومه ما رأيت وجوه قوم أحسن منهم، لا يأخذهم قومك فيفضحوهم! وقد كان قومه بهوه أن يُضيف رجلاً، فقالوا: خلّ عنّا فلنضف الرجال. فجاء بهم، فلم يعلم أحد الا أهل بيت لوط، فخرجت امرأته فأخبرت قومها، قالت: إن في بيت لوط رجالاً ما رأيت مثل وجوههم قطّ! فجاءه قومه يُهرّعون إليه . (۱)

۱۸۳۵۰ – حدثنا ابن حمید قال، حدثنا سلمة، عن ابن اسحق قال: خرجت الرسل، فیما یزعم أهل التوراة، من عند إبراهیم إلی لوط بالمؤتفكة، فلما جاءت الرسل لوطنا سیء بهم وضاق بهم ذرعا، وذلك من تخوف قومه علیهم أن یفضحوه فی ضیفه، فقال: «هذا یوم عصیب »!

وأما قوله : « وقال هذا يوم عصيب » ، ، فإنه يقول : وقال لوط : هذا اليوم يوم شديد " شَرَّه " ، عظيم بلاؤه .

يقال منه: «عصبَ يومنا هذا يَعصِبُ عَصْبًا »، ومنه قول عدى بن زيد: وَكُنْتُ لِزَازَ خَصْمِكَ لَمْ أُعَرِّدُ وَقَدْ سَلَكُوكَ فِي يَوْمٍ عَصِيبِ (١)

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة منقوطة نقطاً واضحاً ، على قلة النقط في مواضع منها . وفي التاريخ : « رعزيا » ، وتحقيق ذلك يحتاج إلى وقت غير هذا .

<sup>(</sup> ۲ ) أي : خافت عليهم .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٨٣٥٤ – رواه الطبرى في تاريخه ١ : ١٥٤ ، تام الإسناد ، مطولا .

<sup>(</sup>٤) الأغانى ٢ : ١١١ ، مجاز القرآن ١ : ٢٩٤، اللسان (سلك) ، وسيأتى فى التفسير ١٤ : ١٨/٨ : ١٣ ( بولاق ) . من قصيدة له طويلة ، قالها وهو فى حبس النعمان بن المنذر ، يقول للنعمان قبله :

وقول الراجز :

يَوْمْ عَصِيبُ يَعْصِبُ الأَبْطَالاَ عَصْبَ القَوِيِّ السَّلَمَ الطَّوَالاَ (١) وقول الآخر:

وَ إِنَّكَ إِنْ لَا تُرْضِ بَكُر بَنَ وَ اللهِ يَكُنْ لَكَ يَوْمُ الْعِرَاقِ عَصِيبُ (٢) وَ إِنَّكَ إِنْ لَا تُرْضِ بَكُورَ بنَ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ومُلِبُّونَ بِالْحَضِيضِ فِثَامِ عارِ فات مِنهُ بِيَوْم عَصِيبِ (٣) ومُلِبُّونَ بِنَوْم عَصِيبِ (٣) ومُلِبُّونَ بِنَا فَي ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك :

« دهدهه » ، دحرجه من علو إلى سفل ، و « القليب » ، البئر ، إنما عنى القبر هنا . و « لزاز الخصم » ، الشديد المعاند ذو البأس فى الملهات . و « عرد عن خصمه » ، أحجم ونكص . وكان فى المطبوعة هنا « أعدد » ، وفى المخطوطة : « أعود » ، والصواب ما أثبت . و « اللحاء » قشر العود ، و « العسيب » جريد النخل ، يقول : سرك كما بين هذين ، يعنى خنى لا يرى . و « القدح الأريب » من قداح الميسر ، هو القدح ذو الآراب الكثيرة ، و « الآراب » أعضاء الجزور .

- (١) لم أعرف قائله ، وهو في مجاز القرآن ١ : ٢٩٤ .
- (٢) لم أعرف قائله ، وهو ني مجاز القرآن ١ : ٢٩٤ .

(٣) لم أجد البيت في مكان آخر ، وفي المطبوعة : «ويلبون » ، وفي المخطوطة مثله ، إلا أن فيه خطأ في النقط . وأظن الصواب ما أثبت ، من قولهم : «ألب بالمكان » ، إذا لزمه ولم يفارقه . و « الحضيض » ، منخفض من الأرض عند منقطع الجبل . و « فثام » ، جماعات .

وكأن هذا البيت من شعره الذي رثى به عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، وروى أبياتاً منه المصعب الزبيري في نسب قريش ص : ٣٢٥ ، وكان كعب بن جعيل مداحاً له .

۱۸۳۵٦ – حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن عجاهد: «عصيب » ، شديد .

۱۸۳۵۷ ــ حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : « هذا يوم عصيب » ، يقول : شديد .

۱۸۳۵۸ – حدثنا ابن حمید قال، حدثنا سلمة، عن ابن اسحق قال: « هذا یوم عصیب » ، أی : یوم بلاء وشدة .

۱۸۳۰۹ ــ حدثنا ابن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة : « يوم عصيب » ، شديد .

معاویة ، عن الله علی علی قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس قوله : « وقال هذا يوم عصيب » ، أی : يوم شديد .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَجَآءَهُ وَوْمُهُ ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ قَالَ يَلْقَوْم هَا وَلَا مَا يَقَوْم هَا وَلَا مَا يَقَوْم هَا وَلَا مَا يَقُوم هَا وَلَا مَا يَعْمَلُونَ ٱلله وَلَا تُخْرُونِ فِي ضَيْفِي آلَيْسَ مِنكُم وَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴾ ﴿ وَكُلُ رَسِيدٌ ﴾ ﴿ وَكُلُ رَسِيدٌ ﴾ ﴿ وَكُلُ رَسِيدٌ ﴾ ﴿ وَكُلُ رَسِيدٌ ﴾ ﴿ وَكُلُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللهِ وَلَا يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللهِ وَلَا يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَا يَعْمَلُونُ وَلَوْنِ فَيْفِي مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وجاء لوطاً قومه يستحثون إليه ، يُرْعَدُون مع سرعة المشى ، مما بهم من طلب الفاحشة .

يقال : « أهرْ عَ الرجل »، من برد أو غضب أو حمتًى، إذا أرعد ، « وهو منهور ع الرجل » من برد أو غضب أو حمتًى ، إذا كان مُعنْجَلاً حريصًا ، كما قال الراجز : (١)

<sup>(</sup>١) لم أعرف قائله .

#### » عُمُنْجَالَات تَحُوَّهُ مَهارِع « (١)

ومنه قول مهلهل

فِحَاوُوا يُهُرَّ عُونَ وهِ أَسَارَى نَقُودُهُمُ عَلَى رَغَمِ الْأَنُوف (٢)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

#### \* ذكر من قال ذلك:

المحدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسي ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد في قول الله : « يُهـُرَعون إليه »، قال : يهر ولون ، وهو الإسراع في المشي .

۱۸۳۲۲ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد، مثله.

۱۸۳۲۳ حدثنا القاسم قال ،حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، ١٨٣٦٠ عن ابن جريج ، عن مجاهد ، نحوه .

١٨٣٦٤ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو خالد، والمحاربي ، عن جويبر، عن الضحاك : « وجاءه قومه يهرعون إليه » ، قال : يسعون إليه .

الم ۱۸۳٦٥ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: قال: فأتوه يهرعون إليه، يقول: سراعًا إليه.

۱۸۳۶۶ - حدثنى ابن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة : «يهرعون إليه »، قال : يسرعون إليه .

۱۸۳۲۷ - حدثنا موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدى : « وجاءه قومه يهرعون إليه » ، يقول : يسرعون المشى إليه .

١٨٣٦٨ - حدثني الحارث قال: حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا يحيي بن

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) اللسان (هرع) ، ولم أعرف سائر الشعر .

زكريا ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : « وجاءه قومه يهرعون إليه » ، قال : يهر ولون في المشي = قال سفيان : « يهرعون إليه » ، يسرعون إليه .

۱۸۳۶۹ - حدثنا سوّار بن عبد الله قال، قال سفيان بن عيينة في قوله : « يهرعون إليه » ، قال : كأنهم يدفعون .

• ۱۸۳۷ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يعقوب قال، حدثنا حفص بن حميد، عن شمر بن عطية قال: أقبلوا يسرعون مشياً بين الهرولة والجمز.

۱۸۳۷۱ - حدثنی علی بن داود قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس قوله : « وجاءه قومه یهرعون إلیه » ، یقول : مسرعین .

\* \* \*

وقوله: « ومن قبل كانوا يعملون السيئات » ، يقول: من قبل مجيئهم إلى لوط ، كانوا يأتون الرجال في أدبارهم ، كما: \_\_

۱۸۳۷۲ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قوله : « ومن قبل كانوا يعملون السيئات » ، قال : يأتون الرجال .

وقوله قال : « يا قوم هؤلاء بناتى » ، يقول تعالى ذكره : قال لوط لقومه لما جاؤوه يراودونه عن ضيفه : هؤلاء يا قوم بناتى = يعنى نساء أمته = فانكحوهن ، فهن " أطهر لكم ، كما : \_\_

النساء ، وقال : « هن أطهر لكم » ، قال : أمرهم لوط بتزويج النساء ، وقال : « هن أطهر لكم » .

۱۸۳۷٤ — حدثنا محمد قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر قال: وبلغنى هذا أيضًا عن مجاهد.

١٨٣٧٥ - حدثنا ابن وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد: « هؤلاء

بناتى هن أطهر لكم »، قال: لم تكن بناته، ولكن كن من أمده، وكل نبى أبُو أمنًه.

۱۸۳۷٦ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن علية، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد فى قوله: «هؤلاء بناتى هن أطهر لكم»، قال: أمرهم أن يتزوجوا النساء، لم يعرض عليهم سفاحًا.

الم ۱۸۳۷۷ – حدثنی یعقوب قال، حدثنا أبو بشر: سمعت ابن أبی نجیح یقول فی قوله: « هن أطهر لکم »، قال: ما عرض علیهم نکاحاً ولا سفاحاً . (۱) یقول فی قوله: « هن أطهر لکم »، قال ، مدثنا یزید قال ، حدثنا سعید ، عن قتادة فی قوله: « هؤلاء بناتی هن أطهر لکم » ، قال : أمرهم أن یتز وجوا النساء . وأراد نبی الله صلی الله علیه وسلم أن یاتی أضیافه ببناته .

۱۸۳۷۹ – حدثنی المثنی قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال، أخبرنا أبو جعفر، عن الربيع فی قوله: « هؤلاء بناتی هن أطهر لكم »، يعنی التزويج = حدثنی أبو جعفر، عن الربيع فی قوله: « هؤلاء بناتی هن أطهر لكم »، يعنی التزويج . (۲)

• ١٨٣٨ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو النعمان عارم قال ، حدثنا حماد بن زيد قال ، حدثنا محمد بن شبيب الزهرانى ، عن أبى بشر ، عن سعيد ابن جبير فى قول لوط : « هؤلاء بناتى هن أطهر لكم » ، يعنى : نساءهم ، هن بناته ، هو نبيتهم = وقال فى بعض القراءة : ﴿ النَّبِي الْوَلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِن أَنْفُسِهِمْ وَأَوْوَاجُهُ أُمَّاتُهُمْ وَهُو أَبِ لَهُمْ ﴾ ، [سورة الأحزاب : ٦]. (٢)

<sup>(</sup>١) لا يظهر لهذه العبارة معنى ، وأخشى أن يكون سقط من الكلام شيء، ويكون : «ما عرض عليهم بناته نكاحاً ولا سفاحاً » ، ويكون ابن أبي نجيح أراد أنه أمرهم بأن يتز وجوا النساء من قومهم .

<sup>(</sup>٢) هكذا جاء التكرار في المخطوطة والمطبوعة ، وأخشى أن يكون سقط من الإسناد شيء .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٨٣٨٠ - «محمد بن شبيب الزهراني » ، ثقة . مترجم في التهذيب ، والكبير الزهراني » ، ثقة . مترجم في التهذيب ، والكبير الـ ١١٤/١/١ ، وابن أبي حاتم ٢٨٥/٢/٣ .

السدى: «وجاءه قومه يهرعون إليه»، قالوا: أو لم ننهك أن تضيف العالمين ؟
عن السدى: «وجاءه قومه يهرعون إليه»، قالوا: أو لم ننهك أن تضيف العالمين ؟
قال: «هؤلاء بناتى هن أطهر لكم»، إن كنتم فاعلين، أليس منكم رجل رشيد ؟
المهم المهم المهم حدثنا سلمة، عن ابن إسحق، قال:
لا جاءت الرسل لوطاً، أقبل قومه إليهم حين أخبروا بهم، يهرعون إليه. فيزعمون،
والله أعلم، أن امرأة لوط هى التي أخبرتهم بمكاتهم، وقالت: إن عند لوط لضيفاناً
ما رأيت أحسن ولا أجمل قط منهم! وكانوا يأتون الرجال شهوة من دون
النساء، فاحشة م يسبقهم بها أحدمن العالمين. فلما جاؤوه قالوا: أولم ننهك عن العالمين ؟ أي: ألم نقل لك: لا يقربناً في أحد "، فإنا لن نجد عندك أحداً إلا فعلنا به الفاحشة ؟ قال: « يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم »، فأنا أفدى ضيني منكم بهن "، ولم يدعهم إلا إلى الحلال من النكاح.

١٨٣٨٣ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قوله: «هؤلاء بناتى »، قال: النساء.

واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « هن أطهر لكم » .

فقرأته عامة القرأة برفع: ﴿ أَطْهَرُ ﴾ على أن جعلوا « هن » اسماً ، « وأطهر » ، خبره ، كأنه قيل : بناتي أطهر ً لكم مماتريدون من الفاحشة من الرجال.

وذكر عن عيسى بن عمر البصرى أنه كان يقرأ ذلك : ﴿ هُنَ ۗ أَطْهَرَ لَكُمْ ﴾ ، بنصب « أطهر » . (١)

وكان بعض نحويى البصرة يقول : هذا لا يكون ، إنما ينصب خبر الفعل الذي لا يستغنى عن الخبر ، إذا كان بين الاسم والخبر هذه الأسماء المضمرة .

<sup>(</sup>١) أنظر قراءة عيسي بن عمر ، وما قاله له أبو عمرو بنالعلاء، فيطبقات فحولالشعراءص: ١٨.

وكان بعض نحويي الكوفة يقول : من نصبه جعله نكرة "خارجة من المعرفة ، ويكون قوله : « هن » ، عماداً للفعل ، فلا يُع ميله .

وقال آخر منهم: مسموع من العرب: «هذا زيد إيّاه بعينه»، قال: فقد جعله خبراً له هذا»، مثل قولك: «كان عبد الله إياه بعينه». قال: وإنما لم يجزأن يقع الفعل ههنا، لأن التقريب رد كلام، (١) فلم يجتمعا، لأنه يتناقض، لأن ذلك إخبار عن معهود، وهذا إخبار عن ابتداء ما هو فيه: «ها أنا ذا حاضر» أو: «زيد هو العالم»، فتناقض أن يدخل المعهود على الحاض، فلذلك لم يجرن .

قال أبو جعفر: والقراءة التي لا أستجيز خلافها في ذلك، الرفع: ﴿ هُنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقوله: « فاتقوا الله ولا تخزون فى ضيفى » ، يقول: فاخشوا الله ، أيها الناس ، واحذر وا عقابه ، فى إتيانكم الفاحشة التى تأتونها وتطلبونها = « ولا تخزون فى ضيفى » ، يقول: ولا تذلونى ، بأن تركبوا منى فى ضيفى ما يكرهون أن تركبوه منهم . (٢)

و « الضيف » في لفظ واحد في هذا الموضع ، بمعنى جمع . والعرب تسمى الواحد والحمع « ضيفًا » ، بلفظ واحد . كما قالوا : « رجل عد ل ، وقوم عد ل » .

<sup>(</sup>١) انظرتفسير «التقريب » فيما سلف ٧ : ١٤٩ ، تعليق : ٤ و ص : ١٥٠ ، تعليق : ٣ ، وهو من اصطلاح الكوفيين . وهو أن تكون « هذا » و « هذه » ، من أخوات « كان » في احتياجهما إلى اسم مرفوع ، وخبر منصوب .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الخزى » فيها ساف من فهارس اللغة ( خزى ) .

وقوله: «أليس منكم رجل رشيد» ، يقول: أليس منكم رجل ذو رُشد، ينهى من أراد ركوب الفاحشة من ضيفى ، فيحول بينهم وبين ذلك ؟ (١) كما: \_ ينهى من أراد ركوب الفاحشة من ضيفى ، فيحول بينهم وبين ذلك ؟ (١) كما: \_ المحمد على المنكر ؟

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقًّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال قوم لوط للوط: «لقد علمت»، يا لوط = «ما لنا فى بناتك من حق»، لأنهن لسن لنا أزواجاً، (٢) كما: \_ يا لوط = «ما لنا فى بناتك من حق»، لأنهن لسن كنا أزواجاً، (٣) كما: «قالوا محدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق قال: «قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق»، أى: من أزواج = «وإنك لتعلم ما نريد».

وقوله: « و إنك لتعلم ما نريد » ، يقول : قالوا : و إنك يالوط لتعلم أن ً حاجتنا في غير بناتك، وأن الذي نُريد هو ما تنهاناً عنه .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك .

١٨٣٨٦ – حدثني موسى قال، حدثنا عمر و قال، حدثنا أسباط، عن

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الرشد » فيها سلف ١٣ : ١١٤ ، تعليق : ٥ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « ليس لنا أزواجاً » ، والصواب ما أثبت .

السدى : « وإنك لتعلم ما نريد » ، إنا نريد الرجال .

۱۸۳۸۷ – حدثنا ابن حمید قال، حدثنا سلمة، عن ابن اِسحق: « و اِنك لتعلم ما نرید » ، أی : اِن بغیتنا لغیر ذلك . فلما لم یتناهوا ، ولم یرد هم قوله ، ولم یقبلوا منه شیئا مما عرض علیهم من أمور بناته ، قال : « لو أن لی بكم قوة أو آوی الی ركن شدید » .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال لوط لقومه ، حين أبوا إلا المضى لما قد جاؤوا له من طلب الفاحشة ، وأيس من أن يستجيبوا له إلى شيء مما عرض عليهم: « لو أن لى بكم قوة » ، بأنصار تنصرنى عليكم ، وأعوان تعينى = « أو آوى إلى ركن شديد » ، يقول: أو أنضم إلى عشيرة مانعة تمنعنى منكم ، (١) لحلت بينكم وبين ما جئتم تريدونه منتى فى أضيافى = وحذف جواب « لو » لدلالة الكلام عليه ، وأن معناه مفهوم .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأ ويل .

\* ذكر من قال ذلك:

۱۸۳۸۸ - حدثنی موسی قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدی : قال لوط : « لو أن لی بكم قوة أو آوی إلی ركن شدید » ، یقول : إلی جُنْد شدید ، لقاتلتكم .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر «أوی» فیما سلف ص: ۳۳۱، تعلیق ۱ والمراجع هناك = ثم انظر ما سیأتی من : ۲۲۶

۱۸۳۸۹ ــ حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة : « أو آوى إلى ركن شديد » ، قال : العشيرة .

• ١٨٣٩ - حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: « إلى ركن شديد » ، قال: العشيرة .

۱۸۳۹۱ - حدثنى الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن: « أو آوى إلى ركن شديد » ، قال: إلى ركن من الناس.

۱۸۳۹۲ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قال: بلغنا أنه لم يبعث في بعد لوط إلا في ثروة من قومه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم.

۱۸۳۹۳ – حدثنا ابن حمید قال، حدثنا سلمة، عن ابن اسحق قال: و لو أن لی بكم قوة أو آوی إلی ركن شدید ، أی : عشیرة تمنعنی ، أو شیعة تنصرنی ، لحلت بینكم وبین هذا .

۱۸۳۹٤ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد » ، قال : يعنى به العشيرة .

۱۸۳۹۰ – حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن أنى عدى ، عن عوف ، عن الحسن ، أن هذه الآية لما نزلت : « لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد ، ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رحم الله لوطاً ، لقد كان يأوى إلى ركن شديد !

۱۸۳۹٦ حدثنا أبو بكريب قال ، حدثنا جابر بن نوح ، عن مبارك ، عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رحم الله أخى لوطاً ، لقد كان يأوى إلى ركن شديد ، فلأى شيء استكان !

ابن عمرو قال، حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عبدة، وعبد الرحيم، عن محمد ابن عمرو قال، حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: رحمة الله على لوط ، إن كان ليأوى إلى ركن شديد ، إذ قال لقومه: « لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد » ، ما بعث الله بعد من نبى إلا فى ثروة من قومه = قال محمد: و « الثروة » ، الكثرة والمنعة . (١)

۱۸۳۹۸ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن كثير قال، حدثنا محمد ابن عمرو قال، حدثنا أبو سلمة ، عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، عثله .

۱۸۳۹۹ – حدثنی یونس بن عبد الأعلی، قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرنى سليمان بن بلال ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، بمثله .

الله عبد الرحمن بن القاسم قال ، حدثنا سعید بن الله عبد الرحمن بن القاسم قال ، حدثنا سعید بن الله قال ، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال ، حدثنی بکر بن مضر ، عن عمر و ابن الحارث ، عن یونس بن یزید ، عن ابن شهاب الزهری قال ، أخبرنی أبو سلمة ابن عبد الرحمن ، وسعید بن المسیب ، عن أبی هریرة : أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال : رحم الله لوطاً ، لقد کان یأوی إلی رکن شدید! (۱۲)

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۸۳۹۷ – حديث محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، رواه من أربع طرق ، من رقم : ۱۸۳۹۷ – ۱۸۳۹۹ ، ثم رقم : ۱۸۴۰۲ .

و « محمد بن عمر و بن علقمة بن وقاص الليثي » ، روى له الجماعة ، مضي مراراً .

و «أبو سلمة بن عبد الرحمن » ، روى له الجماعة ، مضى مراراً .

وهذا حدیث صحیح ، وخرجه الحاکم فی المستدرك ۲ : ۵۲۱ ، وقال : «هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ، و لم یخرجاه بهذه الزیادة ، و إنما اتفقا علی حدیث الزهری عن سعید ، وأبی عبیدة ، عن أبی هریرة مختصراً » .

<sup>(</sup>۲) الأثر: ۱۸٤۰۰ - حديث ابن شهاب الزهرى، عن أبى سلمة ، وسعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة ، رواه من طريقين ، هذا ورقم: ۱۸٤۰۱ .

<sup>«</sup> زكريا بن يحيى بن أبان المصرى » ، شيخ الطبرى ، مضى برقم : ٩٧٣ ، ١٢٨٠٧ ، وانظر التعليق عليه فى الموضعين .

و «سعيد بن تليد » ، هو : «سعيد بن عيسي بن تليد المصرى » ثقة ، ، مضى برقم : ٩٧٣ .

۱۸۶۰۱ – حدثنی یونس بن عبد الأعلی قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرنی یونس ، عن ابن شهاب ، عن أبی سلمة بن عبد الرحمن ، وسعید بن المسیب ، عن أبی هریرة : أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ، فذكر مثله .

ابن سلمة، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله : « أو آوى إلى ركن شديد » ، قد كان يأوى إلى ركن شديد » ، قد كان يأوى إلى ركن شديد » ، قد كان يأوى إلى ركن شديد = يعنى الله تبارك وتعالى . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثر وق من قومه . (١)

المذى المثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا محمد بن حرب قال، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبى يونس ، سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : رحم الله لوطاً . فإنه كان يأوى إلى ركن شديد ! (٢)

الحكم قال ، حدثنا ابن أبي مريم سعيد بن عبد الحكم قال ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بنحوه . (٣)

٥٠١٨٤ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:

و « عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقى » ، ثقة ، مضى برقيم : ٩٧٣ .

و « بكر بن مضر المصرى » ، ثقة ، مضى برقم : ٢٠٣١ ، ٢٠٣٧ ، ٥٨٩٧ ، ٥٩٧٣ .

و « عمرو بن الحارث بن يعقوب المصرى » ، روى له الحماعة ، مضى مراراً كثيرة .

و « يونس بن يزيد بن أبى النجاد الأيلى » ، روى له الحماعة ، مضى مراراً كثيرة . وهذا إسناد صحيح أيضاً .

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٨٤٠٢ – انظر تخريج الأثر رقم : ١٨٣٩٧ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٨٤٠٣ – «أبو يونس» ، لهو «سليم بن جبير الدوسي المصرى » ، موليه أبي هريرة ، ثقة ، سلف برقم : ٦٨٨٩ .

و « ابن لهيمة » ، مضى مراراً ، ذكر من يضعفه ، ومن يوثقه .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٨٤٠٤ – هذا إسناد صحيح ، ومن هذه الطريق ، رواه البخارى فى صحيحه ( الفتح ٢ : ٢٩٧ ) .

ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية = أو : أتى على هذه الآية = قال : رحم الله لوطاً ، إن كان ليأوى إلى ركن شديد! = وذكر لنا أن الله تعالى لم يبعث نبياً بعد لوط عليه السلام إلا فى ثروة من قومه ، حتى بعث الله نبيكم فى ثروة من قومه .

يقال : من « آوى إلى ركن شديد » ، «أويت إليك، فأنا آوى إليك أوْياً » ، عنى : صرت إليك وانضممت ، (١) كما قال الراجز : (٢)

١٠/١٢ يَأْوِي إِلَى رُكُن مِنَ الأَرْكَانِ فِي عَدَدَ طَيْسٍ وَمَجْدٍ بَانِ (٢٠)

وقيل: إن لوطاً لما قال هذه المقالة، وَجَدَّت الرسلُ عليه لذلك. وقيل: إن لوطاً لما قال ، حدثنا إسحيل بن المذى المثنى المثنى قال ، حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم قال ، حدثنى عبد الصمد: أنه سمع وهب بن منبه يقول: قال لوط: « لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد » ، فوجد عليه الرسلُ وقالوا: إن وكذلك لشديد! (٤)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «أوى » فيها سلف ص : ١٨ ؛ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك ، وهذه رزيادة في البيان لم يسبق مثلها .

<sup>(</sup>٢) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup> ٣ ) عجاز القرآن لأبي عبياة ١ : ٢٩٤ ، و «عدد طيس » ، كثير .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٨٤٠٦ – جزه من خبر طويل رواه أبو جمفر في تاريخه ١ : ١٥٦ ، ١٥٧ ، وسيأتي برقيم : ١٨٤١٥ .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنَ يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْع مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْع مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَصَبْحُ أَلَصَبْحُ الصَّبْحُ الصَّبْحُ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ) (١) أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبٍ) (١)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة للوط، لما قال لوط لقومه: «لو أن لى بكم قوه أو آوى إلى ركن شديد»، ورأوا ما لتى من الكرب بسببهم منهم: «يا لوط إنا رسل ربك»، أرسلنا لإهلاكهم، وإنهم لن يصلوا إليك وإلى ضيفك بمكروه، فهو تن عليك الأمر = « فأسر بأهلك بقطع من الليل»، يقول: فاخرج من بين أظهرهم أنت وأهلك ببقية من الليل ...

يقال منه: « أسرى » و « سرى »، وذلك إذا سار بليل = « ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك » .

واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « فأسر » .

فقرأ ذلك عامة قرأة المكيين والمدنيين : ﴿ فَأَسْرِ ﴾ ، وصل " بغير همز الألف ، من « سرى » .

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة والبصرة : ﴿ فَأَسْرِ ﴾ ، بهمز الألف، من « أسرى» .

قال أبو جعفر : والقول عندى فى ذلك أنهما قراءتان ، قد قرأ بكل واحدة منهما أهل قدوة فى القراءة ، وهما لغتان مشهورتان فى العرب ، معناهما واحد ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب فى ذلك .

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير « القطع » فيما سلف ص : ٧٦.

وأما قوله: «إلا امرأتك»، فإن عامّة القرأة من الحجاز والكوفة وبعض أهل البصرة قرأوا بالنصب: ﴿ إِلَّا اُمْرَأَتَكَ ﴾، بتأويل: فأسر بأهلك إلا امرأتك = وعلى أن لوطاً أمر أن يسرى بأهله سوى زوجته، فإنه نهى أن يسرى بها، وأمر بتخليفها مع قومها.

وقرأ ذلك بعض البصريين: ﴿ إِلَّا ٱمْرَأَتُكَ ﴾ ، رفعاً = بمعنى : ولا يلتفت منكم أحد ، إلا امرأتك = فإن لوطاً قد أخرجها معه ، وأنه نهى لوط ومن معه ممن أسرى معه أن يلتفت سوى زوجته ، وإنها التفتت فهلكت لذلك .

وقوله: «إنه مصيبها ما أصابهم»، يقول: إنه مصيب امرأتك ما أصاب قومك من العذاب = «إن موعدهم الصبح»، يقول: إن موعد قومك الهلاك الهلاك الملاك المالت الصبح. فاستبطأ ذلك منهم لوط وقال لهم: بل عجلًوا لهم الهلاك! فقالوا: «أليس الصبح بقريب»؟ أي: عند الصبح نزول العذاب بهم، كما: —

۱۸٤۰٧ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق: « أليس الصبح بقريب » ، أى : إنما ينزل بهم من صبح ليلتك هذه ، فامض لما تؤمر .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### « ذكر من قال ذلك :

۱۸٤٠٨ - حدثنا إبن حميد قال ، حدثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد قال : فضت الرسل من عند إبراهيم إلى لوط ، فلما أتوا لوطاً ، وكان من أمرهم ما ذكر الله ، قال جبريل للوط : يا لوط ، إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين : فقال لهم لوط : أهلكهوهم الساعة ! فقال له جبريل عليه السلام : « إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب » ؟ فأنزلت على لوط : « أليس الصبح بقريب » . قال : فأمره أن يسرى بأهله بقطع من الليل ولا يلتفت منهم أحد إلا "

المرأته ، قال : فسار ، فلما كانت الساعة التي أهلكوا فيها ، أدخل جبريل جناحة فرفعها ، حتى سمع أهل السهاء صياح الديكة ونباح الكلاب ، فجعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيّل . قال : وسمعت امرأة لوط الهدّة ، فقالت : واقوماه ! فأدركها حَجَرٌ فقتلها .(١)

١٨٤٠٩ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يعقوب، عن حفص بن حميد، عن شمر بن عطية قال : كان لوط أخذ على امرأته أن لا تذبع شيئًا من سرّ أضيافه . قال : فلما دخل عليه جبريل ومن معه ، رأتهم في صورة لم تر مثلها قطُّ. فانطلقت تسعى إلى قومها. فأتت النادى ، فقالت بيدها هكذا! وأقبلوا يُهُورَ عُونَ مشيًّا بين الهرولة والجمز ، فلما انتهوا إلى لوط ، قال لهم لوط ما قال الله فى كتابه . قال جبريل : « يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك » ، قال : فقال بيده، (٢) فطمس أعينتهم، فجعلوا يطلبونهم يلمسون الحيطان وهم لا يبصرون . (٣) • ١٨٤١ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن حذيفة قال: لما بتصُرت بهم = يعنى بالرسل = عجوز السَّوء امرأتُه، انطلقت فأنذرتهم ، فقالت : قد تضيَّف لوطاً قوم ، (١٤) ما رأيت قوماً أحسن ١١٥٥، وجوهاً! = قال : ولا أعلمه إلا قالت: ولا أشد بياضًا وأطيب ريحًا! قال : فأتوه يُهـُرعون إليه ، كما قال الله ، فأصَّفق لوط الباب . قال : فجعلوا يعالجونه . قال : فاستأذن جبريل ربَّه في عقوبتهم ، فأذن له ، فصفقهم بجناحه ، فتركهم عميانًا يتردُّ دون في أخبث ليلة أتت عليهم قطُّ (٥) فأخبروه: ﴿ إِنَا رَسِلُ رَبِكُ فَأْسُرُ

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٨٤٠٨ – رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ٥٥١.

<sup>(</sup> ۲ ) «قال بيده » ، أشار بيده وأومأ .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٨٤٠٩ – رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة فتمالت « إنه تضيف لوطاً » ، وفي المخطوطة : « رب تضيف لوط قوم » ، وهو خطأ من الناسخ لا شك فيه ، وأثبت ما في التماريخ .

<sup>(</sup> ٥ ) فى المطبوعة : « فى أخبث ليلة ما أتت عليهم . . . » ، كأنه أراد تصويبها ، فأفسدها . والصواب ما فى المخطوطة والتاريخ .

1.

بأهلك بقطع من الليل » ، قال : ولقد ذكر لنا أنه كانت مع لوط حين خرج من القرية امرأته ، ثم سمعت الصوت فالتفتت ، وأرسل الله عليها حجراً فأهلكها . وقوله : « إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب» ، فأراد نبي الله ما هو أعجل من ذلك ، فقالوا : « أليس الصبح بقريب » ؟ (١)

عرو بن قيس الملائى ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة قال : انطلقت امرأته عرو بن قيس الملائى ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة قال : انطلقت امرأته عيى : امرأة لوط = حين رأتهم = يعى : حين رأت الرسل = إلى قومها فقالت : إنه قد ضافه الليلة قوم ما رأيت مثلهم قط ، أحسن وجوها ولا أطيب ريحاً ! فجاؤوا يهرعون إليه ، فبادرهم لوط إلى أن يزحمهم على الباب ، (١) فقال : ﴿ هُو لَاه بناتي إن كُنتُم فاعلين ﴾ ، فقالوا : ﴿ أَوَلَم نَنهاكَ عَنِ الْمَالَمِين ﴾ ، فقالوا : ﴿ المُولانكة ، فقالوا : يا لوط ، جئتنا بقوم سحرة فتناولتهم المسلائكة وطمست أعينهم ، فقالوا : يا لوط ، جئتنا بقوم سحرة سحرونا ! كما أنت حتى تصبح ! قال : واحتمل جبريل قريات لوط الأربع ، في كل قرية مئة ألف ، فرفعهم على جناحه بين الساء والأرض ، حتى سمع أهل الساء الدنيا أصوات ديكتهم ، ثم قلبهم ، فجعل الله عاليها سافالها . (١)

السَّوء ، فأتت قومها فقالت : لقد تضَّيفَ لوطاً الليلة َ قوم " ما رأيت قوماً قطأً

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٨٤١٠ – رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ١٥٥ ، ولم ترد فيه الجملة الأخيرة من الحمر .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « يزجهم على الباب » والصواب ما في المخطوطة والتاريخ .

<sup>(</sup>٣) تضمين آيات سورة الحجر : ٧١ ، ٧١ .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٨٤١١ ــ رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ١٥٥ ، ١٥٦ .

أحسن وجوها منهم! قال: فجاؤوا يسرعون، (۱) فعاجلهم إلى لوط، (۲) فقام ملك فلز الباب = يقول: فسد = واستأذن جبريل في عقوبتهم، فأذن له، فضربهم جبريل بجناحه، فتركهم عميانا، فباتوا بشر ليلة. ثم قالوا: «إنا رسل ربك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك»، قال: فبلغنا أنها سمعت صوتاً فالتفت ، فأصابها حجر، وهي شاذة من القوم معلوم فبلغنا أنها سمعت صوتاً فالتفت ، فأصابها حجر، وهي شاذة من القوم معلوم مكانها. (۳)

المحمر ، عن قتادة ، عن حذيفة بنحوه = إلا أنه قال : فعاجلهم لوط . (١٤)

۱۸٤١٤ – حدثنى موسى بن هرون قال، حدثنا عمرو بن حماد قال ، حدثنا أسباط، عن السدى قال: لما قال لوط: « لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد»، بسط، حيننذ، جبريل عليه السلام جناحيه، ففقا أعينهم، وخرجوا يدوس بعضهم فى أدبار بعض عياناً، يقولون: « النّجاء النجاء! فإن فى بيت لوط أسحر قوم فى الأرض »! فذلك قوله: ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَظَمَسْنَا أَعْيَبُهُمْ ﴾، وقالوا للوط: « إنا رسل ربتك لن يصلوا إليك » = « فأسر اسورة القسر: ٣٧]. وقالوا للوط: « إنا رسل ربتك لن يصلوا إليك » = « فأسر بأهناك أبقطع من اللّيل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها »، واتبع أدبار أهلك (ع) = يقول: سر بهم = « وامضوا حيث تؤمرون » = فأخرجهم الله إلى

<sup>(</sup>١) في التاريخ « فجاءوا يهرعون إليه » .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة: «فماجلهم لوط:»، وأثبت ما فى المخطوطة، وأذا فى ريب منه، لأن أبا جعفر لم يروهذه الجملة فى تاريخه، ولا أدرى لم ؟ ولم أشأ أن أغيره، للخبر الذى يليه، وهو فى التاريخ جمع الإسنادين جميماً، وساق هذه الجملة كلها غير هذا السياق.

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٨٤١٢ – رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ١٥٦ ، جمع هذا الإسناد والذي يليه فقال : « . . . حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال حدثنا محمد بن ثور = وحدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق = جميعاً ، عن معمر . . . »

<sup>(</sup> ٤ ) الأثر : ١٨٤١٣ – انظر التعليق السالف ، وإن كانت هذه الجملة ، لم ترد في نص روايته في التاريخ .

<sup>(</sup> ٥ ) هذا تضمين للآيات من هذه السورة ، والتي في سورة الحجر : ٩٥ .

الشأم. وقال لوط: أهلكوهم الساعة! فقالوا: إنا لم نؤمر إلا بالصبع، أليس الصبح بقريب ؟ فلما أن كان السَّحر، خرج لوط وأهله معه امرأته، (١) فذلك قوله: ﴿ إِلاَ آلَ لُوطٍ نَجَيْنَاهُم بِسَحَرٍ ﴾ [سورة القمر: ٣٤]. (٢)

الكريم ، عن عبد الصمد : أنه سمع وهب بن منبه يقول : كان أهل سدوم الذين فيهم لوط ، قوماً قد استغنوا عن النساء بالرجال . فلما رأى الله ذلك [ منهم ] ، (٣) بعث الملائكة ليعذبوهم ، فأتوا إبراهيم ، وكان من أمره وأمرهم ما ذكر الله فى كتابه . فلما بشروا سارة بالولد ، قاموا وقام معهم إبراهيم يمشى ، قال : أخبرونى ، لم بعثم ؟ وما خطبكم ؟ قالوا : إنا أرسلنا إلى أهل سدوم لندمرها ، وإنهم قوم سوء ، قد استغنوا بالرجال عن النساء ! قال إبراهيم : [ أرأيتم ] إن كان فيهم خمسون رجلاً صالحاً ؟ (١) قالوا : إذا لا نعذبهم ! فجعل ينقص حتى قال : أهل بيثت ؟ (٥) قالوا : فإن كان فيها بيت صالح ! قال : فلوط وأهل بيته ؟ قالوا : إن امرأته هواها معهم ! فلما يئس إبراهيم انصرف . ومضوا إلى أهل سدوم فدخلوا على لوط ، فلما رأتهم امرأته أعجبها حسنهم وجمالهم ، فأرسلت إلى أهل القرية : إنّه قد نزل بنا قوم " لم يُر قوم " قط أحسن منهم ولا أجمل ! (١) فلقيهم لوط ، فقال : أهل أدل الأوط ، فقال الرأته قال المرأته أحسن منهم ولا أجمل ! (١) فلقيهم لوط ، فقال :

<sup>(</sup>١) في التاريخ : « وأهله معه إلا امرأته » .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٨٤١٤ – رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ١٥٧ ، مع اختلاف ذكرته آنفاً . وذكر إسناده تاماً غير مختصر ، إلى ابن عباس ، وابن مسعود ، وذاس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو إسناد دائر في التفسير ، في أوله ، ثم اختصره أبو جعفر بعد .

<sup>(</sup>٣) الزيادة بين القوسين ، من التاريخ .

<sup>(</sup> ٤ ) الزيادة بين القوسين ، من التاريخ .

<sup>(</sup> o ) في المطبوعة والمخطوطة : « أهل البيت » ؛ والصواب من التاريخ .

<sup>(</sup>٦) في التاريخ : « لم در قوماً » .

<sup>(</sup>٧) في التاريخ : « المدارات » ، وفي المخطوطة : « الحدرات » ، والذي في التاريخ صالح .

يا قوم ، لا تفضحون فى ضيى ، وأنا أزوجكم بناتى ، فهن أطهر لكم ! فقالوا : لو كناً نريد بناتك ، لقد عرفنا مكانهن ! فقال : « لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد » ! فوجد عليه الرسل وقالوا : إن ركنك لشديد ! وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ! فسح أحدهم أعينهم بجناحيه ، فطمس أبصارهم ، فقالوا : سُحرْنا ! انصرفوا بنا حتى نرجع إليه ! فكان من أمرهم ما قد قصّ الله تعالى فى القرآن . (١) فأدخل ميكائيل = وهو صاحب العذاب = جناحه حتى بلغ أسفل الأرض ، فقلبها ، ونزلت حجارة من السهاء فتتبعت من لم يكن منهم فى القرية حيث كانوا . فأهلكهم الله ، ونجتى لوطاً وأهله إلا امرأته . (٢)

ابن جریج ، وعن أبی بکر بن عبد الله = وأبو سفیان ، عن معمر = عن قتادة ، عن حذیفة : دخل حدیث بعضهم فی بعض قال : کان إبراهیم علیه السلام یأتیهم عن حذیفة : دخل حدیث بعضهم فی بعض قال : کان إبراهیم علیه السلام یأتیهم فیقول : و یحکم ، أنها کم عن الله أن تعرّضوا لعقوبته ! فلم یطیعوا ، حتی إذا بلغ الکتاب أجله ، لمحل عذابهم وسطوات الرّب بهم . قال : فانتهت الملائکة إلى لوط وهو یعمل فی أرض له ، فدعاهم إلى الضیافة ، فقالوا : إنّا مُضیفوك اللیلة ! وکان الله تعالی ذکره عهد إلی جبریل علیه السلام أن لا یعند بهم حتی یشهد علیهم لوط ثلاث شهادات . فلما توجه بهم لوط إلى الضیافة ، ذکر ما یعمل قومه من الشّر والدواهی العظام ، فشی معهم ساعة ، ثم التفت إلیهم فقال : أما تعلمون ما یعمل أهل هذه القریة ؟ ما أعلم علی وجه الأرض شرّا منهم ! أین تعلمون ما یعمل أهل هذه القریة ؟ ما أعلم علی وجه الأرض شرّا منهم ! أین أذهب بکم ؟ إلی قوی وهم شرّ من خلّق الله ! (۲) فالتفت جبریل إلی الملائکة أذهب بکم ؟ إلی قوی وهم شرّ من خلّق الله ! (۲) فالتفت جبریل إلی الملائکة فقال : احفظوا ، هذه واحدة ! ثم مشی ساعة ، فلما توسط القریة وأشفق علیهم فقال : احفظوا ، هذه واحدة ! ثم مشی ساعة ، فلما توسط القریة وأشفق علیهم فقال : احفظوا ، هذه واحدة ! ثم مشی ساعة ، فلما توسط القریة وأشفق علیهم فقال : احفظوا ، هذه واحدة ! ثم مشی ساعة ، فلما توسط القریة وأشفق علیهم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وحدها : « في كتابه » .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٨٤١ – رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ١٥٦ ، ١٥٧ ، وانظر التعليق على رقم : ١٨٤٠٦ .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «شر خلق الله» ، وأثبت ما في المخطوطة .

واستحيى منهم قال : أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية ؟ وما أعلم على وجه الأرض شرًّا منهم ، إن قومى شرٌّ خلق الله ! فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال : احفظوا ، هاتان ثنتان ! فلما انتهى إلى باب الدار بكّى حياء منهم وشفقة عليهم وقال : إن قومي شرُّ خلق الله ، أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية ، ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرًّا منهم! فقال جبريل للملائكة: احفظوا ، هذه ثلاث ، قد حُق العذاب ! فلما دخلوا ذهبت عجوزُه عجُوز السَّوء ، فصَعدت فلوَّحت بثوبها ، فأتاها الفسَّاق يُهُرْعون سراعاً . قالوا : ما عندك ؟ قالت : ضيَّف لوطًّا الليلة قوم " ما رأيت أحسن وجوها منهم ، ولا أطيب ريحًا منهم! فهر عوا يسارعون إلى الباب ، (١) فعاجلهم لوط على الباب ، فدافعوه طويلاً ، هو داخل وهم خارج ، يناشدهم الله ويقول : « هؤلاء بناتى هن أطهر لكم »! فقام الملك فلزَّ الباب = يقول: فسكَّد ه = واستأذن جبريل في عقوبتهم ، فأذن الله له . فقام في الصورة التي يكون فيها في السماء ، فنشر جناحه = و لحبريل جناحان ، وعليه وشاح من درّ منظوم ، وهو برَّاق الثنايا ، أجلَّى الجبين ، ورأسه حُبُكُ حُبُكُ مثل المرجان ، (٢) وهو اللؤلؤ ، كأنه الثلج ، وقدماه إلى الخضرة = فقال : يا لوط ، « إنَّا رسل ربك لن يصلوا إليك» ، أمط ، يا لوط ، من الباب ودعني وإياهم . (١٣) فتنحى لوط عن الباب، فخرج عليهم ، فنشر جناحه، فضرب به وجوههم ضربة ً

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « مسارعين إلى الباب » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) هكذا في المطبوعة ، كأنه يعني «حبك الشعر» ، وهو الجمد المتكسر منه ، وفي المخطوطة وحمل حمل » غير منقوطة ، كأنها «حبل ، حبل » ، يعنى الذي ينظم في اللؤلؤ كالتاج . أو تقرأ «جثل ، جثل » ، وهو من الشمر الكثير الملتف . والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «امض يالوط» ، غير ما في المخطوطة ، وهو الصواب المحض . يقال : « ماط عن المكان ، وأماط عنه » ، إذا تنحى . وفي حديث خيبر أنه أخذ الراية فهزها ، فقال : من يأخذها بحقها ؟ فجاء فلان : فقال : أنا ! فقال : أمط ! ثم جاء آخر ، فقال : أمط = أي : تنح أنت واذهب .

شدَ خ أعينهم ، (١) فصاروا عمياً لا يعرفون الطريق ، ولا يهتدون إلى بيوتهم . ثم أمر لوطآ فاحتمل بأهله من ليلته ، قال : « فأسر بأهلك بقطع من الليل » .

المعنى ا

المعدد بن إسحق ، عن محمد بن إسحق ، عن محمد بن إسحق ، عن محمد بن كعب القرظى: أنه حد تُن أن الرسل عند ذلك سَفَعُوا في وجوه الذين جاؤوا لوطاً من قومه يراودونه عن ضيفه ، (٢) فرجعوا عمياناً . قال : يقول الله: ﴿ وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُمُ مُ ﴾ [سورة القمر: ٣٧] .

۱۸٤۱۹ — حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية، عن على ، عن ابن عباس قوله : « بقطع من الليل » ، قال : بطائفة من الليل . ١٨٤٧٠ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن قتادة : « بقطع من الليل » ، بطائفة من الليل .

ا ۱۸٤٢١ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قال، قال: جوف الليل = وقوله:

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوعة والمخطوطة : «شدخ أعينهم» ، كأنه من «شدخت الغرة» ، إذا غشيت الوجه من أصل الناصية إلى الأنف ، في الفرس . هذا ، وإلا فإني لا أدرى ما هو ؟

<sup>(</sup> ٢ ) « سفع و جهه بيده سفماً » لطمه بكفه مبسوطة .

﴿ وَأَتَّ بِعَ أَذْ بَارَهُمْ ﴾ ، يقول: واتبع أدبار أهلك = ﴿ وَلَا يَلْقَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدْ ﴾ (١) . [سورة الحبر: ٦٥] .

وكان مجاهد يقول في ذلك ما : \_

۱۸٤۲۲ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: « ولا يلتفت منكم أحد »، قال: لا ينظر وراء ه أحد = « إلا امرأتك ».

وروى عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ : ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّهْ لِل اللَّهِ الله عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ : ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّهْ لِل إِلَّا أَنْزَأَ تَكَ ﴾ .

الله القاسم بن سلام عد الله أحمد بن يوسف قال ، حدثنا القاسم بن سلام قال ، حدثنا حجاج ، عن هرون قال : في حرف ابن مسعود : ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ مِنَ ٱللَّهْلِ إِلَّا أَمْرَ أَنَّكَ ﴾ .

قال أبو جعفر : وهذا يدل على صحة القراءة بالنصب .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُونَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿ مُ مُسَوَّمَةً سَافِلَهَا وَأَمْطُونَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿ مُ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبّكَ وَمَا هِي مِن الظَّلْمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ولما جاء أمرنا بالعذاب ، وقضاؤنا فيهم بالهلاك = « جعلنا عاليها » ، يعنى : عالى قريتهم = « سافلها وأمطرنا عليها » ، يقول : وأرسلنا عليها = « حجارة من سجيل » .

واختلف أهل التأويل في معنى « سجيل » .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١،١٤٢١ – هذا من تفسير آية سورة الحجر : ٢٥ ، ولم يذكره هناك .

فقال بعضهم: هو بالفارسية: سنك، وكل. (١) « ذكر من قال ذلك.

۱۸٤٢٤ – حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : « من سجيل » ، بالفارسية ، أوّ لها حَجَر ، وآخرها طين .

۱۸٤٢٥ – حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، بنحوه.

۱۸٤۲٦ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد، بنحوه .

ابن جریج ، عن مجاهد ، نحوه .

المعيد المعيد المعيد عن جعفر ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير : « حجارة من سجيل » ، قال : فارسية أعربت ، سنك وكل . (٢) بن جبير : ١٨٤٢٩ – حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « السجيل » ، الطين .

۱۸٤٣٠ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن قتادة ، وعكرمة : ( من سجيل ) ، قالا : من طين .

المعيل بن عبد الشي قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم قال، حدثني عبد الصمد، عن وهب قال: «سجيل»، بالفارسية: سنك، وكل.

١٨٤٣٢ - حدثني موسى بن هرون قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط،

<sup>(</sup>١) أنظر ما سلف ١ : ١٤ ، تعليق : ٢ ، ثم س : ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ١٨٤٢٨ – انظر الأثر السالف قديماً ، رقم: ه.

عن السدى : « حجارة من سجيل » ، أما « السجيل » ، فقال ابن عباس : هو بالفارسية سنك ، وجل = « سنك » ، هو الحجر ، و « جل » ، هو الطين . يقول : أرسلنا عليهم حجارة من طين .

السدى، عن سفيان، عن السدى، حدثنا مهران ، عن سفيان، عن السدى، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « حجارة من سجيل » ، قال : طين في حجارة .

## وقال ابن زيد في ذلك ما : \_

۱۸٤٣٤ – حدثني به يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : «حجارة من سجيل » ، قال : السهاء الدنيا ، قال : والسهاء الدنيا اسمها «سجيل » ، وهي التي أنزل الله على قوم لوط .

. . .

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من البصريين يقول: «السجيل»، هو من الحجارة الصلب الشديد، ومن الضرب، ويستشهد على ذلك بقول الشاعر: (١)

" ضَرْباً تَوَاصَى بِهِ الْأَبْطَالُ سِجِّيلًا • (٢) وقال : بعضُهُم يُحوِّل اللام نونيًّا . (٣)

(١) هو تميم بن أبي بن مقبل . .

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن ١ : ٢٩٦ ، واللسّان (سجل) ، ولكن البيت من قصيده أوفية لتميم ، في جمهرة أشعار الرب : ١٦٢ ، ومنتهى الطلب : ٤٤ ، والمعانى الكبير : ٩٩١ ، واللسان (سجن) ، وغيرها ، يقول قبله :

وإِنَّ فِينَا صَبُوحاً إِنْ أُرِبْتَ بِهِ جَمْعاً بَهِيَّا وَآلَافاً ثَمَانِينَا وَرَالافاً مُمَانِينَا وَرَجْلةً يَضْرِ بُونَ البَيْضَ عَنْ عُرُض ضَرْباً تَواصَى بِهِ الْأَبْطَالُ سِحِينَا

<sup>(</sup>٣) يعنى بقوله : « بعضهم » ، أي بعض العرب يحول اللام ذوذاً ، كقول النابغة :

وقال آخر منهم : هو « فيعيل » ، من قول القائل: « أسجلته » ، أرسلته = فكأنه من ذلك ، أي : مرسلة عليهم .

وقال آخر منهم: بل هو من «سَجَلَت له سَجُلاً»، من العطاء، فكأنه قيل: مُتَحِوُوا ذلك البلاء فأعطوه. وقالوا: «أسجله»، أهمله.

وقال بعضهم : هو من « السِّجلِّ » ، لأنه كان فيها علَّم " كالكتاب .

وقال آخر منهم : بل هو طين يطبخ كما يطبخ الآجر ، وينشد بيت الفضل ابن عباس :

مَنْ يُسَاجِلْنِي يُسَاجِلُ مَاجِداً كَمْ لَأُ الدَّلُو َ إِلَى عَقْدِ السَكَرَبِ فهذا من «سجلت له ستجثلاً»، أعطيته .

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك عندنا ما قاله المفسرون ، وهو أنها ١٨/١٧ حجارة من طين ، وبذلك وصفها الله فى كتابه فى موضع ، وذلك قوله: ﴿ لِلرُ سِلَ عَلَيْهِمْ حَجَارَةً مِن طِينٍ \* مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِ فِينَ ﴾ [سورة الذاريات: ٣٢، ٣٢].

بِكُلِّ مُدَجِّجِ كَاللَّيْتِ يَسْمُو عَلَى أوصَّ الِ ذَيّالِ رَفَنَ يَرِيد : رفل = هذا تمام كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ، نقلته للتوضيح . ونسب قريش : ٩٠ . (١) معجم الشعراء : ٢٠٩ واللسان (سبل) ، وغيرهما ، وقبله : وأَنَا الأَخْضَرُ مَنْ يَعْرِ فُنِي أَخْضَرُ الْحِلْدَةِ فِي بَيْتِ الْعَرَاب مَنْ يُعْرِ فُنِي أَخْضَرُ الْحِلْدَةِ فِي بَيْتِ الْعَرَاب مَنْ يُعْرِفُونِ وَهُو رُونَيْنَ الْجُوهُمِ عَبْدُ الْمُطَلِّب أَنْ الْمُطَلِّب أَنْ الْمُطَلِّب أَنْ مَنَاف مِ جَوْهَر وَيْنَ الْجُوهُمَ عَبْدُ الْمُطَلِّب أَنْ الْمُطَلِّ

وهو: الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب بن عبد المطلب، وأمه آمنة بنت العباس بن عبد المطلب. وكان الفضل آدم شديد الأدمة ، ولذلك قال: «وأذا الأخضر» ، و «الخضرة» في ألوان الناس ، شدة السمرة ، والعرب نصف ألوانها بالسواد، وتصف العجم بالحمرة. و«الكرب» ألحبل الذي يشد على الدلو.

وقد روی عن سعید بن جبیر أنه كان یقول: هی فارسیة ونبطیة .

۱۸٤٣٥ – حدثنا ابن حمید قال، حدثنا جریر، عن عطاء بن السائب، عن سعید بن جبیر قال: فارسیة ونبطیة، « سج » ، « ایل »

فذهب سعید بن جبیر فی ذلك إلى أن اسم الطین بالفارسیة « جل » لا « ایل » ، وأن ذلك لوكان بالفارسیة لكان « سیج ل » لا « سیج یل »، لأن الحجر بالفارسیة یدعی « سبج » ، والطین « جل » ، فلا وجه لكو ن الیاء فیها وهی فارسیة .

قال أبو جعفر: وقد بينا الصواب من القول عندنا في أول الكتاب ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . (١)

وقد ذكر عن الحسن البصرى أنه قال : كان أصل الحجارة طينًا ، فشدًدت .

وأما قوله: « منضود » ، فإن قتادة وعكرمة يقولان فيه ، ما : — 1٨٤٣٦ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، وعكرمة : « منضود » ، يقول : مصفوفة .

۱۸٤٣٧ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، ، عن قتادة : « منضود » ، يقول : مصفوفة .

## وقال الربيع بن أنس فيه ما : -

ابن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس في قوله: « منضود » ، قال: نضد بعضه على عن أبيه ، عن الربيع بن أنس في قوله: « منضود » ، قال: نضد بعضه على بعض .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ١: ١٣ - ٢٠

المحدة عن حجاج ، عن القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن أبي بكر الهذلى بن عبد الله : أما قوله : « منضود » ، فإنها فى السماء منضودة معدة ، وهي من عدة الله التي أعدة للظلمة .

وقال بعضهم: « منضود »، يتبع بعضه بعضاً عليهم. قال : فذلك نَضَد ه.

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك ما قاله الربيع بن أنس ، وذلك أن قوله: « منضود » ، من نعت « سجيل » ، لا من نعت « الحجارة » ، وإنما أمطر القوم حجارة من طين ، صفة ذلك الطين أنه نصيد بعضه إلى بعض ، فصير حجارة ، ولم يُعمطرُوا الطين ، فيكون موصوفاً بأنه تتابع على القوم بمجيئه . قال أبو جعفر: وإنما كان جائزاً أن يكون على ما تأوله هذا المتأول ، لو كان التريل بالنصب « منضودة " » ، فيكون من نعت « الحجارة » حينئذ .

وأما قوله: « مسوّمة عند ربك » ، فإنه يقول: معلمة عند الله ، أعلمها الله ، (١) و « المسوّمة » من نعت « الحجارة » ، ولذلك نصبت على النعت . (٢)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذکر من قال ذلك :

۱۸٤٤٠ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « مسوّمة » ، قال : معلمة .

۱۸٤٤١ – حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «المسومة » فيما سلف ٢ : ٢٥١ - ٢٥١ / ٧ : ١٩٠ - ١٩٠ . (٢) في المطبوعة: « نصبت ونعت بها » ، وفي المخطوطة : « نصبت وانعت » ، وكأن الصواب ما أثبت .

الله بن أبى جدثنا عبد الله بن أبى جعفر ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله = قال ابن جريج : «مسوّمة » ، لا تشاكل حجارة الأرض .

۱۸٤٤٤ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة وعكرمة : « مسومة » ، قالا : مطوقة ، بها تضح من حمرة . (١) معمر ، عن قتادة وعكرمة : « مسومة » ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « مسومة » ، عليها سيا معلومة . حدث بعض من رآها ، أنها حجارة مطوقة ، عليها = أو : بها = نضح من حمرة ، ليست كحجارتكم .

\* \* \*

وأما قوله: « وما هي من الظالمين ببعيد » ، فإنه يقول تعالى ذكره ، متهدداً مشركي قريش : وما هذه الحجارة التي أمطرتها على قوم لوط ، من مشركي قومك ، يا محمد ، ببعيد أن يمطروها ، إن لم يتوبوا من شركهم .

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

#### \* ذكر من قال ذلك:

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « يصح من حمرة » ، والصواب ما في المطبوعة . و « النضح » ، ما بقي له أثر ، يقال : « على ثوبه نضح دم » ، وهو اليسير منه ، الباقي أثره .

۱۸٤٤٨ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا أبو عتاب الدلال سهل ابن حماد قال ، حدثنا شعبة قال ، حدثنا أبان بن تغلب، عن مجاهد فى قوله: (وما هى من الظالمين ببعيد » ، قال : أن يصيبهم ما أصاب القوم . (١)

۱۸٤٤٩ - حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وما هي من الظالمين ببعيد » ، قال : يُرْهيب بها من يشاء .

• ٩/١٢ – حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ٩/١٢ ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

ابن جریج ، عن مجاهد ، مثله

۱۸٤٥٣ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: «وما هي من الظالمين ببعيد»، يقول: ما أجار الله منها ظالمًا بعد قوم لوط.

۱۸٤٥٤ – حدثنى محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، وعكرمة : « وما هي من الظالمين ببعيد » ، يقول : لم يترك منها ظالمًا بعدهم . (٢)

۱۸٤٥٥ - حدثنا على بن سهل قال ، حدثنا ضمرة بن ربيعة ، عن ابن شوذب ، عن قتادة فى قوله : « وما هى من الظالمين ببعيد » ، قال : يعنى ظالمى هذه الأمة . قال : والله ما أجار منها ظالمًا بعد !

(٢) في المطبوعة : « لم يبرأ منها ظالم » ، وفي المخطوطة : « لم دبرا منها ظالماً » ، ورأيت قراءتها كا أثنها .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۸٤٤٨ – « سهل بن حماد » ، « أبوعتاب الدلال » ، ثقة لا بأس به . مترجم في التهذيب ، والكبير ۲ / ۲ / ۱۰۳ ، وابن أبي حاتم ۲ / ۱ / ۱۹۶ .

۱۸٤٥٦ – حدثنا موسى بن هرون قال، حدثنا حماد قال، حدثنا أسباط، عن السدى : « وما هى من الظالمين ببعيد » ، يقول : من ظلَمة العرب ، إن لم يتوبوا فيعذ بواجها .

١٨٤٥٧ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن أبي بكر الهذلى بن عبد الله قال: يقول: « وما هى من الظالمين ببعيد » ، من ظلمة أمتك ببعيد ، فلا يأمنها منهم ظالم

# وكان قلب الملائكة عالى أرض سدوم سافلها ، كما : -

١٨٤٥٨ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا جابر بن نوح قال ، حدثنا الأعمش ، عن مجاهد قال : أخذ جبريل عليه السلام قوم لوط من سرحهم ودورهم ، حملهم بمواشيهم وأمتعتهم ، حتى سمع أهل الساء نباح كلابهم ، ثم أكفأهم . (١)

ادخل الم ١٨٤٥٩ - حدثنا به أبو كريب مرة أخرى، عن مجاهد قال : أدخل جبريل جناحه تحت الأرض السفلى من قوم لوط ، ثم أخذهم بالجناح الأيمن ، فأخذهم من سرحهم ومواشيهم ، ثم رفعها . (٢)

محدثنا شبل ، عن المثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : كان يقول : « فلما جاء أمر نا جعكنا عاليها سافلها » ، قال : ما أصبحوا ، غدا جبريل على قريتهم فقتقها من أركانها ، ثم أدخل جناحه ، ثم حملها على خوافى جناحه . (٣)

ا ۱۸٤٦١ - . . . قال، حدثنا شبل قال ، فحدثني هذا ابن أبي نجيح ، عن المجلط عن إبراهيم بن أبي بكر = قال : ولم يسمعه ابن أبي نجيح ، عن مجاهد = قال :

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٨٤٥٨ - رواه أبو جنفر في تاريخه ١ : ١٥٧

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٨٤٩ – رواه أبو جنفر في تاريخه ١ : ١٥٧

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٨٤٦٠ - رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ١٥٧

فحملها على خوافى جناحه بما فيها ، ثم صعد بها إلى السماء ، حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ، ثم قلبها . فكان أوّل ما سقط منها شرافها . (١) فذلك قول الله : « جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل » ، قال مجاهد : فلم يصب قومًا ما أصابهم ، إن الله طمس على أعينهم ، ثم قلب قريتهم ، وأمطر عليهم حجارة من سجيل . (٢)

١٨٤٦٢ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قال : بلغنا أن جبريل عليه السلام أخذ بعروة القرية الوسطى ، ثم ألوى بها إلى السهاء ، (٣) حتى سمع أهل السهاء ضواغيى كلابهم ، (١) ثم دمر بعضها على بعض ، فجعل عاليها سافلها ، ثم أتبعهم الحجارة = قال قتادة : وبلغنا أنهم كانوا أربعة آلاف ألف . (٥)

معدة عن قتادة معيد ، عن قتادة عن المدرسة المراحدة المراح

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة : «شرفها » ، وفي المخطوطة والتاريخ «شرافها » ، كأنه على جمع «شريف » ، نحو «صغير» و «صغار» و «كبير » و «كبار » ، وكأن صوابهما «أشرافها » ، لأن «شراف » ، لم يذكر في جموع «شريف » ، ولكني أخشى أن تكون هي «شذانها » كما سيأتي في رقم : ١٨٤٦٣ ، تعليق رقم : ١

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٨٤٦١ – رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ١٥٧ ، مختصراً ، أسقط منه قول مجاهد الآخر .

<sup>(</sup>٣) يقال : « ألوت به العقاب » ، أي أخذته وطارت به .

<sup>(</sup>٤) « ضواغي الكلاب » ، جمع « ضاغية » ، أي التي لها « ضغاء »، وهو صوت الذليل المقهور إذا استغاث .

<sup>(</sup>ه) الأثر : ١٨٤٦٢ – رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ١٥٧ .

<sup>(</sup>٦) « النفان » جس « شاذ » ، رهو الذي خرج من الجاعة ، فشذ عنهم .

لنا أن إبراهيم عليه السلام كان يشرف [ ثم ] يقول (١): سدوم، يوم مالك ! (٢)

1 ١٨٤٦٤ — حد ثنى موسى قال، حد ثنا عمر و قال، حد ثنا أسباط، عن السدى قال : لما أصبحوا = يعنى قوم لوط = نزل جبريل فاقتلع الأرض من سبع أرضين، فحملها حتى بلغ السهاء الدنيا، [حتى سمع أهل السهاء نباح كلابهم، وأصوات ديوكهم، ثم قلبها فقتلهم]، (٣) فذلك حين يقول : ﴿ وَالْمُوْ تَفَكَّهُ أَهُوكَ ﴾، ديوكهم، ثم قلبها فقتلهم]، (٣) فذلك حين يقول : ﴿ وَالْمُوْ تَفَكَّهُ أَهُوكَ ﴾، المنقلبة، حين أهوى بها جبريل الأرض فاقتلعها بجناحه. فمن اسورة النجم: ٣٥]، المنقلبة، عين أمطر الله عليه وهو تحت الأرض الحجارة، ومن كان منهم شاذاً في الأرض. وهو قول الله : « فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ٥. ثم تتبعهم في القرى، فكان الرجل [يتحدث] فيأتيه الحجر فيقتله، (١٤) وذلك قول الله تعالى : « وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ٥. (١٥)

الى بكر = وأبوسفيان ، عن معمر = عن قتادة قال : بلغنا أن جبريل عليه أبى بكر = وأبوسفيان ، عن معمر = عن قتادة قال : بلغنا أن جبريل عليه المدام لما أصبح نشر جناحه ، فانتسف به أرضهم بما فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرها ، وجميع ما فيها ، فضمها في جناحه ، فحواها وطواها في جوف جناحه ، ثم صعد بها إلى السهاء الدنيا ، حتى سمع سكان السهاء أصوات الناس والكلاب ، وكانوا أربعة آلاف ألف ، ثم قلبها ، فأرسلها إلى الأرض منكوسة ، دمدم بعضها على بعض ، فجعل عاليها سافلها ، ثم أتبعها حجارة من سجيل .

قال ، حدثني محمد بن كعب القرظي قال : حُدثت أن نبي الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) الزياء من تاريخ الطبرى . وفي التاريخ : « سدوم يوم هالك » ، وأخشى أن الصواب هو ما في التفسير ، وأن ذاك خطأ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٨٤٦٣ – زواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة لا بد منها لسياق الكلام ، نقلتها من نص الخبر في تاريخ الطبرى .

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة والمخطوطة : « فكان الرجل يأتيه » ، وأثبت النص من التاريخ .

<sup>(</sup>ه) الأثر: ١٨٤٦٤ – رواه أبول جعفر في تاريخ ١ : ١٥٨ ، ١٥٨ .

وسلم قال: بعث الله جبريل عليه السلام إلى المؤتفكة ، قرية لوط عليه السلام ، التي كان لوط فيهم ، فاحتملها بجناحه ، ثم صعد بها حتى إن أهل السهاء الدنيا ليسمعون أنباح كلابها وأصوات دجاجها ، ثم كفأها على وجهها ، ثم أتبعها الله بالحجارة ، يقول الله: « جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل » ، فأهلكها الله وما حولها من المؤتفكات ، وكن خمس قريات ، « صنعة » و « صعوة » و « عثرة » ، و « دوما » و « سدوم » = وسدوم هى القرية العظمى = ونجتى الله لوطاً ومن معه من أهله ، إلا امرأته كانت فيمن هلك .

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وأرسلنا إلى و لَد مدين أخاهم شعيبًا ، فلما أتاهم قال : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » ، يقول : أطبعوه ، وتذللوا له بالطاعة لما أمركم به ونهاكم عنه = « ما لكم من إله غيره » ، يقول : ما لكم من معبود سواه يستحق عليكم العبادة غيره = « ولا تنقصوا المكيال والميزان » ، يقول : ولا تنقصوا المكيال والميزان » ، يقول : ولا تنقصوا الناس حقوقهم في مكيالكم وميزانكم = « إنى أراكم بخير » .

واختلف أهل التأويل في « الحير » ، الذي أخبر الله عن شعيب أنه قال لمدين إنه يراهم به .

فقال بعضهم : كان ذلك رُخْص السعر ، وَحذرهم غلاءه .

## \* ذكر من قال ذلك:

الله بن عبی بن أبی زائدة قال، حدثنا عبد الله بن داود الواسطی قال، حدثنا عبد الله بن داود الواسطی قال، حدثنا محمد بن موسی، عن الذیال بن عمرو، عن ابن عباس: و إنی أراکم بخیر  $\alpha$  ، قال رُخص السعر  $\alpha$  و إنی أخاف علیكم عذاب یوم محیط  $\alpha$  ، قال : غلاء سعر . (۱)

ابن عبد الوارث قال ، حدثنا صالح بن عمر و البَصرى قال ، حدثنى عبد الصمد ابن عبد الوارث قال ، حدثنا صالح بن رستم ، عن الحسن ، وذكر قوم شعيب ، قال : « إنى أراكم بخير » ، قال : رُخْص السعر . (٢)

۱۸٤٦٩ ــ حدثنی محمد بن عمرو بن علی قال، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن أبی عامر الحراز ، عن الحسن فی قوله : « إنی أراكم بخیر » ، قال : الغنی ورُخص السعر .

وقال آخرون: عنى بذلك: إنى أرى لكم مالاً وزينة من زين الدنيا . • ذكر من قال ذلك :

۱۸٤٧٠ – حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة فى قوله : « إنى أراكم بخير » ، قال : يعنى خير الدئيا وزينتها .
۱۸٤٧١ – حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۸٤٦٧ - « الذيال بن عمرو » ، هكذا جاء هنا بالذال معجمة ، وقد سلف في رقم : ۱٤٤٤٥ ، وتعليق عليه ، وتعليق أخى السيد أحمد رحمه الله ، في ج ۱۲ : ۵۸۹ ، رقم : ۷ ، « الزباء بن عمرو » ، وفي ابن كثير : « الديال » بدال مهملة ، ولم نستطع أن نعرف من يكون . والإسناد هنا، هو الإسناد هناك نفسه .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۸٤٦٨ – « أحمد بن عمرو البصرى »: شيخ الطبرى، مضى برقم : ۹۸۷۰ ، ۱۳۹۲۸ و دان ۱۳۹۲۸ و دکان الام ۱۸۹۲ و دکان الطبوعة هنا : « أحمد بن على النصرى » ، ولا أدرى من أين جاء بهذا التغيير ؟

قوله: «إنى أراكم بخير»، أبصر عليهم قيشرًا من قشر الدنيا وزينتها. (١)
١٨٤٧٢ – حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد فى قوله: «إنى أراكم بخير»، قال: في دنياكم ، كما قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾، [سورة البقرة: ١٨٠]، سماه « خيرًا » ، لأن الناس يسمون المال « خيرًا » .

\* \* \*

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب، ما أخبر الله عن شعيب أنه قال لقومه، وذلك قوله: « إنى أراكم بخير»، يعنى: بخير الدنيا. وقد يدخل فى خير الدنيا، المال، وزينة الحياة الدنيا، ورخص السعر = ولا دلالة على أنه عنى بقيله ذلك بعض خيرات الدنيا دون بعض، فذلك على كل معانى خيرات الدنيا التى ذكر أهل العلم أنهم كانوا أوتوها.

. . .

وإنما قال ذلك شعيب ، لأن قومه كانوا في سعة من عيشهم ، ورخص من أسعارهم ، كثيرة أموالهم ، فقال لهم : لا تنقصوا الناس حقوقهم في مكاييلكم وموازينكم ، فقد وَستّع الله عليكم رزقكم = « وإني أخاف عليكم » ، بمخالفتكم أمر الله ، وبتخسكم الناس أموالهم في مكاييلكم وموازينكم = « عذاب يوم محيط » ، يقول : أن ينزل بكم عذاب يوم محيط بكم عذابه = فجعل « المحيط » نعتاً لليوم ، وهو من نعت « العذاب » ، إذ كان مفهوماً معناه ، وكان العذاب في اليوم ، فصار كقولهم : « بعض جُبتًك محترقة » . (٢)

<sup>(</sup>١) « القشر » هو فى الأصل ، قشر الشجرة ونحوها ، ثم استعير للثياب وكل ملبوس ، مما يخام كما يخلع القشر ، ثم استعير لما نلبسه من زينة الحياة ثم نخلعه راضين أو كارهين .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «محيط» فيهاسلف ١٥ : ٩٣ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك.

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَيَلْقَوْم اَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَيَلْقَوْم اَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره ، مخبرًا عن قيل شعيب لقومه: أوفوا الناس الكيل والميزان (١) = « بالقسط » ، يقول: بالعدل ، وذلك بأن توفوا أهل الحقوق التي هي مما يكال أو يوزن حقوقهم ، على ما وجب لهم من المام ، بغير بخس ولا نقص . (٢)

وقوله: « ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ، يقول: ولا تقصوا الناس حقوقهم التي يجب عليكم أن توفوهم كيلاً أو وزناً أو غير ذلك ، (٣) كما :-

١٨٤٧٣ – حدثنى الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا على بن صالح بن حي قال: بلغنى في قوله: « ولا تبخسوا الناس أشياءهم »، قال: لا تنقصوهم. ١٨٤٧٤ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ، يقول : لا تظلموا الناس أشياءهم .

وقوله: « ولا تعثوا في الأرض مفسدين » ، يقول: ولا تسير وا في الأرض تعملون فيها بمعاصى الله ، (٤) كما :-

١٨٤٧٥ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا

<sup>(</sup>١) انظر « إيفاء المكيال والميزان » فيما سلف ١٢ : ٢٢٤ ، ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « القسط » فيما سلف ١٥ : ١٠٣ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « البخس » فيما سلف ص: ٢٦٢، ، تعليق : ٤ ، والمراجع هذاك .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير «عثا » فيها سلف ١٢ : ٢١٥ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>-</sup> وتفسير « الفساد في الأرض » ١٢ : ٥٤٢ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

معمر ، عن قتادة ، في قوله : « ولا تعثوا في الأرض مفسدين » ، قال : لا تسير وا في الأرض .

۱۸٤٧٦ – وحدثت عن المسيب، عن أبي روق ، عن الضحاك في قوله : « ولا تعثوا في الأرض مفسدين » ، يقول: لا تسعوا في الأرض مفسدين = يعني : نقصان الكيل والميزان .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ بَقِيَّتُ ٱللهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾ (أ)

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بقوله: « بقية الله خير لكم » ، ما أبقاه الله لكم ، بعد أن توفوا الناس حقوقهم بالمكيال والميزان بالقسط، فأحله لكم ، خير لكم من الذي يبقى لكم ببخسكم الناس من حقوقهم بالمكيال والميزان = « إن كنتم مؤمنين » ، يقول: إن كنتم مصد قين بوعد الله ووعيده ، وحلاله وحرامه .

وهذا قول ٌ روى عن ابن عباس بإسناد ٍ غير مرتضى عند أهل النقل .

وقد اختلف أهل التأويل في ذلك .

فقال بعضهم معناه : طاعة الله خير "لكم .

ذكر من قال ذلك :

١٨٤٧٧ – حدثنا أبوكريب قال، حدثنا وكيع= وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي = ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد : « بقية الله خير لكم » ، قال : طاعة الله خير لكم .

١٨٤٧٨ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عنسة ، عن محمد

أبن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاهد : « بقية الله ، ، قال : طاعة الله خير لكم .

۱۸٤۷۹ - حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « بقیة الله » ، قال : طاعة الله .

۱۸٤۸ - حدثنا الحسن بن یحیی قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثوری ، عن لیث ، عن مجاهد : « بقیة الله خیر لکم » ، قال : طاعة الله خیر لکم .

۱۸٤۸۱ - حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « بقیة الله خیر لکم » ، قال : طاعة الله .

۱۸٤۸۲ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسین قال ، حدثنی حجاج ، عن ابن جریج ، عن مجاهد ، نحوه .

وقال آخرون : معنى ذلك : حظكم من ربكم خير لكم . • ذكر من قال ذلك :

معمر ، عن قتادة في قوله : « بقية الله خير لكم أخيرنا عن قتادة الله خير لكم أخيرنا عن قتادة الله خير لكم أخيرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : « بقية الله خير لكم » ، قال : حظكم من الله خير لكم .

وقال آخرون : معناه : رزق الله خير لكم . \* ذكر من قال ذلك :

م ۱۸۶۸ – حدثنی الحارث قال ، حدثنا عبد العزیز قال ، حدثنا سفیان ، عن ابن عباس : « بقیة الله » ، قال : رزق الله .

#### وقال ابن زيد في ذلك ما : \_

الم ١٨٤٨٦ - حدثني يونس تلال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين » ، قال : « الهلاك »، في العذاب ، و « البقية »، في الرحمة .

قال أبو جعفر: وإنما اخترت في تأويل ذلك القول الذي اخترته ، لأن الله تعالى ذكره إنما تقدم إليهم بالنهى عن بتخس الناس أشياءهم في المكيال والميزان ، وإلى ترك التطفيف في الكيل والبخس في الميزان دعاهم شعيب ، فتعقيب ذلك بالخبر عما لهم من الحظ في الوفاء في الدنيا والآخرة ، أولى = مع أن قوله : « بقية »، إنما هي مصدر من قول القائل : « بقيت بقية من كذا » ، فلا وجه لتوجيه معنى ذلك إلا إلى : بقية الله التي أبقاها لكم ، مما لكم بعد وفائكم الناس حقوقهم ، خير لكم من بقيتكم من الحرام ، الذي يبقى لكم من ظلمكم الناس ، ببخسكم خير لكم من بقيتكم من الحرام ، الذي يبقى لكم من ظلمكم الناس ، ببخسكم إياهم في الكيل والوزن .

وقوله: « وما أنا عليكم بحفيظ » ، يقول: وما أنا عليكم ، أيها الناس ، برقيب أرقبكم عند كيلكم ووزنكم ، هل توفون الناس حقوقهم ، أم تظلمونهم ؟ (١٠) ٢/١٧ وإنما على أن أبلغكم وسالة ربتى ، فقد أبلغتكموها .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « حفيظ » فيها سلف ص: ٣٦٥ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قَالُواْ يَشْعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَامُولُكَ أَن نَتْمُكُ مَا يَعْبُدُ ءَابَآوُنَآ أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي آمُولِنَا مَا نَشْرُكَ أَن نَتْمُكُ مَا يَعْبُدُ ءَابَآوُنَآ أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي آمُولِنَا مَا نَشْرُكُ أَن نَفْعَلَ فِي آمُولِنَا مَا نَشْرُكُ اللَّهُ الرَّشِيدُ ﴾ ﴿ ثُلُ اللَّهُ اللَّهُ

قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره: قال قوم شعيب: يا شعيب ، أصلواتك تأمرك أن نترك عبادة ما يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام (١) = « أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء » ، من كسر الدراهم وقطعها ، وبخس الناس فى الكيل والوزن = « إنك لأنت الحليم » ، وهو الذى لا يحمله الغضب أن يفعل ما لم يكن ليفعله فى حال الرّضى (٢) = « الرشيد » ، يعنى رشيد الأمر فى أمره إياهم أن يتركوا عبادة الأوثان ، (٣) كما : –

۱۸٤٨٧ — حدثنا محمود بن خداش قال، حدثنا حماد بن خالد الحياط قال ، حدثنا داود بن قيس ، عن زيد بن أسلم فى قول الله : « أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد » ( $^{(1)}$  قال : كان مما نهاهم عنه حذف الدراهم ( $^{(0)}$  = أو قال : قطع الدراهم ، الشك من حماً د . ( $^{(1)}$ 

١٨٤٨٨ - حدثنا سهل بن موسى الرازى قال ، حدثنا ابن أبي فديك ، عن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة في هذا الموضع « أصلاتك » ، بالإفراد ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الحليم » فيما سلف ص: ٢٠٤، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٣ ) افظر تفسير « الرشيد » فيما سلف ص: ١٧ ؛ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٤) جاء في المخطوطة هذا ﴿ أَصَلَاتُكَ ﴾ بِالإَفْرَادِ ، وهي إحدى القراءتين .

<sup>(</sup> o ) « حذف الشيء »، قطعه من طرفه، ومنه « تحذيف الشعر » ، إذا أخذت من نواحيه فسويته .

<sup>(</sup>٦) الأثر : ١٨٤٨٧ – « محمود بن خداش الطالقاني » ، شيخ الطبرى ، مضى برقم : ١٨٧ .

و « حماد بن خالد الخياط القرشي » ، ثقة ، كان أمياً لا يكتب ، وكان يقرأ الحديث .

مترجم في التهذيب ، والكبير ٣ / ١ / ٢٥ ، وابن أبي حاتم ١ / ٢ / ١٣٦ .

أبى مودود قال: سمعت محمد بن كعب القرظى يقول: بلغنى أن قوم شعيب عد مودود قال المعت محمد بن كعب القرآن: « أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء » . (١)

المه ۱۸۶۸ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا زيد بن حباب ، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب القرظى قال : عُدُّب قوم شعيب فى قطعهم الدراهم ، فقالوا : « يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء » .

ماد بن خالد الحياط، عن داود بن عن داود بن عن داود بن عن داود بن عن زيد بن أسلم في قوله : « أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء » ، قال : كان مما نهاهم عنه حدَد في الدراهم .

المدال المناع ا

وقوله: « أصلواتك » ، كان الأعمش يقول فى تأويلها ، ما : - معدثنا الحسن قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة هذا أيضاً : « أصلاتك » بالإفراد، وأثبت ما في المخطوطة . وسأردها إلى المخطوطة عيث وجدتها ، وأترك الإفراد حيث أجده ، بلا إشارة إلى ذلك .

عن الأعمش في قوله: « أصلواتك » ، قال : قراءتك .

فإن قال قائل: وكيف قيل: «أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء »، وإنما كان شعيب نهاهم أن يفعلوا في أموالهم ما قد ذكرت أنه نهاهم عنه فيها ؟

قيل : إن معنى ذلك بخلاف ما توهيَّمت . وقد اختلف أهل العربية في معنى ذلك .

فقال بعض البصريين : معنى ذلك : أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نترك أن نفعل فى أموالنا ما نشاء = وليس معناه : تأمرك أن نفعل فى أموالنا ما نشاء ، لأنه ليس بذا أمرهم .

وقال بعض الكوفيين نحو هذا القول. قال: وفيها وجه "آخر، يجعل الأمر كالنهى، كأنه قال: أصلواتك تأمرك بذا، وتنهانا عن ذا؟ فهى حينئذ مردودة على أن الأولى منصوبة بقوله « تأمرك »، وأن الثانية منصوبة عطفًا بها على « ما » التى فى قوله: « ما يعبد ». وإذا كان ذلك كذلك ، كان معنى الكلام: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نترك أن نفعل فى أموالنا ما نشاء.

وقد ذكر عن بعض القرأة أنه قرأه : ﴿ مَا تَشَاء ﴾.

قال أبو جعفر : فمن قرأ ذلك كذلك ، فلا مؤونة فيه ، وكانت « أن » الثانية حينئذ معطوفة على « أن » الأولى .

وأما قوله لشعيب : « إنك لأنت الحليم الرشيد » ، فإنهم أعداء الله ، قالوا ذلك له استهزاء به ، وإنما سَفَهوه وجهَلوه بهذا الكلام .

و بما قلنا من ذلك قال أهل التأويل • ذكر من قال ذلك :

١٨٤٩٤ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج : « إنك لأنت الحليم الرشيد » ، قال : يستهزئون .

۱۸٤٩٥ – حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: « إنك لأنت الحليم الرشيد »، المستهزئون، يستهزئون: إنك لأنت الحليم الرشيد ! (١٠)

القول فى تأويل قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ ١٣/١٢ عَلَىٰ بَيِّنَةً مِّن رَّبِّى وَرَزَقَنِى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَرِيدُ أَنْ أَرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِى إِلَّا مَا أَنْهَا كُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِى إِلَّا بِٱللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : قال شعيب لقومه : يا قوم ، أرأيتم إن كنت على بيان وبرهان من ر " بى فيما أدعوكم إليه من عبادة الله ، والبراءة من عبادة الأوثان والأصنام ، وفيما أنهاكم عنه من إفساد المال = « ورزقنى منه رزقاً حسناً » ، يعنى : حلالا طيباً = « وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ، يقول : وما أريد أن أنهاكم عن أمر ، ثم أفعل خلافه ، بل لا أفعل إلا ما آمركم به ، ولا أنتهى إلا عما أنهاكم عنه ، كما : \_\_

المحدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة : « وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه » ، يقول : لم أكن الأنهاكم عن أمر أركبه أو آتيه .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « بأنك لأنت » ، والصواب المحض ما في المخطوطة .

= ( إن أريد إلا الإصلاح ) ، يقول: ما أريد فيما آمركم به وأنهاكم عنه ، الا إصلاحكم وإصلاح أمركم = ( ما استطعت ) ، يقول: ما قدرت على إصلاحه ، لئلا ينالكم من الله عقوبة منكلة ، بخلافكم أمره ، ومعصيتكم رسوله = ( وما توفيقي إلا بالله ) ، يقول: وما إصابتي الحق في محاولتي إصلاحكم وإصلاح أمركم ، إلا بالله ، فإنه هو المعين على ذلك ، إلا يعني عليه لم أصب الحق فيه .

وقوله: «عليه توكلت»، يقول: إلى الله أفوض أمرى، فإن به ثقتى، (١) وعليه اعتمادى فى أمورى. (٢)

وقوله: « وإليه أنيب »، وإليه أقبل بالطاعة، وأرجع بالتوبة، (٣) كما : —
١٨٤٩٧ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: « وإليه أنيب »، قال: أرجع.

۱۸٤٩٨ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۸٤٩٩ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيج ، عن مجاهد ، قال =

۱۸۵۰۰ .... وحدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله : « وإليه أنيب » ، قال: أرجع .

۱۸۵۰۱ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن مجاهد قوله : « وإليه أنيب » ، قال : أرجع .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « فإنه ثقتي » ، ولعل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « التوكل » فيها سلف من فهارس اللغة ( وكل ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الإنابة » فيما سلف ص : ٤٠٦.

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَ يَاقَوْم لَا يَجْرِمَنَّكُم ۚ شِقَاقِى ۗ أَن يُصِيبَكُم مِّ مُثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوح الَّوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِح وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّذَكُم بِبَعِيدٍ ﴾ (أ)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره ، مخبرًا عن قيل شعيب لقومه: « ويا قوم لا يجرمنكم شقاق » ، يقول: لا يحملنكم عداوتى وبغضى ، وفراق الدين الذى أنا عليه ، (١) على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر بالله ، وعبادة الأوثان ، وبخس الناس فى المكيال والميزان ، وترك الإنابة والتوبة ، فيصيبكم = « مثل ما أصاب قوم نوح » ، من الغرق = « أو قوم هود » ، من العذاب = « أو قوم صالح » ، من الرّجفة = « وما قوم لوط » ، الذين ائتفكت جم الأرض = « منكم ببعيد » ، هلا كهم ، أفلا تتعظون به ، وتعتبرون ؟ يقول : فاعتبروا جهؤلاء ، واحذروا أن يصيبكم بشقاقى مثل الذى أصابهم ، كما : —

۱۸۵۰۲ — حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « لا يجرمنكم شقاقى » ، يقول: لا يحملنكم فراقى = « أن يصيبكم مثل مثل ما أصاب قوم نوح » ، الآية .

۱۸۰۰۳ — حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : « لا يجرمنكم شقاقى » ، يقول : لا يحملنكم شقاقى . معمر ، عن قتادة في قوله : « لا يجرمنكم شقاقى » ، يقول ، حدثنى حجاج ، من ابن جريج قوله : « لا يجرمنكم شقاقى » ، قال : عداوتى و بغضائى وفراقى . من ابن جريج قوله : « لا يجرمنكم شقاقى » ، قال : عداوتى و بغضائى وفراقى . من ابن جريج قوله : « لا يجرمنكم شقاقى » ، قال : عداوتى و بغضائى وفراقى .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير « جرم » فيما سلف ۹ : ۸۲ – ۸۰ / ۱۰ : ۹۰ . = وتفسير « الشقاق » ، فيما سلف ۱۳ : ۳۳ ، تعليق : ۱ ، والمراجع هناك .

معمر ، عن قتادة : « وما قوم لوط منكم ببعيد » ، قال : إنما كانوا حديثًا منهم قريبًا = يعني قوم نوح وعاد وثمود وصالح .(١)

١٨٥٠٦ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : « وما قوم لوط منكم ببعيد » ، قال : إنما كانوا حديثي عهد قریب ، بعد نوح وثمود .

قال أبو جعفر : وقد يحتمل أن يقال : معناه : وما دار ُ قوم لوط منكم

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُ وا ۚ رَبَّكُم ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره ، مخبرًا عن قيل شعيب لقومه : « استغفر وا ربكم » ، أيها القوم ، من ذنوبكم بينكم وبين ربكم التي أنتم عليها مقيمون ، من ٦٤/١٢ عبادة الآلهة والأصنام، وبَخْس الناس حقوقهم في المكاييل والموازين = « ثم توبوا إليه ، ، يقول : ثم ارجعوا إلى طاعته ، والانتهاء إلى أمره ويهيه = « إن ربى رحيم » يقول : هو رحيم بمن تاب وأناب إليه ، أن يعذبه بعد التوبة = « ودود » ، يقول : ذو محبة لمن أناب وتاب إليه ، يود م ويحبُّه .

<sup>(</sup>١) هكذا جامت العبارة في المخطوطة والمطبوعة ، وأذا أرجع أن الصواب : « يعني قوم نوح ، وهود، وصالح ، ولوط ، .

القول في تأويل قوله تعالى (قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَبُكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ) (١) وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ) (١)

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : قال قوم شعيب لشعيب : « يا شعيب ما نفقه كثيرًا مما تقول وتخبرنا به (١) = « وإنا لنراك فينا ضعيفًا » .

ذُكِرِ أَنه كَانَ ضَرِيرًا ، فلذلك قالوا له : ﴿ إِنَّا لَنُواكُ فَينَا ضَعِيفًا ﴾ .

## ذكر من قال ذلك :

۱۸۰۰۷ - حدثنی عبد الأعلی بن واصل قال، حدثنا أسد بن زید الجصاص قال، أخبرنا شریك، عن سالم، عن سعید بن جبیر فی قوله: « و إنا لنراك فینا ضعیفاً »، قال: كان أعمى .(٢)

۱۸۰۰۸ - حدثنا عباس بن أبي طالب قال، حدثني إبراهيم بن مهدى المصيصى قال، حدثنا خلف بن خليفة، عن سفيان، عن سعيد، مثله.

۱۸۵۰۹ — حدثنا أحمد بن الوليد الرملي قال، حدثنا إبراهيم بن زياد، وإسعق بن المنذر، وعبد الملك بن يزيد قالوا، حدثنا شريك، عن سالم، عن سعيد، مثله. (۳)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الفقه » فيما سلف ١٤ : ٨٨٥ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۸۰۷ - « أسد بن زيد الجصاص » ، لم أجد له ذكرا . وإنما يذكرون : « أسيد بن زيد بن نجيح الجال » ، وهو الذي يروى عن شريك ، ويروى عنه أبو كريب وطبقته وطبقته من شيوخ أبي جعفر الطبرى ، مترجم في التهذيب ، والكبير ۱۲/۲/۱ وأبي حاتم ۱/۱/۱/۱ و وميزان الاعتدال ۱ : ۱۱۹ . ولكن هذا « الجال » ، وذاك « الجصاص » ، فلا أدرى من يكون هذا الذي ذكره أبو جعفر .

<sup>(</sup>٣١) الأثر : ١٨٥٠٩ – « عبد الملك بن يزيد » ، هكذا هو في المخطوطة ، كما أثبته ، وفي

• ١٨٥١ – . . . قال ، حدثنا عمرو بن عون ومحمد بن الصباح قالا، سمعنا شريكًا يقول في قوله : « و إنا لنراك فينا ضعيفاً » ، قال : أعمى .

ا ۱۸۰۱ — حدثنا سعدویه قال، حدثنا عباد، عن شریك، عن سالم، عن سعید بن جبیر ، مثله . (۱)

« وإنا لنراك فينا ضعيفًا » ، قال : كان ضعيف البصر = قال سفيان قوله : وكان يقال له : « خطيبُ الأنبياء » .

المحانى قال ، حدثنا الحمانى قال، حدثنا عباد ، عن شريك، عن سالم ، عن سعيد : « وإنا لنراك فينا ضعيفًا » ، قال : كان ضرير البصر .

= وقوله : « ولو لا رهطك لرجمناك » ، يقول : يقولون : ولولا أنك في عشيرتك وقومك = « لرجمناك » ، يعنون : لسببناك . (٢)

وقال بعضهم : معناه : لقتلناك .

ذکر من قال ذلك :

الم ۱۸۰۱٤ — حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد فى قوله : « ولولا رهطك لرجمناك » ، قال : قالوا : لولا أن نتقى قومك ورهطك لرجمناك .

المطبوعة : « عبد الملك بن زيد » ، غير ما في المخطوطة . ولم أعرف من يكون « عبد الملك بن يزيد » أو « ابن زيد » ، الذي يروى عن شريك ؟ .

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۸۰۱۱ – « سعدویه ، الضبی الواسطی » ، هو « سعید بن سلیمان » ، شیخ الطبری ، مضی برقم: ۱۱ ، ۱۸۰۱ ، ۲۱۹۹ ، ۱۳۸۰۹ (ج ۱۲ : ۵۸۵ ، تعلیق : ۱) . و « سعدویه » ، یروی عن شریك ، ولکنه یروی أیضاً عنءباد بن العوام، فروی عن شریك هنا بالواسطة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة والخطوطة : « لولا أنت في عشيرتك » ، وأرجح أن الصواب ما أثبت .

وقوله: « وما أنت علينا بعزيز » ، يعنون: ما أنت ممن يكرَّم علينا ، فيعظمُ علينا إذلاله وهوانه ، بل ذلك علينا هيـّن . (١)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَهْطِي ٓ أَعَزُّ عَلَيْكُمِ مِّنَ ٱللهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُم ۚ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّى بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ ﴿ اِنَّ مَا يَعْمَلُونَ

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : قال شعيب لقومه : يا قوم ، أعزّزتم قومكم ، فكانوا أعزّ عليكم من الله ، واستخففتم بربكم ، فجعلتموه خلف ظهوركم ، لا تأتمرون لأمره ، ولا تخافون عقابه ، ولا تعظّمونه حق عظمته ؟

يقال للرجل إذا لم يقض حاجة الرجل: « نَبَذَ حاجته وراء ظهره » ، (۲) أى تركها لا يلتفت إليها . وإذا قَضَاها قيل : « جعلها أمامه ، ونُصْب عينيه » ، ويقال : « ظهَرَتَ بحاجتي » و « جعلتها ظيهرْيَّة » ، أى خلف ظهرك ، كما قال الشاعر : (۳)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «عزيز » فيها سلف من فهارس للغة (عزز).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « نبذه وراه ظهره » فيها سلف ١: ٣٠٤، ٤٠٨ : ٨٥٨ ، ٩٥٤، ٤٦٣٠٤ .

<sup>(</sup>٣) هو أرطاة بن سهية المرى .

<sup>(</sup>٤) مجاز القرآن لأبى عبيدة ١ : ٢٩٨ ، والاسان (ظهر) ، وكان أرطاة يهاجى شبيب بن البرصاء ، وهما جميعاً من بنى مرة بن سعد بن ذبيان ، والهجاء بينهما كثير ، وهذا منه . انظر الأغانى ١٣ : ٢٧١ – ٢٨١ ( ساسى ) ترجمة شبيب بن البرصاء . وصدر البيت :

<sup>«</sup> فَمَنْ مُبْلِغٌ أَبْنَاءَ مُرَّةَ أُنَّنَا »

70/14

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

## « ذكر من قال ذلك :

الله عمى الله الله الله الله عن الله عند الله عدائى أبى قال الله على على قال الله على على قال الله على على قال الله عن أبيه الله عند عباس قوله : « قال يا قوم أرهطه كانوا عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرياً » ، وذلك أن قوم شعيب ورهطه كانوا أعز عليهم من الله ، وصَغرُ شأن الله عندهم ، عزاً ربُّنا وجلاً.

۱۸۰۱٦ — حدثنی المثنی قال ، حدثنا عبد الله بن صالح ، قال حدثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس : « واتخذتموه وراء کم ظهریتاً ، ، قال : قطاً . (۱)

« يا قوم أرهطى أعز عليكم من الله واتخذتموه وراء كم ظهرياً » ، يقول : عززتم قومكم ، وأظهر تم بربكم .

۱۸۹۱۸ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: « واتخذتموه و راءكم ظهرياً » ، قال : لم تراقبوه فى شىء ، إنما تراقبون قوى = « واتخذتموه و راءكم ظهرياً » ، يقول : عززتم قومكم ، وأظهر تم بربكم . تراقبون قوى = « واتخذتموه و راءكم ظهرياً » ، يقول : عززتم قومكم ، وأظهر ، من تور ، عن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن

معمر ، عن قتادة : « واتخذتموه وراء كم ظهريتًا » ، قال : لم تراقبوه فى شىء ، إنما تراقبون قومى = « واتخذتموه وراء كم ظهريتًا » ، لا تخافونه .

• ١٨٥٢ - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة فى قوله : « أرهطى أعز عليكم من الله » ، قال : أعززتم قومكم ، واغتررتم بربكم . سمعت إسحق بن أبى إسرائيل قال : قال سفيان :

(١) هكذا فى المطبوعة ، ولها معنى ، ولكن الذى فى المخطوطة : « قصى » ، وكأنه أراد « قصيا » ، وهذا عندى أحب .

« واتخذتموه وراءكم ظهريًا » ، كما يقول الرجل للرجل : « خلَّفتَ حاجتى خلفَ ظهرك » = « فاتخذتموه وراءكم ظهريًّا » ، استخففتم بأمره . فإذا أراد الرجل قضاء حاجة صاحبه جعلها أمامه بين يديه ، ولم يستخفَّ بها .

المحدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: « واتخذتموه وراء كم ظهريًّا »، قال « الظهرّى»، الفَضَل، مثل الجمّال يخرج معه بإبل ظهريًّة، (١) فضل، لا يحمل عليها شيئًا ، إلا أن يحتاج إليها. قال: فيقول: إنما ربكم عندكم مثل هذا ، إن احتجتم إليه. وإن لم تحتاجوا إليه، فليس بشيء.

\* \* \*

وقال آخرون : معنی ذلك : واتخذتم ما جاء به شعیب وراء كم ظهریاً = فالهاء التی فی قوله : « واتخذتموه » ، علی هذا ، من ذكر ما جاء به شعیب. \* ذكر من قال ذلك :

ابن عمیر ، عن ورقاء ، عن ابن وکیع قال ، حدثنا ابن نمیر ، عن ورقاء ، عن ابن آبی نجیح ، عن مجاهد: «واتخذتموه وراء کم ظهریتًا » ، قال: ترکتم ما جاء به شعیب .

معن عباد ، عن جابر ، عن سفيان ، عن جابر ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد قال : نبذوا أمره .

۱۸۵۲٤ – حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد : « واتخذتموه وراء كم ظهريًّا » ، قال : نبذتم أمره .

۱۸۵۲۰ – حدثنا محمدبن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « واتخذتموه وراءكم ظهريتًا » ، قال

<sup>(</sup>۱) هكذا جاء في المخطوطة والمطبوعة : « ظهارية » ، ولكن اللغة على أن جمع « ظهرى » ، « ظهارى » ، فزيادة التاء هنا ضعيفة الوجه .

هم رهط شعیب ، بترکهم ما جاء به وراء ظهورهم، ظهریتًا .

۱۸۵۲٦ حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، قال =

قال أبو جعفر : وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويل ذلك ، لقرب قوله : « واتخذتموه وراء كم ظهريتًا » ، من قوله : « أرهطي أعز عليكم من الله » = فكانت « الهاء » في قوله : « واتخذتموه » بأن تكون من ذكر الله ، لقرب جوارها منه ، أشبه وأولى .

وقوله: « إن ربى بما تعملون محيط» ، يقول: إن ربى محيط علمه بعملكم، (١) فلا يخفى عليه منه شيء ، وهو مجازيكم على جميعه عاجلاً وآجلاً.

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَ يَاقَوْم ِ آعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اللهِ القول في تَعْلَمُونَ ﴾ إِنِّي عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره ، مخبرًا عن قيل شعيب لقومه : « ويا قوم اعملوا على مكانتكم » ، يقول : على تمكنكم .

 <sup>(</sup>١) انظر تفسير « محيط » فيما سلف ص: ٥٤٥، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

يقال منه : « الرجل يعمل على مكينته، ومكينته » ، أى : على اتئاده = « ومكنُن الرجل يمكُن ُ مكنْنًا ومكانة ً وَمكاناً » . (١)

وكان بعض أهل التأويل يقول في معنى قوله : « على مكانتكم » ، على منازلكم .

قال أبو جعفر : فمعنى الكلام إذاً : ويا قوم اعملوا على تمكنكم من العمل الذي تعملونه ، إنى عامل على تؤدة من العمل الذي أعمله = « سوف تعلمون » ، أينا الجانى على نفسه ، والمخطئ عليها ، والمصيب في فعله المحسن والمن نفسه .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَانِهُ وَمَنْ هُوَ كَانِهُ وَأَرْتَقِبُوا ۚ إِنِّي مَعَكُم ۚ رَقِيبٌ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره ، مخبرًا عن قيل نبيته شعيب لقومه: الذى يأتيه منّا ومنكم ، أيها القوم = « عذاب يخزيه » ، يقول: يذله ويهينه (٢) = « ومن هو كاذب » ، يقول: ويُخزى أيضًا الذى هو كاذب في قيله وخبره منا ومنكم = « وارتقبوا » ، أى : انتظروا وتفقدوا ، من « الرّقبة » .

يقال منه : ﴿ رَقَبَتْ فَلَانَا ۚ أَرْقُبُهُ رِقَابُهُ ۗ ﴿ وَالْبُهُ ۗ ﴾ . (١٣)

وقوله: « إنى معكم رقيب » ، يقول: إنَّى أيضاً ذو رِقْبة لذلك العذاب معكم ، وناظر إليه ، بمـن \* هو نازل " منا ومنكم ؟ (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «المكانة» فيما سلف ۱۲: ۱۲۸، ۱۲۹، وهنا زيادة في مصادره لا تجدها في كتب اللهة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الخزى » فيها سلف من فهارس اللغة ( خزى ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الترقب » و « الرقيب » فيما سلف ٧ : ٢٣٥ ، ٢٤٥ / ١١ : ٢٣٩ .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ, بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ خَيْمِينَ ﴾ ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ خَيْمِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره ، ولما جاء قضاؤنا فى قوم شعيب ، بعذابنا = « نجينا شعيبًا » ، رسولنا ، والذين آمنوا به فصدقوه على ما جاءهم به من عند ربهم ، مع شعيب من عذابنا الذى بعثنا على قومه = « برحمة منا » ، له ولمن آمن به واتبعه على ما جاءهم به من عند ربهم = وأخذت الذين ظلموا صيحة من الساء أخملتهم ، فأهلكتهم بكفرهم بربهم . (١) وقيل إن جبريل عليه السلام صاح بهم صيحة أخرجت أرواحهم من أجسامهم = « فأصبحوا فى ديارهم السلام صاح بهم صيحة أخرجت أرواحهم من أجسامهم = « فأصبحوا فى ديارهم بالمين » ، على ركبهم ، وصرعى بأفنيتهم . (١)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَاۤ أَلَا بُعْدًا لِمَ القول في تأويل قوله تعالى ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَاۤ أَلَا بُعْدًا لِلَّهُ عَالَى ﴿ كَأَن لَّمْ يَعْنَوْا فِيهَاۤ أَلَا بُعْدًا لِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : كأن لم يعش قوم شعيب الذين أهلكهم الله بعذابه ، حين أصبحوا جاثمين في ديارهم قبل ذلك ، ولم يغنوا .

= من قولم : « غنيت بمكان كذا » ، إذا أقمت به ، (٣) ومنه قول النابغة :

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « المسيحة » فيها سلف ص: ٣٨٠.

 <sup>(</sup>٢) انظر تفسير ، الجثوم » فيها سلف ص: ٣٨٠، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ﴿ غني بكذا ﴾ فيها سلف ١٢ : ١٩٥ ، ٧٠٠ / ١٥ : ٥٦ ، ٣٨١

# غَنِيَتْ بِذَلِكَ إِذْ هُمُ لِي جِيرَةٌ مِنْهَا بِعَطْفِ رِسَالَةً وَتَوَدُّدِ (١) عَنِيَتْ بِذَلِكَ إِذْ هُمُ لِي جِيرَةٌ مِنْهَا بِعَطْفِ رِسَالَةً وَتَوَدُّدِ (١) وَكَمَا : \_\_

۱۸۰۲۸ — حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثنی معاویة، عن علی، عن ابن عباس قوله: « كأن لم یغنوا فیها »، قال یقول: كأن لم یعیشوا فیها.

۱۸۰۲۹ – حدثنا محمد بن عبد الأعلىقال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، مثله .

• ١٨٥٣ – حدثنا بشرقال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، مثله.

= وقوله: « ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود » ، يقول تعالى ذكره: ألا أبعد الله مدين من رحمته ، بإحلال نقمته بهم  $\binom{Y}{n} = \binom{X}{n}$  بعدت ثمود » ، يقول : كما بعدت من قبلهم ثمود من رحمته ، بإنزال سخطه بهم .

القول فى تأويل قوله تعالى (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِأَ يَتِنَا وَسُلْطَانِ مُّرِينٍ اللهِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ اللهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ اللهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ اللهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ) ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولقد أرسلنا موسى بأدلتنا على توحيدنا، وحجة أنبين لمن عاينها وتأملها بقلب صحيح . (٣) أنها تدل على توحيد الله. وكذب

<sup>(</sup>١) مضى البيت وشرحه فيها سلف ص : ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « البعد » فيما سلف ص: ٣٨١٠٣٦٧٠٣٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « السلطان فيها سلف س : ١٤٦ ، تعليق : ١ ، والمراجع هذاك . = وتفسير « مبين » فيها سلف من فهارس اللغة ( بين ) .

کل من ادّ عی الربوبیة دونه ، و بطول قول من أشرك معه فی الألوهیة غیره = ( إلی فرعون وملئه »، یعنی : إلی أشراف جنده و تُباعه (۱) = ( فاتبعوا أمر فرعون »، یقول : فکذب فرعون وملأه موسی ، وجحدوا وحدانیة الله ، وأبوا قبول ما أتاهم به موسی من عند الله ، واتبع ملأ فرعون أمر فرعون دون أمر الله ، وأطاعوه فی تکذیب موسی ، ورد ما جاءهم به من عند الله علیه = یقول الله تعالی ذکره : ( وما أمر فرعون برشید » ، یعنی : أنه لا 'یرشد أمر فرعون من قبیله منه ، فی تکذیب موسی ، إلی خیر ، (۱) ولا جدیه إلی صلاح ، بل یورده فار جهنم . (۱)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ مِ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « يقدم » فرعون = « قومه يوم القيامة » ، يقودهم ، فيمضى بهم إلى النار ، حتى يوردهموها ، ويصليهم سعيرها = « وبشس الورد » ، يقول : وبشس الورد الذي يردونه .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

## • ذكر من قال ذلك :

۱۸۵۳۱ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « يقدم قومه يوم القيامة » ، قال : فرعون ، يقدم قومه يوم القيامة ، عضى بين أيديهم ، حتى يهجمُ على النار .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الملا » فيما سلف ص: ٣١٠، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة حذف قوله : « منه » ، فأفسد الكلام إفسأداً .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « رشيد » فيها سلف ص : ٠ ٥ ٤ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

\* المحدث المعيد، عن قتادة : هنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة : « يقدم قومه يوم القيامة » . يقول : يقود قومه = « فأو ردهم النار »

ابن جريج قال ، قال ابن عباس قوله : « يقدم قومه يوم القيامة » ، يقول : أضلَّهم فأوردهم النار .

الخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا البن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عمن سمع ابن عباس يقول في قوله : « فأوردهم النار » ، قال : « الورد » ، الدُّخول .

ابن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « فأوردهم النار » ، كان ابن عباس يقول : « الورد » في القرآن أربعة أوراد : في « هود » قوله : « وبنس الورد عباس يقول : « الورد » في القرآن أربعة أوراد : في « هود » قوله : « وبنس الورد المورود » = وفي « مريم » : ﴿ وَإِنْ مِنْكُم \* إِلا وَارِدُهَا ﴾ ، [سورة مريم : ١٧] ، وورد في « الأنبياء » : ﴿ حَصَبُ جَهَم مَ أَنْتُم \* لَهَا وَارِدُونَ ﴾ ، [سورة الانبياء : ٨٩] ، وورد في « مريم » أيضًا : ﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْرِ مِينَ إِلَى جَهَم وَرْداً ﴾ ، [سورة مريم : ٨١] . في « مريم » أيضًا : ﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْرِ مِينَ إِلَى جَهَم وَرْداً ﴾ ، [سورة مريم : ٢٨] . كان ابن عباس يقول : كل هذا الدخول . والله ليردن جهم كل بر وفاجر : كان ابن عباس يقول : كل هذا الدخول . والله ليردن جهم كل بر وفاجر : ﴿ أَنُمُ \* نَنَجّى الّذِينَ انْقَوْا وَنَذَرُ الظّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ﴾ ، [سوره مريم : ٢٧] .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَأَتْبِعُوا ۚ فِي هَذِهِ الْعَنَةَ وَيَوْمَ الْقُولُ فَى اللَّهِ الْعَنَةَ وَيَوْمَ اللَّهِ الْمَرْ فُودُ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَرْ فُودُ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرْ فُودُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّلْحَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قال أبو جعفر : يقول الله تعالى ذكره : وأتبعهم الله فى هذه = يعنى فى هذه الدنيا = مع العذاب الذي عجله لهم فيها، من الغرق فى البحر، لعنته (١١) = « ويوم (١) انظر تنسير « اللمنة » فيما سلف ١٢ : ٤٤٧ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هذاك .

القيامة » ، يقول : وفي يوم القيامة أيضاً يلعنون لعنة " أخرى ، كما : ــــ

۱۸۵۳٦ — حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن محمد ابن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبى بزة ، عن مجاهد : « وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة » ، قال : لعنة " أخرى .

۱۸۰۳۷ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم القيامة » ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة » ، قال : زيدوا بلعنته لعنة "أخرى ، فتلك لعنتان .

البن أبى نجيح، عن مجاهد: « وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود »، اللعنة في إثر اللعنة .

١٨٥٣٩ ـ . . . . قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : « وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة » ، قال : زيدوا لعنة أخرى ، فتلك لعنتان .

• ١٨٥٤ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : « في هذه » ، قال : في الدنيا = « ويوم القيامة » ، أردفوا بلعنة أخرى ، زيدوها ، فتلك لعنتان .

وقوله : « بئس الرفد المرفود » ، يقول : بئس العَوْن المُعان، اللعنة المزيدة فيها أخرى مثلها . (١)

وأصل « الرفد » ، العون، يقال منه: « رفَّد فلان فلانًا عند الأمير يَرفِّده رفَّداً » بكسر الراء = وإذا فتحت ، فهو السَّقي في القَّدح العظيم ، و « الرَّفد »

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : « أخرى منها » ، وكأن العمواب ما أثبت .

القدحُ الضخم ، ومنه قول الأعشى :

رُبِّ رَفْدٍ هَرَقْتَهُ ذَلِكَ الْيَوْ مَ وَأَسْرَى مِنْ مَعْشَرٍ أَقْتَالِ (١) ويقال: « رَفد فلان حائطه » ، وذلك إذا أسنده بخشبة ، لئلا يسقط . و « الرَّفد » ، بفتح الراء المصدر . يقال منه: « رَفَده يَرَفِده رَفَداً » ، « والرَّفد » اسم الشيء الذي يعطاه الإنسان ، وهو « المَرْفَد » .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

### \* ذكر من قال ذلك:

ا ١٨٥٤ – حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثني معاوية ، عن عن ابن عباس قوله : « بئس الرفد المرفود » ، قال : لعنة الدنيا والآخرة .

١٨٥٤٢ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « بئس الرفد المرفود » ، قال : لعنهم الله فى الدنيا ، وزيد لهم فيها اللعنة فى الآخرة .

الدنيا ، وزيدوا فيها لعنة في الآخرة . أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا عمر ، عن قتادة في قوله : « ويوم القيامة بئس الرفد المرفود » ، قال : لعنة في الدنيا ، وزيدوا فيها لعنة في الآخرة .

١٨٥٤٤ ــ حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة :

<sup>(</sup>۱) ديوانه: ۱۳ ، من قصيدة طويلة من جياد شهره ، يمدح فيها الأسود بن المنذر اللخمى أخا النهان بن المنذر ، الملك . وكان الأسود غزا الحليفين أسداً وذبيان ، ثم أغار على الطف ، فأصاب نعماً وأسرى وسبياً من سمد بن ضبيمة (رهط الأعشى ) ، وكان الأعشى غائباً ، فلما قدم وجد الحي مباحاً ، فأتاه فأنشده ، وسأله أن يهب له الأسرى ويحملهم ، ففعل . يقول : رب رجل كانت له إبل يحلبها في قدح له ولمياله ، فاستقت الإبل ، وذهب ما كان يحلبه في الرفد ، فكذلك هرقت ما حلب . و « الأقتال » جمع « قتل » ( بكسر فسكون ) . و « القتل » ، القرن من الأعداء ، وهو أيضاً : المثل والنظير ، وقال الأصمعى في شرح البيت وقد نقلت ما سلف من شرح ديوانه : « أقتال » ، أشباه غير أعداه .

وكان في المطبوعة والمخطوطة : « أقيال » ، وهو هنا خطأ .

« وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود » ، يقول : ترادفت عليهم اللعنتان من الله ، لعنة في الدنيا ، ولعنة في الآخرة .

م ١٨٥٤ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو خالد، عن جويبر، عن الضحاك قال: أصابتهم لعنتان في الدنيا، رَفَدت إحداهما الأخرى، وهو قوله: « ويوم القيامة بئس الرفد المرفود».

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنَابَآهِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُهُ وَ عَلَيْكَ مِنْ أَنَابَآهِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُهُ وَعَلِيدٌ ﴾ ۞ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآيِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هذا القصص الذى ذكرناه لك في هذه السورة ، والنبأ الذى أنبأناكه فيها ، من أخبار القرى التي أهلكنا أهلها بكفرهم بالله ، (۱) وتكذيبهم رسله = « نقصه عليك » ، فتخبرك به (۲) = « منها قائم »، يقول: منها قائم " بنيانه ، بائد "أهله هالك ، (۳) ومنها قائم بنيانه عامر ، ومنها حصيد " بنيانه ، خراب منداع ، قد تعنى أثر و دارس ".

من قولم : « زرع حصید » ، إذا كان قد استؤصل قطعه ، وإنما هو « محصود » ، ولكنه صرف إلى « فعیل » ، (٤) كما قد بینا فی نظائره . (٥)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « النبأ » فيها سلف من فهارس اللغة (نبأ).

<sup>(</sup> ۲ ) انظر تفسير « القصص » فيما سلف ٩ : ٢٠١ / ٢٩٩ / ١١ : ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ٢٠٤ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « بائد بأهله » ، والصواب من المخطوطة ، وزدت « قائم » قبل قوله : ربنيانه »، و بذلك تستقيم الحملة وتساوى التي تليها .

<sup>( )</sup> انظر تفسير « حصيد » فيما سلف ص : ٥٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر ما سلف من فهارس مباحث المربية والنحو وغيرهما .

وبنحو الذي قلِنا في ذلك قال أهل التأويل.

## ذكر من قال ذلك :

المحدث عمى المحدث عمد بن سعد قال، حدثى أبى قال ، حدثى عمى قال ، حدث عمى قال ، حدث عمى قال ، حدث المن أباء القرى قال ، حدث أبيه ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « ذلك من أنباء القرى نقصت عليك منها قائم وحصيد » ، يعنى ب « القائم » قررًى عامرة ، و « الحصيد » قرى خامدة .

۱۸۰٤۷ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: « قائم وحصيد » ، قال: « قائم » ، على عروشها = و « حصيد » مستأصلة .

۱۸۵٤۸ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: د منها قائم ، ، يرى مكانه = د وحصيد، ، لا يرى له أثر .

۱۸۰٤٩ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج: « منها قائم » ، قال : خاو على عروشه = « وحصيد » ، ملزق ، بالأرض .

١٨٥٥ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبيد الله ، عن سفيان ، عن
 الأعمش : « منها قائم وحصيد » ، قال : خرَّ بنيانه .

۱۸۵۵۱ - حدثنا الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا سفيان، عن الأعمش: « منها قائم وحصيد » ، قال: « الحصيد » ، ما قد خرَّ بنيانه .

۱۸۰۰۲ - حدثنی یونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زید فی قوله : « منها قائم وحصید » ، منها قائم یری أثره ، وحصید " باد کلا یری أثره .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَـٰكِن ظُلَمُوا فَلَامُوا فَلَمُوا فَلَمُ اللّهِ مَا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِى يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مِن شَيْءٍ لّمَا جَاءَ أَمْرُ رَبّك وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴾ (أ)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وما عاقبنا أهل هذه القرى التى اقتصصنا نبأها عليك ، يا محمد ، بغير استحقاق منهم عقوبتنا ، فنكون بذلك قد وضعنا عقوبتناهم في غير موضعها = « ولكن ظلموا أنفسهم » ، يقول : ولكنهم أوجبوا لأنفسهم بمعصيتهم الله وكفرهم به ، عقوبته وعذابه ، فأحلوا بها ما لم يكن لهم أن يحلوه بها، وأوجبوا لها ما لم يكن لهم أن يوجبوه لها = « فها أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء » ، يقول : فها دفعت عنهم آلهتهم التي يدعونها من دون الله ، (١) ويدعونها أرباباً ، من عقاب الله وعذابه إذا أحله بهم ربهم من شيء ، ولاردت عنهم شيئاً منه = « لما جاء أمر ربك » ، يا محمد ، يقول : لما جاء قضاء ربك بعذابهم ، فحق عليهم عقابه ، ونزل بهم ستخطه = « وما زادوهم غير تتبيب» ، يقول : وما زادتهم آلهتهم ، عند مجيء أمر ربك هؤلاء المشركين بعقاب الله ، غير تخسير وتدمير وإهلاك .

يقال منه: « تبَّبْتُه أَتبَّبُه تَتْبِيبًا»، ومنه قولهم للرجل: «تَبَّا لك »، قال جرير: عَرَادَةُ مِنْ بَقِيَّةِ قَوْمِ لُوطٍ أَلَا تَبًا لِمَا قَمَلُوا تَبَابَا(٢)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «أغني عنه » فيما سلف ص : ١٥٥ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك.

<sup>(</sup>۲) ديرانه : ۷۲ ، من قصيدته المشهورة في هجاء الراعي الغيري ، وكان سبها أن « عرادة الغيري » ، وهو راوية الراعي كان نديماً للفرزدق ، فقدم الراعي البصرة ، فدعاه عرادة فأطعمه وسقاء وقال : فضل الفرزدق على جرير ! فأبي . فلما أخذ فيه الشراب ، لم يزل به حتى قال :

ياصَاحِبَى دَنَا الرَّواحُ فَسِيرًا غَلَبَ الفَرَزْدَقُ فِي الْمِجَاءِ جريرًا

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

# • ذكر من قال ذلك:

البصرى المبين المبين المبين قال ، حدثنا سعيد بن سلام أبو الحسن البصرى قال ، حدثنا سفيان ، عن نسير بن ذعلوق ، عن ابن عمر فى قوله : « وما زادوهم غير تتبيب » ، قال : غير تخسير . (١)

۱۸۰۰٤ – حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : «غير تتبيب » ، قال : تخسير .

۱۸۰۰۰ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

١٨٥٥٦ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:
 ٤ غير تتبيب »، يقول: غير تخسير.

١٨٥٥٧ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمدبن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : «غير تتبيب » ، قال : غير تخسير .

فهاج الهجاء بينهما ، فكان بما ذكر به عرادة قوله :

وكان في المطبوعة والمخطوطة : « عرابة » ، وهو خطأ صرف .

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۸۰۵۳ – « سعید بن سلام ، أبو الحسن البصری العطار الثوری الأعور » ، منكر الحدیث ، كذاب یحدث عن الثوری ، لا یكتب حدیثه ، مترجم فی الكبیر ۲ / ۱ / ۱۶۱ ، وابن أبی حاتم ۲ / ۱ / ۳۸۲ . ولسان المیزان ۳ : ۳۱ ، ومیزان الاعتدان ۱ : ۳۸۲ . و « « ندیر بن ذعلوق الثوری » ، ثقة ، مضی برقم : ۱۳۶۸ ، ۱۳۶۸ .

قال أبو جعفر: وهذا الحبر من الله تعالى ذكره ، وإن كان خبرًا عمّن مَضَى من الأمم قبلنا ، فإنه وعيد من الله جل ثناؤه لنا ، أيتها الأمة ، أنّا إن سلكنا سبيل الأمم قبلنا في الحلاف عليه وعلى رسوله ، سلك بنا سبيلهم في العُقوبة = وإعلام منه لنا أنه لا يظلم أحداً من خلقه ، وأن العباد مم الذين يظلمون أنفسهم ، كما : \_\_

۱۸۰۰۸ - حدثی یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زید قال : اعتذر = یعنی ربنا جل ثناؤه = إلى خلقه فقال : « وما ظلمناهم » ، مما ذكرنا لك من عذاب من عذبنا من الأمم = « ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم لك من عذاب من عذبنا من الأمم غير تتبيب » ، قال : ما زادهم الذين كانوا يعبدونهم غير تتبيب . ، قال : ما زادهم الذين كانوا يعبدونهم غير تتبيب .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَكَذَّ لِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ أَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ أَلِكَ أَخْذُ وَكَالًا اللهُ الله

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وكما أخذت ، أيها الناس ، أهل هذه القرى التى اقتصصت عليك نبأ أهلها بما أخذتهم به من العداب ، على خلافهم أمرى ، وتكذيبهم رسلى ، وجحودهم آياتى ، فكذلك أخذى القرى وأهلها إذا أخذتهم بعقابى ، وهم ظلمة لأنفسهم بكفرهم بالله ، وإشراكهم به غيره ، وتكذيبهم رسله = « إن أخذه أليم » ، يقول : إن أخذ ربكم بالعقاب من أخذه و الميم » ، يقول : إن أخذ ربكم بالعقاب من أخذه اليم » ، يقول : إن أخذ ربكم بالعقاب من أخذه اليم » ، يقول : إن أخذ ربكم بالعقاب من أخذه اليم » ، يقول : موجع = « شديد » الإيجاع .

وهذا من الله تحذير لهذه الأمة ، (١) أن يساكوا في معصيته طريق من قبلهم من الأمم الفاجرة ، فيحل بهم ما حل بهم من المثلات ، كما :-

۱۸۵۹ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا أبو معاوية ، عن بريد بن أبى بردة ، عن أبيه ، عن أبى موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يُملِي ورُبِماً ، قال : يمهل = الظالم ، حتى إذا أخذه لم يُفلِيه . ثم قرأ : وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة » . (٢)

۱۸۵٦٠ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: إن الله حذر هذه الأمة سطوته، بقوله: « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد».

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « وهذا أمر من الله تحدير . . . » ، والصواب حذف « أمر » » وكذلك فعلت .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۸۰۰۹ – « برید بن بردة » ، هو « برید بن عبد الله بن أبی بردة الأشعری » ، یروی جده « أبی بردة » ، ثقة ، روی له الحاعة ، مترجم فی التهذیب ، والكبیر ۲ / ۱ / ۱۲۰ ، وابن أبی حاتم ۱ / ۱ / ۲۲۲ .

وقوله «: عن أبيه »، يمنى عن « أبى بردة بن أبى موسى الأشمرى »، وهو جده . وهذا الخبر رواه البخارى في صحيحه ( الفتح ٨ : ٢٦٧ ) ، ومسلم في صحيحه ١٥٠ : ١٣٧ ) ، وابن ماجة في سننه ص تا البخارى في صحيحه ( الفتح ٨ : ٢٦٧ ) ، والترمذى في كتاب التفسير . وإسناد البخارى و مسلم : « بريدة بن أبى بردة » عن أبيه » ، وإسناد بن ماجة « بريد بن عبد الله بن أبى بردة » وعند الترمذى عن أبى كريب عن أبي معاوية أيضاً ، وهو إسناد الطبرى : بريد بن عبد الله ، عن أبى بردة . وقد ذكر الحافظ ابن حجر عن أبى معاوية أيضاً ، وهو إسناد الطبرى : بريد بن عبد الله ، عن أبى بردة . وقد ذكر الحافظ ابن حجر خلك فقال : و كذا وقع لأبى ذر ، ووقع لغيره : " عن أبى بردة " بدل : "عن أبيه " ، وهو أصوب كان بريداً ، هو ابن عبد الله بن أبى بردة ، فأبو بردة جده لا أبوه ، ولكن يجوز إطلاق الأب عليه مجازاً » ( الفتح ٨ : ٢٦٧ ) .

وقال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح غريب ، وقد روى أبو أسامة عن بريد ، نحوه رقال : يمل . حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى ، عن أبى أسامة ، عن بريد بن عبد الله ، عن جده أبى بردة ، عن أبى موسى ، عن الذبى صلى الله عليه وسلم ، نحوه ، وقال : يملى ، ولم يشك فيه » .

وكان هذا في المخطوطة والمطبوعة: « إن الله يمل = وربما أمهل ، قال يمهل » ، زاد « أمهل » ، فحذفتها ، لأنها زيادة لا شك في خطئها .

<sup>«</sup> أملى له » أخره وأطال مدته ، من « الملاوة » ، وهي المدة من الزمن . و « لم يفلته » ، لم يطلقه » ولم يخلصه من عقابه .

وكان عاصم الجحدري يقرأ ذلك : ﴿ وَكَذَ لِكَ أَخُذُ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ اللَّهُ الْحَدَ الْقَرَاءة بها ، لخلافها القُرَى وَهِي ظَالِمَة ﴾ ، (١) وذلك قراءة لا أستجيز القراءة بها ، لخلافها مصاحف المسلمين ، وما عليه قرأة الأمصار .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ اللَّهِ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ النَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمُ مَشْهُودٌ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : إن فى أخذنا من أخذنا من أهل القرى التي اقتصصنا خبر ها عليكم ، أيها الناس = « لآية » ، يقول : لعبرة وعظة (٢) التي اقتصصنا خبر ها عليكم ، أيها الناس = « لآية » ، يقول : لعبرة وعظة (٢) مرا الله وعذابه فى الآخرة من عباده ، وحجة عليه لربه ، وزاجراً يزجره عن أن يعصى الله ويخالفه فيما أمره وبهاه .

وقيل : بل معنى ذلك : إن فيه عبرة لمن خاف عذاب الآخرة ، بأن الله سيني له بوَعده .

<sup>(</sup>۱) كان في المطبوعة : « وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى » وفي المخطوطة : « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى » ، والذي في المخطوطة ، هو نفس التلاوة ، ولذلك جعل الناشر « إذ » مكان « إذا » . ولكني لما رأيت أبا جعفر ذكر خلافه لمصاحف المسلمين وكان في المخطوطة : « إذا » قدرت أنه الذي أئبت ، وهي قراءة شاذة ، رويت عن عاصم الجحدري ، وعن فافع ( انظر القراءات الشاذه ، لابن خالويه : ٢١) .

وقرأ عاسم وطلحة بن مصرف : ﴿ وَكُذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذْ أَخَذَ القرَى ﴾ وقرأ عاسم ايضا : ﴿ وَ كُذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذْ أَخَذَ الْقُرَى ﴾

فهى ثلاث قراءات عن عاصم الجمدري، أثبت أشدها خلافا لمصاحف المسلمين ، وما عليه قرأة الأمصار .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « آية » فيها سلف من فهارس اللغة ( أبي ) .

### \* ذكر من قال ذلك:

الحدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب، قال ابن ويد في قوله:
 الآخرة ، كما وفينا للأنبياء: أنّا ننصرهم.

وقوله: « ذلك يوم مجموع له الناس » ، يقول تعالى ذكره: هذا اليوم = يعنى يوم القيامة = « يوم مجموع له الناس » ، يقول: يحشر الله له الناس من قبورهم ، فيجمعهم فيه للجزاء والثواب والعقاب = « وذلك يوم مشهود » ، يقول: وهو يوم تشهده الحلائق ، لا يتخلف منهم أحد " ، فينتقم حينئذ ممن عصى الله وخالف أمره وكذب رُسُلة .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

## \* ذكر من قال ذلك:

۱۸۵٦٢ — حدثنی يعقوب قال، حدثنا هشيم ، عن أبی بشر ، عن مجاهد فی قوله : « ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود » ، قال : يوم القيامة .

۱۸۵٦٣ — حدثنی يعقوب قال ، حدثنا هشيم ، عن أبی بشر ، عن عكرمة ، مثله .

۱۸۵۶۶ – حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبى = ، عن شعبة ، عن على بن زيد ، عن يوسف المكى ، عن ابن عباس قال : « الشاهد » ، محمد = « والمشهود » ، يوم القيامة . ثم قرأ : « ذلك يوم مجموع " له الناس وذلك يوم مشهود » .

۱۸۰۲۰ — حدثنی المثنی قال ، حدثنا الحجاج بن المنهال قال ، حدثنا حماد، عن علی بن زید ، عن ابن عباس قال : « الشاهد »، محمد = و « المشهود » يوم القيامة . ثم تلا هذه الآية : « ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود » .

عن جويبر، عن الضحاك قوله: « ذلك يوم عموع له الناس وذلك يوم مشهود » ، قال : ذلك يوم القيامة ، يجتمع فيه الحلق كلهم ، ويشهد ُ ، أهل السماء وأهل الأرض .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَمَا نُوخَرُهُ وَ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودٍ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّ

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ هُمْ شَقُواْ فَفِى بِإِذْنِهِ هُمْ شَقِى وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِى بِإِذْنِهِ هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ ۞ السَّمَا وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : يوم يأتى يوم القيامة ، أيها الناس ، وتقوم الساعة، لا تكلّم نفس إلاّ باذن رَبّها

واختلفت القرأة فى قراءة قوله: « يوم يأتى » .
فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة بإثبات الياء فيها : ﴿ يَوْمَ يَأْتِي لاَ تَكُلُّمُ

وقرأ ذلك بعض قرأة أهل البصرة وبعض الكوفيين بإنبات الياء فيها في الوصل وحذفها في الوقف .

وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة بحذف الياء في الوصل والوقف: ﴿ يَوْمَ كَأْتِ لِلاَ تَكُلَّمُ مَفْسٌ إِلاَ بِإِذْنِهِ ﴾ .

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة فى ذلك عندى: ﴿ يَوْمَ يَأْتَ ﴾ بحذف الياء فى الوصل والوقف، اتباعًا لحط المصحف، وأنها لغة معروفة لهذيل، تقول: ﴿ مَا تَقُول ﴾ ، ومنه قول الشاعر: (١) كَمَّاكَ كَمَّاكَ كَمَّاكَ كَمَّاكَ كَمَّاكَ كَمَّاكَ كَمَّاكَ كَمَّاكَ كَمَا الدَّمَا (٢)

وقيل: « لاتكلم » ، وإنما هي : « لاتتكلم » ، فحذف إحدى التاءين ، المجتزاء بدلالة الباقية منهما عليها .

وقوله: ﴿ فَمَنْهُمْ شَقَّ وَسَعِيدَ ﴾ ، يقول: فمن هذه النفوس التي لا تكلم يوم القيامة إلا بإذن ربها، شتى وسعيد = وعاد على ﴿ النفس ﴾ ، وهي في اللفظ واحدة، بذكر الجميع في قوله: ﴿ فَمَنْهُمْ شَقَّ وسعيد ﴾ .

يقول تعالى ذكره: « فأما الذين شقوا فنى النار لحم فيها زفير » = وهو أوّل مُهُا الحمار وشبهه = « وشهيق » ، وهو آخر نهيقه إذا ردّده فى الجوف عند فراغه من نهاقه ، كما قال رؤبة بن العجاج :

حَشْرَجَ فِي الْجُوْفِ سَحِيلاً أَوْ شَهَقَ حَتَّى أَيْقالَ نَاهِقَ وَمَا نَهَقَ (٣)

<sup>(</sup>١) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>۲) مُعَانَى القَرَآنَ للفَرَاءَ فَى تَفْسِيرِ الآية ، اللَّسَانَ (لَيْقَ) ، يَقَالَ : « مَا يَلْيَقَ بَكُفُهُ دَرَهُمُ » ( بِفْتُمُعُ اللَّيَاءُ) أَى : مَا يُحْبِسُهُ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ١٠٦ ، واللسان (حشرج) ، وسيأتى في التفسير ٢٩ : ٤ (بولاق) ، من

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

## \* ذكر من قال ذلك:

٧٠/١٢ حدثنى معاوية ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « لهم فيها زفير وشهيق » ، يقول : صوت شديد"، وصوت ضعيف .

ابيه ، عن أبى العالية فى قوله : « لهم فيها زفير وشهيق » ، قال : « الزفير » ، قال الخلق = و « الشهيق » ، فى الصدر .

القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، بنحوه.

معمر، عن قتادة قال : صوت الكافر في النار صوت الحمار، أوّله زفير وآخره شهيق :

۱۸۵۷۱ — حدثنا أبو هشام الرفاعي، ومحمد بن معمر البحراني ، ومحمد ابن المثني ، ومحمد بن بشار قالوا ، حدثنا أبو عامر قال ، حدثنا سليان بن سفيان قال ، حدثنا عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : لما نزلت هذه الآية : لا فمنهم شقى وسعيد » ، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا نبي الله ، فعلام عَملَنا ؟ على شيء قد فرغ منه ، أم على شيء لم يفرغ منه ؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : على شيء قد فرغ منه ، يا عمر ، وجرت

طويلته المشهوره ، يصف فيها حار الوحش ، وبعده :

كَأَنَّهُ مُستَنْشِقٌ مِن الشَّرَقَ خُرُّا مِن الخَرْدَلِ مَكُرُوهَ النَّشَقُ و « حشرج » ردد الصوت في جلقه ولم يخرجه . و « السحيل » ، الصوت الذي يدور في صدر المجار في نهيقه .

به الأقلام ، ولكن كل مُيسَمّر لما خُلق له = اللفظ لحديث ابن معمر .(١)

وقوله: «خالدین فیها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما یرید»، یعنی تعالی ذکره بقوله: «خالدین فیها» ، لابثین فیها (۲) = ویعنی بقوله: «ما دامت السموات والأرض» ، أبداً . (۳)

وذلك أن العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبداً قالت : « هذا دائم دوام السموات والأرض» ، بمعنى : أنه دائم أبداً . وكذلك يقولون : « هو باق ما اختلف الليل والنهار » ، و « ما سمر ابناً سمير » ، و « ما لالأت العنفر و أذنابها » ، يعنون بذلك كله : « أبداً » . فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفون به بينهم ، فقال : « خالدين فيها ما دامت السموات والأرض » ، والمعنى فى ذلك : خالدين فيها أبداً .

وكان ابن زيد يقول في ذلك بنحو ما قلنا فيه .

۱۸۰۷۲ — حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « خالدين فيها ما دامت السموات والأرض » ، قال : ما دامت الأرض أرضًا والسماء سماء .

ثم قال : « إلا ما شاء ربك » ، واختلف أهل العلم والتأويل في معنى ذلك . فقال بعضهم : هذا استثناء "استثناه الله في أهل التوحيد ، أنه يخرجهم من النار إذا شاء ، بعد أن أدخلهم النار .

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٨٥٧١ «سليمان بن سفيان التميمي» ، ضعيف ، منكر الحديث ، يروى عن الثقات أحاديث مناكير . مترجم في التهذيب ، والكبير ٢ / ٢ / ١٨ ، وابن أبي حاتم ٢ / ١/ ١١٩، وميزان الاعتدال ١ : ٤١٥ .

وهذا خبر ضعيف الإسناد ، ذكره ابن كثير في تفسيره ؛ ٣٩٥ ، عن مسند أبي يعلى ، وذكره الحافظ الذهبي في الميزان ، بإسناده ، عن أبي عامر العقدي . لكن معنى الخبر له شواهد في الصحيح . (٢) انظر تفسير « الخلود » فيما سلف من فهارس اللغة (خلد) .

<sup>(</sup>٣) افظر تفسير «ما دام » ١٠ : ١٨٥ / ١١ : ٧٤ ، ٢٣٨ .

#### « ذكر من قال ذلك :

معمر ، الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة فى قوله : « فأما الذين شقوا فى النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك » ، قال : الله أعلم بشنياه . (١) وذكر لنا أنناساً يصيبهم سقع من النار بذنوب أصابوها ، (٢) ثم يدخلهم الجنة .

١٨٥٧٤ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك »، والله أعلم بثنيته . (٣) ذكر لنا أن ناسًا يصيبهم سقعٌ من النار بذنوب أصابتهم ، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته ، يقال لهم: « الجهنتَميتُون » .

• ١٨٥٧ - حدثنا أبو هلال قال ، حدثنا قتادة ، وتلا هذه الآية : « فأما الذين شقوا فني حدثنا أبو هلال قال ، حدثنا قتادة ، وتلا هذه الآية : « فأما الذين شقوا فني النار لهم فيها زفير وشهيق » ، إلى قوله : « لما يريد » ، فقال عند ذلك : حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يتخرّج قوم من النار = قال قتادة : ولا نقول مثل ما يقول أهل حررُ وراء . (٤)

عنى الله = يعنى الله عن أبى مالك = يعنى أبى مالك = يعنى ثعلبة = عن أبى سنان فى قوله : « فأما الذين شقوا فنى النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك » ، قال : استثناء فى أهل التوحيد .

١٨٥٧٧ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن

<sup>(</sup>۱) « الثنيا » ( بضم فسكون ) و « الثنية » ، على وزن (فعيلة ) ، و « المثنوية » ، كله الاستثناء.

<sup>(</sup> ٢ ) « سفعته النار والشمس سفعاً » ، لفحته لفحاً يسيراً ، فغيرت لون بشرته وسودته .

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق رقم : ١ .

<sup>(</sup>٤) «أهل حروراء»، هم الخوارج، يقولون إن صاحب الكبيرة مخلد في النار، لأنهم يكفرون أهل الكيائر.

معمر ، عن الضحاك بن مزاحم : و فأما الذين شقوا فنى النار ، إلى قوله : و خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ، قال : يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة ، فهم الذين استثنى لهم .

المعاوية ، عن عامر بن جسّيب ، عن خالد بن معدان في قوله: ﴿ لاَ بِثِينَ فِيها معاوية ، عن عامر بن جسّيب ، عن خالد بن معدان في قوله: ﴿ لاَ بِثِينَ فِيها الْحَقَابا ﴾ ، [سورة النباء ٢٣] ، وقوله: ﴿ خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ، أنهما في أهل التوحيد . (١)

وقال آخرون: الاستثناء في هذه الآية في أهل التوحيد = إلا أنهم قالوا: معنى قوله: وإلا ما شاء ربك ، إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النار = ووجّهوا الاستثناء إلى أنه من قوله: و فأما الذين شقوا فيي النار ، = و إلا ما شاء ربك ، لا من و الحلود ،

# ذكر من قال ذلك

١٨٥٧٩ ــ حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، حدثنا ابن التيمى ، عن أبيه ، عن أبى نضرة ، عن جابر = أو : أبى سعيد ، يعنى الحدرى = أو : عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم = فى قوله : ه إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد ، قال : هذه الآية تأتى على القرآن كلّة . يقول : حيث كان فى القرآن و خالدين فيها ، تأتى عليه = قال : وسمعت أبا مجلز يقول : هو جزاؤه ، فإن شاء الله تجاوز عن عذابه .

وقال آخرون : عنى بذلك أهل النار وكل من دخلها .

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٨٥٧٨ – ٥ عامر بن جشيب الحمصى ٥ ، روى عن أبى أمامة ، وخالد بن معدان ، وغيرهما . ثقة . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٢ / ١ / ٣١٩ . وكان في المطبوعة : ٥ جشب ٥ ، وهو خطأ ، والمخطوطة كما أثبت إلا أنها غير منقوطة .

وهذا الخير سيأتى في التنفسير ٣٠ : ٨ ، ٩ ، ( بولاق) في تفسير سورة ﴿ النَّبَأَ ﴿ .

### « ذكر من قال ذلك :

" حالدين المراح المراح

ا ۱۸۰۸۱ – حدثنا ابن حمید قال، حدثنا جریر، عن بیان، عن الشعبی قال: جهنم أسرع الدارین عمراناً، وأسرعهما خراباً.

وقال آخرون: أخبرنا الله بمشيئته لأهل الجنة ، فعر فنا معنى تُنياه بقوله: «عطاء غير مجذوذ» ، أنها في الزيادة على مقدار مد السموات والأرض. قال: ولم يخبرنا بمشيئته في أهل النار. وجائز أن تكون مشيئته في الزيادة ، وجائز أن تكون في النقصان.

## ذكر من قال ذلك :

۱۸۵۸۲ – حدثنی یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زید فی قوله : « خالدین فیها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك » . فقرأ حتی بلغ : « عطاء غیر مجذوذ » ، قال : وأخبرنا بالذی یشاء لأهل الجنة ، فقال : « عطاء غیر مجذوذ » ، ولم یخبرنا بالذی یشاء لأهل النار .

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال في تأويل هذه الآية بالصواب، القول الذي ذكرنا عن قتادة والضحاك: من أن ذلك استثناء في أهل التوحيد من أهل الكبائر، أنه يدخلهم النار خالدين فيها أبداً، إلا ما شاء من تركهم فيها أقل من ذلك ، ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة ، كما قد بينا في غير هذا الموضع ، (١)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « كذا قد بينا » ، وهو كلام غث ، و رطه فيه سوء كتابة الناسخ .

بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع .(١)

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصحة في ذلك ، لأن الله جل ثناؤه أوعد أهل الشرك به الحلود في النار ، وتظاهرت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فغير جائز أن يكون استثناء في أهل الشرك = وأن الأخبار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يدخل قومًا من أهل الإيمان به بذنوب أصابوها النار ، ثم يخرجهم منها فيدخلهم الجنة ، فغير جائز أن يكون ذلك استثناء في أهل التوحيد قبل دُخولها ، مع صحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذكرنا = وأنبًا إن جعلناه استثناء في ذلك ، كنا قد دخلنا في قول من يقول : هلا يدخل الجنية فاسق ، ولا النار مؤمن » ، وذلك خلاف مذاهب أهل العلم ، وما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإذا فسدهذان الوجهان ، فلا قول قال به القدد وق من أهل العلم إلا الثال .

ولأهل العربية في ذلك مذهب عير ذلك، سنذكره بعد ُ ونبينه إن شاء الله . (٢)

وقوله: « إن ربك فعال لما يريد » ، يقول تعالى ذكره: إن ربك ، يا محمد ، لا يمنعه مانع من فعل ما أراد فعله بمن عصاه وخالف أمره ، من الانتقام منه ، ولكنه يفعل ما يشاء فعله ، فيمضى فيهم وفيمن شاء من خلقه فعله وقضاؤه . (٣)

<sup>(</sup>١) غاب عني مكانه ، فن وجه، فليثبته .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيأتي ص: ٤٨٧ - ٤٨٩

<sup>(</sup> ٣ ) في المطبوعة والمخطوطة : « ولكنه يفعل ما يشاء ، فيمضى فعله فيهم وفيمن شاء من خلقه فعله وقضاؤه » ، وهو غير مستقيم ، والآفة من الناسخ ، والصواب ما أثبت ، بتقديم « فعله ، الأولى .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا ۚ فَفِي ٱلْجَنَّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُلَّا اللَّهُ اللللللَّا الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

قال أبو جعفر : اختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأته عامة قرأة المدينة والحجاز والبصرة و بعض الكوفيين : ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا﴾، بفتح السين .

وقرأ ذلك جماعة من قرأة الكوفة : ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا ﴾، بضم السين ، بمعنى : رُزِقوا السعادة .

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك ، أنهما قراءتان معروفتان ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب .

فإن قال قائل : وكيف قيل « سُعِدُوا » ، فيا لم يسم فاعله ، ولم يقل : « أسعدوا » ، وأنت لا تقول في الخبر فيا سُمِّي فاعله : « سعده الله » ، بل إنما تقول : « أسعده الله » ؟

قیل ذلك نظیر قولهم : « هو مجنون » ، و « محبوب » ، (۱) فیما لم یسم فاعله ، فإذا سموا فاعله قیل : « أجنه الله » ، و « أحبه » ، والعرب تفعل ذلك كثیراً. وقد بینا بعض ذلك فیما مضى من كتابنا هذا . (۲)

وتأويل ذلك : وأما الذين سُعدوا برحمة الله فهم في الجنة حالدين فيها ما دامت

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « هو مجنون ، محبوب » ، والأجود الفصل بالواو .

<sup>(</sup>٢) غاب أيضاً عنى مكانه ، فن وجده فليقيده .

السموات والأرض ، يقول : أبداً = « إلا ما شاء ربك » .

فاختلف أهل التأويل في معنى ذلك .

فقال بعضهم : « إلا ما شاء ربك » ، من قدر ما مكثوا فى النار قبل دخُولهم الحنة . قالوا : وذلك فيمن أخرج من النار من المؤمنين فأدخل الجنة .

### \* ذكر من قال ذلك:

١٨٥٨٣ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الضحاك في قوله: « وأما الذين سعدوا فني الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك » ، قال : هو أيضاً في الذين يخرجون من النار فيدخلون الجنة . يقول : خالدين في الجنة ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك . يقول : إلا ما مكثوا في النار حتى أدخلوا الجنة .

وقال آخرون : معنى ذلك : « إلا ما شاء ربك » ، من الزيادة على قدر مدًد"ة دوام السموات والأرض . قالوا : وذلك هو الحلود فيها أبدًا .

## \* ذكر من قال ذلك:

واختلف أهل العربية في وجه الاستثناء في هذا الموضع.

فقال بعضهم: في ذلك معنيان:

أحدهما : أن يجعله استثناء " يستثنيه ولا يفعله ، كقولك : « والله لأضر بنتك

إلا "أن أرى غير ذلك » ، وعزمُك على ضربه . (۱) قال : فكذلك قال : « خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك » ، ولا يشاؤه ، [ وهو أعلم ] . (۲) قال : والقول الآخر أن العرب إذا استثنت شيئًا كثيرًا مع مثله ، أو مع ما هو أكثر منه ، (۳) كان معنى « إلا » ومعنى « الواو » سواء . فمن كان قوله : « خالدين فيها ما دامت السموات والأرض » = سوى ما شاء الله من زيادة الحلود ، فيجعل « إلا » مكان « سوى » ، فيصلح ، وكأنه قال : « خالدين فيها ما دامت السموات والأرض سوى ما زادهم من الحلود والأبد » ، ومثله فى الكلام أن تقول : السموات والأرض سوى ما زادهم من الحلود والأبد » ، ومثله فى الكلام أن تقول : لى عليك ألف إلا "ألفين اللذين [ من قبل فلان » ، أفلا ترى أنه فى المعنى : لى عليك ألف سوى الألفين ] ؟ (٤) قال : وهذا أحب الوجهين إلى ، لأن الله لا خليف ألف سوى الألفين ] ؟ (٤) قال : وهذا أحب الوجهين إلى ، لأن الله لا خليف أوعده . (٥) وقد وصل الاستثناء بقوله : « عطاء غير مجذود » ، فدل على أن الاستثناء لهم فى الحلود غير منقطع عنهم .

وقال آخر منهم بنحو هذا القول . وقالوا : جائز فيه وجه ثالث : وهو أن يكون استثنى من خلودهم فى الجنة ، احتباسهم عنها ما بين الموت والبعث ، وهو البرزخ ، إلى أن يصير وا إلى الجنة ، ثم هو خلود الأبد . يقول : فلم يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم فى البر زخ .

وقال آخر منهم : جائز "أن يكون دوام السموات والأرض ، بمعنى : الأبد ، على ما تعرف العرب وتستعمل ، وتستثنى المشيئة من دوامها ، لأن أهل

<sup>(</sup>١) في معانى القرآن للفراء : « وعزيمتك على ضربه » ، وهذا نص كلام الفراء .

<sup>(</sup> ٢ ) الزيادة ببن القوسين من مماني القرآن الفراء .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمخطوطة: « ومع ما هو أكثر منه » ، والصواب من معانى القرآن: « أو مع . . » .

<sup>(</sup>٤) كان في المطبوعة والمخطوطة : « إلا الألفين اللذين قبله » ، وليس فيهما بقية ما أثبت ، وهو كلام مبهم ، نقلت سائره ، وزدته بين القوسين من معانى القرآن للفراء ، فهذا نص كلامه .

<sup>(</sup> ه ) في المطبوعة: « لا خلف لوعده »، وفي المخطوطة ؛ « لا مخلف لوعده »، والصواب من معانى القرآن .

الجنة وأهل النار قد كانوا فى وقت من أوقات دوام السموات والأرض فى الدنيا ، لا فى الجنة ، فكأنه قال : خالدين فى الجنة ، وخالدين فى النار ، دوام السماء والأرض، إلا ما شاء ربتُك من تعميرهم فى الدنيا قبل ذلك .

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال فى ذلك عندى بالصواب، القول الذى ذكرته عن الضحاك وهو: « وأما الذين سعدوا فنى الجنة خالدين ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك »، من قدر ممكشهم فى النار، من لدن دخلوها، إلى أن أدخلوا الجنة = وتكون الآية معناها الحصوص، لأن الأشهر من كلام العرب فى « إلا » توجيهها إلى معنى الاستثناء، وإخراج معنى ما بعدها مما قبلها، إلا أن يكون معها دلالة " تدل على خلاف ذلك. ولا دلالة فى الكلام = أعنى فى قوله: يكون معها دلالة " تدل على غلاف ذلك. ولا دلالة فى الكلام = أعنى فى قوله: في وَجَمَّهُ إلى ما شاء ربك » = تدل على أن معناها غير معنى الاستثناء المفهوم فى الكلام، في وَجَمَّهُ إليه .

وأما قوله : « عطاء غير مجذوذ » ، فإنه يعنى : عطاء ً من الله غير مقطوع عنهم .

من قولهم: « جذذت الشيء أجذه جذاً » ، إذا قطعته ، كما قال النابغة: (١) تَجُدُ السَّلُو فِي اللَّهُ الحَبَاحِبِ (٢) تَجُدُ السَّلُو فِي اللَّهُ الحَبَاحِبِ (٢) تَجُدُ السَّلُو فِي اللَّهُ الحَبَاحِبِ (٢)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « كما قال الشاعر النابغة »، وهي زيادة لا تجدى .

<sup>(</sup> ٢ ) ديوانه : ١٤ ، واللسان (حبحب ) ، (سلق ) ، (صفح ) ، من قصيدته المشهورة ، يقول فيه قبله ، في صفة سيوف الغسانيين ، وذلك في مدحه عمرو بن الحارث الأعرج :

یعنی بقوله: « تجذ » ، تقطع

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

« ذكر من قال ذلك :

١٨٥٨٥ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك : « عطاء غير مجذوذ » ، قال : غير مقطوع .

۱۸۵۸٦ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « عطاء غير مجذوذ » ، يقول: غير منقطع.

٧٣/١٧ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : « عطاء غير مجذوذ » ، يقول : عطاء غير مقطوع .

۱۸۵۸۸ – حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسي ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « مجذوذ » ، قال : مقطوع .

۱۸۵۸۹ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد فی قوله : « عطاء غیر مجذوذ » ، قال : غیر مقطوع .

۱۸۵۹۰ .... قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، مثله.

ا ١٨٥٩١ ـ . . . قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن أبيه ، عن الربيع ، عن أبي العالية ، مثله .

١٨٥٩٢ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن

وهذه رواية الديوان . و « السلوق » ، الدروع ، منسوبة إلى « سلوق » ، وهي مدينة . و « الصفاح » حجارة عراض . و « ذار الحباحب » ، الشرر الذي يسقط من الزناد . ورواية الديوان : « وتوقد بالصفاح » ، وهما سواء .

ابن جریج ، عن مجاهد ، مثله .

ابن أنس، عن أبى العالية ، قوله : « عطاء غير مجذوذ » ، قال : أما هذه فقد أمضاها . يقول : عطاء غير منقطع .

۱۸۰۹٤ – حدثنی یونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زید فی قوله : « عطاء غیر مجذوذ » ، غیر منزُوع منهم .

华 华

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ اللَّهُ فَكَ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ عَابَآوُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَقُّوهُم فَا يَعْبُدُ عَابَآوُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَقُّوهُم نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴾ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴾ نَ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تك فى شك ، يا محمد ، مما يعبد هؤلاء المشركون من قومك من الآلهة والأصنام ، (١) أنه ضلال وباطل ، وأنه بالله شرك = «ما يعبد هؤلاء إلا كما يعبد آباؤهم من قبل يقول : إلا كعبادة آبائهم ، من قبل عبادتهم لها . يُخبر تعالى ذكره أنهم لم يعبد وا ما عبدوا من الأوثان ، إلا اتباعاً منهم منهاج آبائهم ، واقتفاء منهم آثارهم فى عبادتهموها ، لا عن أمر الله إياهم بذلك ، ولا بحجة تبينوها توجب عليهم عبادتها .

ثم أخبر جل ثناؤه نبيته ما هو فاعل بهم لعبادتهم ذلك ، فقال جل ثناؤه : « وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص » ، يعنى : حظهم مما وعدتهم أن أوفيهموه من

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «المرية» فيما سلف من فهارس اللغة (مرى).

خير أو شر (1) = (1) غير منقوص (1) ، يقول : لا أنقصهم مما وعدتهم ، بل أتم ذلك لهم على التمام والكمال (1) كما : -

١٨٥٩٥ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان، عن جابر ،
 عن مجاهد ، عن ابن عباس : « وإنا لموفُّوهم نصيبهم غير منقوص » ، قال :
 ما وُعدوا فيه من خير أو شر .

۱۸۰۹٦ — حدثنا أبو كريب ، ومحمد بن بشار قالا، حدثنا وكيع، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، مثله = إلا أن أبا كريب قال في حديثه : من خير وشر .

۱۸۰۹۷ — حدثنی المثنی قال ، أخبرنا سوید قال، أخبرنا ابن المبارك ، عن شریك ، عن جابر ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : « وإنا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص » ، قال : ما قد ر هم من الحیر والشر .

۱۸۰۹۸ — حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى ، عن جابر ، عن مجاهد ، عن ابن عباس فى قوله : « وإنا لموفقوهم نصيبهم غير منقوص » ، قال : ما يصيبهم من خير أو شر .

۱۸۵۹۹ — حد ثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد فى قوله: « و إنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص » ، قال : نصيبهم من العذاب .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «وفى» فيما سلف ١٤ : ٣٩ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك . = وتفسير « النصيب » فيما سلف ١٢ : ٤٠٨ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « النقص » فيما سلف ١٤ : ١٣٢ .

القول في تأويل قوله تعالى (وَلَقَدْ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَبِّكُ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكً مِنْهُ مُرِيبٍ) 

وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكً مِّنْهُ مُرِيبٍ) 

(وَلَقَدْ عَالَيْنَا مُوسَى الْكِتَبُهُمْ وَلِيبًا لَهُ مُرِيبٍ)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره ، مسلّيًا نبيَّه في تكذيب مشركي قومه إياه فيا أتاهم به من عند الله ... إياه فيا أتاهم به من عند الله ، يفعل بني إسرائيل بموسى فيا أتاهم به من عند الله يقول له تعالى ذكره: ولا يحزنك، يا محمد، تكذيب هؤلاء المشركين لك، وامض لما أمرك به ربُّك من تبليغ رسالته، فإن الذي يفعل بك هؤلاء ، من الدّ من تبليغ رسالته، فإن الذي يفعل بك هؤلاء ، من الدّ من سُنتهم به عليك من النَّصيحة ، من فعل ضُرَبائهم من الأمم قبلهم، وسنتهم سننهم .

ثم أخبره جل ثناؤه بما فعل قوم موسى به فقال : « ولقد آتينا موسى الكتاب»،
يعنى التوراة ، كما آتيناك الفرقان ، فاختلف في ذلك الكتاب قوم برسى ،
فكذّب به بعضهم وصدق به بعضهم ، كما قد فعل قومك بالفرقان ، من تصديق
بعض به ، وتكذيب بعض = « ولو لا كلمة سبقت من ربك » ، يقول تعالى
ذكره : ولو لا كلمة سبقت ، يا محمد ، من ربك بأنه لا يعجل على خلقه بالعداف ،
ولكن يتأتى حتى يبلغ الكتاب أجله = « نقضى بينهم » ، يقول : لقضى بين
المكذب منهم به والمصدق ، بإهلاك الله المكذب به منهم ، وإنجائه المصدق ٢٠/١٧
به = « وإنهم لنى شك منه مريب » ، يقول : يربيهم ، فلا يدرون أحق من حقيقته أنه من عند الله = « مريب » ، يقول : يربيهم ، فلا يدرون أحق من حقيقته أنه من عند الله = « مريب » ، يقول : يربيهم ، فلا يدرون أحق « هو أم باطل » ولكنهم فيه ممترون . (١)

<sup>(4)</sup> will be interfer a hours, a highlight of the contract of t

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « مريب » فيما سلف ص : ٣٧٠ ، تعليق : ١ . . علمان شيماً ؟ ﴿ يَا إِنَّا

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (\*)

قال أبو جعفر : اختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأته جماعة من قرأة أهل المدينة والكوفة: ﴿ وَإِنَّ ﴾ مشددة ﴿ كُلاًّ لَمَّا ﴾ مشددة .

واختلف أهل العربية في معنى ذلك .

فقال بعض نحو بي الكوفيين: معناه إذا قرئ كذلك: وإن كلا لممّاً ليوفينهم ربك أعمالهم = ولكن لما اجتمعت الميات حذفت واحدة ، فبقيت ثنتان، فأدغمت واحدة في الأخرى ، كما قال الشاعر : (١)

وَ إِنِّى لَمِمَّا أَصْدِرُ الْأَمْرَ وَجْهَهُ إِذَا هُوَ أَعْنَى بِالسَّبِيلِ مَصَادِرُهُ (() وَ إِنِّى لَهُ تَخْفُ ، [سورة النحل: ٩٠]، مَ تَخْفُ الياء مع الياء . (٣) وذكر أن الكسائى أنشده : (١)

<sup>(</sup>١١) لم أعرف قائله.

<sup>(</sup>۲) معانی القرآن للفراء فی تفسیر الآیة . فی المطبوعة : « لما » و « أیبی بالنبیل » ، وكلاهما خطأ، صوابه من المخطوطة ومعانی القرآن . وقوله « لمما » هنا، لیست من باب « لما » التی یذ كرها، إلا فی اجتماع المیات . وذلك أن قوله: « و إن كلا لمها لیوفینهم » ، أصلها : « لمن ما » ، « من » بفتح فسكون ، اسم . وأما التی فی البیت فهی « لمن ما » ، « من » حرف جر ، ومعناها معتی « ربما » للتكثیر ، وشاهدهم علیه قول أبی حیة النمیری (سیبویه ۱ : ۷۷۷) :

وَإِنَّا لَمَّا نَضْرِبُ الْكَبْشَ ضَرْبَةً ۚ عَلَى رَأْسِهِ تُلْقِي اللَّسَانَ مِنَ الفَم

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطة: «تخف»، وفي المطبوعة: «يخفف»، وأما الذي في معانى القرآن للفراء، وهذا نص كلامه: « محذف الياء » ، وهو الصواب الحيد .

<sup>(</sup>٤) لم أعرف قائله .

وأَشْمَتُ الهُدَاةَ بِنَا فَأَضْحَوْا لدَى يَتَباشَرُونَ بِمَا لَقَيْنَا (١) وقال : يريد « لدى يتباشرون بما لقينا »، فحذف ياء، لحركتهن واجتماعهن . قال : ومثله (٢)

كَأْنَ مِنْ آخِرِهَا إِلْقَادِمِ مَخْرِمُ نَجْدٍ فَارَعِ الْمَخَارِمِ (٢) وقال : أراد : إلى القادم ، فحذف اللام عند اللام .

وقال آخرون: معنى ذلك إذا قرئ كذلك: وإن كلاً شديداً وحقاً ، ليوفينهم ربك أعمالهم. قال: وإنما يراد إذا قرئ ذلك كذلك: «وإن كللاً لنّا »، بالتشديد والتنوين ، (3) ولكن قارئ ذلك كذلك حذف منه التنوين ، فأخرجه على لفظ فعل «لمّا » ، كما فعل ذلك فى قوله: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تَتْرَى ﴾ ، الفظ فعل «لمّا » ، كما فعل ذلك فى قوله: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تَتْرَى ﴾ ، المتنوين ، كما قرأ من قرأ «لمّا » ، بعضهم بالتنوين ، كما قرأ من قرأ «لمّا » ، بالتنوين ، وقرأها آخرون بغير تنوين ، كما قرأ «لمّا » بغير تنوين من قرأه . وقالوا : أصله من «اللّم » من قول الله تعالى : ﴿ وَتَأَكُونَ التّرَاثَ أَكُلاً لَمّا ﴾ ،

وقال آخرون : معنى ذلك إذا قرئ كُذلك : وإن كلاً إلا ليوفينهم ، كما يقول القائل : « بالله لمَّا قمت عنا » . (°)

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للفراء فى تفسير الآية ، وفى المطبوعة والمخطوطة : « وأشمت الأعداء » ، وهو خطأ ، صوابه من معانى القرآن .

<sup>(</sup>٢) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للفراء ، في تفسير الآية . وكان في المطبوعة : « من أحرها » ، و « محرم » و « المحارم » ، وهو خطأ . و « المحرم » ، ( بفتح فسكون فكسر ) ، الطريق في الجبل ، وجمعه « مخارم » .

<sup>(</sup> ٤ ) هذه قراءة الزهرى ، كما سيأتى ص : ٤٩٨

<sup>(</sup> o ) فى المطبوعة والمخطوطة : « لقد قمت عنا ، و بالله إلا قمت عنا » ، وذلك خطأ ، ولا شاهد فيه ، وصوابه من معانى القرآن للفراء ، فى تفسير الآية .

قال أبو جعفر : ووجدت عامة أهل العلم بالعربية ينكرون هذا القول ، ويأبون أن يكون جائزاً توجيه « لمَّا » إلى معنى « إلا » ، إلا فى اليمين خاصة . (١) وقالوا: لو جاز أن يكون ذلك بمعنى « إلا » ، جاز أن يقال : « قام القوم لمّا أخاك » ، بعنى : إلا أخاك ، ودخولها فى كل موضع صلح دخول « إلا » فيه .

قال أبو جعفر: وأنا أرى أن ذلك فاسد من وجه هو أبين مما قاله الذين حكينا قولم من أهل العربية في فساده ، وهو أن ( إن ) إثبات للثيء وتحقيق له ، و ( إلا » تحقيق أيضًا ، (٢) وإنما تدخل نقضًا لجحد قد تقد مها . فإذا كان ذلك معناها ، فواجب أن تكون عند متأولها التأويل الذي ذكرنا عنه ، أن تكون ( إن » بمعني الجحد عنده ، حتى تكون ( إلا » ، نقضًا لها . وذلك إن قاله قائل ، قول لا يخفي جهل قائله ، اللهم إلا أن يخفف قارئ ( إن » فيجعلها بمعني ( إن » التي تكون بمعني الجحد . وإن فعل ذلك ، فسدت قراءته ذلك كذلك أيضًا من وجه آخر ، وهو أنه يصير حينئذ ناصبًا ( لكل » بقوله : ( ليوفينهم » ، وليس في العربية أن ينصب ما بعد ( إلا » من الفعل ، الاسم الذي قبلها . لا تقول العرب : ( ما زيدًا إلا ضربت » ، فيفسد ذلك إذا قرئ كذلك من هذا الوجه ، إلا أن يرفع رافع ( الكل) ، فيخالف بقراءته ذلك كذلك قراءة القرأة وخط مصاحف المسلمين ، ولا يخرج بذلك من العيب ، لحروجه من معروف كلام العرب . (٣)

وقد قرأ ذلك بعض قرأة الكوفيين : ﴿ وَ إِنْ كُلاً ﴾ ، بتخفيف ﴿ إِنْ ﴾ ونصب ﴿ كُلاً لَمَّ ﴾ ، مشد دة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، أسقط « إلا » الثانية ، فأنسد الكلام .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة والمخطوطة : « و إلا أيضاً تحقيق أيضاً » ، حذفت أولاهما ، لأنه تكرار

ولا ريب . (٣) في المطبوعة : « بخروجه » ، والصواب من المخطوطة .

وزعم بعض أهل العربية أن قارئ ذلك كذلك ، أراد « إن " » الثقيلة فخففها ، وذكر عن أبي زيد البصرى ، أنه سمع : « كأن " تكدييه حُقاًن » ، فنصب ب «كأن » ، والنون مخففة من «كأن " ، ومنه قول الشاعر : (١)

وَوَجُهُ مُشْرِقُ النَّحْرِ كَأَنْ ثَدْيَيْهِ حُقَّانِ (٢)

وقرأ ذلك بعض المدنيين بتخفيف: ﴿ إِنْ ﴾ ونصب ﴿ كُلاًّ ﴾ وتخفيف ﴿ لَمَا ﴾.

وقد يحتمل أن يكون قارئ ذلك كذلك ، قصد المعنى الذى حكيناه عن ٧٥/١٢ قارئ الكوفة من تخفيفه نون « إن » وهو يريد تشديدها ، ويريد ب « ما » التي في « لما »، التي تدخل في الكلام صلة ، (٣) وأن يكون قصد إلى تحميل الكلام معنى : وإن كلاً ليوفينهم .

و يجوز أن يكون معناه كان فى قراءته ذلك كذلك : وإن كُلاً ليوفينهم ، أى : ليوفين كُلاً اليوفينهم » . أى : ليوفين كُلاً = فيكون نيته فى نصب « كل » كانت بقوله : « ليوفينهم » . فإن كان ذلك أراد ، ففيه من القبح ما ذكرت ، من خلافه كلام العرب . وذلك أنها لا تنصب بفعل بعد لام اليمين ، اسمًا قبلها .

وقرأ ذلك بعض أهل الحجاز والبصرة : ﴿ وَ إِنَّ ﴾ مشددة ﴿ كُلاًّ لَمَا ﴾ ، مخففة = ﴿ لَيُو فَيِّكُمْ ﴾ . ولهذه القراءة وجهان من المعنى :

أحدهما: أن يكون قاربها أراد: وإن كلاً لمَن ليوفينهم ربك أعمالهم ، فيوجه « مَا » التي في « لما » إلى معنى « من » كما قال جل ثناؤه : ﴿ فَانْكَمِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ ﴾ ، [سورة النساء: ٣] ، وإن كان أكثر استعمال العرب

<sup>(</sup>١) من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها .

<sup>(</sup>۲) سیبویه ۱ : ۲۸۱ ، رفعاً « کأن ثدیاه » ، وابن الشجری فی أمالیه ۱ : ۲۳۷ رفعاً ۲ : ۳ ، نصباً ، والخزانة ؛ ۲۰۰۰ ، والعینی (هامش الخزانة) ۲ : ۳۰۰ .

<sup>(</sup>٣) « صلة » ، أي : زيادة ، انظر فهارس المصطلحات فيها سلف .

لها في غير بني آدم = وينوى باللام التي في « لما » ، اللام التي تُسَلَقي بها « إن » جوابًا لها ، وباللام التي في قوله : « ليوفينهم » ، لام اليمين ، دخلت فيما بين « ما » وصلتها ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئنَ ﴾ ، وصلتها ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئنَ ﴾ ، [سورة النساء : ٢٧] ، وكما يقال : « هذا ما لَخَيرُه أفضل منه » .

والوجه الآخر: أن يجعل «ما» التي في «لما» بمعنى «ما» التي تدخل صلة في الكلام، واللام التي فيها هي اللام التي يجاب بها، واللام التي في « ليوفينهم » هي أيضًا اللام التي يجاب بها « إن »، كررت وأعيدت، إذ كان ذلك موضعها، وكانت الأولى مما تدخلها العرب في غير موضعها، ثم تعيدها بعد في موضعها، كما قال الشاعر: (١)

فَلَوْ أَنَّ قَوْمِي لَمْ يَكُونُوا أَعِزَّةً لَبَعَدُ لَقَدُ لاَقَيْتُ لا بُدَّ مَصْرَعَا (٢)

وقرأ ذلك الزهرى فيما ذكر عنه : ﴿ وَ إِنَّ كُلًّا ﴾ بتشديد « إِنَّ »، و ﴿ لَمَّا ﴾ بتنوينها ، بمعنى : شديداً وحَقًّا وجميعًا .

قال أبو جعفر : وأصحُ هذه القراءات مخرجًا على كلام العرب المستفيض فيهم، قراءة من قرأ: ﴿ وَ إِنَ ﴾ بتشديد نومها ﴿ كُلاً لَمَا ﴾ بتخفيف «ما» ﴿ لِيُوفِينَهُمْ وَلَاء الذين قصصها عليك ، يا محمد ، قصصهم فى هذه السورة ، لمن ليوفينهم ربك أعمالهم ، بالصالح منها بالجزيل من الثواب ، وبالطالح منها بالشديد من العقاب = فتكون «ما » بمعنى «مَن » ، واللام التى فيها جوابًا لـ «إن » ، واللام فى قوله : «ليوفينهم » ، لام قسم .

. (١) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>٢) مُمانى القرآن للفراء ، في تفسير الآية . وكان في المخطوطة والمطبوعة: « مصرعي » ، وأثبت ما في معانى القرآن .

وقوله: « إنه بما يعملون خبير » ، يقول: تعالى ذكره: إن ربك بما يعمل هؤلاء المشركون بالله من قومك ، يا محمد ، « خبير » ، لا يخيى عليه شيء من عملهم ، بل يخبر دلك كله ويعلمه ويحيط به ، حتى يجازيهم على جميع ذلك جزاءهم . (١)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ وِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم أنت ، يا محمد ، على أمر ربك ، والدين الذى ابتعثك به ، والدعاء إليه كما أمرك ربك  $(^{(Y)})$  = « ومن تاب معك » ، يقول : ومن رجع معك إلى طاعة الله ، والعمل بما أمره به ربه من بعد كفره = « ولا تطغوا » ، يقول : ولا تعدُوا أمره إلى ما نها كم عنه  $(^{(Y)})$  = « إنه بما تعملون بصير » ، يقول : إن ربكم ، أيها الناس ، عملون من الأعمال كليّها ، طاعتها ومعصيتها = « بصير » ، ذو علم بها ، لا يخفى عليه منها شيء ، وهو لحميعها مبصر  $(^{(Y)})$  يقول تعالى ذكره: فاتقوا الله ، أيها الناس ، أن يطلّع عليكم ربكم وأنتم عاملون بخلاف أمره ، فإنه ذو علم بما تعملون ، وهو لكم بالمرصاد .

. وكان ابن عيينة يقول في معنى قوله: « فاستقم كما أمرت » ، ما : ــ وكان ابن عيينة يقول في معنى قوله : « فاستقم كما أمرت » ، ما : ــ حدثنا عبد الله بن

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « خبير » فيها سلف من فهارس اللغة ( خبر ) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الاستقامة» فيها سلف ص: ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «طغي » فيها سلف ص : ٣٤ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>( ؛ )</sup> انظر تفسير « بصير » فيها سلف من فهارس اللغة ( بصر ) .

الزبير ، عن سفيان في قوله : « فاستقم كما أمرت » ، قال : استقم على القرآن .

۱۸۹۰ – حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « ولا تطغوا » ، قال : «الطغيان» ، خلاف الله ، وركوب معصيته . ذلك « الطغيان » .

\* \* \*

القول في تأويل قوله ﴿ وَلَا تَرْ كَنُوٓ اللهِ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللهِ مِنْ أَوْلِيَآ ۚ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾ ﴿ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللهِ مِنْ أَوْلِيَآ ۚ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ولا تميلوا ، أيها الناس ، إلى قول هؤلاء الذين كفروا بالله ، فتقبلوا منهم وترضوا أعمالهم = « فتمسكهم النار » ، بفعلكم ذلك (1) = 0 وما لكم من دون الله من ناصر ينصركم وولى يليكم (1) = 0 تنصرون » ، يقول : فإنكم إن فعلتم ذلك ، لم ينصركم الله ، بل يخليكم من نصرته ، (1) ويسلّط عليكم عدو كم .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

### \* ذكر من قال ذلك:

۱۸۶۰۲ — حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثنا معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار » ، يعنى : الركون إلى الشرك .

الربيع، عن أبى العالية: « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا »، يقول: لا ترضوا أعمالهم.

<sup>(</sup>١) اتظر تفسير «المس» فيما سلف ص: ٣٥٣، تعليق: ٦، والمراجع هناك.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الأولياء » فيها سلف من فهارس اللغة (ولى ) .

۱۸۶۰ - حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه ، عن الربيع، عن أبي العالية في قوله: « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا » ، يقول: لا ترضوا أعمالهم . يقول: « الركون » ، الرضى .

10700 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية : « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا » ، قال : لا ترضوا أعمالهم = « فتمسكم النار » .

ابن جريج: « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا » ، قال ، قال ابن عباس: ولا تميلوا إلى الذين ظلموا » ، قال ، قال ابن عباس: ولا تميلوا

قوله: « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار » ، يقول: لا تلحقوا بالشرك ، وهو الذي خرجتم منه .

معاصى الله ، فالله أعلى الذبوب الله فيها . المنار الله الإسلام ، قال ابن زيد فى الموله : « ولا تركنوا إلى الذبن ظلموا فتمسكم النار » ، قال : « الركون » ، الإدهان . وقرأ : ﴿ وَدُوا لَوْ تُدُهِنُ فَيَدُهِنُون ﴾ ، [ سورة القلم : ٩] . قال : تركن واليهم ، ولا تنكر عليهم الذي قالوا ، وقد قالوا العظيم من كفرهم بالله وكتابه ورسله . قال : وإنما هذا لأهل الكفر وأهل الشرك ، وليس لأهل الإسلام . أما أهل الذنوب من أهل الإسلام ، فالله أعلى بذنوبهم وأعمالهم . ما ينبغي لأحد أن يُصالح على من أهل الإسلام ، فالله أعلى بذنوبهم وأعمالهم . ما ينبغي لأحد أن يُصالح على شيء من معاصى الله ، ولا يركن إليه فيها .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَأَقِم ِ ٱلصَّلُواةَ طَرَفَى ِ ٱلنَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ ٱلنَّيْطَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَى النَّيِّاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَى النَّيِّاتِ مَنَ ٱلنَّيْطَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَى اللَّيِّاتِ مَنَ ٱلنَّيِّطَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَى اللَّيِّاتِ مِنْ النَّيِّطَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَى اللَّيَّاتِ مِنْ النَّيْطَاتِ فَالِكَ ذِكْرَى اللَّيْ اللَّهُ الْحَرِينَ ﴾ شَ

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : « وأقم الصلاة » ، يا محمد ، يعنى : صَلِّ = « طرفى النهار »، يعنى : الغداة والعشيّ.

واختلف أهل التأويل في التي عُنيت بهذه الآية من صلوات العشي ، بعد الجماع جميعهم على أن التي عُنيت من صلاة الغداة ، الفجرُ .

فقال بعضهم : عُنيت بذلك صلاة الظهر والعصر . قالوا : وهما من صلاة العشي .

# \* ذكر من قال ذلك:

۱۸٦۰٩ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبى = عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد : « أقم الصلاة طرفى النهار » ، قال : الفجر ، وصلاتى العشى = يعنى الظهر والعصر .

منصور ، عن مجاهد ، مثله .

الثورى ، عن منصور ، عن مجاهد فى قوله : « أقم الصلاة طرفى النهار » ، قال : صلاة الفجر ، وصلاة العشى .

المبارك ، المبارك ، المبارك ، المبارك ، أخبرنا ابن المبارك ، أخبرنا ابن المبارك ، عن أفلح بن سعيد قال : سمعت محمد بن كعب القرظي يقول : « أقم الصلاة طرفي النهار » ، قال : فطرفا النهار ، الفجر والظهر والعصر .

الفجر والظهر والعصر .

ابن مغراء ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله : « أقم الصلاة طرفي النهار » ، والنجر والظهر والعصر .

وقال آخرون : بل عني بها صلاة المغرب.

\* ذكر من قال ذلك:

الغداة ، وصلاة المغرب .

١٨٦١٦ – حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا يحيى ، عن عوف ، عن الحسن : « أقم الصلاة طرفي النهار » ، قال : صلاة الغداة والمغرب .

الم ۱۸۶۱۷ – حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « أقم الصلاة طرفي النهار » ، الصبح والمغرب .

وقال آخرون: عني بها صلاة َ العصر .

« ذكر من قال ذلك :

VV/17

۱۸٦١٨ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبدة بن سليان ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله : « أقم الصلاة طرفي النهار » ، قال : صلاة الفجر والعصر .

۱۸٦١٩ - . . . . قال ، حدثنا زيد بن حباب ، عن أفلح بن سعيد القبائي ، عن محمد بن كعب : « أقم الصلاة طرفي النهار » ، الفجر والعصر .

۱۸٦٢ - حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية قال ، حدثنا أبو رجاء ،

عن الحسن في قوله: « أقم الصلاة طرفي النهار » ، قال: صلاة الصبح وصلاة العصر .

الحدثنى الحسين بن على الصدائى قال، حدثنا أبى قال، حدثنا أبى قال، حدثنا مبارك، عن الحسن قال: « أقم الصلاة طرفى النهار » ، قال: « طرفى النهار » ، الغداة والعصر.

الم ١٨٦٢٧ - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « أقم الصلاة طرفي النهار » ، يعني صلاة العصر والصبح .

المبارك ، أخبرنا ابن المبارك ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن الحسن : « أقم الصلاة طرفي النهار » ، الغداة والعصر .

الله بن حباب ، عن أفلح بن حباب ، عن أفلح بن معدد ، عن أفلح بن سعيد ، عن محمد بن كعب : « أقم الصلاة طرفي النهار » ، الفجر والعصر .

١٨٦٢٥ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو عامر قال، حدثنا قرة ، عن الحسن : « أقم الصلاة طرفي النهار » ، قال : الغداة والعصر .

وقال بعضهم: بل عنى بطرفى النهار ، الظهر والعصر ، وبقوله: « زلفًا من الليل » ، المغرب والعشاء والصبح .

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال فى ذلك عندى بالصواب ، قول من قال : « هى صلاة المغرب » ، كما ذكرنا عن ابن عباس .

وإنما قلنا: « هو أولى بالصواب » ، لإجماع الجميع على أن صلاة أحد الطرفين من ذلك صلاة الفجر ، وهى تصلى قبل طلوع الشمس . فالواجب ، إذ كان ذلك من جميعهم إجماعاً ، أن تكون صلاة الطرف الآخر المغرب ، لأنها تصلى بعد غروب الشمس . ولو كان واجباً أن يكون مراداً بصلاة أحد الطرفين قبل غروب الشمس ، وجب أن يكون مراداً بصلاة الطرف الآخر بعداً

طلوعها . وذلك ما لا نعلم قائلاً قاله ، إلا من قال : « عنى بذلك صلاة الظهر والعصر » . وذلك قول لا يُخيلُ فسادة ، (١) لأنهما إلى أن يكونا جميعًا من صلاة أحد الطرفين ، أقرب منهما إلى أن يكونا من صلاة طرفى النهار . وذلك أن « الظهر » لا شك أنها تصلى بعد مضى نصف النهار فى النصف الثانى منه ، فحال أن تكون من طرف النهار الأول ، وهى فى طرفه الآخر .

فإذا كان لا قائل من أهل العلم يقول: « عنى بصلاة طرف النهار الأول صلاة بعد طلوع الشمس » ، وجب أن يكون غير جائز أن يقال: « عنى بصلاة طرف النهار الآخر صلاة قبل غروبها » .

وإذا كان ذلك كذلك ، صحَّ ما قلنا في ذلك من القول ، وفسد ما خالفه .

وأما قوله : « وزلفًا من الليل » ، فإنه يعني : ساعات من الليل .

وهي جمع « زُلُفة » ، و « الزلفة » ، الساعة ، والمنزلة ، والقربة . وقيل : إنما سميت « المزدلفة » و « جمع » ، من ذلك ، لأنها منزل " بعد عرفة = وقيل سميت بذلك ، لازدلاف آدم من عرفة إلى حواء وهي بها ، ومنه قول العجاج في صفة بعير :

ناج ٍ طُوَاهُ الأَيْنُ مِمَّا وجَهَا طَيَّ اللَّمَالِي زُلَفًا فَزُلِفًا ()

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « لا نحيل فساده » ، وهو كلام فاسد ، وفى المخطوطة غير منقوطة . يقال : « أخال الشيء » ، اشتبه . يقال « هذا الأمر لا يخيل على أحد » ، أى لا يشكل . و « شيء مخيل » ، مشكل .

وقد مضى مثله وعلقت عليه في أوائل الكتاب ، في مواضع .

<sup>(</sup>۲) دیوانه : ۸۶ ، مجاز القرآن ۱ : ۳۰۰ ، وسیبویه ۱ : ۱۸۰ ، واللسان (زلف) ، (حقف) ، (سما) ، (وجف) وغیرها کثیر ، وسیأتی فی التفسیر ۱۹ : ۵۱ (بولاق) . و بعده هناك :

<sup>\*</sup> سَمَاوَةَ الْهِلَالَ حَتَّى أَحْقُوقَفًا \*

<sup>«</sup> الأين » ، التعب . « وجف » من « الوجيف » ، وهو سرعة السير . و « سهاوة الهلال » شخصه ، إذا ارتفع في الأفق شيئاً . و « احقوقف » اعوج .

واختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأته عامة قرأة المدينة والعراق: ﴿ وَ زُلُفًا ﴾ ، بضم الزاى وفتح اللام .

وقرأه بعض أهل المدينة بضم الزاى واللام = كأنه وجلَّهه إلى أنه واحد" ، وأنه بمنزلة « الله أنه أله أنه واحد" ، وأنه بمنزلة « الله أنه أله أنه واحد" ، وأنه بمنزلة « الله أنه أله أنه واحد" ، وأنه واحد" ، وأنه أنه واحد" ، وأنه أنه واحد" ، وأنه أنه واحد" ، وأنه واحد" ، وأنه

وقرأه بعض المكيين: ﴿ وَ زُالُهُما ﴾ ، بضم الزاى وتسكين اللام .

قال أبو جعفر : وأعجب القراءات في ذلك إلى " أن أقرأها : ﴿وَزُلُفاً ﴾، بضم الزاى وفتح اللام ، على معنى جمع « زُلُفة » ، كما تجمع « غُرُفْة غُرُف » و « حُجْرة حُجر » .

و إنما اخترتُ قراءة ذلك كذلك ، لأن صلاة العشاء الآخرة إنما تصلى بعد مضى زُلَفٍ من الليل ، وهي التي عندي بقوله : « و زلفًا من الليل » .

وبنحو الذي قلنا في قوله : « وزلفًا من الليل » ، قال جماعة من أهل التأويل .

# ذكر من قال ذلك :

المحدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « وزلفًا من الليل » ، عن الليل ، صلاة العتمة .

۱۸۹۲۷ حدثنا شبل، عن المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، مثله .

۱۸۲۲۸ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله

المنعى معاوية ، حدثنا عبد الله قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : « زلفًا من الليل » ، يقول : صلاة العتمة .

۱۸۶۳۰ — حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا يحيى ، عن عوف ، عن الحسن : « وزلفًا من الليل » ، قال : العشاء .

ا ۱۸۶۳۱ — حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يحيى بن آدم، عن سفيان، عن عبيد الله بن أبى يزيد قال: كان ابن عباس يعجبه التأخير بالعشاء، ويقرأ: «وزلفًا من الليل».

ابن عن ورقاء ، عن ابن وكيع قال ، حدثنا ابن نمير ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « وزلفًا من الليل » ، قال : ساعة من الليل ، صلاة العَمَمة .

ابن زيد في عول ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « وزلفا من الليل » ، العتمة . وما سمعت أحداً من فقها ثنا ومشايخنا يقول « العشاء » ، ما يقولون إلا « العتمة » .

林 林 林

وقال قوم: الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامتها زُلَفًا من الليل ، صلاة المغرب والعشاء .

### \* ذكر من قال ذلك:

۱۸۶۳٤ – حدثنى يعقوب بن إبراهيم ، وابن وكيع = واللفظ ليعقوب = قالا ، حدثنا ابن علية قال ، حدثنا أبو رجاء ، عن الحسن : « وزلفًا من الليل » ، قال : هما زُلْفَتَان من الليل ، صلاة المغرب ، وصلاة العشاء .

معن عن الحسن في قوله: « و زلفاً من الليل » ، قال : المغرب والعشاء .

١٨٦٣٦ - حدثني الحسن بن على قال، حدثنا أبي قال ، حدثنا مبارك ،

عن الحسن ، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم : « أقم الصلاة طرفى النهار وزلفًا من الليل » ، قال : « زلفًا من الليل » ، المغرب والعشاء ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هم ما زُلْفَتَا الليل ، المغرب والعشاء .

الليل » ، قال : المغرب والعشاء.

الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله .

۱۸۳۹ – حدثنى المثنى قال حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله .

ابن فضالة ، عن الحسن قال : قد بين الله مواقيت الصلاة في القرآن ، قال : إن فضالة ، عن الحسن قال : قد بين الله مواقيت الصلاة في القرآن ، قال : ﴿ أَوْمِ الصَّلاَةَ لِدُلُولَةِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ [سورة الإسراء: ٧٨] ، قال : « دلوكها » ، إذا زالت عن بطن السهاء ، وكان لها في الأرض في عد . وقال : « أقم الصلاة طرفي النهار »، الغداة والعصر = « وزلفا من الليل »، المغرب والعشاء . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هم ما زلفتا الليل ، المغرب والعشاء .

۱۸٦٤١ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة . و « زلفًا من الليل » ، قال : يعني صلاة المغرب وصلاة العشاء .

۱۸۶۲ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن أفلح بن سعيد قال : سمعت محمد بن كعب القرظى يقول : « زلفًا من الليل » ، المغرب والعشاء .

سعید ، عن محمد بن كعب ، مثله .

۱۸۶٤٤ – حدثنى الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو معشر ، عن محمد بن كعب القرظي : « وزلفاً من الليل » ، المغرب والعشاء .

م ۱۸۶۵ – حد ثنى المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن عاصم بن سليمان، عن الحسن قال: زلفتا الليل، المغرب والعشاء.

۱۸۶۶ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الرحمن ابن مغراء ، عن جويبر ، عن الضحاك فى قوله : « وزلفاً من الليل » ، قال : المغرب والعشاء .

الأعمش ، عن عن الحسن : « وزلفًا من الليل » ، قال : المغرب والعشاء .

١٨٦٤٨ — حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبدة بن سليمان ، عن جويبر ، عن الضحاك : « و زلفًا من الليل » ، قال : المغرب والعشاء .

۱۸٦٤٩ – حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن عاصم ، عن الحسن : « زلفًا من الليل » ، صلاة المغرب والعشاء .

وقوله: « إن الحسنات يذهبن السيئات » ، يقول تعالى ذكره: إن الإنابة إلى طاعة الله والعمل بما يرضيه ، يذهب أثام معصية الله ، ويكفر الذنوب . (١)

ثم اختلف أهل التأويل في « الحسنات » التي عنى الله في هذا الموضع ، ٧٩/١٧ اللاتي يذهبن السيئات .

فقال بعضهم : هن الصلوات الحمس المكتوبات .

ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) « الأثام » ، عقوبة الإثم وجزاؤه . وأما « الآثام » فجمع « إثم » ، وهو الذنب .

• ١٨٦٥ - حدثنى يعقوب بن إبراسم قال ، حدثنا ابن علية ، عن الجريرى ، عن أبى الورد بن ثمامة ، عن أبى محمد بن الحضرمى قال ، حدثنا كعب فى هذا المسجد قال : والذى نفس كعب بيده ، إن الصلوات الحمس ، لهن الحسنات التى يذهبن السيئات ، كما يغسل الماء الد رن . (١)

۱۸٦٥١ - حدثنى المثنى قال، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن أفلح قال : سمعت محمد بن كعب القرظى يقول فى قوله : « إن الحسنات يذهبن السيئات » ، قال : هن الصلوات الحمس .

الثورى ، عن عبد الله بن مسلم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « إن الخسنات يذهبن السيئات » ، قال : الصلوات الخمس .

۱۸٦٥٣ .... قال أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى ، عن منصور ، عن مجاهد : « إن الحسنات » ، الصلوات .

١٨٦٥٤ – حدثنا أبو أسامة = جميعاً ، عن عوف ، عن الحسن : « إن الحسنات يذهبن السيئات » ، قال : الصلوات الحمس .

عبد الله بن مسلم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « إن الحسنات يذهبن

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۸۹۰۰ - « الجريری » ، هو « سعيد بن إياس الجريری » ، سلف مراراً .
و « أبو الورد بن ثمامة بن حزن القشيری » ، ويقال هو : « ثمامة بن حزن » ، تابعی
ثقة ، لم يدرك غير واحد من الصحابة ، وكان قليل الحديث . مترجم في التهذيب ، وابن سعد ٧ / ١ / ١ / ١ والكني للبخارى: ٧٩ ، وابن أبي حاتم ٤ / ٢ / ١٥٤ في الكني ، وفي « ثمامة بن حزن القشيرى » ١٦٤ ، والم يقل هو « أبو الورد » ، فكأنهما عنده رجلان .

و «أبو محمد بن الحضرى » ، هكذا جاء فى المخطوطة والمطبوعة ، والذى فى كتب الرجال : «أبو محمد الحضرى » ، غلام أبى أيوب الأنصارى ، مترجم فى التهذيب ، والكنى للبخارى : ٦٦ ، وابن أبى حاتم الحضرى » ، غلام أبى أيوب الأنصارى ، مترجم فى التهذيب ، والكن هذا الخبر يدل على أفه رآه ، وسمع منه ، مدت ، عنه ،

السيئات » ، قال : الصلوات الحمس . (١)

۱۸۶۵۶ – حدثنى المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: « إن الحسنات يذهبن السيئات »، قال: الصلوات الحمس.

۱۸۵۵۷ – حدثنى المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن منصور ، عن الحسن قال : الصلوات الحمس .

۱۸٦٥٨ - حدثنى المثنى قال، حدثنا الحمانى قال، حدثنا شريك، عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: « إن الحسنات يذهبن السيئات »، قال: الصلوات الحمس.

معيد الجريرى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن سعيد الجريرى قال ، حدثنى أبو عثمان ، عن سلمان قال : والذى نفسى بيده ، إن الحسنات التى يمحو الله بهن السيئات ، كما يغسل الماء الدّرن ، الصلوات الحمس .

۱۸۶۹ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حفص بن غياث، عن عبد الله ابن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: « إن الحسنات يذهبن السيئات»، قال: الصلوات الحمس.

المحتل المراثيل ، عن إسرائيل ، عن إسرائيل ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحق ، عن مزيدة بن زيد ، عن مسروق : « إن الحسنات يذهبن السيئات»، قال : الصلوات الحمس . (٢)

١٨٦٦٢ - حدثني محمد بن عمارة الأسدى، وعبد الله بن أبي زياد القطواني

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۸۹۰۰ – « زريق بن السخت » ، شيخ الطبرى ، مضى برقم : ۱۰۰۰۱ . وكان في المطبوعة والمخطوطة هنا « . . بن الشخب » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٨٦٦١ – « مزيدة بن زيد » ، هكذا في المطبوعة ، وفي المخطوطة غير منقوط ، ولم أجد له ذكراً في شيء من كتب الرجال ، وأخشى أن يكون محرفاً عن شيء لم أعرفه .

قالا ، حدثنا عبد الله بن يزيد قال ، أخبرنا حيوة قال ، أخبرنا أبو عقيل زهرة ابن معبد القرشي من بني تيم من رهط أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أنّه سمع الحارث مولى عثمان بن عفان رحمة الله عليه يقول : جلس عثمان يومًا وجلسنا معه ، فجاءه المؤذن ، فدعا عثمان بماء في إذاء ، أظُننُه سيكون فيه قدر مُدًّ ، (١) فتوضأ مقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وُضوئي هذا ، ثم قال : من توضأ وُضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر ، غفر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح ، ثم صلّى العصر ، غفر له ما بينه وبين صلاة الطهر ، غفر له ما بينه وبين صلاة الغرب غفر له ما بينه وبين صلاة الغرب ، ثم صلّى المعرب غفر له ما بينه وبين طلاة الغهر ، ثم صلّى المعرب غفر له ما بينه وبين صلاة العرب ، ثم صلّى العصر ، ثم صلّى العشاء ، غفر له ما بينه وبين صلاة العرب ، ثم ابينه وبين صلاة العرب ، غفر له ما بينه وبين صلاة العرب ، غفر له ما بينه وبين صلاة العشاء ، وهن الحسنات يذهبن السيئات . (٣)

١٨٦٦٣ – حدثني سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال، حدثنا أبو زرعة

<sup>(</sup>١٠) « المد » ( بضم الميم ) ، ضرب من المكاييل ، قيل إنه مقدر بأن يمد الرجل يديه ، فيملأ كفيه طعاماً .

طعاماً . ( ٢ ) « التمرغ » ، أصله التقلب في التراب . وأراد هنا أنه يبيت يتقلب في فراشه مطمئناً رخي البال .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٨٦٦٢ - « حيوة » ، هو « حيوة بن شريح » المصرى ، الفقيه الزاهد ، ثقة ،

و « زهرة بن معبد القرشي التيمي » ، « أبو عقيل » ، تابعي ثقة ، مضي برقم : ٥٤٥١ ، ٧٥٥٥ . و « الحارث » هو : « الحارث بن عبيد » ، « أبو صالح » ، مولى عثمان ، ثقة ، مترجم في تعجيل المنفعة : ٧٨ ، وابن أبي حاتم ١ / ٢ / ٩٠ .

وهذا الخبر صحيح الإسناد ، رواه أحمد في مسنده مطولاً رقم : ١٣٥ ، واستوفى أخى رحمه الله الكلام عليه هناك . ورواه الهيشمي في مجمع الزوائد ٢ : ٢٩٧ ، وابن كثير في تفسيره ٤ : ٢٠١/٥ : ٢٨٩

<sup>=</sup> والزيادة التي ني المسند وغيره :

<sup>«</sup> قالوا : هذه الحسَمَات ، فما الباقياتُ يا عُمَان ؟ قال : هن : لا إلَـه إِلا الله ، وسُبحان الله ، والحد لله ، والله أكبر ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّة إِلا بالله »

وستأتى هذه الزيادة مفردة بهذه الأسانيد في تفسير سورة الكهف الآية : ٤٦/ ج ١٦٥:١٦٥ ،١٦٦

قال ، حدثنا حيوة قال ، حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد : أنه سمع الحارث مولى عثمان بن عفان قال : جلس عثمان بن عفان يومًا على المقاعد = فذكر نحوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم = إلا أنه قال : وهن الحسنات : « إن الحسنات يذهبن السيئات » . (١)

١٨٦٦٤ - حدثنا ابن البرقى قال، حدثنا ابن أبى مريم قال ، أخبرنا نافع ابن يزيد ، ورشدين بن سعد ، قالا ، حدثنا زهرة بن معبد قال: سمعت الحارث مولى عثمان بن عفان يقول : جلس عثمان بن عفان يومًا على المقاعد = ثم ذكر نحو ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم = إلا أنه قال : وهن الحسنات : « إن الحسنات يذهبن السيئات » . (٢)

۱۸۶۲۰ حدثنا أبى قال ، حدثنا محمد بن عوف قال ، حدثنا محمد بن إسمعيل قال ، ۱۸۶۲۰ حدثنا أبى قال ، حدثنا أبى قال ، حدثنا ضمضم بن زرعة ، عن شريح بن عبيد ، عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جعلت الصلوات كفارات لما بينهن ، فإن الله قال : « إن الحسنات يذهبن السيئات » . (٣)

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٨٦٦٣ - مكرر الأثر السالف.

و « أبو زرعة » ، هو « وهب الله بن راشد المصرى » ، مضى مراراً كثيرة .

و « المقاعد » ، بالمدينة ، عند باب الأقبر ، وقيل : هي •ساقف حولها . وقيل: هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان رضي الله عنه ، ذكرها ياقوت في معجمه ، ورأيت ذكر « المقاعد » أيضاً في •سند أحمد ، ني •سند عثمان رقم : ••• .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٨٦٦٤ - مكرر الأثرين السالفين .

<sup>«</sup> رشدین بن سعد » ، ضعیف ، مضی مراراً منها رقم : ۱۹ ، ۱۹۳۸ ، ۲۱۷۹ ، ۲۱۹۰ ، ۲۱۹۰ ، وغیرها . ولکن لهذا الخبر شاهد مما سلف فی الصحاح ، یقویه علی ضعف رشدین .

<sup>(</sup>٣) الأثر: ١٨٦٦٥ - يا محمد بن عوف بن سفيان الطائى الحمصى » ، شيخ الطبرى ، مضى مراراً .

و « محمد بن إمهاعيل بن عياش الحسمى » ، ضعيف ، يحدث عن أبيه ، ولم يسمع منه شيئاً . مضى برقم : ٥٤٤٥ .

وأبوه : « إمهاعيل بن عياش الحمصي » ، ثقة ، متكلم فيه . مضى مراراً كثيرة آخرها رقم : ١٤٢١٢ . ج ٥٠ (٣٣)

عن على بن زيد ، عن أبى عثمان النهدى قال : كنت مع سلمان تحت شجرة ، عن على بن زيد ، عن أبى عثمان النهدى قال : كنت مع سلمان تحت شجرة ، فأخذ غصنًا من أغصانها يابسًا فهزّ ، حتى تحات ورقه ، ثم قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كنت معه تحت شجرة ، فأخذ غصنًا من أغصانها يابسًا فهزه حتى تحات ورقه ، ثم قال : ألا تسألني لم أفعل هذا يا سلمان ؟ يابسًا فهزه حتى تحات ورقه ، ثم قال : ألا تسألني لم أفعل هذا يا سلمان ؟ فقلت : ولم تفعله ؟ فقال : إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ، ثم صلتى الصلوات الحمس ، تحات خطاياه كما تحات هذا الورق . ثم تلا هذه الآية : « أقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل » ، إلى آخر الآية . (١)

\* \* \*

وقال آخرون: هو قول: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر». \* ذكر من قال ذلك:

١٨٦٦٧ - حدثني المثنى قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن

و « ضمضم بن زرعة بن ثوب الحضرمي » ، ثقة ، وضعفه أبو حاتم ، مضي برقم : ٥٤٤٥ ، ١٤٢١٢ .

و « شریح بن عبید بن شریح الحضرمی » ، تابعی ثقة ، مضی برقم : ٥٤٤٥ ، ١٢١٩٤ ، ١٢١٢ .

وهذا خبر ضعف الإسناد ، من آفة « محمد بن إسماعيل عن أبيه » ، وخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد مختصراً ١ : ٢٩٩ ، وقال : «وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش ، قال أبو حاتم : لم يسمع من أبيه شيئاً ، قلت : وهذا من روايته عن أبيه . وبقية رجاله موثقون » .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٨٦٦٦ - «حاد» ، هو «حاد بن سلمة».

و « على بن زيد بن جدعان » ، مضى مراراً كلام الأئمة فيه ، وأنه سىء الحفظ، ومضى أيضاً توثيق أخى السيد أحمد رحمه الله روايته .

و « أبو عثمان النهدى » ، هو « عبد الرحمن بن مل » ، تابعي ثقة .

وهذا الخبر رواه أحمد في مسنده ه : ٤٣٧ ٤٣٧ ، من طريق عفان عن حماد بنحو لفظ أبى جعفر في روايته ، ومن طريق يزيد عن حماد بلفظ آخر .

وسيرويه أبو جعفر بعد ، من طريق قبيصة عن حاد ، برقم : ١٨٦٧٧ .

وخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد ٢ : ٢٩٧ ، ٢٩٧ ، وقال : « ر واه أحمد ، والطبراني في الأوسط والكبير ، وفي إسناد أحمد : على بن زيد ، وهو مختلف في الاحتجاج به ، و بقية رجاله رجال الصحيح » .

منصور ، عن مجاهد : « إن الحسنات يذهبن السيئات » ، قال : « سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر » .

\* \* \*

قال أبو جعفر: وأولى التأويلين بالصواب في ذلك، قول من قال في ذلك: «هن الصلوات الخمس»، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترها عنه أنه قال: «مَثَلُ الصلوات الخمس مَثَلُ نَهْرٍ جَارٍ عَلَى بابِ أُحَدِكَم، ينغمس فيه كل يوم خمس مرات، فماذا يُبقين من دَرَنه ؟»، (١) وأن ذلك في سياق أمر الله بإقامة الصلوات، والوعد على إقامتها الجزيل من الثواب عقيبها ، أولى من الوعد على ما لم يجر له ذكر من صالحات سائر الأعمال ، إذا خيص بالقصد بذلك بعض "دون بعض.

وقوله: « ذلك ذكرى للذاكرين » ، يقول تعالى ذكره: هذه الذى أوعدت عليه من الركون إلى الظلم ، وتهددت فيه ، والذى وعدت فيه من إقامة الصلوات اللواتى يُذهبن السيئات ، تذكرة ذكرت بها قوماً يذكرون وعد الله ، فيرجرون وعد الله ، فيرجرون وعيده ، فيخافون عقابه ، لا من قد طبع على قلبه ، فلا يجيب داعياً ، ولا يسمع زاجراً .

\* \* \*

وذكر أن هذه الآية نزلت بسبب رجل نال من غير زوجته ولا ملك يمينه بعض ما يحرُّم عليه ، فتاب من ذنبه ذلك .

#### \* ذكر الرواية بذلك:

ماك ، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك ، عن سماك ، عن سماك ، عن البراهيم، عن علقمة ، والأسود قالا ، قال عبد الله بن مسعود : جاء رجل إلى

<sup>(</sup>۱) هذا الخبر رواه أبو جعفر بغير إسناد ، رواه بنحو هذا اللفظ مالك في الموطأ ص : ۱۷؛ ، من حديث سعد بن أبي وقاص ، وروى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة (الفتح : ۲: ۹) ومسلم في صحيحه ٥ : ۱۲۹ ، ۱۷۰ .

النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى عالجت امرأة فى بعض أقطار المدينة ، (١) فأصبت منها ما دون أن أمسها ، فأنا هذا ، (٢) فاقض فى ما شئت! فقال عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك! قال: ولم يرد النبى صلى الله عليه وسلم شيئاً. فقام الرجل فانطلق ، فأتبعه النبى صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه ، فلما أتاه قرأ عليه : « أقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فلك ذكرى للذاكرين » ، فقال رجل من القوم : هذا له يا رسول الله خاصة ؟ فلك ذكرى للذاكرين » ، فقال رجل من القوم : هذا له يا رسول الله خاصة ؟ قال : بل للناس كافة . (٣)

۱۸٦٦٩ – حدثنا أبي = ، عن إسرائيل ، عن سماك بن حرب ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، والأسود ، عن عبد الله قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنى لقيت امرأة في البستان ، فضممتها إلى ، وباشرتها ، وقبلتها ، وفعلت بها كل شيء غير أنى لم أجامعها . فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية : « إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين » ،

<sup>(</sup>١) «عالجت امرأة » ، يعنى أخذها واستمتع بها ، من « المعالجة » ، وهي المارسة . وهذا لفظ بليخ موجز . و « أقطار المدينة » ، نواحيها ، وفي رواية مسلم « في أقصى المدينة » .

<sup>(</sup>٢) هذا تعبير عزيز ، فقيده .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٨٦٦٨ – حديث عبد الله بن مسعود ، رواه أبو جعفر من طريقين :

١ – من طريق علقمة ، والأسود ، عن عبد الله بن مسمود ، وذلك برقم : ١٨٦٦٨ – ١٨٦٧٤ .

٢ - من طريق أبى عثمان النهدى، عن ابن مسعود، رقم: ١٨٦٧٦، وسأبينها جميعاً، طريقاً على وكلها طرق صحاح.

<sup>«</sup> إبراهيم » ، هو « إبراهيم بن يزيد النخمي » ، روى له الجاعة ، مضي مراراً .

و « الأسود بن يزيد النخعي » ، روى له الجاعة ، وهو خال « إبراهيم بن يزيد النخعي » ، مضى مراراً .

و « علقمة » ، هو « علقمة بن قيس بن عبد الله النخمى » ، وهو خال « إبراهيم النخمى »، لأنه عم خاليه الأسود ، وعبد الرحمن ، روى له الجماعة ، مضى مراراً .

ومن طريق أبى الأحوص ، عن مماك ، عن إبراهيم ، رواه مسلم فى صحيحه (١٠ : ٨٠) ، وأبو داود فى سننه ٤ : ٢٢٣ رقم : ٤٤٦٨ ، والترمذي فى كتاب التفسير . وانظر التعليق على الطرق الآتية . ثم انظر التعليق على رقم : ١٨٦٧٥ ، فى بيان اسم « الرجل » الذى فعل ذلك .

فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه، فقال عمر: يا رسول الله، أله خاصّة، أم للناس كافة ؟ قال: لا، بل للناس كافة = ولفظ الحديث لابن وكيع. (١)

إسرائيل ، عن سماك بن حرب : أنه سمع إبراهيم بن يزيد يحدث ، عن علقمة ، اسرائيل ، عن سماك بن حرب : أنه سمع إبراهيم بن يزيد يحدث ، عن علقمة ، والأسود ، عن ابن مسعود قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسولي الله ، إنى وجدت امرأة في بستان ، ففعلت بها كل شيء ، غير أنى لم أجامعها ، قبلتها ، ولزمتها ، (٢) ولم أفعل غير ذلك ، فافعل بى ما شئت . فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً . فذهب الرجل ، فقال عمر : لقد ١٨/ ستر الله عليه لو ستر على نفسه ! فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصره ، فقال : رد وه على أ فرد وه ، فقرأ عليه : « أقم الصلاة طرفى النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين » . قال : فقال معاذ بن جبل : أله وحده ، يا نبى الله ، أم للناس كافة ؟ فقال : بل للناس كافة . (٣)

الله عليه وسلم ، فلما ذهب دعاه فقرأ عليه هذه الآية : « أقم الصلاة طرفى النهار وزلفاً من الليل » ، الآية . (1)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٨٦٦٩ - مكرر الذي قبله .

ومن طريق وكيم ، عن إسرائيل ، عن سهاك ، رواه أحمد في مسنده رقم : ٢٥٠٠.

<sup>(</sup> ٢ ) « ازمتها » يعنى: عانقتها فأطلت العناق واستوعبته. وهذا الثلاثى بهذا المعنى قلما تجده فى كتب اللغة ، وإنما فيها : « التزمه » ، أى : عانقه .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٨٦٧٠ – مكرر الذي قبله .

ومن طريق عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن ساله ، رواه أحمد في مسنده رقم : ٢٩٠٠ .

<sup>(</sup>٤) الأثر: ١٨٦٧١ - مكرر الذي قبله .

العجلى قال ، حدثنا شعبة ، عن ساك بن حرب قال ، سمعت إبراهيم يحدث ، العجلى قال ، حدثنا شعبة ، عن ساك بن حرب قال ، سمعت إبراهيم يحدث ، عن خاله الأسود ، عن عبد الله : أن رجلا لتى امرأة فى بعض طرق المدينة ، فأصاب منها ما دون الجماع ، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فنرلت : « أقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذكرى للذاكرين » ، فقال معاذ بن جبل : يا رسول الله ، لهذا خاصة ، أو لنا عامة ؟ قال : بل لكم عامة . (١)

۱۸۶۷۳ – حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبو داود قال، حدثنا شعبة قال، أنبأنى ساك قال، سمعت إبراهيم يحدث، عن خاله، عن ابن مسعود: أن رجلاً قال للنبى صلى الله عليه وسلم: لقيت امرأة في محش بالمدينة، (۲) فأصبت منها ما دون الحماع، نحوه. (۳)

النبى صلى الله عليه وسلم ، بنحوه . (٤)

ومن طريق أبى عوانة ، عن سماك ، رواه أحمد فى • سنده رقم : ٢٩١ ، ولكنه أحاله على الذى قبله .
 وأبو داود الطيالسي فى • سنده ص : ٣٧ ، رقم : ٢٨٥ .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٨٦٧٢ – « الحكم بن عبد الله العجلي » ، « أبو النعمان » ، ثقة حافظ ، مضي برقم : ١٠١٨ ، ١٠١٣ ، ١٨٠٣٣ .

ومن هذه الطريق ، رواه •سلم فی صحيحه ١٧ : ٨٠ ، ٨١ .

<sup>(</sup>٢) «الحش» ، البستان ، عند أهل المدينة ، انظر ما ساف رقم : ٣٠٨٦ .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٨٦٧٣ – لم أعثر عليه في مسئد أبي داود الطيالسي ، ومعروف أن المطبوع من هذا المسند ناقص غير تام . وانظر التعليق التالي .

وفي المطبوعة والمخطوطة: «حدثنا أبو المثنى» ، والصواب « ابن المثنى » ، وهو « محمد بن المثنى » شيخ الطبرى .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ﴿١٨٦٧٤ – ﴿ عمرو بن الهيثم البغدادى ﴾ ، ﴿ أَبُو قَطَنَ ﴾ ، ثقة ، من ثقات أصحاب شعبة . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٢٦٨/١/٣ .

معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : جاء فلان بن معتب ، رجل من الأنصار ، فقال : يا رسول عن إبراهيم قال : جاء فلان بن معتب ، رجل من الأنصار ، فقال : يا رسول الله ، دخلت على امرأة فنلت منها ما ينال الرجل من أهله ، إلا أنى لم أواقعها ؟ فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجيبه ، حتى نزلت هذه الآية : « أقم الصلاة طرفى النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات » ، الآية ، فدعاه فقرأها عليه . (١)

ابن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل = وحدثنا ابن علية = وحدثنا حميد ابن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل = وحدثنا ابن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر بن سليان = جميعًا، عن سليان التيمى، عن أبى عثمان، عن ابن مسعود: أن رجلاً أصاب من امرأة شيئًا لا أدرى ما بلغ ، غير أنه ما دون الزنا ، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فنزلت : « أقم الصلاة طرفى النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات » ، فقال الرجل : ألى هذه يا رسول الله ؟ قال : لمن أخذ بها من أمتى = أو : لمن عمل بها . (٢)

ومن هذه الطريق رواه أحمد في مسنده برقم: ٣٣٥٥ . وقال أخى السيد أحمد: «خاله ، إما: الأسود بن يزيد النخمي ، وإما عبد الرحمن بن يزيد النخمي ، فكلاهما خاله ، وإما علقمة بن قيس النخمي ، عم الأسود وعبد الرحمن . وقد روى إبراهيم الحديث عن ثلاثهم مطولا ومختصراً ، كما مضى بأسانيد رقم : ٣٨٥٤ ، ٣٨٥٠ ، ٢٩٠٠ ، ٢٩٠١ » .

وقد رواه أحمد برقم : ٣٥٨٤ من طريق سفيان الثورى ، عن سماك ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله بن مسعود . ورواه الترمذي في كتاب التفسير .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ١٨٦٧٥ - فصل الحافظ ابن حجر فى الفتح ٨ : ٢٦٨ ، ٢٦٩ ، القول فى اسم هذا الرجل ، فذكر هذا الحبر ، ثم قال : «وأخرجه ابن أبى خيشمة ، لكن قال : إن رجلا من الأنصار يقال له : معتب = وقد جاء أن اسمه : كعب بن عمرو ، وهو : أبو اليسر (بفتح التحتانية والمهملة) الأنصارى . أخرجه الترمذى ، والنسائى ، والبزار ، من طريق موسى بن طلحة ، عن أبى اليسر بن عمرو ، أنه أتته امرأة ، وزوجها قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعث » ، الحديث ، وسيأتى برقم : ١٨٦٨٤ ، ١٨٦٨٥ .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ١٨٦٧٦ - هذه هي الطريق الثانية ، لحديث عبد الله بن مسعود ، كما أشرت إليه في التعليق على رقم : ١٨٦٦٨ .

ابن سلمة، عن على بنزيد، عن أبى عثمان قال : كنت مع سلمان، فأخذ غصن ابن سلمة، عن على بنزيد، عن أبى عثمان قال : كنت مع سلمان، فأخذ غصن شجرة يابسة فحتّه ، وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من توضأ فأحسن الوضوء، تحاتّت خطاياه كما يتحات هذا الورق! ثم قال : « أقيم الصلاة طرفى النهار وزلفًا من الليل » ، إلى آخر الآية . (١)

المحدث البعني البعني المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدق المحدث ا

و «أبو عثمان» هو «عبد الرحمن بن مل النهدى» كما سلف مراراً .

وهذا حديث صحيح . ومن هذه الطريق رواه البخارى فى صحيحه (الفتح ۲ : ۷) من طريق يزيد بن زريع ، عن سليمان التيمى . ثم رواه أيضاً (الفتح ۸ : ۲٦٨ ، ٢٦٩) ، من الطريق نفسها ، بلفظ مختلف قليلا .

ورواه مسلم في صحيحه ١٧ : ٧٩ ، ٨٠ ، من طريق يزيد بن زريع ، عن سليمان التيمي ، ثم من طريق محمد بن عبد الأعلى ، عن المعتمر بن سليمان ، عن سليمان التيمي ، وهو أحد طرق أبي جعفر في رواية هذا الحبر ، بلفظ آخر .

ورواه أحمد في مسنده برقم : ٣٦٥٣ ، عن يحيى ، عن سليمان التيمى . ثم رواه أيضاً برقم : ٤٠٩٤ ، من الطريق نفسها .

ورواه ابن ماجة فى سننه ص : ٤٤٧ ، رقم : ١٣٩٨ ، و ص ١٤٢١ ، رقم : ٢٥٤ . ورواه الترمذي فى كتاب التفسير .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٨٦٧٧ – هذه طريق أخرى للأثر السالف رقم : ١٨٦٦٦ ، وقد مضى تخريجه وشرحه هذاك .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : «غير أنه لم يجامعها» ، غير ما في المخطوطة ، وهو الصواب الجيد .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٨٦٧٨ - حديث معاذ ، يأتى أيضاً برقم : ١٨٦٨٢ .

۱۸۶۷۹ — حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن رجلا أصاب من امرأة ما دون الجماع ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك ، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم = أو : أنزلت = « أقم الصلاة طرفى النهار وزلفاً ۲۲/۱۷ من الليل » الآية ، فقال معاذ : يا رسول الله ، أله خاصة ، أم للناس عامة ؟ قال : هي للناس عامة .

۱۸۶۸ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبو داود قال ، حدثنا شعبة ، عن عبد الملك بن عمير قال : أتى رجل النبى صلى الله عليه وسلم ، فذكر نحوه .

الم ۱۸۶۸ – حدثنی عبد الله بن أحمد بن شبویه قال، حدثنا إسحق بن إبراهیم قال حدثنی عمر و بن الحارث قال ، حدثنی عبد الله بن سالم ، عن الزبیدی قال ، حدثنا سلیم بن عامر : أنه سمع أبا أمامة يقول : إن رجلاً أتى رسول الله

<sup>«</sup>أبو أسامة » ، هو : «حماد بن أسامة » ، ثقة روى له الجهاعة ، مضى مراراً . و «حسين الجعنى » ، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى مراراً . و «زائدة » ، هو : «زائدة بن قدامة » ، ثقة ، مضى مراراً .

و «عبد الملك بن عمير اللخمى» ، المعروف بالنبطى ، ثقة روى له الجماعة ، مضى برقم :

و «عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى » ، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى مراراً ، منها رقم : ٣٣ ، ٢١٥٦ ، ٢٩٣٧ .

وهذا إسناد صحيح .

رواه أحمد في مسنده ه : ٢٤٤ من طريق عبد الرحمن بن مهدى ، وأبي سعيد ، عن زائدة عن عن عن عن عن عبد الملك بن عمير عباشرة .

و «أبو سعيد» هو «عبد الرحمن بن عبد الله» ، مولى بني هاشم ، ثقة .

وخرجه ابن كثير في تفسيره ٤ : ٤٠٤ ، عن الحافظ الدارقطني ، وسيأتي في التعليق على رقم : ١٨٦٨٢ .

ورواه الترمذي في كتاب التفسير .

ثم سيأتى هذا الخبر موقوفاً على عبد الرحمن بن أبى ليلى برقم : ١٨٦٧٩ ، ١٨٦٨٠ .

صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقم في حدّ الله = مرة واثنتين. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقيمت الصلاة، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: أين هذا القائل: أقم في حد الله ؟ قال: أنا ذا! قال: هل أتممت الوضوء وصليت معنا آنفًا ؟ قال: نعم! قال: فإنك من خطيئتك كما ولدتك أملك، فلا تعد ! وأنزل الله حينئذ على رسوله: « أقم الصلاة طرفى النهار وزلفًا من الليل »، الآية . (١)

الم ١٨٦٨٢ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثني جرير ، عن عبد الملك ، عن عبد الملك ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن معاذ بن جبل : أنه كان جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاء رجل فقال : يا رسول الله ، رجل أصاب من امرأة ما لا يحل له ، لم يدع شيئًا يصيبه الرجل من امرأته إلا أتاه ، إلا أنه لم يجامعها ؟ قال : يتوضأ وضوءاً حسنًا ثم يصلى . فأنزل الله هذه الآية : « أقم الصلاة طرفي النهار

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۸۲۸۱ – «عبد الله بن أحمد بن شبويه الخزاعي» ، شبخ الطبوى ، ملف مراراً ، آخر رقم : ۱۰۳۷۹ .

و « إسحق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدى » ، هو « ابن زبريق » ، ثقة ، تكلموا فيه حسداً . مضى برقم : ١٥٣٧٩ .

و «عمرو بن الحارث بن النجان الزبيدى» ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الذدبي : لا تعرف عدالته ، مضى برقم : ١٥٣٧٩ .

و «عبد الله بن سالم الأشعرى الوحاظي» ، وثقه ابن حبان ، مضى برقم : ١٥٣٧٩ .

و «الزبیدی» ، هو «محمد بن الولید بن عامر الزبیدی» ، ثقة ، روی له الشیخان ، مضی مراراً ، آخرها رقم : ۱۵۳۷۷ .

و «سليم بن عامر الكلاعى الحمصى» ، تابعى ثقة ، مضى برقم : ١٢٨٠٧ . وهذا إسناد حسن ، ولم أجد حديث أبى أمامة مروياً من هذه الطريق ، ولكن الأثمة رووه من طرق أخرى .

رواه أحمد في مسنده من طريقين ٥ : ٢٥١ ، ٢٦٢ من طريق عكرمة بن عمار اليمامي ، عن شداد بن عبد الله ، عن أبي أمامة . ثم رواه ص : ٢٦٥ ، من طريق الأوزاعي ، عن أبي عمار شداد ، عن أبي أمامة .

ومن الطريق الأولى ، رواه مسلم في صحيحه ١٧ : ٨١ ، ٨٢ .

ومن الطريق الثانية رواه أبو داود ني سننه ٤ : ١٩١ ، رقم : ٣٨١ .

وزلفًا من الليل »، الآية. فقال معاذ: هي له ، يا رسول الله ، خاصة، أم للمسلمين عامة ؟ قال : بل للمسلمين عامة . (١)

النبى صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة وهو جالس مع النبى صلى الله عليه وسلم ، فنه النبى صلى الله عليه وسلم ، فذهب يطلبها فلم يجدها ، فأقبل الرجل يريد أن فاستأذنه لحاجة ، فأذن له ، فذهب يطلبها فلم يجدها ، فأقبل الرجل يريد أن يبسسر النبى صلى الله عليه وسلم بالمطر ، فوجد المرأة جالسة على غدير ، فدفع يبسسر النبى صلى الله عليه وسلم بالمطر ، فوجد المرأة جالسة على غدير ، فدفع في صدرها وجلس بين رجليها ، فصار ذكره مثل الهد ، فقام نادماً حتى أتى النبى صلى الله عليه وسلم : في صدرها وجلس بن رجليها ، فضار ذكره مثل الهد ، فقام نادماً حتى أتى النبى صلى الله عليه وسلم : النبى صلى الله عليه وسلم : وتلا عليه : « أقم الصلاة طرفى النهار وزلفاً من الليل » ، الآية . (٢)

ابن الربيع ، عن عبّان بن موهب ، عن موسى بن طلحة ، عن أبى اليسر بن عمر و ابن الربيع ، عن عبّان بن موهب ، عن موسى بن طلحة ، عن أبى اليسر بن عمر الأنصارى قال : أتنى امرأة تبتاع منى بدرهم تمرًا ، فقلت : إن فى البيت تمرًا أجود من هذا ! فدخلت ، فأهويت إليها فقبّلتها . فأتيت أبا بكر فسألته ، فقال : استر على نفسك ، وتُب واستغفر الله ! فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أخلفت رجلاً غازيًا فى سبيل الله فى أهله بمثل هذا !! حتى ظننت أنى من أهل النار ، حتى تمنيت أنى أسلمت ساعتئذ ! قال : فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ، فنزل جبريل ، فقال : أين أبو اليسر ؟ فجئت ، فقرأ على " « ذكرى للذا كرين » فقرأ على " « ذكرى للذا كرين » فقرأ على " « ذكرى للذا كرين » فقرأ على " « « ذكرى للذا كرين » فقرأ على " « ذكرى للذا كرين » فقرأ على " « « ذكرى للذا كرين » وسلم فقرأ على " « « ذكرى للذا كرين » وسلم فقرأ على " « « ذكرى للذا كرين » وسلم فقرأ على " « « ذكرى للذا كرين » وسلم فقرأ على " « « فلم النه ولله النهار و زلفًا من الليل » ، إلى النه و كرى للذا كرين » فقرأ على " « فلم النه عليه وسلم ساعة " « فلم النهار و زلفًا من الليل » ، إلى الليس ؟ فبي الله في الله عليه وسلم الله عليه وسلم النه النهار و زلفًا من الليل » ، إلى الله في الذا كرين » و النهار و النهار و زلفًا من الليل » ، إلى الله و النهار و النهار و إله النه و النهار و النه و النهار و ا

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٨٦٨٢ – هو مكرر الأثر السالف ١٨٦٧٨ ، وانظر تخريجه هناك .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۸۹۸۳ – « یحیی بن جعدة بن هبیرة بن أبی وهب القرشی » ، تابعی ثقة ، مضی برقم : ۷٤۷۲ .

قال إنسان : له أيا رسول الله ، خاصة ، أم للناس عامة ؟ قال : للناس عامة . (١١)

ما الربيع، عن موسى بن طلحة ، عن أبى اليسر قال : لقيت امرأة عن عبان بن موهب ، عن موسى بن طلحة ، عن أبى اليسر قال : لقيت امرأة فالتزميّه ا ، غير أبى لم أنكحها ، فأتيت عمر بن الحطاب رحمة الله عليه فقال : اتق الله ، واستر على نفسك ، ولا تخبرن أحداً ! فلم أصبر حتى أتيت أبا بكر رحمة الله عليه ، فسألته فقال : اتق الله ، واستر على نفسك ، ولا تخبرن أحداً ! قال : فلم أصبر حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال لى : هل جهزت قال : فلم أصبر حتى أتيت النبي على الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال لى : هل جهزت غازيًا ؟ قلت : لا ! قال : فهل خلفت غازيًا في أهله ؟ قلت : لا ! فقال لى ، فقال لى ، فقرأ حتى تمنيت أنى كنت دخلت في الإسلام تلك الساعة ! قال : فلما وليت دعانى فقرأ على " : « أقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل » ، فقال له أصحابه : ألهذا خاصة ، أم للناس عامة ؟ فقال : بل للناس عامة . (١)

۱۸۶۸۲ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنى سعيد، عن قتادة: أن رجلاً أصاب من امرأة قبُلةً، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يانبي الله، ملكتُ! فأنزل الله: « إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين » . ٨٣/١٢ ملكتُ! فأنزل الله: « إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين » . ١٨٦٨٧ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٨٦٨٤ – حديث أبى اليسر الأنصارى ، سيأتى بعده بنحو إسناده . وانظر ماكتبه الحافظ ابن حجر نى اسمه فيها سلف نى التعليق على رقم : ١٨٦٧٥ .

<sup>«</sup> قيس بن الربيع الأسدى » ، سلف مراراً ، آخرها رقم : ١٦٣٦٩ ، وقد وثقه جماعة ، وضعفه آخرون .

و «عُمَان بن موهب» ، هو «عُمَان بن عبد الله بن موهب التميمي» ، ينسب إلى جده ، ثقة . مضى برقم : ١٧٥٦٧ .

و «موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي» ، تابعي ثقة ، روى له الجماعة ، مضى برقم : ١٧٥٧١ – ١٧٥٧١ .

وهذا الخبر رواه الترمذي في كتاب التنسير ، وقال : « هذا حديث حسن غريب . وقيس بن الربيع ، ضعفه وكيم وغيره . وروى شريك عن عبّان بن عبد الله هذا الحديث ، مثل رواية قيس بن الربيع » . ضعفه وكيم وغيره . وروى شريك عن عبّان بن عبد الله هذا الحديث ، مثل رواية قيس بن الربيع » . (٢) الأثر : ١٨٦٨٥ – هو مكرر الأثر السالف .

معمر ، عن سليان التيمى قال : ضرب رجل على كفل امرأة ، ثم أتى أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما . فكلما سأل رجلاً منهما عن كفارة ذلك قال : أمغزية هي [مادا] ؟ (١) قال : نعم ! قال : لا أدرى ! ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك ، فقال : أمغزية هي ؟ قال : نعم ! قال : لا أدرى ! حتى أنزل الله : « أقم الصلاة طرفى النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات » .

۱۸٦٨٨ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح، عن قيس بن سعد، عن عطاء فى قول الله: « أقم الصلاة طرفى النهار وزلفًا من الليل »، أن امرأة دخلت على رجل يبيع الدقيق، فقبلها، فأسقط فى يده، فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال: اتق الله، ولا تكن امرأة غاز ؟ فقال الرجل: هى امرأة غاز! فذهب إلى أبى بكر، فقال مثل ما قال عمر، فذهبوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم جميعًا، فقال له كذلك، ثم سكت النبى صلى الله عليه وسلم فلم يجبهم، فأنزل الله: « أقم الصلاة طرفى النهار وزلفًا من الليل »، الصلوات المفروضات = « إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ».

۱۸۶۸۹ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قال، أخبرنى عطاء بن أبى رباح قال: أقبلت امرأة حتى جاءت إنسانًا يبيع الدقيق لتبتاع منه، فدخل بها البيت، فلما خلا له قبلها. قال: فُسقيط في يديه، فانطلق إلى أبى بكر فذكر ذلك له، فقال: أبصر، لا تكونتن أمرأة رجل غاز إ فبينا هم على ذلك، نزل في ذلك: « أقم الصلاة طرفى النهار وزلفًا من الليل» = قبل لعطاء: المكتوبة هي ؟ قال: نعم، هي المكتوبة =

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة هذا الذى وضعته بين القوسين ، ولم أوفق إلى قراءته أو تبين معناه ، ودهما يكن فالسؤال واضح . وقوله : «مغزية » ، فالمغزية هى المرأة التى غزا زوجها وبقيت وحدها فى البيت ، ومنه حديث عمر :

<sup>«</sup> ما بال رجال لا يزال أحدهم كاسراً وسادَه عند مُغزية، يتحدَّث إليها وتتحدث إليه ا عليكم بالجَنْبَة، فإنها عفاف . إنما النساء لحم على وضم إلاّ ما ذُبَّ عنه ».

فقال ابن جریج: وقال عبد الله بن کثیر: هی المکتوبات = قال ابن جریج، عن یزید بن رومان: أن رجلاً من بنی غم، دخلت علیه امرأة فقبها، ووضع یده علی دبرها، فجاء إلی أبی بکررضی الله عنه، ثم إلی عمررضی الله عنه، ثم إلی عمررضی الله عنه، ثم إلی النبی صلی الله علیه وسلم، فنزلت هذه الآیة: « أقم الصلاة »، إلی قوله: « ذکری للذا کرین »، فلم یزل الرجل الذی قبل المرأة یذکر. فذلك قوله: « ذکری للذا کرین ».

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱللهُ حُسِنِينَ ﴾ ١٠ آلمُحْسِنِينَ ﴾ ١٠

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : واصبر ، يا محمد ، على ما تلقى من مشركى قومك من الأذى فى الله والمكروه ، رجاء جزيل ثواب الله على ذلك ، فإن الله لا يضيع ثواب عمل من أحسن فأطاع الله واتبع أمره ، فيذهب به ، بل يوفره أحوج ما يكون إليه .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَلْيلًا قَلِيلًا قَبْلِكُمْ أُوْلُوا بَقِيَّة يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا قَبْلِكُمْ أُوْلُوا بَقِيَّة يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا قَبْلِكُمْ أُولُوا فِيهِ وَكَانُوا مِنْهُمْ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُحَرِّمِينَ ﴾ شَمْ مُجْرِمِينَ ﴾ شَا

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فهلا كان من القرون الذين قصصت عليك نبأهم في هذه السورة ، الذين أهلكتهم بمعصيتهم إياى ، وكفرهم برسلى (١) (١) انظر تفسير «القرن» فيما سلف ١٥/٢٦٣:١١ . ٣٧ .

= ( من قبلكم أولو بقية )، يقول : ذوو بقية من الفهم والعقل ، (۱) يعتبرون مواعظ الله ويتدبرون حججه ، فيعرفون ما لهم في الإيمان بالله ، وما عليهم في الكفر به (۲) = ( ينهون عن الفساد في الأرض ) ، يقول : ينهون أهل المعاصى عن معاصيهم ، وأهل الكفر بالله عن كفرهم به ، في أرضه ( $^{(7)}$ ) = (  $^{(7)}$ ) = ( $^{(7)}$ ) من أنجينا منهم  $^{(7)}$  يقول : لم يكن من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ، إلا يقول : لم يكن من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ، إلا يسيراً ، فإنهم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض ، فنجاهم الله من عذابه ، حين أخذ من كان مقيماً على الكفر بالله عذابه = وهم أتباع الأنبياء والرسل .

ونصب « قليلاً » لأن قوله : « إلا قليلاً » ، استثناء منقطع مما قبله ، كما قال : ﴿ إِلاَ قَلِيلاً » ، استثناء منقطع مما قبله ، كما قال : ﴿ إِلاَ قَلِيلاً » ، [سورة يونس : ٩٨]. وقد بينا ذلك في غير موضع ، بما أغنى عن إعادته . (١)

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

## \* ذكر من قال ذلك:

• ١٨٦٩ – حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، ابن زيد : اعتذر فقال : « فلولا كان من القرون من قبلكم » حتى بلغ « إلا قليلاً ممن أنجينا منهم » ، فإذا هم الذين نجوا حين نزل عذاب الله . وقرأ : « واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه » .

١٨٦٩١ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قوله: « فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية » إلى قوله: « إلا قليلاً ممن أنجينا منهم » ، قال: يستقلّهم الله من كل قوم.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «البقية» فيها سلف ص: ٧٤٧ - ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة والمخطوطة : «وعليهم» بإسقاط «ما» ، والأجود إثباتها .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الفساد في الأرض» فيما سلف من فهارس اللغة (فسد).

<sup>(</sup>٤) أنظر فهارس مباحث العربية والنحو وغيرهل .

18/14

۱۸٦٩٣ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم »، أي: لم يكن من قبلكم من ينهي عن الفساد في الأرض = « إلا قليلا منهم ».

وقوله: « واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه » ، يقول تعالى ذكره: « واتبع الذين ظلموا » ، أنفسهم ، فكفروا بالله = « ما أترفوا فيه » .

## « ذكر من قال ذلك :

١٨٦٩٤ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس: « واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه » ، قال : ما أنظروا فيه .

م ١٨٦٩٥ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه » ، من دنياهم .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة هذا : « في العذر » ، والصواب ما أثبت ، وأنظر التعليق التالي .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة وحدها : « في العذر » ، والصواب من المخطوطة . ويعني أنه أمر قد فرغ منه ،

= وكأن هؤلاء وجه وا تأويل الكلام: واتبع الذين ظلموا الشيء الذي أنظرهم فيه ربيهم من عنم الدنيا ولذاتها، إيثارًا له على عمل الآخرة وما ينجيهم من عذاب الله.

وقال آخرون : معنى ذلك : واتبع الذين ظلَّموا ما تجبَّروا فيه من الملك ، وعتواً عن أمر الله .

#### « ذكر من قال ذلك :

المحدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه » ، قال : فى ملكهم وتجبرهم ، وتركوا الحق .

١٨٦٩٧ ـ حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، نحوه = إلا أنه قال : وتركيهم الحق .

ابن جریج ، عن مجاهد ، مثل حدیث محمد بن عمر و سواء ".

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب ، أن يقال : إن الله أخبر تعالى ذكره : أن الذين ظلموا أنفسهم من كل أمة سلفت ، فكفروا بالله ، اتبعوا ما أنظروا فيه من لذ ات الدنيا، فاستكبروا وكفروا بالله ، واتبعوا ما أنظروا فيه من لذات الدنيا ، فاستكبروا عن أمر الله ، وتجبّروا وصدوا عن سبيله .

= وذلك أن « المترف »، في كلام العرب، هو المنعيّم الذي قد غُذِّي باللذات، [ ومنه قول الراجز : (١)

<sup>(</sup>١) هو رؤبة .

بُدِي رُوُوسَ الْمُتْرَفِينَ الصَّدَّادُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَادُ (١)

وقوله : « وكانوا مجرمين » ، يقول : وكانوا مكتسبي الكفر بالله . <sup>(۲)</sup>

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى اللهُ الْقُرَى اللهُ اللهُ

قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره: وما كان ربك ، يا محمد ، ليهلك القرى التي أهلكها ، التي قص عليك نبأها ، ظلماً وأهلها مصلحون في أعمالهم ، غير مسيئين ، فيكون إهلاكه إياهم مع إصلاحهم في أعمالهم وطاعتهم ربتهم ، ظلماً . ولكنه أهلكها بكفر أهلها بالله ، وتماديهم في غيلهم ، وتكذيبهم رسلهم ، وركوبهم السيئات .

وقد قيل: معنى ذلك: لم يكن ليهلكهم بشركهم بالله. وذلك قوله: « بظلم » يعنى بشرك = « وأهلها مصلحون »، فيما بينهم لا يتظالمون ، ولكنهم يتعاطّون الحق بينهم ، وإن كانوا مشركين ، وإنما يهلكهم إذا تظالموا .

<sup>(</sup>۱) سلف البيت وتخريجه وشرحه فيها سلف ۱۱ : ۲۲۳ ، تعليق : ۱ . و «الممتاد» ، الذي نسأله العطاء فيعطي .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الإجرام» فيما سلف من فهارس اللغة (جرم).

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَالْحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿ اللَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَالْحَاةُ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿ اللَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿ اللَّهِ مَن الْجِنَّةِ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (الله وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (الله وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (الله والله والل

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ولو شاء ربك ، يا محمد ، لجعل الناس كلهم جماعة واحدة ، على ملة واحدة ، ودين واحد ، (١) كما : \_\_

۱۸۶۹۹ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة »، يقول : لجعلهم مسلمين كلهم .

وقوله: « ولا يزالون مختلفين » ، يقول تعالى ذكره: ولا يزال النَّاس مختلفين = « إلا من رحم ربك » .

ثم اختلف أهل التأويل في « الاختلاف » الذي وصف الله الناس أنهم لا يزالون به .

فقال بعضهم: هو الاختلاف فى الأديان = فتأويل ذلك على مذهب هؤلاء: ١٠٥٨ ولا يزال الناس مختلفين على أديان شتى ، من بين يهودى ونصرانى ومجوسى ونحو ذلك . وقال قائلو هذه المقالة: استثنى الله من ذلك من رحمهم ، وهم أهل الإيمان .

#### \* ذكر من قال ذلك:

• ١٨٧٠ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء: « ولا يزالون مختلفين » ، قال : اليهود والنصارى والمجوس ، والحنيفيّة همُ الذين رحم ربُّك .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الأمة» فيما سلف ص: ٣٥٣ تمليق : ٤ ، والمراجع هناك .

ا ۱۸۷۰ - حدثنی المثنی قال ، حدثنا قبیصة قال ، حدثنا سفیان ، عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء : « ولا یزالون مختلفین » ، قال : الیهود والنصاری والمجوس = « إلا من رحم ربك » ، قال : هم الحنیفیة .

ابن علية ابن علية المحدثنى يعقوب بن إبراهيم، وابن وكيع قالا ، حدثنا ابن علية قال ، أخبرنا منصور بن عبد الرحمن قال : قلت للحسن : قوله : « ولا يزالون مختلفين إلامن رحم ربك » ؟ قال : الناس مختلفون على أديان شتى ، إلا من رحم ربك ، فمن رحم غير مختلفين .

۱۸۷۰۳ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن حسن بن صالح ، عن ليث ، عن مجاهد : « ولا يزالون مختلفين » ، قال : أهل الباطل = « إلا من رحم ربك » ، قال : أهل الحق .

١٨٧٠ حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « ولا يزالون مختلفين » ، قال : أهل الباطل = « إلا من رحم ربك » ، قال : أهل الحق .

۱۸۷۰ - حدثنی المثق قال، حدثنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد، نحوه.

۱۸۷۰٦ - . . . . قال ، حدثنا معلى بن أسد قال ، حدثنا عبد العزيز ، عن منصور بن عبد الرحمن قال : سئل الحسن عن هذه الآية : « ولا يزالون مختلفين إلامن رحم ربك » ، قال : الناس كلهم مختلفون على أديان شتى ، إلا من رحم ربك ، فن رحم غير مختلف . فقلت له : « ولذلك خلقهم » ؟ فقال : خلق هؤلاء لحنته ، وهؤلاء لناره ، وخلق هؤلاء لرحمته ، وخلق هؤلاء لعذابه .

سعد الرحمن بن سعد قال ، حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال ، حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال ، حدثنا أبو جعفر ، عن ليث ، عن مجاهد في قوله « ولا يزالون مختلفين » ، قال : أهل الجق .

۱۸۷۰۸ ... قال، حدثنا الحمانى قال، حدثنا شريك، عن خصيف، عن خصيف، عن مجاهد قوله: « ولا يزالون مختلفين » ، قال : أهل الحق وأهل الباطل = « إلا من رحم ربك » ، قال : أهل الحق .

١٨٧٠٩ .... قال ، حدثنا شريك، عن ليث ، عن مجاهد، مثله.

۱۸۷۱۰ .... قال، حدثنا سوید بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك: « الا من رحم ربك » ، قال: أهل الحق ، ليس فيهم اختلاف .

۱۸۷۱۱ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن يمان، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عكرمة : « ولا يزالون محتلفين » ، قال : اليهود والنصارى = « إلا من رحم ربك » ، قال : أهل القبلة .

۱۸۷۱۲ — حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، أخبرنى الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « ولا يزالون مختلفين » ، قال : أهل الباطل = « إلا من رحم ربك » ، قال : أهل الحق . المراه المحمد عن سماك ، عن عكرمة في قوله : « ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك » ، قال : لا يزالون مختلفين في الحوى .

۱۸۷۱٤ – حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله : « ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك » ، فأهل رحمة الله أهل جماعة ، وإن تفرقت دورهم وأبدانهم . وأهل معصيته أهل فرقة ، وإن اجتمعت دورهم وأبدانهم .

۱۸۷۱ - حدثنى الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش : « ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك » ، قال : من جعله على الإسلام .

المحدثنا الحسن بن واصل ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا الحسن بن واصل ، عن الحسن: «ولا يزالون مختلفين» ، قال: أهل الباطل = « إلا من رحم ربك ». (١) عن المحسن : « ولا يزالون مختلفين » حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبى بزة ، عن مجاهد فى قوله : « ولا يزالون مختلفين » ، قال : أهل الباطل = « إلا من رحم ربك » ، قال : أهل الحق .

۱۸۷۱۸ – حدثنا ابن حمید، وابن وکیع قالا، حدثنا جریر ، عن لیث ، عن مجاهد ، مثله .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولا يزالون مختلفين في الرزق ، فهذا فقير " وهذا غني ".

## \* ذكر من قال ذلك :

الحسن قال : مختلفين في الرزق ، سَخّر بعضهم لبعض .

٨٦/١٢ وقال بعضهم: مختلفين في المغفرة والرحمة ، أو كما قال.

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب ، قول من قال : معنى ذلك : « ولا يزال الناس مختلفين فى أديانهم وأهوائهم على أديان وملل وأهواء شتى ، إلا من رحم ربك ، فآمن بالله وصدق رسله ، فإنهم لا يختلفون فى توحيد الله ، وتصديق رسله ، وما جاءهم من عند الله » .

وإنما قلت : ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك ، لأن الله جل ثناؤه أتبع

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۸۷۱٦ – « الحسن بن واصل » ، لم أجد له ذكراً ، وأخشى أن يكون فيه تحريف . وأن يكون صوابه : « الحسن ، عن واصل » ، وكأنه يعنى : « واصل بن عبد الرحمن » وأبا حرة » ، وهو يروى عن الحسن ، مضى برقم : ٦٣٨٥ ، ١١٤٩٦ ، ١٢٦١٦ .

ذلك قوله: « وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجينة والناس أجمعين » ، فني ذلك دليل واضح أن الذي قبله من ذكر خبره عن اختلاف الناس ، إنما هو خبر عن اختلاف مذموم يوجب لهم النار. ولوكان خبرًا عن اختلافهم في الرزق ، لم يعقب ذلك بالحبر عن عقابهم وعدابهم .

0 0 0

وأما قوله : « ولذلك خلقهم » ، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله .

فقال بعضهم : معناه : وللاختلاف خلقهم .

\* ذكر من قال ذلك:

• ١٨٧٢ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال، قال، حدثنا أبي = ، عن مبارك بن فضالة ، عن الحسن : « ولذلك خلقهم » ، قال : للاختلاف .

ابن عبد الرحمن قال : قلت للحسن : « ولذلك خلقهم » ، فقال : خلق هؤلاء ابن عبد الرحمن قال : خلق هؤلاء الحنته ، وخلق هؤلاء لخنته ، وخلق هؤلاء لغذابه .

۱۸۷۲۲ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن علية ، عن منصور ، عن الحسن ، مثله .

۱۸۷۲۳ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا المعلى بن أسد قال ، حدثنا عبد العزيز عن منصور بن عبد الرحمن ، عن الحسن ، بنحوه .

١٨٧٢٤ - . . . قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال، حدثنا حماد، عن خالد الحذاء: أن الحسن قال في هذه الآية: « ولذلك خلقهم » ، قال : خلق هؤلاء لهذه ، وخلق هؤلاء لهذه .

١٨٧٢٥ – حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا هوذة بن خليفة قال ، حدثنا

عوف ، عن الحسن قال: « ولذلك خلقهم » ، قال: أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافًا يضرُهم .

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « ولذلك خلقهم » ، قال : خلقهم فريقين ، فريقاً يرحم فلا يختلف ، وفريقاً لا يرحم يختلف ، وذلك قوله : ﴿ وَفَرِيقاً لا يرحم يختلف ، وذلك قوله : ﴿ وَمَنْهُمْ شُقِي " وَسَعِيد " ﴾ [سورة هود: ١٠٠].

۱۸۷۲۷ – حدثنی الحارث قال، حدثنا عبد العزیز قال ، حدثنا سفیان ، عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء فی قوله : « ولا یزالون مختلفین » ، قال : یهود ونصاری و مجوس = « إلامن رحم ربك » ، قال : من جعله علی الإسلام = « ولذلك خلقهم » ، قال : مؤمن و كافر .

۱۸۷۲۸ – حدثنى الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا سفيان ، قال ، حدثنا الأعمش : « ولذلك خلقهم » ، قال : مؤمن وكافر .

الله : « ولا يزالون مختلفين إلا من رحم بك ولذلك خلقهم » قال : خلقهم ليكونوا فريقين : فريق في الجنة ، وفريق في السعير .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : وللرحمة خلقهم .

#### \* ذكر من قال ذلك:

• ١٨٧٣٠ – حدثنا أبوكريب قال ، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي = ، عن حسن بن صالح ، عن ليث ، عن مجاهد: « ولذلك خلقهم » ، قال : للرحمة .

۱۸۷۳۱ – حدثنا ابن حميد، وابن وكيع قالا، حدثنا جرير ، عن ليث ، عن عن ليث ، عن مجاهد : « ولذلك خلقهم » ، قال : للرحمة .

١٨٧٣٢ - حدثني المثنى قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن خصيف ، عن مجاهد ، مثله .

١٨٧٣٣ - حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن شريك ، عن ليث ، عن مجاهد ، مثله .

١٨٧٣٤ . . . . قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال ، أخبرنا أبو حفص ، عن ليث ، عن مجاهد ، مثله = إلا أنه قال : للرحمة خلقهم .

١٨٧٣٥ - حدثني محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « ولذلك خلقهم » ، قال : للرحمة خلقهم .

١٨٧٣٦ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو معاوية ، عمن ذكره ، عن ثابت ، عن الضحاك : « ولذلك خلقهم » ، قال : للرحمة .

١٨٧٣٧ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال ، أخبرني الحكم بن أبان ، عن عكرمة : « ولذلك خلقهم » ، قال : أهل الحق ومن اتبعه ، لرحمته .

١٨٧٣٨ - حدثني سعد بن عبد الله قال، حدثنا حفص بن عمر قال، حدثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله : « ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك » ، قال : للرحمة خلقهم ، ولم يخلقهم للعذاب .

قال أبوجعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال: « وللاختلاف بالشقاء والسعادة خلقهم » ، لأن الله جل ذكره ذكر صنفين من خلقه : أحدهما أهل اختلاف وباطل ، والآخر أهل حق ، ثم عقبَ ذلك بقوله : « ولذلك خلقهم » ، فعم بقوله : « ولذلك خلقهم » ، صفة الصنفين ، فأخبر عن كل فريق منهما أنه ميسَّر لما خلق له .

AVITY

فإن قال قائل : فإن كان تأويل ذلك كما ذكرت ، فقد ينبغى أن يكون المختلفون غير ملومين على اختلافهم ، إذ كان لذلك خلقهم ربُّهم، وأن يكون المتمتّعون هم الملومين ؟

قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبت ، وإنما معنى الكلام: ولا يزال الناس مختلفين بالباطل من أديانهم ومللهم ، إلا من رحم ربك ، فهداه للحق ، ولعلمه، وعلى علمه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم، أنه يكون فيهم المؤمن والكافر والشقى والسعيد ، خلقهم = فعنى اللام فى قوله: « ولذلك خلقهم » ، بمعنى « على » ، كقولك للرجل: « أكرمتك على برك بى » و « أكرمتك لبرك بى » .

وأما قوله: « وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » ، لعلمه السابق فيهم أنهم يستوجبون صليتها بكفرهم بالله ، وخلافهم أمره .

وقوله: « وتمت كلمة ربك » ، قسم كقول القائل: « حلني لأزورنــّك » ، « وبدا لى لآتينك » ، ولذلك تـُـلُــقــّيــت بلام اليمين .

وقوله: « من الجنة » ، وهي ما التَنَّ عن أبصار بني آدم = « والناس » ، يعنى : وبني آدم .

وقيل : إنهم سموا « الحنة » ، لأنهم كانوا على الجنان . \* ذكر من قال ذلك :

۱۸۷۳۹ — حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبد الله، عن إسرائيل ، عن السدى ، عن أبي مالك : وإنما سموا « الجنة » ، أنهم كانوا على الجنان، والملائكة كلهم « جنة » .

• ١٨٧٤ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبدالله، عن إسرائيل، عن السدى،

عن أبي مالك ، قال : « الجنة » ، الملائكة .

وأما معنى قول أبى مالك هذا: أن إبليس كان من الملائكة ، والجن ذريته ، وأن الملائكة تسمى عنده الجن ، لما قد بينت فيا مضى من كتابنا هذا. (١)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ اللَّهُ مُلَا مَا نُثَبِّتُ بِهِ ﴾ فُوَّادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةً وَمَوْعِظَةً وَرَحُلَا مَا نُثَبِّتُ بِهِ ﴾ فَوَّادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةً وَمَوْعِظَةً وَمَوْعِظَةً وَرَحُرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فَ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: « وكلاً نقص عليك » ، يا محمد (۱) = « من أنباء الرسل » ، الذين كانوا قبلك (۳) = « ما نثبت به فؤادك » ، فلا تجزع من تكذيب من كذبك من قومك ، ورد عليك ما جثتهم به ، ولا يضق صدرك ، فتترك بعض ما أنزلت إليك من أجل أن قالوا: « لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك » ؟ إذا علمت ما لتى من قبلك من رسلى من أجمها ، (٤) كما : \_\_

۱۸۷٤۱ — حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قوله: « وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك »، قال: لتعلم ما لقيت الرسل قبلك من أممهم.

واختلف أهل العربية في وجه نصب « كلا »

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «الجن» فيها سلف ۱ : ۰۰۸ – ۰۰۸.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «القصص» فيما سلف ص : ٧٠٠ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هذاك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «النبأ» فيما سلف من فهارس اللغة (نبأ).

<sup>:</sup> ۸/۲۳۷ ، ۲۷۲ : ۷/۰۳۱ ، ۳۰۶ ، ۳۰۶ ، ۱۳/۰۲۹ : ۲۷۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲۸ : ۸/۲۳۷ .

فقال بعض نحويي البصرة: نصب على معنى: ونقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ، كلاً = كأن « الكل » منصوب عنده على المصدر من « نقص » ، بتأويل : ونقص عليك ذلك كل القصص .

وقد أنكر ذلك من قوله بعض أهل العربية وقال: ذلك غير جائز. وقال: إنما نصب «كلاً » بنيت على الإضافة ، كان معها إضافة "أو لم يكن وقال: أراد: كلّم نقص عليك ، وجعل « ما نثبت » رداً على «كلا » وقد بينت الصواب من القول في ذلك . (١)

وأما قوله : « وجاءك في هذه الحق » ، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله . فقال بعضهم : معناه : وجاءك في هذه السورة الحق .

### \* ذكر من قال ذلك:

۱۸۷٤٢ - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا شعبة ، عن خليد بن جعفر ، عن أبي إياس ، عن أبي موسى : « وجاءك في هذه الحق » ، قال : في هذه السورة .

۱۸۷٤٣ – حدثنا أبو كريب قال ،حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبى = ، عن شعبة ، عن خليد بن جعفر ، عن أبى إياس معاوية بن قرة ، عن أبى موسى ، مثله .

١٨٧٤٤ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنى سعيد بن عامر قال ، حدثنا عوف ، عن أبى رجاء ، عن ابن عباس فى قوله : « وجاءك فى هذه الحق » ، قال : فى هذه السورة .

١٨٧٤ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيي بن آدم، عن أبي عوانة،

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف في جم «كل» ٢ : ٢١٠ ، ثم تفسير «كل» فيما سلف ص : ٢١٢ ، وفهارس اللغة مادة (كلل) .

عن أبى بشر ، عن عمرو العنبرى ، عن ابن عباس : « وجاءك فى هذه الحق ، ، قال : فى هذه السورة .

المنع عن المنع عوانة ، عن أبى عوانة ، عن أبى بشر ، عن رجل من بنى العنبر قال : خطبنا ابن عباس فقال : « وجاءك في هذه الحق » ، قال : في هذه السورة .

۱۸۷٤۷ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس قرأ هذه السورة على الناس، حتى بلغ: « وجاءك في هذه الحق»، قال: في هذه السورة. السورة على الناس، حتى بلغ عن المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، ١٨٧٤٨ – حدثنى المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن عوف، عن مروان الأصغر، عن ابن عباس: أنه قرأ على المنبر: « وجاءك في هذه الحق»، فقال: في هذه السورة.

١٨٧٤٩ – حدثنا أبوكريب قال ، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي = ، عن أبيه ، عن ليث ، عن مجاهد : « وجاءك في هذه الحق » ، قال : في هذه السورة .

۱۸۷۵۰ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : وجاءك في هذه السورة .

۱۸۷۵ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أنی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۸۷۵۲ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدث حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله .

۱۸۷۵۳ – حدثنا أبوكريب قال ، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي = ، عن شريك ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، مثله . حدثنا أبي = ، عن شريك ابن وكيع قال ، حدثنا عبد الله ، عن أبي جعفر الرازي ،

عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية قال : هذه السورة .

۱۸۷۰۰ ــ حدثنا عبد الرحمن المثنى قال ، حدثنا عبد الرحمن الرحمن البن سعيد قال ، أخبرنا أبو جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس ، مثله .

١٨٧٥٦ – حدثنى يعقوب قال ، حدثنا ابن علية قال ، أخبرنا أبو رجاء ، عن الحسن في قوله : « وجاءك في هذه الحق » ، قال : في هذه السورة .

۱۸۷۵۷ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن شعبة ، عن أبى رجاء ، عن الحسن ، بمثله .

۱۸۷۵۸ ـ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع= وحدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبى = ، عن شعبة ، عن أبى رجاء ، عن الحسن ، مثله .

۱۸۷۰۹ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الرحمن، عن أبان بن تغلب، عن مجاهد، مثله.

١٨٧٦٠ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « وجاءك في هذه الحق » ، قال : في هذه السورة .

۱۸۷۲۱ – حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، [ مثله ] . (۱)

۱۸۷۲۷ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا آدم قال ، حدثنا شعبة ، عن أبى رجاء قال : سمعت الحسن البصرى يقول فى قول الله : « وجاءك فى هذه الحق » ، قال : يعنى : فى هذه السورة .

\* \* \*

وقال آخرون : معنى ذلك : وجاءك فى هذه الدنيا الحق . \* ذكر من قال ذلك :

١٨٧٦٣ ـ حدثنا محمد بنبشار، ومحمد بن المثنى قالا، حدثنا محمد بن جعفر

<sup>(</sup>١) الزيادة بين القوسين ، أرجو أن تكون هي الصواب .

قال، حدثنا شعبة، عن قتادة : «وجاءك في هذه الحق» ، قال : في هذه الدنيا . المحدثنا شعبة، عن قتادة أبو كريب قال ، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي = ، عن شعبة ، عن قتادة : « وجاءك في هذه الحق » ، قال : كان الحسن يقول : في الدنيا .

• • •

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بالصواب فى تأويل ذلك ، قول من قال : « وجاءك فى هذه السورة الحق » ، لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله .

• • •

فإن قال قائل : أو لم يجى النبي صلى الله عليه وسلم الحق من سور القرآن إلا في هذه السورة الحق ؟

قيل له: بلي ، قد جاءه فيها كلُّها .

فإن قال : فما وجه خصُوصه إذاً في هذه السورة بقوله : « وجاءك في هذه الحق » ؟

قيل: إن معنى الكلام: وجاءك هذه السورة الحق مع ما جاءك في سائر سور القرآن = أو: إلى ما جاءك من الحق في سائر سور القرآن = لا أن معناه: وجاءك في هذه السورة الحق ، دون سائر سور القرآن.

\* \* \*

وقوله: « وموعظة » ، يقول : وجاءك موعظة تعظ الجاهلين بالله ، وتبين لهم عبره ممن كفر به وكذب رسله (١) = « وذكرى للمؤمنين » ، يقول : وتذكرة تذكر المؤمنين بالله ورسله ، كى لا يغفلوا عن الواجب لله عليهم .

(١) انظر تفسير «الموعظة» فيما سلف ص : ١٠٤ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُم ۚ إِنَّا عَلَمِلُونَ ﴾ ﴿ وَٱنتَظِرُواۤ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴾ ﴿ عَلَىٰ مَكَانَتِكُم ۚ إِنَّا عَلْمِلُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيته محمد صلى الله عليه وسلم: وقل ، يا محمد ، للذين لا يصد قونك ولا يقر ون بوحدانية الله = « اعملوا على مكانتكم » ، يقول : على هينتكم وتمكنكم ما أنتم عاملوه ، (١) فإنا عاملون ما نحن عاملوه من الأعمال التي أمرنا الله بها = وانتظروا ما وعدكم الشيطان ، فإنا منتظرون ما وعدنا الله من حربكم ونصرتنا عليكم ، كما : –

۱۸۷٦٥ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج في قوله : « وانتظر وا إنا منتظر ون » ، قال : يقول : انتظر وا مواعيد الشيطان إياكم على ما يزين لكم = « إنا منتظر ون » .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ و للهِ غَيْبُ ٱلسَّمَا وَ أَنْ وَٱلْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ ﴿ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ ﴿ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ وَإِلَيْهِ يَرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ ﴿ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ وَإِلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّلْمُ اللَّهُ الللللللَّ الللَّهُ الللللَّ الللللللللَّلْمُ الللللللللللَّ الللَّهُ ا

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولله ، يا محمد، ملك كل ما غاب عنك فى السموات والأرض فلم تطلع عليه ولم تعلمه، (٢) كل ذلك بيده و بعلمه، لا يخفى عليه منه شيء، وهو عالم بما يعمله مشركو قومك ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «المكانة» فيما سلف ص : ٤٦٣ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الغيب» فيما سلف ١٤ : ٣٨١ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

وما إليه مصير أمرهم ، من إقامة على الشرك، أو إقلاع عنه وتوبة = « وإليه يرجع الأمر كله » ، يقول : وإلى الله معاد كل عامل وعمله ، وهو مجاز جميعهم بأعمالهم ، كما : \_\_

۱۸۷۶ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج: « وإليه يرجع الأمر كله »، قال: فيقضى بينهم بحكمه بالعدل.

= « فاعبده » ، يقول : فاعبد ربك ، يا محمد = « وتوكل عليه » ، يقول : وفوِّض أمرك إليه ، وثق به وبكفايته ، فإنه كافى من توكل عليه . (١)

= وقوله: « وما ربك بغافل عما تعملون »، يقول تعالى ذكره: وما ربك، يا محمد، بساه عما يعمل هؤلاء المشركون من قومك ، (٢) بل هو محيط به ، لا يعزب عنه شيء منه ، وهو لهم بالمرصاد ، فلا يحزنك إعراضهم عنك، ولا تكذيبهم بما جئتهم به من الحق ، وامض لأمر ربك ، فإنك بأعيننا .

۱۸۷۶۷ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا زيد بن الحباب، عن جعفر بن سليان، عن أبي عمران الجونى، عن عبد الله بن رباح، عن كعب، قال: خاتمة « التوراة » خاتمة « هود » . (۳)

# ﴿ آخر تفسير سورة هود ، والحدالله وحده ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «التوكل» ويما سلف ص : ١٦٨ ، تعليق : ١ ، والمراجع هذاك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الغفلة» فيما سلف ص : ١٩٨ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٨٧٦٧ – مضى الخبر بتمامه فيها سلف برقيم : ١٣٠٤٣ ، ومن طريق أخرى بمثله ، رقيم : ١٣٠٤٢ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة بعد هذا ، ما نصه :

<sup>«</sup> يتلوه تفسير السورة التي يذكر فيها يوسف وهو آخر المجلّد الثاني عشر الحد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم » .



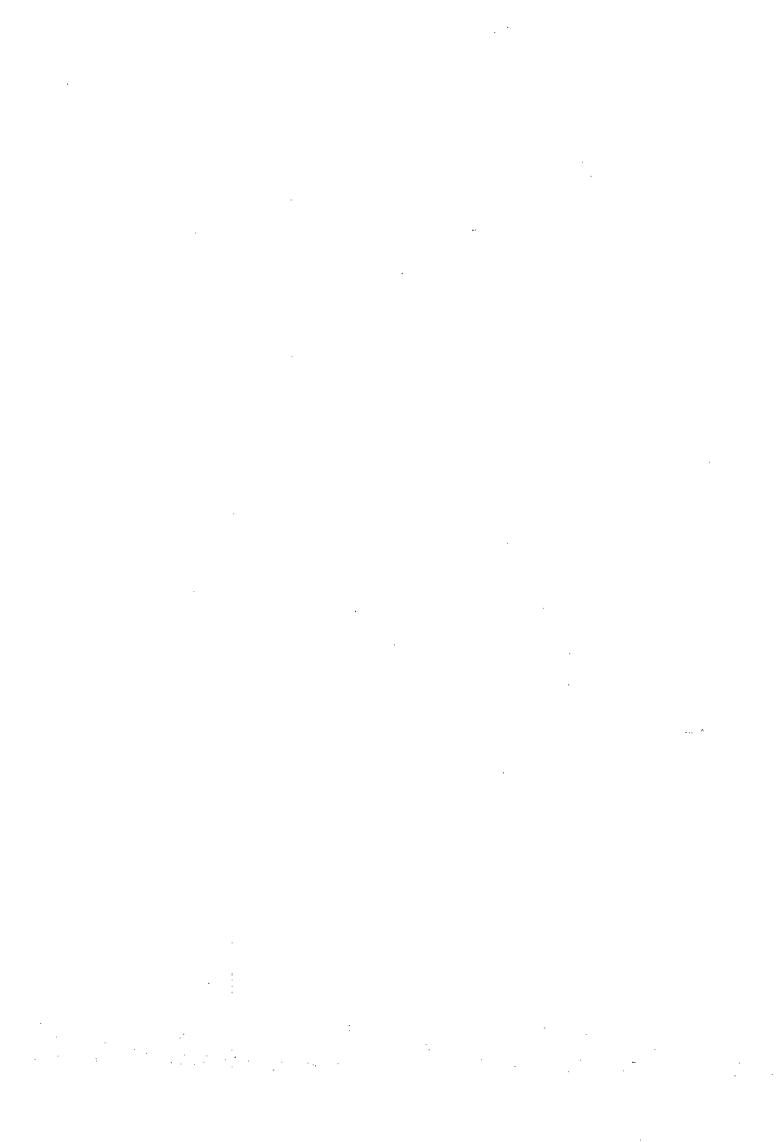

# ﴿ تفسير السورة التي يذكر فيها يوسف صلى الله عليه وسلم ﴾ ﴿ سم الله الرحمن الرحيم ﴾ ﴿ رب ً يسر ﴾

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾ (

قال أبو جعفر محمد بن جرير: قد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله: « الر تلك آيات الكتاب »، والقول الذي نختاره في تأويل ذلك فيا مضى ، عا أغنى عن إعادته ههنا .(١)

وأما قوله : « تلك آيات الكتاب المبين » ، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله .

فقال بعضهم : معناه : « تلك آيات الكتاب المبين »، بَـيَّن حلاله وحرامه ، ورشده وهـُداه .

# ذكر من قال ذلك :

۱۸۷۲۸ — حدثنی سعید بن عمر و السکونی قال ، حدثنا الولید بن سلمة الفلسطینی قال ، أخبرنی عبد الوهاب بن مجاهد ، عن أبیه فی قول الله : ( الر تلك آیات الکتاب المبین » ، قال : بیتن حلاله وحرامه . (۲)

۱۲ – ۹ : سلف ص : ۹ – ۱۲ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٨٧٦٨ – « الوليد بن سلمة الفلسطيني الأردني » قاضي الأردن ، كذاب ، يضع الأحاديث على الثقات . مترجم في ابن أبي حاتم ٢/٢/٤ ، وميزان الاعتدال ٣ : ٢٧١ ، ولسان الميزان ٦ : ٢٢٢ .

۱۸۷۲۹ – حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله: « الر تلك آيات الكتاب المبين » إى والله ، لمبين ، بيتن الله هداه ورشده . (۱) محمر ، عن قتادة في قوله : « الر تلك آيات الكتاب المبين » ، قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : « الر تلك آيات الكتاب المبين » ، قال : بين الله رشده وهداه .

## وقال آخرون في ذلك ما : \_

۱۸۷۷۱ – حدثنى سعيد بن عمرو السكونى قال، حدثنا الوليد بن سلمة قال، حدثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ: أنه قال فى قول الله عز وجل: « الكتاب المبين»، قال: بيّن الحروف التى سقطت عن ألسن الأعاجم، وهى ستة أحرف. (٢)

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى أن يقال : معناه : « هذه آيات الكتاب المبين لمن تلاه وتدبير ما فيه ، من حلاله وحرامه وبهيه وسائر ما حواه من صنوف معانيه » ، لأن الله جل ثناؤه أخبر أنه « مبين » ، ولم يخص ابانته عن بعض ما فيه دون جميعه . فذلك على جميعه ، إذ كان جميعه مسناً عماً فيه .

و «عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر » ، ضميف جدا ، وقال سفيان : كذاب ، قال أحمد : « لم يسمع من أبيه ، ليس بشيء » . مضى برقم : ٦٣٦ .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « تركيبه » ، وفي المخطوطة : « براسه » واستظهرت الصواب من الذي يليه .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۸۷۷۱ - « الوليد بن سلمة الفلسطيني » كذاب ، سلف برقم : ۱۸۷۲۸ .

و «ثور بن يزيد الكلاعي» ، ثقة صحيح الحديث ، مضى برقم : ٣١٩٦ .

و «خالد بن معدان بن أبى كريب الكلاعي » ، تابعي ثقة ، روى له الحماعة مضى برقم : ٩٢٢٤ ، ٩٢٢٤ .

وهذا خبر آفته الوليد بن سلمة .

# القول في تأويل قوله تعالى ﴿ إِنَّا آَنزَلْنَاهُ قُرْءَاناً عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ( تَعْقِلُونَ ) (

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : إنا أنزلنا هذا الكتاب المبين ، قرآناً عربيًا على العرب ، لأن لسانهم وكلامهم عربي ، فأنزلنا هذا الكتاب بلسانهم ليعقلوه ويفقهوا منه ، وذلك قوله : « لعلكم تعقلون » .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ١٠/١٢ أَلْقُرُ عَانَ وَإِن مَكُنتَ مِن الْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن مَكُنتَ مِن قَبْلِهِ اللهِ كَنتَ مِن قَبْلِهِ اللهِ الْفَلْفِيلِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: « نحن نقص عليك »، يا محمد، « أحسن القصص »، بوحينا إليك هذا القرآن، فنخبرك فيه عن الأخبار الماضية ، وأنباء الأمم السالفة ، والكتب التي أنزلناها في العصور الحالية (۱) = « وإن كنت من قبله لمن الغافلين » ، يقول تعالى ذكره: وإن كنت ، يا محمد ، من قبل أن نوحيه إليك ، لمن الغافلين عن ذلك ، لا تعلمه ولا شيئًا منه ، (۲) كما: —

المحدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة :
 المحن نقص عليك أحسن القصص » ، من الكتب الماضية ، وأمور الله السالفة

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «القصص» فيما سلف ص: ٣٩ه، تعليق: ٢، والمراجع هذاك.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الغفلة» فيما سلف ص: ٥٤٥، تعليق: ٢ ، والمراجع هناك.

في الأمم = « وإن كنت من قبله لمن الغافلين » .

وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لمسألة أصحابه إياه أن يقص عليهم .

#### « ذكر الرواية بذلك :

۱۸۷۷۳ حدثنی نصر بن عبد الرحمن الأودی قال، حدثنا حکام الرازی، عن أيوب، عن عمرو الملائی، عن ابن عباس قال: قالوا يا رسول الله، لوقصصت علينا ؟ قال: فنزلت: « نحن نقص عليك أحسن القصص » . (١)

<sup>(</sup>۱) الأثران: ۱۸۷۷۳ ، ١۸۷۷٤ – «أيوب بن سيار ، أبو عبد الرحمن » ، لم أجده بهذه الكنية و إنما ذكروا «أيوب بن سيار الزهرى المدنى » وكناه البخارى «أبا سيار » ، قال البخارى : « منكر الحديث » ، وقال ابن حبان : « كان يقلب الأسانيد ، و يرفع المراسيل » . مترجم في الكبير ١ / ١٧/١٤ ، وابن أبي حاتم ١/١/١/١ ، وميزان الاعتدال ١ : ١٣٤ ، ولسان الميزان الاعتدال ١ : ١٣٤ ، ولسان الميزان المراد ، وكأنه هو هو نفسه : «أبو عبد الرحمن » ، و «أبو سيار » ، له كنيتان . وقد روى الأول مرفوعاً إلى ابن عباس ، والآخر موقوفاً . ثم انظر حديث عمرو بن قيس الملائى ، مرفوعاً إلى سعد بن أبي وقاص ، برقم : ١٨٧٧٠ . فلعل هذا مما قلبه أيوب بن سيار . (٢) الأثر : ١٨٧٧ – «عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » ، روى عن أبيه وعمه (٢) الأثر : ١٨٧٧ – «عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » ، روى عن أبيه وعمه

العبرنا خلا د الصفار ، عن عمد بن سعيد العظار قال ، حدثنا عمر و بن محمد قال ، أخبرنا خلا د الصفار ، عن عمر و بن قيس ، [ عن عمر و بن مرة ] ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد قال : أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ، قال : فتلاه عليهم زمانا ، فقالوا : يا رسول الله ، لو قصصت علينا ! فأنزل الله : « الر تلك آيات الكتاب المبين » ، إلى قوله : « لعلكم تعلقون » ، الآية . قال : ثم تلاه عليهم زمانا ، فقالوا : يا رسول الله ، لو حدثتنا ! فأنزل الله : ﴿ الله ُ نَزَّلَ أَحْسَنَ عليهم زمانا ، فقالوا : يا رسول الله ، لو حدثتنا ! فأنزل الله : ﴿ الله ُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ كِتَاباً مُتَشَامِها ﴾ [سورة الزمر : ٢٣] . قال خلا د : وزاد فيه رجل آخر : قالوا : يا رسول الله = أو قال أبو يحيى : ذهبت من كتابى كلمة = فأنزل الله : ﴿ الله يَلُولُ الله الله عليه عليه الله يَلُولُ الله : ﴿ الله يَلُولُ الله يَلُهُ عَلَيْهُ الله يَلُولُ الله يَلْهُ يَلُولُ الله يَلُولُ الله يَلُولُهُ اللهُ يَلْهُ يَلُولُ الله يَلْهُ يَلُولُ الله يَلْهُ يَلُولُ الله يَلْهُ يَلْهُ يَلُولُهُ اللهُ يَلْهُ يَلُولُ اللهُ يَلْهُ يَلْهُ يَلُولُ اللهُ يَلْهُ يَلْهُ يَلْهُ يَلْهُ يَلْهُ يُسْلِهُ يَلْهُ يَلْهُ يَلْهُ يَلْهُ يَلْهُ يَعِيْهُ يَلِهُ يَلْهُ يُلْهُ يَلْهُ يَ

مرسلا . وهذا الخبر ، خرجه السيوطي في الدر المنثور ؛ : ٣ من طريق عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود ، فهو مرسل . وذكره الواحدي في أسباب النزول : ٢٠٣ .

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۸۷۷ - «محمد بن سعید بن غالب البغدادی ، العطار ، الضریر » ، « أبو بحیی » ، شیخ الطبری . روی عن ابن علیة ، وعبد الله بن نمیر ، والشافعی ، ووهب بن جریر ، وغیرهم . ثقة ، شرحم فی التهذیب ، وابن أبی حاتم ۲۲۲/۳۷ ، وتاریخ بغداد ه : ۳۰۲ . و «عرو بن محمد القرشی العنقزی » ، ثقة ، جائز الحدیث ، مضی برقم : ۱۳۳۹ ، ۱۳۲۹ ، ۱۳۲۸ ، ۱۳۲۸ .

و «خلاد الصفار»، هو : «خلاد بن عيسى العبدى»، ويقال : «خلاد بن مسلم»، وكثيته «أبو مسلم». ثقة ، مضى برقم : ٣٠١٤.

و «عمرو بن قيس المربي» ، ثقة ، مضى مراراً كثيرة .

و «عمرو بن مرة المرادى الحملى» ، ثقة ، روى له الحماعة ، وهو الذي يروى عن مصعب ابن سعد ، مضى مراراً كثيرة .

وكان اسمه ساقطاً من الإسناد في المخطوطة والمطبوعة ، وزدته بين القوسين ، لأن ابن كثير نقل هذا الخبر في تفسيره ٤ : ٤١١ ، عن هذا الموضع من تفسير الطبرى ، وجاء على الصواب كما أثبته ، كما رواه الحاكم وغيره ، كما سترى في التخريج .

و «مصعب بن سعد بن أبی رقاص» ، تابعی ثقة ، روی له الجماعة ، روی عن أبیه ، مضی برقم : ۱۹۸۱ ، ۱۹۲۹ ، ۱۹۲۹ ، ۱۹۲۹ .

وهذا الخبر رواه الحاكم في المستدرك ٢ : ٣٤٥ ، من هذه الطريق نفسها ، وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه » ، ووافئه الذهبي > ولكن الحاكم قال : «حدثنا خلاد بن مسلم » ،

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَأَبَتِ القول في تأويل قوله تعالى ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ مُ أَنْ تُكُمُ لَي وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي النِّي رَأَيْتُ مُ أَنْ تُكُمُ لِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللْ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كنت يا محمد ، لمن الغافلين عن نبأ يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم = إذ قال لأبيه يعقوب بن إسحق: «يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكباً »، يقول: إنى رأيت في منامى أحد عشر كوكباً .

وقيل : إن رؤيا الأنبياء كانت وحياً .

۱۸۷۷۸ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : « إني رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين » ، قال : كانت رؤيا الأنساء وحيًا .

۱۸۷۷۹ – وحد ثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة ، عن سفيان ، عن سهاك ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « إنى رأيت أحد عشر كوكباً » ، قال : كانت الرؤيا فيهم وحياً .

فقال الذهبي : «صوابه : خلاد أبو مسلم الصفار ، وأبوه اسمه عيسي » ، وقد رأيت قبل ما ذكر من الاختلاف في اسم أبيه .

ونقله عن الحاكم ، الواحدي في أسباب النزول : ٢٠٣ ، وليس فيهما هذه الزيادة عن خلاد في آخر الحديث .

وخرجه السيوطي في الدر المنثور ؟ : ٣ ، وزاد نسبته إلى إسحق بن راهويه ، والبزار ، وأبي يعلى ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه . "

وذكر أن الأحد العشر الكوكب التي رآها في منامه ساجدة مع الشمس والقمر، ما: \_\_

۱۸۷۸ - حدثنی علی بن سعید الکندی قال ، حدثنا الحکم بن ظهیر ، عن السدی ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن جابر قال : أتی النبی صلی الله علیه وسلم رجل من یهود یقال له : « بستانة الیهودی» ، فقال له : یا محمد ، أخبرنی عن الکواکب التی رآها یوسف ساجدة له ، ما أسهاؤها ؟ قال : فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم یجبه بشیء ، ونزل علیه جبریل وأخبره بأسهائها . قال : فبعث رسول الله صلی الله علیه وسلم إلیه فقال : هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسهائها ؟ قال : نعم ! فقال : جربان ، والطارق ، والذیال ، وذو الکنفات ، (۱) وقابس ، ووثاب ، وعودان ، والفلیق ، والمصبح ، والضرّر وح ، وذو الفرغ ، ۱۱/۱۲ والفیاء ، والنور . فقال الیهودی : والله إنها لأسهاؤها ! (۱)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ذو الكتفين » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو مطابق لما نقله ابن كثير في تفسيره عن هذا الموضع من تفسير الطبرى . أما باقي الأسماء ، فإني جهلت ضبطها .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۸۷۸۰ – « الحكم بن ظهير الفزاى » ، متروك ، مضى مراراً ، برقم :

و «عبد الرحمن بن سابط» ، هو «عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط» تابعی ثقة ، مضی مراراً ، آخرها رقم : ١١٥٢٦ . وهو يروی عن جابر مرسلا ، قيل ليحيى بن معين : «سمع عبد الرحمن من سعد بن أبى وقاص ؟ قال : لا . قيل من جابر قال : لا ، هو مرسل » .

وهذا الخبر حرجه السيوطى فى الدر المنثور ٤ : ٤ ، وقال : «أخرج سعيد بن منصور ، والبزار ، وأبو يعلى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، والعقيلى ، وابن حبان فى الضعفاء ، وأبو الشيخ ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، وأبو نديم والبيهتى معاً فى دلائل النبوة ، عن جابر » . ولم أعرف مكان هذا الخبر من المستدرك للحاكم ، ولكن العجب أنه صححه ، فإن هذا الخبر قد تفرد به الحكم بن ظهير ، وهو واهى الحديث متروك ، وحتى قال الجوزجانى : «ساقط لميله وأعاجيب حديثه ، وهو صاحب حديث نجوم يوسف » ، وقد أنكر العقيلي حديثه فى تسمية النجوم التي رآها يوسف عليه الصلاة والسلام . انظر تهذيب التهذيب ، وميزان الاعتدال ١ : ٢٦٨ ، وذكر الخبر من طريق ابن حبان بإسناده . وانظر الاختلاف فى أسماء النجوم هناك ، وراجع دلائل النبوة الخبر من طريق ابن حبان بإسناده . وانظر الاختلاف فى أسماء النجوم هناك ، وراجع دلائل النبوة بنعيم ، فإنى لم أجده هناك .

وقوله: « والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين » ، يقول: والشمس والقمر رأيتهم في منامي سجوداً.

وقال: «ساجدين»، والكواكب والشمس والقمر إنما يخبر عنها بر فاعلة» و «فاعلات»، لابالواو والنون، [لأن الواو والنون] إنما هي علامة جمع أسهاء ذكور بني آدم، أو الجن، أو الملائكة . (١) وإنما قيل ذلك كذلك ، لأن «السجود» من أفعال من يُجمع أسهاء ذكورهم بالياء والنون أو الواو والنون ، فأخرج جمع أسهاء من يفعل ذلك ، كما قيل : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْ خُلُوا مَسَا كَنَكُ ، [سورة النال: ١٨] .

وقال : « رأيتهم » ، وقد قيل : « إنى رأيت أحد عشر كوكبًا » ، فكرر الفعل ، وذلك على لغة من قال : « كلمت أخاك كلمته » توكيداً للفعل بالتكرير .

وقد قيل : إن الكواكب الأحد عشر كانت إخوته ، والشمس والقمر أبويه .

۱۸۷۸۱ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكبًا » ، إخوته ، أحد عشر كوكبًا » ، إخوته ، أحد عشر كوكبًا = « والشمس والقمر » ، يعنى بذلك : أبويه .

۱۸۷۸۲ – حدثنا شریك ، حدثنا عبد العزیز قال ، حدثنا شریك ، عن السدی فی قوله : « إنی رأیت أحد عشر کوکباً والشمس والقمر » ، الآیة ، قال : رأی أبویه و إخوته سجوداً له = فإذا قبل له : عمن ؟ قال : إن كان حقاً فإن ابن عباس فسره .

١٨٧٨٣ \_ حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا

<sup>(</sup>١) الذي بين القوسين ، أظنه سقط من الكلام ، لذلك زدته حتى تقسيم العبارة .

معمر ، عن قتادة فى قوله : « أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين » ، قال : الكواكب إخوته ، والشمس والقمر أبواه .

۱۸۷۸٤ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، قوله: « إنى رأيت أحد عشر كوكباً »، إخوته = « والشمس » ، أمه = « والقمر » ، أبوه .

۱۸۷۸ - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، قال سفيان :
 كان أبويه و إخوته .

۱۸۷۸۲ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك قوله : « إنى رأيت أحد عشر كوكباً » ، هم إخوة يوسف = « والشمس والقمر » ، هما أبواه .

۱۸۷۸۷ – حدثنی یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زید فی قوله : « یا أبت إنی رأیت أحد عشر کوکباً » ، الآیة ، قال : أبواه و إخوته . قال : فنعاه إخوته ، و کانوا أنبیاء ، (۱) فقالوا : ما رضی أن یسجد له إخوته حتی سجد له أبواه ! حین بلغهم .

وروى عن ابن عباس أنه قال : « الكواكب » ، إخوته ، و « الشمس والقمر » ، أبوه وخالته = من وجه غير محمود ، فكرهت ذكره .

<sup>(</sup>١) هكذا هي في المخطوطة، أيضاً ، أو نجواً من « سعاه » غير منقوطة ، ولا أدرى ما أراد .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قَالَ يَابُنَى ۖ لَا تَقْصُصْ رُعْيَاكَ عَلَى ۚ القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قَالَ يَابُنَى ۖ لَا تَقْصُصْ رُعْيَاكَ عَلَى ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّ مَّ عِلَى ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّ مُّ مِينٌ ﴾ ( )

قال أبو جعفر: يقول جل ذكره قال: يعقوب لابنه يوسف: «يا بنى لاتقصص رؤياك» ، هذه ، «على إخوتك» ، فيحسدوك (١)= «فيكيدوا لك كيداً» ، يقول: فيبغوك الغوائل ، ويناصبوك العداوة ، ويطيعوا فيك الشيطان (٢) = «إن الشيطان للإنسان عدو مبين » ، يقول: إن الشيطان لآدم وبنيه عدو ، قد أبان لم عداوته وأظهرها . (٣) يقول: فاحذر الشيطان أن يغرى إخوتك بك بالحسد منهم لك ، إن أنت قصصت عليهم رؤياك .

وإنما قال يعقوب ذلك ، لأنه قد كان تبيّن له من إخوته قبل ذلك حسداً ، (١٤) كما: -- المحدد العنقزى ، عن المحدد العنقزى ، عن السباط ، عن السدى قال : نزل يعقوب الشأم ، فكان همته يوسف وأخاه ، فحسده إخوته لما رأوا حب أبيه له . ورأى يوسف فى المنام كأن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين ، فحدث أباه بها ، فقال : « يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا » ، الآية .

واختلف أهل العربية في وجه دخول و اللام ، في قوله و فيكيدوا لك كيداً ، . فقال بعض نحويي البصرة : معناه : فيتخلوا لك كيداً = وليست مثل :

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «القصص» فيها سلف ص: ١٥٥، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الكيد» فيها سلف ص: ٣٦١، تعليق: ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> عن انظر تفسير « مبين » فيها سلف من فهارس اللغة ( بين ) . .

<sup>( 8</sup> ع) في المطبوعة : « حسده » بالإضافة ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو جيد جداً .

﴿ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّوْيَا تَعْبَرُونَ ﴾ [سورة يوسف: ٣٤] ، تلك أراد أن يوصل الفعل اليها باللام ، كما يوصل بالباء ، كما تقول : « قدمت له طعامًا » ، تريد قد مت اليه ، وقال: ﴿ يَا كُنْنَ مَا قَدَّمْتُم ۚ لَهُنَ ﴾ [سورة يوسف : ٤٨] ، ومثله قوله: ﴿ قُلِ الله ، وقال: ﴿ يَا كُنْنَ مَا قَدَّمْتُم ۚ لَهُنَ ﴾ [سورة يوسف : ٤٨] ، ومثله قوله: ﴿ قُلِ الله مَنْ يَا عُمْدِي لِلْحَقِ ﴾ [سورة يونس : ٣٥ ) . قال: وإن شئت كان « فيكيدوا لك كيداً » ، يَهْدِي لِلْحَقِ ﴾ [سورة الأعراف: ١٥٤] . في معنى: «فيكيدوك» ، وتجعل اللام مثل: ﴿ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ [سورة الأعراف: ١٥٤] . وقد قال : « لربهم يرهبون » ، إنما هو بمكان : ربيهم يرهبون .

وقال بعضهم: أدخلت « اللام » فى ذلك ، كما تدخل فى قولم : « حمدت ١٢/١٧ لك » و « شكرت لك » ، و « حمدتك » و « شكرتك » . وقال : هذه لام جلبها الفعل ، (١) فكذلك قوله : « فيكيدوا لك كيداً » ، تقول : فيكيدوك = أو : يكيدوا لك ، فيقصدوك ، ويقصدوا لك . قال : و «كيداً » ، توكيد .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى ۚ وَالْ وَيُكَلِّمُكُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى ۚ وَالْ يَعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى ۚ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره ، مخبرًا عن قيل يعقوب لابنه يوسف ، لما قص عليه رؤياه: « وكذلك يجتبيك ربك » ، وهكذا يجتبيك ربك . يقول: كما أراك ربك الكواكب والشمس والقمر لك سجوداً ، فكذلك يصطفيك ربك، (٢) كما: \_\_\_

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : «هذه لام عليها الفعل» ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الاجتباء» فيما سلف ١٣ : ٣٤١ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

۱۸۷۸۹ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو العنقزى، عن أبى بكر الهذلى، عن عكرمة: « وكذلك يجتبيك ربك » ، قال: يصطفيك.

• ١٨٧٩ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث» ، فاجتباه واصطفاه وعلمه من عَبْر الأحاديث ، وهو « تأويل الأحاديث » .

وقوله: « ويعلمك من تأويل الأحاديث» ، يقول: ويعلمك ربك من علم ما يؤول إليه أحاديث ُ الناس ، عما يرونه في منامهم . وذلك تعبير الرؤيا . (١)

۱۸۷۹۱ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : « ويعلمك من تأويل الأحاديث » ، قال عبارة الرؤيا .

۱۸۷۹۲ – حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « ويعلمك من تأويل الأحاديث»، قال : تأويل الكلام، العلم والكلام. (٢) وكان يوسف أعبر الناس ، وقرأ : ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ النَّيْنَاهُ حُكْمًا وعِلْم ﴾،

وقوله : « ويتم نعمته عليك » ، باجتبائه إياك ، واختياره ، وتعليمه إياك تأويل الأحاديث = « وعلى آل يعقوب » ، يقول : وعلى أهل دين يعقوب ، وملته من ذريته وغيرهم  $(^{**})$  = « كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم واسحق » ، باتخاذه هذا خليلا وتنجيته من النار ، وفدية هذا بذبح عظيم ، كالذى :—

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «التأويل» فيما سلف ص : ٩٣ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «العلم والحلم» ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو جائز .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الآل» فيما سلف ١٣ : ٨٥ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

۱۸۷۹۳ — حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج قال ، أخبرنا أبو إسحق ، عن عكرمة فى قوله : « ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق » ، قال : فنعمته على إبراهيم أن نجاه من النار ، وعلى إسحق أن نجاه من الذّبح .

وقوله: « إن ربك عليم حكيم» ، يقول: « إن ربك عليم » ، بمواضع الفضل، ومن هو أهل " للاجتباء والنعمة = « حكيم » ، في تدبيره خلقه . (١)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ مَ

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « لقد كان في يوسف و إخوته »، الأحد عشر = « آيات » ، يعنى : عبر وذكر (7) = (1) للسائلين » ، يعنى : السائلين عن أخبارهم وقصصهم . و إنما أراد جل ثناؤه بذلك نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم .

وذلك أنه يقال: إن الله تبارك وتعالى إنما أنزل هذه السورة على نبيه ، يعلمه فيها ما لتى يوسف من أدانيه وإخوته من الحسد ، (٣) مع تكرمة الله إياه، تسلية له بذلك مما يلتى من أدانيه وأقاربه من مشركى قريش . (١) كذلك كان بن إسحق

يقول :

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «عليم» و «حكيم» في فهارس اللغة (علم) و (حكم).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الآية» فيما سلف من فهارس اللغة (أيي) .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : «من إخوته وأذايته من الحسد» ، وفى المخطوطة : «من أدانيه وإخوته من الحسد» ، ووضع فوق «أدانيه» «كذا» ، كأنه شك فى صحتها ، وهى صواب لاشك فيه ، يعنى أقرب الناس إليه . وانظر ما سيلى ، والتعليق عليه .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : «من أذايته وأقاربه» ، والصواب ما أثبت ، وإنما حمله عليه ما ورط فيه نفسه قبل أسطر . انظر التعليق السالف .

۱۸۷۹٤ ــ حدثنا ابن حمید قال، حدثنا سلمة، عن ابن اسحق قال: انها قص الله تبارك وتعالى على محمد خبر یوسف، و بغثى اخوته علیه، وحسدهم ایاه، حین ذکر رؤیاه، لما رأى رسول الله صلى الله علیه وسلم من بغى قومه وحسده حین أکرمه الله عز وجل بنبوته، لیأتسى به .(۱)

واختلفت القرأة في قراءة قوله: « آيات للسائلين ». فقرأته عامة قرأة الأمصار: ﴿ آيَاتُ ﴾ على الجماع.

وروى عن مجاهد وابن كثير أنهما قرآ ذلك على التوحيد .

والذى هو أولى القراءتين بالصواب ، قراءة من قرأ ذلك على الحماع ، لإجماع الحجة من القرأة عليه

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ إِذْ قَالُوا ۚ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ ۗ القول في تأويل قوله تعالى ﴿ إِذْ قَالُوا ۚ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ ۗ إِلَى آبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِين ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: لقد كان في يوسف وإخوته آيات لمن سأل عن شأنهم، حين قال إخوة يوسف (٢): « ليوسف وأخوه »، من أمه = « أحب سأل عن شأنهم، حين قال إخوة يوسف (٢): « ليوسف وأخوه »، من أمه = « أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة » ، يقولون : ونحن جماعة ذو و عدد ، أحد عشر رجلاً .

وكان الناسخ أراد أن يكتب «قالوا» ، ثم جعلها «قال» .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «ليتأسى به» ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب . (٢) في المطبوعة : «قالوا إخوة يوسف» ، وهو ردى. ، وإنما أخطأ قراءة المخطوطة ،

و « العصبة » ، من الناس ، هم عشرة فصاعداً ، قيل : إلى خمسة عشر ، ليس لها واحد من لفظها ، كالنَّفر والرهط .

= « إن أبانا لني ضلال مبين » ، يعنون : إن "أبانا يعقوب لني خطأ من فعله ، ٩٣/١٧ في إيثاره يوسف وأخاه من أمه علينا بالمحبة = ويعني به « المبين » : أنه خطأ " يبين عن نفسه أنه خطأ لمن تأمله ونظر إليه . (١)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

# ذكر من قال ذلك :

۱۸۷۹۰ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد العنقزى ، عن أسباط ، عن السدى : « إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا » ، قال : يعنون بنيامين . قال : وكانوا عشرة .

۱۸۷۹۲ - . . . قال، حدثنا عمرو بن محمد ، عن أسباط ، عن السدى : « إن أبانا لني ضلال مبين » ، قال : في ضلال من أمرنا .

۱۸۷۹۷ – حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « ونحن عصبة » ، قال : « العصبة » ، الجماعة .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنَ بَعْدِهِ - قَوْمًا صَلِحِينَ ﴾ (أَ

قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه : قال إخوة يوسف بعضهم لبعض : اقتلوا يوسف أو اطرحوه في أرض من الأرض ، يعنون مكاناً من الأرض = « يخل لكم

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «المبين» فيما سلف من فهارس اللغة (بين).

وجه أبيكم » ، يعنون : يخل ككم وجه أبيكم من شغله بيوسف ، فإنه قد شغله عناً ، وصرف و جهه عناً إليه = « وتكونوا من بعده قوماً صالحين » ، يعنون أنهم يتوبون من قتلهم يوسف ، وذنبهم الذي يركبونه فيه ، فيكونون بتوبتهم من قتله من بعد هلاك يوسف قوماً صالحين .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

# ذكر من قال ذلك :

۱۸۷۹۸ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد، عن أسباط، عن السدى : « اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قومًا صالحين » ، قال : تتوبون مما صنعتم ، أو : من صنيعكم .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَلْبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴾ نَ فَعِلْينَ ﴾ نَ فَعِلِينَ ﴾ نَ

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : قال قائل من إخوة يوسف : « لا تقتلوا يوسف » .

وقيل : إن قائل ذلك « روبيل » ، كان ابن خالة يوسف .

#### \* ذكر من قال ذلك:

۱۸۷۹۹ حدثنا بشرقال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة : « لا تقتلوا يوسف » ، ذكر لنا أنه روبيل ، كان أكبر القوم ، وهو ابن خالة يوسف ، فنهاهم عن قتله . ۱۸۸۰۰ – حدثنا ابن حمید قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن اسحق: « اقتلوا یوسف» ، إلی قوله : « إن كنتم فاعلین » ، قال : ذكر لی ، والله أعلم ، أن الذى قال ذلك منهم « روبیل » ، الأكبر من بنی یعقوب ، وكان أقصدهم فیه رأیاً.

۱۸۸۰۱ — حدثنا الحسن قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر ، عن قتادة قوله: « لا تقتلوا يوسف » ، قال: كان أكبر إخوته ، وكان ابن خالة يوسف ، فنهاهم عن قتله .

وقیل : کان قائل ذلك منهم « شمعون » . (۱) \* \* \* ذكر من قال ذلك :

الزبير ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن مجاهد في قوله : « قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف » ، قال: هو شمعون .

وقوله: « وألقوه في غيابة الحب» ، يقول وألقوه في قعر الحب ، حيث يَعيبُ حَبَره .

واختلفت القرأة فى قراءة ذلك .

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة: ﴿ غَياباتِ الْجُبِّ ﴾، على الحماع.

وقرأ ذلك عامة قرأة سائر الأمصار: ﴿ غَيابَةِ الْجُبِّ ﴾ ، بتوحيد « الغيابة » .

قال أبو جعفر : وقراءة ذلك بالتوحيد أحبُّ إلى .

و « الحبُّ » ، بئر .

<sup>(</sup>١) سيأتى في الأثر رقم : ١٨٨٣١ ، اسم آخر ، وأنه هو قائل ذاك ، وهو : «يهوذا » .

وقيل : إنه اسم بثر بيت المقدس .

\* ذكر من قال ذلك :

١٨٨٠٣ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة في : « غيابة الحب » ، قال : بئر ببيت المقدس.

١٨٨٠٤ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : « غيابة الجب » ، قال : بئر ببيت المقدس .

و « الغيابة » ، كل شيء غيّب شيئًا فهو « غيابة » = و « الجب » ، البئر غير المطويّة .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

١٨٨٠٥ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا
 معمر ، عن قتادة فى : « غيابة الحب » ، ، فى بعض نواحيها ، فى أسفلها .

معید ، عن قتادة الله عن الله

العيد، عن سعيد، حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، مثله . (١)

۱۸۸۰۸ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قال، قال ابن عباس : « وألقوه فى غيابة الحب »، قال : قالها كبيرهم الذى تخلّف. قال : و « الحب » ، بئر بالشأم

(۱) الأثر: ۱۸۸۰۷ - «الحسن بن محمد» ، هو «الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» ، شيخ الطبري . مترجم في الهذيب ، وابن أبي حاتم ۳٦/٢/١ . و «عبد الوهاب» ، هو «عبد الوهاب بن عبد المحيد الثقني» ، مضى مراراً .

۱۸۸۰۹ – حدثنی محمد بن سعد قال، حدثنی أبی قال، حدثنی عمی قال، حدثنی أبی، عنی الركیدة. حدثنی أبی، عن أبیه، عن ابن عباس: « وألقوه فی غیابة الجب »، یعنی الركیدة. ۱۸۸۱ – حدثت عن الحسین بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ قال، حدثنا عبید بن سلیان قال، سمعت الضحاك یقول: « الجب » ، البئر.

. . .

وقوله: « يلتقطه بعض السيارة » ، يقول: يأخذه بعض مارَّة الطريق من المسافرين (١) = « إن كنتم فاعلين ما أقول لكم . فذكر أنه التقطه بعض الأعراب .

ابن جريج قال ، قال ابن عباس : « يلتقطه بعض السيارة » ، قال : التقطه ناس من الأعراب .

وذكر عن الحسن البصرى أنه قرأ: ﴿ تَلْتَقَطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةَ ﴾ ، بالتاء. ١٨٨١٢ — حدثني بذلك أحمد بن يوسف قال حدثنا القاسم قال ، حدثني حجاج ، عن هرون ، عن مطر الورّاق ، عن الحسن .

وكأن الحسن ذهب في تأنيثه « بعض السيارة » إلى أن فعل بعضها فعلها . وكأن الحسن ذهب في تأنيثه « بعض السيارة » إلى مؤنث ، (٢) يكون الحبر عن بعضه خبراً عن جميعه ، وذلك كقول الشاعر : (٣)

أَرَى مَرَّ السِّنِينَ أَخَذْنَ مِنِّي كَمَا أَخَذَ السِّرَارُ مِنَ الْهِلاَلِ (١)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «السيارة» فيما سلف ١١: ٧١ - ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «عن المضاف إلى مؤنث» ، فأساء بفعله غاية الإساءة .

<sup>(</sup>٣) هو جرير .

<sup>(</sup>٤) سلف البيت وتخريجه وشرحه ١١ : ٨٦ ، وكان في المخطوطة والمطبوعة هنا «أرى » ، والرواية هناك ، وفي ديوانه «رأت » .

فقال : « أخذن منى » ، وقد ابتدأ الحبر عن « المرّ » ، إذ كان الحبر عن « المرّ » ، إذ كان الحبر عن « المرّ » ، خبرًا عن « السنين » ، ، وكما قال الآخر : (١)

إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ سَيِّدٌ قَامَ سَيِّدٌ فَدَانَتْ لَهُ أَهْلُ الْقُرَى والْكَنَائِسِ (٢)

فقال: « دانت له » ، والحبر عن أهل القرى ، لأن الحبر عنهم كالحبر عن « القرى » . ومن قال ذلك لم يقل : « فدانت له غلام هند » ، لأن « الغلام » لو ألتى من الكلام لم تدل « هند » عليه ، كما يدل الحبر عن « القرية » على أهلها . وذلك أنه لو قيل : « فدانت له القرى » ، كان معلوماً أنه خبر عن أهلها . وكذلك « بعض السيارة » ، لو ألتى البعض فقيل : « تلتقطه السيارة » ، علم أنه خبر عن « البعض » أو « الكل » ، ودل عليه الحبر عن « السيارة » .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قَالُواْ يَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى ۚ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ, لَنْصِحُونَ ﴾ (آ)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال إخوة يوسف، إذ تآمروا بينهم، وأجمعوا على الفرقة بينه وبين والده يعقوب، لوالدهم يعقوب: « يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف » ، فتتركه معنا إذا نحن خرجنا خارج المدينة إلى الصحراء = « ونحن له ناصحون » ، نحوطه ونكلؤه . (٣)

<sup>(</sup>١) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن للفراء في تفسير الآية .

<sup>(</sup> ٣ ) اقبار تفسير «نصح له» فيما سلف ص: ٣٠٥، تعليق: ٢.

# القول في تأويل قوله تعالى ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ ، لَحَلْفِونَ ﴾ (آ)

قال أبو جعفر : واختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة : ﴿ يَرْ تَعْ وَ يَكْمَبُ ﴾ ، بكسر العين من « يرتع » ، وبالياء في « يرتع و يلعب » ، على معنى : « يفتعل » ، من « الرعى » : « ارتعيت فأنا أرتعى » ، كأنهم وجّهوا معنى الكلام إلى : أرسله معنا غداً يرتبع الإبل ويلعب ، « وإذًا له لحافظون » .

وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة : ﴿ أَرْسِلهُ مَعَنا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْمَبُ ﴾ ، بالياء في الحرفين جميعًا ، وتسكين العين ، من قولهم : « رتع فلان في ماله » ، إذا لَها فيه ونَعيم ، وأنفقه في شهواته . ومن ذلك قولهم في مثل من الأمثال : « القيد والرَّتَعَة » ، (١) ومنه قول القطامي :

أَ كُفْرًا بَعْدَ رَدُّ الْمَوْتِ عَنَّى وَبَعْدَ عَطَائِكَ الْمِثَةَ الرِّتَاعَا (٢)

وقرأ بعض أهل البصرة : ﴿ نَرْ تَعْ ﴾ ، بالنون ﴿ و نَلْمَبْ ﴾ ، بالنون فيهما جميعًا ، وسكون العين من « نرتع » .

عن هرون قال : كان أبو عمرو يقرأ: ﴿ نَرْ تَعْ ونَلْمَبْ ﴾ بالنون . قال : فقلت

<sup>(</sup>۱) مثل ذكره الميداني في أمثاله ۲ : ۳۹ ، والمفضل الضبي في أمثاله : ۲۲ ، والمفضل ابن سلمة في كتابه الفاخر ص: ۱۷۰ ، ۲۶۱ ، واللسان (رتع). وأصله أن عمرو بن الصعق ، أسرته شاكر ، من همدان ، فأحسنوا إليه . وكان فارق قومه نحيفاً ، فهرب من شاكر ، فلما وصل إلى قومه قالوا : أي عمرو ، خرجت من عندنا نحيفاً ، وأنت اليوم بادن ؟ فقال : « القيد والرتعة » ، فأرسلها مثلا . و « الرتعة » الخصب .

<sup>(</sup>٢) سلف البيت وتخريجه وشرحه ١ : ١١٦ ، تعليق : ١ .

لأبي عمرو: كيف يقولون « نلعب » ، وهم أنبياء ؟ قال : لم يكونوا يومئذ أنبياء .

قال أبو جعفر: وأولى القراءة فى ذلك عندى بالصواب، قراءة من قرأه فى الحرفين كليهما بالياء، وبجزم العين فى « يرتع»، لأن القوم إنما سألوا أباهم إرسال يوسف معهم، وخدعوه بالحبر عن مسألتهم إياه ذلك، عما ليوسف فى إرساله معهم من الفرح والسرور والنشاط بخروجه إلى الصحراء وفسحتها ولعبه هنالك، لا بالحبر عن أنفسهم.

وبذلك أيضًا جاء تأويل أهل التأويل .

# \* ذكر من قال ذلك:

عمی عمی این قال ، حدثنی عمی عمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : « أرسله معنا غداً يرتع ويلعب » ، يقول : يسعى وينشط .

۱۸۸۱۰ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قال، قال ابن عباس: «يرتع ويلعب»، قال: يلهو وينشط ويسعى. ١٨٨١٦ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: «أرسله معنا غداً يرتع ويلعب»، قال: ينشط ويلهو.

المما حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، بنحوه .(١)

۱۸۸۱۸ – حدثنا محمد بن عبد الأعلىقال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « يرتع ويلعب » ، قال : يسعى ويلهو.

١٨٨١٩ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني هشم ، عن

90/14

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٨٨١٧ - «الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» ، وانظر تفسير هذا الإسناد فيها سلف رقم : ١٨٨٠٧ .

S. 1

جويبر ، عن الضحاك قوله : «يرتع ويلعب » ، قال : يتلهنَّى ويلعب .

۱۸۸۲ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ،
حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول فى قوله : «يرتع ويلعب » ،
قال : يتلهنَّى ويلعب .

۱۸۸۲۱ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « يرتع ويلعب » ، قال : ينشط ويلعب .

« أرسله السدى: « أرسله عن أسباط، عن السدى: « أرسله معنا غداً يرتع ويلعب » ، يلهو .

« أرسله معنا غداً يرتع ويلعب » ، قال : ينشط ويلعب .

الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا نعيم بن ضمضم العامرى قال: سمعت الضحاك بن مزاحم فى قوله: « أرسله معنا غداً يرتع ويلعب » ، قال: يسعى وينشط. (١)

= وكأن الذين يقرأون ذلك : ﴿ يَرْ تَع ِ وَ يَلْمَبْ ﴾ ، بكسر العين من « يرتع » يتأوّلونه على الوجه الذي : \_\_

١٨٨٧ - حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ، قال ، ابن زيد في

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۸۸۲ - «نعيم بن ضمضم العامرى» ، لم أجد له ترجمة في غير لسان الميزان ٢: ١٦٩ ، قال : «نعيم بن ضمضم ، عن الضحاك ، محديث في الوضوه . وضعفه بعضهم . انتهى . وهذا روى عنه سفيان بن عيينة ، وأبو أحمد الزبيرى ، وقبيصة بن عقبة ، وعبد الرحمن ابن صالح الكرفى ، وآخرون . وذكر البخارى روايته في ترجمة عمران بن حميرى (؟) ولم يفرده بترجمة . وما عرفت إلى الآن من ضعفه . وقد تقدم في «عمران ، أن ابن حبان سمى أباه جهضها، ويقال : ضمعج . قلت : وهما خطأ ، فقد أخرج حديثه البزار ، والطبراني ، والحارث بن أبي أسامة في أسانيدهم ، وأبو الشيخ . في كتاب الثواب ، كلهم من رواية عبد العزيز بن أبان ، فقال : عن نعيم بن ضمضم ، عن عمران بن حميرى ، كما وقع عند البخارى » .

قوله: ﴿ أَرْسِلْهُ مَتَمَنَا غَدًا بَرْ تَنَعِ وَ يَلْعَبْ ﴾ ، قال : يرعى غنمه ، وينظر ويعقل ، فيعرف ما يعرف الرجـُل .

### وكان مجاهد يقول في ذلك بما :\_

المحمد قال، حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله: ﴿ نَرْ تَع ﴾ يحفظ بعضنا بعضاً، نتكالاً، نتحارس. (١)

عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : ﴿ زَرْ تَعْ ﴾ ، قال : يحفظ بعضنا بعضاً ، نتكالاً .

۱۸۸۲۸ – حدثنا شبل ، عن الشي قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن البن أبى نجيح ، عن مجاهد =

الله بن المثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، بنحوه.

• ۱۸۸۳ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، بنحوه.

قال أبوجعفر : فتأويل الكلام : أرسله معناً غداً نلهو ونلعب وننعم وننشط في الصحراء ، ونحن حافظُوه من أن يناله شيء يكرهه أو يؤذيه .

<sup>(</sup>١) « نَتَكَالًا » من قولهم ؛ « كلأه » ، أي حفظه ورعاه وحرسه .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ قَالَ إِنِّى لَيَحْزُنُنِى ۚ أَن تَذْهَبُوا ۚ بِهِ كَوَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَفْلُونَ ﴾ ﴿ ثَالَمُ عَنْهُ عَنْهُ عَفْلُونَ ﴾ ﴿ ثَالَمُ قَالَ أَبُوجِعَفُر : يقول تعالى ذكره : قال يعقوب لهم : إنى ليحزنني أن تذهبوا بهمعكم على الصحواء ، (١) مخافة عليه من الذئب أن يأكله ، وأنتم عنه غافلون الاتشعرون . (١)

القول فى تأويل قوله تعالى : ﴿ قَالُوا ۚ لَهِن ۚ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال إخوة يوسف لوالدهم يعقوب: لأن أكل يوسف الذئبُ في الصحراء، ونحن أحد عشر رجلاً معه نحفظه = وهم العصبة (٣) = « إنا إذاً لحاسرون » ، يقول: إنا إذاً لعجزة هالكون. (٤)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا ذَ هَبُوا بِهِ مِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَا اللهِ لَتُنبِّئَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال أبو جعفر: وفى الكلام متروك مدف ذكره، اكتفاء " بما ظهر عما ترك، وهو: « فأرسله معهم » = « فلما ذهبوا به وأجمعوا »، يقول: وأجمع رأيهم، (٥) وعزموا على أن يجعلوه فى « غيابة الجب » ، (٦) كما : \_\_

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الحزن» فيما سلف ص : ١٤٢ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الغفلة» فيما سلف ص : ١٥٥، تعليق: ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «العصبة» فيها سلف ص: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير «الحسران» فيها سلف من فهارس اللغة (خسر) .

<sup>(</sup>ه) انظر تفسير «الإجماع» فيما سلف ص : ١٤٧ ، ١٤٨ .

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير «غيابة الجب» فيما سلف ص : ٥٦٥ ، ٥٦٥ .

١٨٨٣١ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد ، عن أسباط ، عن السدى قوله : « إنى ليحزنني أن تذهبوا به » ، الآية ، قال ، قال : لن أرسله معكم ، إنى أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون = « قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنَّا إذا لحاسرون » ، فأرسله معهم ، فأخرجوه و به عليهم كرامة ، فلما برزوا به إلى البرِّية أظهروا له العداوة ، وجعل أخوه يضربه ، فيستغيث بالآخر فيضربه ، فجعل لا يرى منهم رحيمًا ، (١) فضربوه حتى كادوا يقتلونه ، فجعل يصيح ويقول : يا أبتاه ! يا يعقوب ! لو تعلم ما صنع بابنك بنو الإماء! فلما كادوا يقتلونه، قال يهوذا: (٢) أليس قد أعطيتموني موثقاً أن لاتقتلوه ؟ فانطلقوا به إلى الجبّ ليطرحوه ، فجعلوا يدلونه في البئر فيتعلّق بشفير البئر . فربطوا يديه ، ونزعوا قميصه ، فقال : يا إخوتاه ! رد وا على قميصى أتوارى به في الجبّ! فقالوا : ادعُ الشمس والقمر والأحد عشر كوكبًا تؤنسك! قال : إنى لم أر شيئًا ، فدلوه في البئر ، حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت. وكان في البير ماء " فسقط فيه ، ثم أوكى إلى صخرة فيها فقام عليها . قال : فلما ألقوه في البئر ، جعل يبكي ، فنادوه ، فظن أنها رحمة أدركتهم ، فلبَّاهم ، فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فيقتلوه ، فقام يهوذا فمنعهم ، وقال : [قد أعطيتموني موثقاً أن لا تقتلوه ! وكان يهوذا يأتيه بالطعام .

وقوله: « قلما ذهبوا به وأجمعوا » ، فأدخلت « الواو » فى الجواب ، كما قال امرؤ القيس:

<sup>(</sup>۱) انظر ما قلته في «جعل» وأشباهها ، وأنها أفعال استعانة ، لها مكان في التعبير لا يغني مكانها شيء غيرها . انظر ج ۱۱ تعليق : ۱ .

<sup>(</sup>۲) انظر ما سلف ص : ۲۰، ، تعلیق : ۱ فی اسم هذا القال ، وأنه «روبیل» آو «شمعون» ، ولم یذکر هناك «یهوذا» .

فَكُمَّا أُجَزْنَا سَاحَةً الحَيِّ وَأَنْتَحَى بِنَا بَطْنُ خَبْتِ ذِي قِفَافِ عَقَنْقُلِ (۱) فأدخل « الواو » في جواب « لما » ، وإنما الكلام : فلما أجزنا ساحة الحي ، انتحى بنا . وكذلك: « فلما ذهبوا به وأجمعوا »، لأن قوله: « أجمعوا » هو الجواب.

وقوله: « وأوحينا إليه لتنبّبنهم بأمرهم »، يقول: وأوحينا إلى يوسف، لتخبرن الخوتك = « وهم لايشعرون»، إخوتك = « وهم لايشعرون»، يقول: وهم لا يعلمون ولا يدرُون. (٢)

ثم اختلف أهل التأويل فى المعنى الذى عناه الله عز وجل بقوله : « وهم لا يشعرون » .

فقال بعضهم : عنى بذلك : أن الله أوحى إلى يوسف أن يوسف سينبىء إخوته بفعلهم به ما فعلوه : من إلقائه فى الجب وبيعهم إياه ، وسائر ما صنعوا به من صنيعهم ، وإخوته لا يشعرون بوحى الله إليه بذلك .

# \* ذكر من قال ذلك:

۱۸۸۳۲ — حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وأوحينا إليه » ، إلى يوسف .

۱۸۸۳۳ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد: « وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا » ، قال: أوحينا إلى يوسف : لتنبئن إخوتك .

عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد في قوله : « وأوحينا إليه لتنبثنهم بأمرهم هذا وهم

<sup>(</sup>١) معلقته المشهورة ، وسيأتى في التفسير ١٧ : ٧٣ (بولاق) ، وكان في المطبوعة : « ذي حقاف » ، وأثبت روايته هذه من المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «شعر » فيما سلف ١٢ : ٧٦ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

لا يشعرون » قال: أوحى إلى يوسف وهو فى الجبّ أن سينبثهم بما صنعوا ، وهم لا يشعرون بذلك الوحى.

۱۸۸۳۰ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قال، قال مجاهد: « وأوحينا إليه » ، قال : إلى يوسف.

وقال آخرون: معنى ذلك: وأوحينا إلى يوسف بما إخوته صانعون به، و إخوته لا يشعرون بإعلام الله إيّاه بذلك.

### \* ذكر من قال ذلك:

الم ۱۸۸۳۲ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون » ، بما أطلع الله عليه يوسف من أمرهم ، وهو في البئر.

۱۸۸۳۷ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: « وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون »، قال: أوحى الله إلى يوسف وهو فى الحب أن ينبئهم بما صنعوا به، وهم لا يشعرون بذلك الوحى . الله إلى يوسف وهو فى الحب أن ينبئهم عما صنعوا به ، وهم المنتم المنتم المنتم قال ، أخبرنا ابن المبارك ،

عن معمر، عن قتادة، بنحوه = إلا أنه قال : أن سينبئهم .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : أن يوسف سينبثهم بصنيعهم به ، وهم لا يشعرون أنه يوسف .

## ذكر من قال ذلك :

۱۸۸۳۹ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قوله: « وهم لا يشعرون »، يقول: وهم لا يشعرون أنه يوسف.

ابن عبادة الأسدى ، عن أبيه ، قال : سمعت ابن عباس يقول : لما دخل إخوة

يوسف فعرفهم وهم له منكرون، قال: جيء بالصُّواع، فوضعه على يده، ثم نقره فطن ، فقال: إنه ليخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف، يدنيه دونكم، وإنكم انطلقتم به فألقيتموه في غيابة الجب! قال: ثم نقره فطن = فأتيتم أباكم فقلتم: إن الذئب أكله، وجثتم على قميصه بدتم كذب! قال: فقال بعضهم لبعض: إن هذا الجام ليخبره بخبركم! قال ابن عباس: فلا نرى هذه الآية نزلت إلا فيهم: « لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون » . (١)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿وَجَاءُو ٓ أَبَاهُم ْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿ اللهِ عَالَوا يَا اللهِ اللهِ عَندَ مَتَاعِنا ١٧/١٧ فَالُوا يَا اَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَنتَ بِمُوْمِن لَنا وَكُو كُنّا صَلدِقِين ﴾ ﴿ اللهِ عَفر : يقول جل ثناؤه : وجاء إخوة يوسف أباهم ، بعد ما ألقوا يوسف فى غيابة الحبّ ، عشاء يبكون .

301 (VY)

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۸۸۴۰ – «صدقة بن عبادة بن نشيط الأسدى» ، روى عن أبيه عن ابن عباس ـ روى عنه أبو داود الطيالسي ، وموسى بن إسماعيل ، وغيرهما ، مترجم في الكبير ۲۹۸/۲/۲ ، وابن أبي حاتم ۲۹۸/۲/۲ .

وأبوه «عبادة بن نشيط الأسدى» ، روى عن ابن عباس ، روى عنه ابنه صدقة ، مترجم. في ابن أبي حاتم ١٩٦/١/٣ .

ولم يذكروا فيه ولا في ابنه جرحاً . ومع ذلك فالجبر عندى غير مستقيم . وكفاه اختلالا أنه مخالف للصريح القرآن ، ولو وافقه لكان أولى به أن يكون قال لهم ذلك ، لما دخلوا عليه فقال لهم : « هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون » ، في آخر السورة .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الاستباق» فيما سلف ٣ : ١٠/١٩٦ : ٣٩١

أسباط، عن السدى قال: أقبلوا على أبيهم عشاء يبكون، فلما سمع أصواتهم فزع وقال: ما لكم يا بنى ؟ هل أصابكم فى غنمكم شىء ؟ قالوا: لا! قال: فما فعل يوسف؟ قالوا: «يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب »! فبكى الشيخ وصاح بأعلى صوته ، وقال: أين القميص ؟ فجاؤوه بالقميص عليه دم "كذب ، فأخذ القميص فطرحه على وجهه ، ثم بكى حتى تخضب وجهه من دم القميص.

وقوله: « وما أنت بمؤمن لنا » ، يقولون: وما أنت بمصد قنا على قبيلنا: إن يوسف أكله الذئب ، ولو كنا صادقين! كما : \_\_

۱۸۸٤٧ ــ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو بن محمد، عن أسباط، عن السدى : « وما أنت بمؤمن لنا » ، قال : بمصدق لنا !

[فإن قال قائل: وكيف قال: «ولو كنا صادقين »، وقوله]: (١) «ولو كنا صادقين »، إما خبر عنهم أنهم غير صادقين ، فذلك تكذيب منهم أنفسهم = أو خبر منهم عن أبيهم أنه لا يصد قهم لو صد قوه، فقد علمت أنهم لوصد قوا أباهم الخبر صد قهم ؟

فيل: ليس معنى ذلك بواحد منهما ، وإنما معنى ذلك: وما أنت بمصدق لنا ولو كنا من أهل الصدق الذين لا يُتَهمون، لسوء ظنك بنا ، وتُهمَتك لنا .

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة بين القوسين لابد منها حتى يستقيم الكلام ، وظنى أنه سقط من كلام الطبرى شيء ، فلذلك وضعت قبله أسطراً من النقط ، لأنى أرى أنه لم يتم تفسير الآية على عادته في كل ما سلف .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصَهِ مِهِ بِدَم كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُم ۚ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ ﴿ فَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : «وجاؤوا على قميصه بدم كذب » ، وسهاه الله «كذبًا »، لأن الذين جاءوا بالقميص وهو فيه، كذبوا فقالوا ليعقوب : «هو دم يوسف » ، ولم يكن دمه ، وإنما كان دم ستخيلة من (١) فيما قيل . « ذكر من قال ذلك :

المامة ، حدثنى أحمد بن عبد الصمد الأنصارى قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : « وجاؤوا على قميصه بدم كذب » ، قال : دم سخلة . (٢)

۱۸۸٤٤ – حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : « وجاؤوا على قميصه بدم كذب » ، قال : دم سخلة ، شاة .

۱۸۸٤٥ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد فی قول الله : « بدم كذب »، قال : دم سخلة = یعنی شاة .

١٨٨٤٦ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد في قول الله : « بدم كذب»، قال : دم سخلة ، شاة .

<sup>(</sup>١) « السخلة » . ولد الشاة من المعز والضأن ، ذكراً كان أو أنثى .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۸۸۶۳ – «أحمد بن عبد الصمد بن على بن عيسى الأنصارى الزرق » ، «أبو أيوب » ، شيخ الطبرى ، مشهور لا بأس به . مترجم نى تاريخ بنداد ؛ : ۲۷۰ ، ولسان الميزان ۱ : ۲۱۶ ، وروى عنه الطبرى فى تاريخه ه : ۲۲ ، فى موضع واحد . وانظر ما سيأتى رقم : ۱۸۸۰۰ .

الله ، عن المنفى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « بدم كذب » ، قال : كان ذلك الدم كذباً ، لم يكن دم يوسف .

۱۸۸٤۸ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: « بدم كذب »، قال: دم سخلة، شاة.

۱۸۸٤٩ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة ، عن ابن عباس فى قوله : « بدم كذب » ، قال : بدم سخلة .

۱۸۸۵ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد ، عن أسباط ، عن السدى ، قال: ذبحوا جديًا من الغنم ، ثم لطَّخوا القميص بدمه ، ثم أقبلوا إلى أبيهم ، فقال يعقوب : إن كان هذا الذئب لرحيمًا ! كيف أكل لحمه ولم يخرق قميصه ؟ يا بنى ، يا يوسف ، ما فعل بك بنو الإماء!

۱۸۸۵۱ – حدثنی الحارث قال، حدثنا عبد العزیز قال ، حدثنا سفیان الثوری ، عن سماك بن حرب ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس : « وجاؤوا علی قمیصه بدم كذب » ، قال : لو أكله السبع لخرق القمیص .

١٨٨٥٢ – حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا أبو خالد قال ، حدثنا السفيان ، بإسناده عن ابن عباس ، مثله = إلا أنه قال : لو أكله الذئب لحرّق القميص .

۱۸۸۵۳ - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا أسفيان ، عن سماك ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس فى قوله : « وجاؤوا على قميصه بدم كذب » ، قال : لو كان الذئب أكله لخر قه .

۱۸۸۵٤ – حدثني عبيد الله بن أبي زياد قال، حدثنا عنمان بن عمرو قال، حدثنا قرة، عن الحسن قال: جيء بقميص يوسف إلى يعقوب، فجعل

ينظر إليه فيرى أثر الدم ، ولا يرى فيه خرَ قاً ، قال : يا بنى ، ما كنت أعهد الله الله عليماً ؟

۱۸۸۰۰ – حدثنا أحمد بن عبد الصمد الأنصارى قال، حدثنا أبو عامر العقدى، عن قرة قال: سمعت الحسن يقول: لما جاؤوا بقميص يوسف، فلم ١٨/١٢ يو بغي ، والله ما عهدت الذئب حليمًا ؟ (١)

ابن مسلم ، عن الحسن قال : لما جاء إخوة يوسف بقميصه إلى أبيهم ، قال : جعل ابن مسلم ، عن الحسن قال : لما جاء إخوة يوسف بقميصه إلى أبيهم ، قال : جعل يقلبه فيقول : ما عهدت الذئب حليمًا ؟ أكل ابنى ، وأبنى على قميصه !

۱۸۸۵۷ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « وجاؤوا على قميصه بدم كذب » قال: لما أتوا نبي الله يعقوب بقميصه قال: ما أرى أثر سبع، ولا طعن ، ولا خرق.

۱۸۸۵۸ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: « بدم كذب » ، الدم الكذب ، لم يكن دم يوسف .

۱۸۸۰۹ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا مجالد ، عن الشعبي قال: ذبحوا جدياً ولطخوه من دمه . فلما نظر يعقوب إلى القميص صحيحاً ، عرف أن القوم كذبوه ، فقال لهم : إن كان هذا الذئب لحليماً ، حيث رَحم القميص ولم يرحم ابني ! فعرف أنهم قد كذبوه .

• ١٨٨٦ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة ، عن سفيان ، عن سهاك ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « وجاؤوا على قميصه بدم كذب »، قال : لما أتى يعقوب بقميص يوسف فلم ير فيه خرقًا قال : كذبتم ، لو أكله السبع خرق قميصه !

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٨٨٥٥ - «أحمد بن عبد الصمد الأنصارى» ، انظر ما سلف رقم :

الارق ، ويعلى ، عن المارق ، ويعلى ، عن المارق ، ويعلى ، عن الأزرق ، ويعلى ، عن الكريا ، عن سماك ، عن عامر قال : كان فى قميص يوسف ثلاث آيات : حين جاؤوا على قميصه بدم كذب . قال : وقال يعقوب : لو أكله الذئب خرق قميصه .

۱۸۸۲۲ — حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا محمد قال، حدثنا زكريا ، عن عامر قال : إنه كان يقول : فى قميص يوسف ثلاث آيات : حين ألتى على وجه أبيه فارتد بصيرًا ، وحين قد من دُبُر، وحين جاؤوا على قميصه بدم كذب .

المحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن إسرائيل، عن سماك ، عن عامر قال : كان فى قميص يوسف ثلاث آيات : الشق ، والدم ، وألقاه على وجه أبيه فارتد مصيراً.

الحسن قال : لما جيء بقميص يوسف إلى يعقوب ، فرأى الدم ولم ير الشق قال : الحسن قال : لما جيء بقميص يوسف إلى يعقوب ، فرأى الدم ولم ير الشق قال : ما عهدت الذئب حليمًا ؟

الحسن ، بمثله

學 恭 尊

فإن قال قائل : كيف قيل « بدم كذب » ، وقد علمت أنه كان دماً لا شك فيه ، وإن لم يكن كان دم يوسف ؟

قيل: في ذلك من القول وجهان:

أحدهما: أن يكون قيل « بدم كذب » ، لأنه كُذب فيه ، كما يقال: « الليلة الهلال ُ» ، وكما قيل: ﴿ فَمَا رَجِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ﴾ ، [سورة البقرة: ١٦]. وذلك قول "كان بعض نحوبي البصرة يقوله .

والوجه الآخر : وهو أن يقال : هو مصدر بمعنى « مفعول » . وتأويله : وجاؤوا على قميصه بدم مكذوب = كما يقال : « ما له عقل ، ولا معقول » و « لا له جَلَد ولا له مجالود ». والعرب تفعل ذلك كثيراً ، تضع « مفعولاً » ، في موضع المصدر ، والمصدر في موضع « مفعول » ، كما قال الراعي :

حَتَّى إِذَا لَمْ يَتُرُ كُوا لِعِظَامِهِ لَحْمًا وَلاَ لِفُوَّادِهِ مَفْقُولاً (١) وذلك كان يقوله بعض نحوبي الكوفة .(٢)

وقوله : « قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا » ، يقول تعالى ذكره : قال يعقوب لبنيه الذين أخبروه أن الذئب أكل يوسف، مكذَّبًا لهم في خبرهم ذلك: ما الأمر كما تقولون ، « بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا » ، يقول : بل زيَّنت لكم أنفسكم أمرًا في يوسف وحسنته ، ففعلتموه ، كما :\_

١٨٨٦٦ -حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة

أُخَلِيفَةَ الرَّ عَن إنَّا مَعْشَرٌ خُنفَاه نَسْ حُدُ أَبَكْرَةً وأَصِيلاً عَرَبُ ، نَرَى لِلهِ في أَمُوالِنا حَقَّ الزَّكَاةِ مُنَزَّلًا تَنزيلاً إِنَّ السَّمَاةَ عَصَوْكَ يَوْمَ أَمَرْتَهُمْ وَأَتُوا دَواهِي ، لو عَلَمْتَ ، وغُولاً

ثم يقرل له :

بالأصبحية قائما مفاولا جَاهُوا بِصَـ كُمِّهُمُ، وَأَحْدَبَ أَسْأَرَتُ مِنْهُ السِّياطُ يَرَاعَةً إِجْفِيـــلاً

أُخَذُوا العَرَيفَ فَقَطَّعُوا حَنزُومَهُ ۗ حَنَّى إِذَا لَمْ يَتْرُ كُوا .... وهي من جيد الشعر .

<sup>(</sup>١) جمهرة أشعار العرب: ١٧٥ ، وغيرها، من ملحمته المشهورة ، قالها لعبد الملك بن مروان، وكان بعض عماله على الصدقات ، قد أوقع ببنى نمير قوم الراعى ، لأن قيساً كانت زبيرية الهوى ، فقال

<sup>(</sup>٢) هو الفراء في معانى القرآن ، في تفسير هذه الآية .

قال : « بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا »، قال يقول : بل زينت لكم أنفسكم أمرًا .

وقوله: « فصبر جميل » ، يقول: فصبرى على ما فعلتم بى فى أمر يوسف ، صبر جميل = أو: فهو صبر جميل.

وقوله: « والله المستعان على ما تصفون » ، يقول: والله أستعين على كفايتى شر ما تصفون من الكذب . (١)

وقيل : إن « الصبر الجميل » ، هو الصبر الذي لا جزع فيه . \* ذكر من قال ذلك :

١٨٨٦٧ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « فصبر جميل » ، قال : ليس فيه جزع .

۱۸۸۲۸ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۸۸۲۹ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ۱۸۸۲ – مثله . مثله . ۱۹/۱۲

۱۸۸۷۰ حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو نعیم قال، حدثنا سفیان، عن عباهد: « فصبر جمیل »، فی غیر جزع.

۱۸۸۷۱ ... قال ، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

عبد الرحمن بن يحيى ، عن حبان بن أبى جبلة قال : سئل رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «الوصف» فيما سلف ۱۲: ۱۰، ۱۱، ۱۰۲.

عليه وسلم عن قوله: « فصبر جميل » ، قال: صبر لا شكوى فيه . قال : من بثّ فلم يصبر . (١)

المحدث القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنا هشيم قال ، المحدث هشيم قال ، حدثنا هشيم قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ، عن حبان بن أبي جبلة : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله : « فصبر جميل » ، قال : صبر لا شكوى فيه . (٢)

۱۸۸۷۰ – حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن ابن ألى نجيح، عن مجاهد، مثله.

۱۸۸۷٦ — حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى ، عن رجل ، عن مجاهد فى قوله : « فصبر جميل » ، قال : فى غير جزع .

۱۸۸۷۷ – حدثنی الحارث قال ، حدثنا عبد العزیز قال ، حدثنا الثوری ، عن مجاهد ، مثله .

۱۸۸۷۸ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى ، عن بعض أصحابه قال : يقال : ثلاث من الصبر : أن لا تحد ت الثورى ، عن بعض أصحابه قال : يقال : ثلاث من الصبر : أن لا تحد ت بوجعك ، ولا بمصيبتك ، ولا تزكتى نفسك = قال أخبرنا الثورى ، عن حبيب

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۸۸۷۲ – «حبان بن أبی جبلة المصری» ، أحد العشرة الذين بعثهم عمر ، ليفقهوا أهل مصر ،، مضى برقم : ۲۱۹۰ ، ۲۱۹۰ .

أما «عبد الرحمن بن يحيى» ، فلم أعرف من يكون ، وقد سلف فى مثل هذا الإسناد برقم : 
١٠١٨ ، وظن أخى هناك أذه قد يكون «عبد الرحمن بن زياد بن أفهم» ، ولكن قد اتفق أن يكون فى الموضعين، على تباعدهما «عبد الرحمن بن يحيى»، فهذا معبد له عن التصحيف والتحريف ، 
إلا أن يكون هذا أحد الرواة عن حبان ، لم نعرفه . وعسى أن يأتى فى التفسير بعد ما يوضحه . 
ثم انظر أيضاً الإسناد الذي يليه .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٨٨٧٣ - «عبد الرحمن بن يحيى» ، انظر التعليق السابق .

ابن أبى ثابت : أن يعقوب النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سقط حاجباه ، فكان يرفعهما بخرقة ، فقيل له : ما هذا ؟ قال : طول الزمان، وكثرة الأحزان! فأوحى الله تبارك وتعالى إليه : يا يعقوب ، أتشكونى ؟ قال : يا رب ، خطيئة أخطأتها ، فاغفرها لى .

وقوله: « والله المستعان على ما تصفون » . (۱)

۱۸۸۷۹ — حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « والله المستعان على ما تصفون » ، أى : على ما تكذبون

تَمَ الجزء الخامس عشر من تفسير الطبرى و من تفسير الطبرى و يليه الجزء السادس عشر ، وأوله :

القول فى تأويل قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ ۖ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هٰذَا غُلَامٌ وأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللهُ عَلِيمٌ عِمَا يَهْمَلُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الوصف» فيما سلف ص: ٨٤ه ، تعليق ١ ، والمراجع هناك .

الفهـــارش

|   | ·   |  |  |
|---|-----|--|--|
|   | •   |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
| • |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   | :   |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   | •   |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   | i   |  |  |
|   | • . |  |  |
| • |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
| • | :   |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   | :   |  |  |
|   |     |  |  |
|   | :   |  |  |
|   |     |  |  |

## فهرس الآيات التي استدل بها في غير موضعها من التفسير

|        |                   | •      |                   |
|--------|-------------------|--------|-------------------|
| الصفحة | السورة/الآية      | الصفحة | السورة/الآية      |
| 117    | ١٣٨               |        | آيات سورة البقرة  |
| 111    | 149               | YAY    | 1.                |
| 114    | 122-124           | OAY    | 17                |
| ٧.     | 17.               | 181    | 40                |
|        | * * *             | 740    | 1 7 1             |
|        | آيات سورة الأعراف | 220    | 14.               |
| 117    | 44                | ٧٤     | 197               |
| 11.    | 47                |        | 714               |
| 14     | 70                |        | • • •             |
| 14     | .79               |        | آية سوره آل عمران |
| 009    | 105               | ۹.     | 171               |
| •      | * * *             | ٠      |                   |
|        | آيات سورة التوبة  |        | آيات سورة النساء  |
| 11.    | .5 55 E           | £9V    | ٣                 |
| 74     | 77                | 149    | ٤٧                |
| 144    | 90                | 191    | VY                |
|        | * * *             | ۸٧     | 108               |
|        | آيات سورة يونس    | 444    | 104               |
| 009    | 40                | ١,     | * * *             |
| Y . 0  | ٩.                |        | آية سورة المائدة  |
| 444    | 9 8               | 7.4    | 117               |
| OYV    | 4.4               |        | * * *             |
| 717    | 1                 |        | آيات سورة الأنعام |
|        | * * *             | 177    | 100 A             |
|        | آيات سورة هود     | 792    | 97                |
| 14     | 1                 | 174    | 144               |
| 77     | 10                | 114411 | 147               |
|        |                   |        |                   |

|           |                    |          | 4 .                   |   |
|-----------|--------------------|----------|-----------------------|---|
| الصفحا    | السورة / الآية     | الصفحة   | السورة / الآية        |   |
|           | آيات سورة الكهف    | Y . 1    | 1.4                   |   |
| 44        | 44                 | ٧٦       | ۸١                    |   |
| 499       | 71                 | 740      | 1.0                   |   |
|           | * * *              |          | * * *                 |   |
|           | آيات سورة مريم     |          | آیات سورة یوسف        |   |
| 4.0       | 09                 | 07.      | YY                    |   |
| 277       | ٧١                 | 009      | 24                    |   |
| £77       | VY                 | 009      | ٤٨                    |   |
| £77       | ٨٦                 | 727.17V. | ۸۲ ۸۲                 |   |
|           | * * *              | ١٣       | 1.9                   |   |
|           | آيات سورة الأنبياء |          | * * *                 |   |
| 199       | <b>V1</b>          |          | آية سورة الرعد        |   |
| £77       | 9.                 | ٨٨٠      | . 47                  |   |
|           | * * *              |          | * * *                 |   |
| •         | آية سورة المؤمنون  |          | آية سورة إبراهيم      |   |
| 290       | 11                 | ٤٠١      | 49                    |   |
|           | <b>☆ ☆ →</b>       |          | آية سورة الحجر        |   |
|           | آية سورة النور     | £47.77   | اید سوره استجر        |   |
| 141       | 47                 |          | * * *                 |   |
|           | <b>涂 涂 茶</b>       | ·        | آيات سورة النحل       |   |
|           | آية سورة النمل     | 7.7      | بي ت شورو الماش<br>۸۹ |   |
| 700       | 14                 | 191      | ٩.                    |   |
| •         | • • •              |          | * * *                 |   |
|           | آية سورة القصص     |          | آيات سورة الإسراء     |   |
| ١٧٨       | ٨                  | 177      | *                     |   |
| •         | * * *              | 107      | ٧                     | • |
|           | آيات سورة العنكبوت | 499      | . 11                  | • |
| <b>V1</b> | YV                 | ۸١       | ١٣                    |   |
| 2.0       | 44                 | ٥٠٨      | ٧٨                    |   |
|           |                    |          | * * *                 |   |
| •         |                    |          |                       |   |

|          | •                     |        |                     |
|----------|-----------------------|--------|---------------------|
| 691      |                       |        |                     |
| الصفحة   | السورة / الآية        | الصفحة | السورة / الآية      |
|          | آيات سورة الزمر       |        | آية سورة الروم      |
| YVV      | ٩                     | 774    | 44                  |
| 004,007  | 74                    |        | * * *               |
| 137a     | ٥٣                    |        | آية سورة لقمان      |
|          | * * *                 | ٧٨     | ١٨                  |
|          | آية سورة الزخرف       |        | * * *               |
| 44       | 01                    |        | آية سورة السجدة     |
|          | * * *                 | 729    | 1                   |
|          | آية سورة الأحقاف      |        | * * *               |
| 0 2      | 40                    |        | آيات سورة الأحزاب   |
|          | * * *                 | 7.4    | 1                   |
|          | آية سورة ق            | ٤١٤    | ٦                   |
| ٧.       | 40                    | ١٣٨    | ٤٧                  |
|          | * * *                 |        | * * *               |
|          | آيات سورة الذاريات    |        | آية سورة سبأ        |
| 490      | 44                    | 175    | ٤٨                  |
| 240      | 45.44                 |        | * * *               |
| 2.0      | 47                    |        | آیات سورة فاطر<br>س |
| 2.0      | **                    | 117    | ٣<br>٤٥             |
| 47 8     | ٤٩                    | 40     | ζ 0                 |
|          | * * *                 |        | * * *               |
|          | آيات سورة النجم<br>ه٤ |        | آية سورة يس         |
| 444      | ٤٥                    | 70     | ٤١                  |
| 227      | 04                    |        | * * *               |
|          | * * *                 |        | آية سورة الصافات    |
|          | آيات سورة القمر       | 14.    | ٦٣                  |
| 410      | 14-11                 |        | * * *               |
| £ 47     | 45                    |        | آية سورة ص          |
| £41, £47 | **                    | 178    | 7.5                 |
|          | * * *                 |        | * * *               |
|          |                       |        |                     |

| الصفحة                                  | السورة / الآية     | الصفحة    | السورة / الآية          |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|
| 414                                     | YA                 |           | آية سورة الرحمن         |
| 747                                     | ٧                  | YEA       | 77                      |
| 77                                      | ۱۳                 | *         | * *                     |
| * . 1 . 4 . 7                           | 77                 |           | آية سورة الحديد         |
| , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | * * *              | ٥٥٣       | 17                      |
|                                         | آيات سورة النبأ    | ۰         | * *<br>آية سورة الطلاق  |
| 144                                     | 17.17              | 797617761 | 1 71                    |
|                                         | آية سورة الطارق    | *         | * *<br>آية سورة التحريم |
| 444                                     | ٦                  | 454,451   | 1.                      |
|                                         | o o o              |           |                         |
|                                         | آية سورة الفجر     |           | آيات سورة القلم         |
| 290                                     | 19                 | 0.1       | 4                       |
|                                         | * * *              | YAV       | 24.51                   |
|                                         | آية سورة الزلزلة   | *         | * *                     |
| 791                                     | 6                  |           | آية سورة الحاقة         |
|                                         |                    | hhh       | Y1                      |
|                                         | آيات سورة الكافرون | ۰         |                         |
| 90                                      | ٣1                 |           | آیات سورة نوح           |
| ·                                       | • • •              | 401       | ٤ ، ٣                   |

## فهرس اللفة

هذا الفهرس مرتب على ترتيب معاجم اللغة ، على أصل الاشتقاق ، وعلى آخر الأصل باباً ، وأوله فصلاً .

| ( توب ) تاب : ۲۲۹ ، ۲۵۸ ،    | بدأ الحلق : ۲۰ ، ۸۵ | (بدأ)            |
|------------------------------|---------------------|------------------|
| 299 ( 207 ( 479              | بادئ الرأى: ٢٩٦     |                  |
| (جبب) الجبّ : ٥٦٥ – ٢٦٥ ،    | ېرئ : ۹٤ ، ۳۰٦      | ( برأ )          |
| ٥٧٣                          | بوَّأه: ١٩٨         | ر بوأ)<br>( بوأ) |
| (جنب) دعانا بحنبه: ٣٦        | مبوراً صدق : ۱۹۸    | (9.)             |
| (جوب) مجيب: ٣٦٩              | تبوراً : ۱۷۱        |                  |
| استجاب : ۲۶۱                 | •                   | 4.               |
| (حزب) الأحزاب: ۲۷۸ - ۲۸۱     | ذرية : ١٦٣ – ١٦٦    |                  |
| (حسب) الحساب: ۲٤             | سیء به : ۷۰۶        | ( سوآ )          |
| (خطب) خاطبه فی کذا: ۳۰۹      | السوء: ۳۲۰، ۳۲۱     |                  |
| ( دبب ) دابة : ۲٤٠ ، ۳٦٣     | مسه بسوء: ۲۷۱       |                  |
| ( ذهب ) ذهب عنه : ۲۵۲ ، ۲۰۰  | السيئات: ٢٣، ٧٣،    |                  |
| ( رقب ) ارتقب : ٤٦٣          | 707, 9.0 770        |                  |
| رقيب : ٤٦٣                   | ضياء: ٢٣            | (ضوأ)            |
| (ریب) ریب: ۹۱                | اللا : ٥٥٠ ، ١٦٦ ،  | (ملأ)            |
| مریب : ۲۷۰ ، ۴۹۳             | ( W1 · ( Y90 · 1VV  |                  |
| ( صحب ) أصحاب الجنة : ۲۹۱،۷۲ | 277                 |                  |
| أصحاب النار: ٧٧              | النبأ : ١٤٧ ، ٣٥٦ ، | ( نبأ )          |
| ( صوب ) أصاب : ۲۱۹ ، ۲۲۶     | ٠ ٥٣٩ ، ٤٧٠         |                  |
| (طيب) الطيبات: ١٩٩           | نبأه: ۲۶، ۵۵        |                  |
| (عجب) عجباً: ١٢              | استنبأه : ۱۰۲       |                  |
| عجب ، يعجب : ٣٩٩             | أنشأه : ٣٦٨         | (نشأ)            |
| (عذب) عذاب أليم: ٢٢          | يسهزئ: ٢٥٤          | ` _ '            |
| (عزب) يعزب: ١١٨، ١١٦         | * * *               |                  |
| (عصب) عصبة: ٢٥١ ، ١٢٥ ،      | تتبيب : ۲۷۲ ، ۲۷۳   | ( تب )           |
| ٥٧٣                          | . 4.*               | ` , ` /          |
|                              |                     |                  |

```
(خرج) يخرج الحيّ من الميت :
٨٣
                               يوم عصيب : ٧٠٤ ،
                                   111-119
   (زوج) زوج: ۳۲۲ – ۳۲۴
                               (عقب) عاقبة : ۹۳ ، ۱۵۳ ،
      (عوج) العوج: ٢٨٥
                               (غيب) الغيب : ٤٨ ، ٣٠٢ ،
                                   022 6 407
(سبح) سبحان: ۳۰، ۱٤٥،٤٧)
                               غالة: ٥٥٥، ٢٥٥ ، ٩٧٥
       ( صلح ) صالح : ٥٦٤
                               (قرب) قریب : ۳۲۹ ، ۲۲٤
عمل غير صالح : ٣٤٦_
                                عذاب قریب : ۳۷۱
                                    (كتب) الكتاب: ١١
 عمل الصالحات: ٢١،
                               کتاب مبین: ۲۲۳،۱۱۸
    YY , YOY , YY
                                   ( كذب) الكذب: ٤٥
  الإصلاح: ١٥٤
                                    كذّ : ٥٤
      المصلح: ٢٠٠٠
                              دم کذب : ۷۹۰ – ۸۸۰
( صيح ) الصيحة : ٣٨٠ ، ٢٦٤
                                     کاذب: ۲۲۳
    ( طرح ) طرحه أرضاً : ٥٦٣
                                    مكذوب: ۳۷۲
   ( فرح) فرحٌ : ٢٥٧ ، ٢٥٧
                              (کسب) یکسب: ۲۹، ۱۰۲،۷۳
(فلح) أفلح: ٤٦، ١٥٦، ١٥٦)
                                     (نصب) نصیب: ٤٩٢
       (نصح) النصح: ٣٠٥
                                      (نوب) أناب: ٤٥٤
      ناصح: ۲۸۰
                                     منیب : ٤٠٦
       (شيخ) الشيخ: ٣٩٨
                                      (بیت) بیات: ۱۰۱
                                      (ثبت) یثبت: ۳۹۰
                                (خبت) أخبت: ۲۸۹ ، ۲۹۰
        (بعلى) بَعد: ٥٢٤
                                      (لفت) لفته : ۱۵۷
 نُعِلَا : ٥٣٠، ٢٢٧،
             441
        (جحد) جحد : ٣٦٦
                                      (بعث) بعث: ١٥٤
                                   مبعوث: ۲۰۱
 (جود) الجودى: ۳۳۹ – ۳۳۹
                                  (حدث) الأحاديث: ٥٦٠
 ( حصد ) حصيد: ٥٦: ٧١،٤٧٠ ( حصد )
        ( cal ) الحمد : 44
                               (لبث) لبث: ٤١ ، ٩٧ ، ٣٨٣
    E · · : Luas
```

```
(خلد) عذاب الْخُلد: ۱۰۲ (فأد) فؤاد: ۳۹٥
خالدا: ۲۹۱،۷۷،۷۲۱ (فسد) الفساد في الأرض: ۲۷۰
، ۱۲۲ ، 9٤ : مسفلا
                                      £ 1 4 5 1 1
      227 6 192
                                     (ردد) ردّه إليه: ۸۲
(کید) کاده ، کیداً : ۳۲۱ ،
                                       راد : ۲۱۹
      001
                                      ٠, دود : ۷٠٤
       ٤٠٠ : عبيد (عج)
                               (رشد) رشید: ۱۷٪ ، ۵۰۰ ،
 ( نضد ) منضود : ۲۳۱ ، ۲۳۷
                                            277
      (ودد) وَدود: ۲۵۲
                               الرفد ، المرفود : ٤٦٨ -
                                                  ( رفد )
      (ورد) أورده : ۲۲۲
                                            ٤٧.
  الورد: ٢٦٦ ، ٢٦٤
                                   زاده قوة : ۲۰۹
                                                 (زید)
                                  زیادة: ۲۲ – ۷۱
  المورود: ٢٦٦ ، ٢٦٤
        (وعد) الوعد: ٩٩
                                     (سعل) سنعد: ٤٨٦
         * * *
                                      EV9: Juen
        (أخذ) أخذه: ٤٧٤
                              (شدد) شد على قلبه: ١٧٩ –
        اتخذ: ١٤٥
                                            111
اتخذه وراءه ظهريًّا: ٥٩٤
                                      شدید : ۲۷٤
  (جذذ) مجذوذ: ۸۹۱ – ۹۹۱
                               العذاب الشديد: ١٤٦
   (حنذ) حنيذ: ٣٨٣ – ٣٨٦
                                     (شهد) أشهده : ۳۲۰
       (عوذ) يعوذ: ٣٥٢
                                  شهید : ۸۰ ، ۹۸
                                شاهد: ۲۲۹ - ۲۷۲
 (أجر) أجر: ١٥٢، ٣٠٠،
                                     شهود: ۱۱٤
        077 . TOV
                                    الأشهاد : ۲۸۲
     أجر كبير: ٢٥٨
                                     مشهود: ۷۷۶
  (أخر) أخره: ۲۵۲، ۷۷۸
                                    (صدد) يصد : ٢٨٥
     استأخر : ١٠٠
                                    (طرد) طارد: ۳۰۰
       (أمر) الأمر: ٥٧٥
                                   (عدد) عدد السنين: ٢٤
أمر الله : ٥٦ ، ٠٠٤ ،
                                  أجل معدود : ۷۸
       1 VY 6 1 · V
                              أمة معدودة : ٢٥٢--٢٥٤
(بشر) بشره : ۱۶، ۱۷۲، ۴۹۴
                                 (عند) عنید: ۳۲۲ ، ۳۲۷
                              (عود) يعيد الحلق: ٢٠، ٢١، ٨٥
       البَشَر : ٢٩٥
```

| ( سرر) أسرّ : ۲۳۹          | البشرى: ١٢٤ – ١٤٢،           |
|----------------------------|------------------------------|
| أسر الندامة : ١٠٣          | £ • 1                        |
| (سير) السيارة: ٧٦٥         | بشیر : ۲۲۸                   |
| (شعر) يشعر: ٥٧٥            | ( بصر) بصیر: ۹۹۱             |
| ( and ) and : 404          | نهار مبصر: ۱٤٤               |
| صبر جمیل : ۸۵-۸۸۹          | (تنر) التنور: ۳۱۸ – ۳۲۱      |
| (ضرر) الضرّ : ۲۱۹،۱۰۰، ۲۱۹ | (جبر) جباًر: ٣٦٦             |
| يضرّه: ٢٦                  | (خشر) یحشر : ۷۷ ، ۹۷         |
| الضرّاء: ٤٩ ، ٢٥٦          | (خبر) خبیر: ۲۲۸، ۱۹۹۹        |
| (طهر) أطهر: ٤١٣            | (خسر) خسر: ۹۷                |
| (ظهر) ظهريًّا: ٥٩٩ – ٤٦٢   | خسر نفسه: ۲۸۸                |
| (عقر) عقر: ۳۷۲             | خاسر: ۲۰۶، ۳۵۲،              |
| (عمر) استعمره: ۳۲۸، ۳۲۹    | ٥٧٣                          |
| (غفر) يغفر: ٣٥٢            | الأخسر : ٢٨٨                 |
| غفور: ۲۱۹، ۳۳۰             | تخسیر: ۲۷۱                   |
| مغفرة : ۲۰۸                | (خير) الحير: ۲۱۹، ۳۰۳،       |
| استغفر : ۳۸ ، ۲۲۹ ،        | 220 - 224                    |
| P 7 7 7 0 3                | ( دبر) دبـرالأمر : ۱۸،۱۹،۱۸  |
| (فخر) فخور : ۲۵۷           | (درر) مدرار : ۲۰۸، ۲۰۹       |
| ( فطر) فطره : ۲۵۷ ، ۲۵۸    | ( دور ) دار السلام : ٥٩ – ٢٢ |
| ( فکر) يتفکر : ٥٧          | ( ذرر) ﴿ ذرة : ١١٦ ، ١١٧     |
| ( فور) فار : ۳۱۸ – ۳۲۱     | (ذکر) تذکر: ۱۹، ۲۹۲          |
| (قتر) القتر: ٧٢            | التذكير: ١٤٧                 |
| (قلر) قدر: ۲۳              | ذاکر: ۱۰ه                    |
| قدير: ٢٣٢                  | الذكرى: ٥١٥، ٣٤٥             |
| (قرر) مستقر : ۲٤١ ــ ۲٤٣   | ( زفر ) زفیر : ۲۷۹ ، ۸۰۰     |
| ( کبر ) کبر : ۱٤٧          | (سحر) سحر : ۱۸،۱۷            |
| کبیر: ۲۳۲                  | سحر مبين: ٢٥١،١٥٥            |
| أجر كبير: ٢٥٨              | ساحر: ١٥٥ ، ١٥٦ ،            |
| الكبرياء: ١٥٧ ، ١٥٨        | 109                          |
| استكبر : ١٥٥               | (سخر) سخر: ۳۱۰               |

```
( کنز) کنز : ۲۰۸
                          (كفر) كفريكفر: ۲۲، ۱٤٦،
                               ( Y90 ( YAV ( Y01
   ( بأس ) بئس : ٢٦٤ ، ٢٦٨
  ابتأس : ۳۰۷ ، ۳۰۷
                                  كفر ربَّه: ٣٦٧
  ( بخس ) يبخس : ۲۲۲ – ۲۲۸
                               کافر : ۱۷ ، ۱۷۱ ،
        ٢٥٤ : يحبس : ٢٥٤
                                           440
                                   كفور : ٥٥٧
        ٢١٤: رجس) الرجس ( رجس )
                                    (مطر) أمطر: ٤٣٢
   ( طمس ) طمس : ۱۷۹ – ۱۸۲
                                     ( مكر) المكر: ٤٩
( مسس) مس : ۲۱۹ ، ۶۹ ، ۲۱۹ ،
                                  (نادر) أنذره: ۱۳، ۱۰۳ (
  · 401 · 404 · 407
                               الندير: ۲۲۸ ، ۲۰۸ ،
      ( وجس ) أوجس : ٣٨٩
                                     النَّذُر : ٢١٥
        (يأس) يؤوس: ٢٥٥
                               ( نصر ) ینصره منه : ۳۷۲ ، ۳۷۲
 (عرش) العرش: ۱۸ ، ۲٤٥ –
                                      (نظر) ینظر : ۳۸
                                أنظره: ۱۰۱، ۳۲۱
                               انتظر ، منتظر : ٤٨ ،
      (خرص) یخرص: ۱۶۳
                                   022 ( 710
                               (نککر) نکره : ۳۸۷ ، ۳۸۸
  (خلص) أخلص له الدين : ٥١
 (قصص) يقص : ۲۷۰، ۲۹۵،
                                     ( نور ) نور : ۲۳
                                  (وذر) يذر: ۳۲، ۳۷۱
       001 (001
     القصص : ٥٥١
                                      * * *
                                     (جوز) جاوز : ۱۸۸
       (قمص) قميص: ٧٩٥
 (نقص) ينقص : ٤٤٣
                                     (عجز) أعجز: ١٠٢
   منقوص : ٤٩٢
                               . معجز: ٥٨٦ ، ٢٨٦ ،
                                            4.0
   (عرض) أعرض عنه: ۲۰۷
                                     عجوز: ۳۹۸
(فيض) أفاض فيه : ١١٤ – ١١٦.
                                     (عزز) أعز : ٤٥٩
                                      العزة : ١٤٢
        (حبط) حبط: ۲۲۹
                                عزيز: ٣٧٣، ٥٥٤
        (حوط) أحيط به: ١٥
                                    (فوز) الفوز : ۱٤٢
```

```
أحاط بعلمه: ٩٣
  (رتع) يرتع: ٦٩٥ - ٧٧٥
 ( رجع ) أرجعه : ۱۰٤ ، ۲۰۵ (
                               محيط: ٥٤٥ ، ٢٦٤
المرجع: ۲۰ ، ۵۶ ، ۹۸ ،
                                 (خلط) اختلط: ٥٥
                                 (رهط) الرهط: ٥٨١، ٥٥٤
      747 : 127
  (روع) الروع: ٢٠٠٠ – ٢٠٤
                              (سرط) صراط مستقیم: ٥٩ ،
    120: يسمع : 011
     استمع : ٥٥
                                     (سلط) سلطان: ١٤٦
    سمیع : ۱٤۲
(شفع) شفیع : ۱۸ ، ۶۲
                                 سلطان مبين: ٢٥٥
                              (قسط) القسط: ٢١، ٩٩،
   (طبع) يطبع على قلبه: ١٥٤
                                    287 6 1.4
 (قطع) قطع من الليل : ٧٥ ،
                                    (لقط) التقطه: ٧٢٥
        574 C 77
                                     ( هبط ) يهبط : ۲۰۵۳
       (قلع) أقلع : ٣٣٤
 ( متع ) ِ متّعه : ۲۱۱ ، ۲۲۹ ،
                                     (حفظ) حافظ: ۷۲٥
       404 . 14.
                               حفيظ: ٢٦٥، ١٤٤٩
       تمتم : ۳۷۲
                               (غلظ) عذاب غليظ: ٣٦٦
متاع : ۵۲ ، ۱۶۲ ، ۷۷ متاع
                                    (وعظ)، يعظ : ٢٥١
       (نزع) نزعه : ٢٥٥
                               موعظة: ١٠٤، ٣٤٥
        ( نفع ) ينفع : ٢٦
النفع : ١٠٠
                                    (تبع) اتَّبعه: ۱۲۳، ۸۹، ۱۲۳،
 ( ودع ) مستودع : ۲۶۱ – ۲۶۳
                              277 : Y90
       ( بلغ ) أبلغه : ٣٦٥
                              أتبعه : ۱۸۸ ، ۲۲۷ ،
( ترف) أَتُدرِف في الأمر : ٢٨٥ –
                                    (جمع) تجمع: ١٠٥
                             ألجمع أمره: ١٤٧ ، ١٤٨٠
    (حنف) حنیف : ۲۱۸
 (خلف) اختلف ۲۰۰، ۲۰۰،
                                 جميعاً: ٢١٢
                                  مجموع : ۷۷۶
                             ( ذرع ) ضاق به ذرعاً : ٤٠٧
الاختلاف: ١٣٥_٥٣٥
```

```
اختلاف الليل والنهار: ٢٤ (حوق) حاق به: ٢٥٤
      ( ذوق ) ذاق : ۱۰۲
                                استخلف : ٣٦٥
 أذاق : ٤٩ ، ١٤٦ ،
                                    خالفه: ۳٥٤
  007 , 707
                                خلائف : ۲۸ ، ۱۵۳
                                    (خوف) بخاف : ٤١
  (رزق) رزق حسن : ۴۵۳
                                خيفة : ٣٨٩
  ( رهق ) پرهق : ۷۲ ، ۷۳
 (سبق) سبقت كلمة: ٤٩٣، ٤٩٣
                                     ( زخرف) زخرف : ٥٥
                              ( زلف ) أُزلفة ، زلف : ٥٠٥ _
 سبق عليه القول: ٣٢٤
      استبق : ۷۷۰
       (شقق) شقاق : ٥٥٥
                                (سرف) المسرف: ٣٧ ، ١٦٧
                                  (سلف) أسلف : ۸۰
(شهق) شهيق: ٤٧٩ ، ٤٨٠
                                    ( صرف ) يصرف : ٨٤
 ( صدق ) قدم صدق : ١٤ – ١٦
     الصادق: ۳۰٤
                                    مصروف: ۲۵۶
                                   (ضعف) ضاعفه: ۲۸۹
      تصديق : ۹۰
  (ضيق) ضاق به ذرعاً : ٤٠٧
                                 ضعيف : ٧٥٤
                                   (ضيف) الضيف : ٤١٦
      ضائق: ۲۰۸
       (فرق) الفريق: ٢٩١
                             (طرف) طرفا النهار: ۲۰۰ – ۵۰۰
         ( فسق ) فسق : ٨٥
                                   (عرف) يتعارف : ۹۷
        ( وفق ) توفیق : ۱۵۶
                                    (عصف) عاصف: ١٥
                             (کشف) کشف عنه ؟ ۳۲ ، ۲۱۰
       (أفك) يُثُوُّفك: ٨٦
                                   كاشف: ۲۱۹
( برك ) بركة : ٣٥٣ ، ٢٠٠
                              (وصف) يصف ، الوصف : ٥٨٤،
       (درك ) أدركه : ١٨٩
                                          710
 (شكك) الشك: ۲۰۰، ۲۱۷،
        194 . TV.
                              (حقق) الحق: ۲۲، ۸۲، ۸۲)
(شرك) شركاء: ۷۸، ۸۵، ۲۸،
                             ( £14 , 74 , 74
         124 : 124
                                            02 .
        مشرك : ۲۱۸
                                 وعدك الحق : ٣٣٩
(ضحك) ضحكت المرأة: ٣٨٩_٣٩٤
                                  أحق الحق : ٨٥
( فلك ) الفُلْك : ٣٠٨ ، ١٥٣ ،
                                  حق عليه : ٢٠٤
      0 . . ( 7) .
                                 حقت الكلمة: ٥٥
```

```
(ملك) يملك: ٨٣: ١٠٠
(سجل) سجّيل: ٤٣٢ – ٤٣٦)
                               اللك: ٨٥٨ : ١١٠٠
       (سفل) سافل: ۲۳۲
                                 ( هلك ) أهلك : ۳۷ ، ۵۳۰
      (سول) سوّل له: ۱۸۰
( ضلل ) ضل : ۲۸۸،۲۲۰ ، ۲۸۸
                                 (أجل) الأجل: ٣٣، ١٠٠
     أضل: ۱۷۷
                                 أجل مسمى: ٢٣٠
ضلال مبين : ١٤ ، ٣٣٥
                                 أجل معدود: ۲۷۸
       (عجل) يعجل: ٣٣
                                (أهل) الأهل: ٣٤٩، ٣٤٠
 استعجال : ۳۳ ، ۱۰۱
                                (أول) التأويل: ٩٣، ٥٦٠
       (عزل) . معزل : ۳۳۱
                                     ( بدل ) بدل : ٤٠
 (عقل) يعقل: ٤١ ، ٣٥٧ ،
                                تبديل الكلمات: ١٤١
            100
                                    ( بطل) أبطله : ١٦٢
       (عمل) العمل: ۲۵۰
                                      باطل: ۲۲۹
 عمل الصالحات: ۲۷،
                                ( بعل ) البعل : ۳۹۸ ، ۳۹۹
       YA9 . YOV
                                  (ثقل) مثقال : ١١٦
(غفل) غافل: ۲۰، ۱۹۸، ۱۹۸،
                               (جدل) جادل: ۳۰۳، ٤٠٢)
 044 ( 001 ( 050
                                            2.4
 (فصل) يفصل الآيات: ٢٤،
                              ( جعل ) جعل: ۲۳ ، ۳۸ ، ۱٤٤ ،
 (4) (4. (0) (07
                                      712 . 714
  - XYX - YYO
                               (جمل) صبر جميل: ٨٤ _
 ( فضل ) الفضل : ١٠٨ ،
 · 74. · 719 · 114
                                      (جهل) يجهل: ۳۰۱:
       147 : 141
                                     جاهل: ٢٥١
      ( فعل ) فعلًا : ٤٨٥
                                  (حلل) حلّ عليه : ٣١٧
                                  (حول) حال بينهما: ٣٣٤
   (قبل) قبلة: ١٧١ – ١٧٦
                                  ( ذلل ) ذلة : ۷۳،۷۲
  (كلل) الكُلِّ : ٢١٢
                                    (رذل) الأراذل: ۲۹۰
 كُلاً: ٤٩٦ - ٤٩٦،
        02 . 6 049
                                   (زیل) زیتل بینهم : ۷۸
                                     (سأل) سأله: ۲۰۱۱
  (كيل) المكيال: ٣٤٣، ٤٤٦
      (مول) الأموال: ١٧٧
                                (بسیل) اسبیل: ۱۸۷ ، ۱۸۷)
                                   سبيل الله : ٢٨٥
         ( نزل ) منازل : ۲۳
```

```
(وكل) توكل: ١٦٨ ، ٣٦٣ ،
        (دوم) ما دام: ٨١١
                                      ( 0 2 0 ( 2 0 2
        (رجم) رجمه: ۱۵۸
                                  وکیل : ۲۲۰ ، ۲۵۸
        (رحم ) يرحم : ۲۵۲
                                 (ویل) الویل ، یا ویلتا : ۳۹۸
رحمة : ٤٩ ، ١٠٥ _
 · YVV · 1V1 · 1· A
                                    ألم : ٤٧٤ ، ٤٧٤
                                                       ( ألم )
 عذاب ألم: ١٨٢ ، ١٨٢
   £78 . £ . . . TVY
                                    404 . 4 . £ . 175
 رحيم : ۲۱۹ ، ۳۳۰ ،
                                  أمة ، أم : ٩٩ ، ٩٧ ، ٩٩
                                                       (أمم)
                                    041 (404 (1..
سلام: ۲۲، ۲۰۳۱، ۲۸۳
                    (سلم)
                                أمة معدودة : ٢٥٢_٤٥٢
                                       إمام: ۲۷۷
 دار السلام: ٥٩ – ٢٢
                                    (تمم) تمت الكلمة: ٣٨٥
 مسلم : ۱۵۲ ، ۱۲۸ ،
                                      أتم نعمته : ٥٦٠
                                           (ثمم) تم : ۱۰۱
 (سوم) مسوّمة : ۲۲۷ ، ۲۲۸
                                  (جتم) جاثم: ۳۸۰، ۳۸۱،
 (ضم) الأصم ، الصم : ٩٥ ،
   197 : 791
                                         (جرم) جرمه: ٥٥٥
 ظلم: ۳۷، ۹۹، ۹۹،
                    ( ظلم)
                                  لاجرم: ۸۸۲ ، ۹۸۲
· 4.4 · 1.4 · 1.4
                                   إجرام: ٥٠٠٥، ٢٠٠٦
  07% (000 ( 277
                                 مجرم: ۲۸، ۲۲، ۱۰۱،
ظالم: ۹۳ ، ۱۲۸ ، ۲۸۲،
                                  ٠ ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٥٥
   544 . 440 . 4.4
         أظلم: ٥٠٠
 (عصم) يعصم ، عاضم : ۲۳ ، ۲۳۳ – ۲۳۳
                                  (حکم) بحکم ، حاکم : ۸۹ ،
       (عظم) يوم عظيم: ١١
                                  أحكمت آياته : ٢٢٥ _
   (علم) العلم: ١٩٩، ٢٠٠٠
                                 الحاكم : ۳۳۹
حكيم : ۲۱،۲۲۸،۱۲٥
     علم الله: ٢٦١
   العالمون : ۳۳ ، ۹۱
                                    (حلم) حليم: ٢٠٦) دو
 عليم: ١٤٢ ، ١٥٩ ،
                                            (حمم) حميم: ۲۲
```

(غمم) غُمّة: ١٤٩، ١٥٠ " Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y (قلم) يقدم : ٢٦٤ 011 111 170 قلام صلق : ١٤ - ١٦ المؤمن : ١٠٥ ، ١٥٩ ، استقدم: ۱۰۰ (قوم) أقم وجهك : ٢١٨ · \$\$V ( ٣٦ · 6 ٣ · 1 أقام الصلاة: ٢٠١٧٦،٥٠ 0 1 1 0 5 Y قائم : ۲۷۰ ، ۲۷۱ ( بدن ) البدن : ١٩٤ – ١٩٨ المقام: ١٤٧ (بين) البيتنة: ۳۸، ۳۸، ٤٠) عذاب مقم : ٣١٧ · YV7 -- Y79 · 108 استقام: ۱۸۷ ، ۹۹۹ ، · ٣٧ · ٢ ٣٦ · ٢ ٩٧ صراط مستقیم: ۵۹، بسحر مبین : ۱۷ ، ۱۸ ، 701 ( 100 (كلم) كلمات الله: ١٦٢ سلطان مبين: ٢٥٥ كلمة ربَّك : ٢٠٤ ضلال مبین: ۵۲۳ (لزم) ألزمه: ۲۹۹ عدو مبين : ٥٥٨ کتاب مبین : ۱۱۸ ، 00. (029 ( 724 ( نعم ) جنات النعيم : ٢٩ ندير مبين: ۲۹۳ isala: 107 (جنن) الحنة : ۲۸۵ ، ۲۹۵ الأنعام : ٥٥ أصحاب الجنة: ٧٧، 191 (أذن) أذن : ١١١ جنات النعيم: ٢٩ الإذن : ١٨ ، ١١٢ ، (حزن) یحزن: ۱٤۲، ۳۷۰ EVA (خزن) خزائن: ۳۰۲ (أمن) أمنه على كذا: ٥٦٨ (حسن) أحسن : ٦٢ آمن: ۲۱، ۲۷، ۲۸، الحسنى : ٢٢ - ٧١ 6 1.1 6 98.6 No الحسنات : ٥٠٩ – ٢٦٥ ( 174 ( 108 ( 174 المحسن : ٢٦٥ 171 , 171 , by 1 (حين) إلى حين : ٢١١ ( Y17 6 Y11 6 Y10

```
( کره ) کره : ۱۶۲
                                ( دون ) من دون الله : ٢٦ ، ٩٠
         أكرهه: ٢١٣
                                 c YIV c 184 c 94
          کاره: ۲۹۹
                                 . ۲۸7 . ۲7 . ۲۸7 .
      (وجه) أقم وجهك : ٢١٨
                                  خلا له وجهه : ۳۲۰ ،
                                 (ركن) ركن إليه: ٥٠١،٥،١،٥
                               ركن شديد: ١٨٤ -٢٢٢
               072
                                       (زين) زينن له: ٣٧
  آتی : ۲۹۸ ، ۲۳۰
                     ( أني )
                               ازّينت الأرض: ٥٥، ٥٥
               44.
                                                09
 (أوى) أوى إلى كذا: ٣٣٠،
                                   الزينة : ۲۲۲ ، ۲۲۲
         277 6 211
                                      (سكن) سكن فيه : ١٤٤
      المأوى: ٢٥، ٢٦
                                         (شأن) شأن : ۱۱٤
  ٠ ٢٥ ، ٢٤ ، ١١ : قيآ
                                         (طمن) اطمأن : ٢٥
                      ( أبي )
  (0V ( £A ( £0 ( £ .
                                 (ظنن) الظن : ٨٩ ، ١١٣ ،
  6 100 6 18V 6 188
                                               124
 · 110 · 1.8 · 191
                                        (علن) أعلن: ٢٣٩
  · ** 1 · ** 17 · * ** 170
                                  (عون) المستعان : ٨٤٥
    071 ( 277 ( 270
                                  (عين) بأعيننا: ٣٠٨ (عين)
بادی الرأی: ۲۹۲،۲۹۰،
                    (بدا)
                                        (فتن) يفتن : ١٦٧
                                   فتنة : ۱۲۸ – ۱۷۱
               49V
         ( بغی ) یبغی : ۵۳
                                   (قرن) القرون : ۲۷، ۲۲۰
        يبغيه : ٢٨٥
                                 ( کون ) ما کان له : ۹۰ ، ۳۰
     البغى : ۱۸۸
                                      (لدن) من لدن : ۲۲۸
       بقية : ۲۷٥
                   ( بني )
                                (لعن) لعنة : ۲۸۲ ، ۲۲۷، ۲۲۷
بقية الله: ٤٤٧ - ٢٤٤
                                 (مكن) مكانة: ٤٦٢ ، ٤٦٣ ،
(بلا) يبلوه: ۸۰ – ۸۲ ، ۲۵۰
                                             0 2 2
يتلو : ۲۰ ، ۲۱ ، ۸۰
                     ( تلا )
                                 (وزن) الميزان : ٤٤٣ ، ٤٤٦
 6 12 V 6 112 6 AY -
                                         (أوه) أوَّاه: ٢٠٤
               PFY
(ثنی) یثنی صدره: ۲۳۳-۲۳۸
                                         TE: ane (as)
      (جبي) اجتبي : ٥٥٩
                                        (فقه) يفقه: ۷۰۶
```

```
(جری) مجراها: ۳۲۷ ـ ۳۳۰
 استوی علی کذا: ۳۳٤
                                ( جزی ) یجزی : ۲۱ ، ۲۰۸ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۲۸
         (شغی) شفاء: ۱۰۵
         (شني) شتي : ٤٧٩
                                        جزاء: ۷۳
                                    (حيي) تحية: ٣٣، ٣٣
     شتى يشتى : ٤٧٩
                               الحياة الدنيا: ٢٥، ٥٣،
    (صلا) أقام الصلاة: ١٧٦
الضلوات : ٥٠٠ ــ ٢٥٠
                                       (خزی) الخزی: ۳۷۳
   (طغی) طغی : ۱۹۹، ۵۰۰
                                 أخزاه: ۳۱۷، ۲۱۹،
         طغیان : ۳٤
         (عثا) يعثو: ٤٤٦
                                 عذاب الخزى : ۲۱۰ ،
         (عدا) العدو: ١٨٨
       المعتدى : ١٥٤
                                     (خني) استخبي : ۲۳۳
  (عری) اغتراه: ۳۲۰، ۳۲۲ )
                                    (خلا) خلا من قبله: ٢١٥
               414
                                 خلا له وجهه : ۳۲۰ ،
   (عصى) عضى : ١٩٤ ، ١٩٤
                                    ( دری ) أدراه : ٤١ ـ ٥٤
         (عطا) عطاء: ١٩٨٤
        (all) all: 143
                                    ( دعا ) و دعانا لجنبه : ٣٦
  عال في الأرض: ١٦٧
                                        دعوة : ١٨٥
        تعالى : ٤٧
                                    دعوی : ۳۰ ، ۳۳
     (عمى) عُمِّى عليه : ٢٩٨
                                 (دنا) الحياة الدنيا: ٢٥، ٥٣،
   الأعمى : ۲۹۱ ، ۲۹۲
     (رأى) بادى الرأى: ٢٩٦، ٢٩٥ (غشى) 'أغشى وجهه: ٧٥
   استغشى ثوبه : ٢٣٨
                                              79V
  (رجا) یرجو لقاء الله: ۲۰، ۳۲ (غنی) غنی بمکان کذا: ۵۰،
      १७० ( १७१
   غني في كذا: ٣٨١
                                         مرجو: ٣٦٩
 أغنى عنه : ٨٩ ، ٢١٥،
                                (رسی) مرساها: ۳۲۷ ـ ۳۳۰
                                 (زری) ازدری : ۳۰۲ ، ۳۰۳
                EVY
                                   (سري) أسري به: ٤٢٣
         الغبي : ١٤٥
                                 (سما) أجل مسمى: ٢٣٠
         (غوى) أغوى: ٣٠٥
                                 ( سوی )   اسنوی : ۱۸ ، ۲۹۲
         (فدی) آفتدی : ۱۰۳
```

| ٦ . ٥                    |         |                                         |          |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------|----------|
| یهدی: ۸۸ – ۸۸            |         | افتری: ۲۵، ۸۷، ۹۰،                      | ( فرکی ) |
| الهدى: ٥٠٥               |         | ( 114 ( 111 ( 91                        |          |
| اهتدی ، مهتد : ۹۷ ،      |         | 7 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × |          |
| 77.                      |         | 70V , 7.0 , YAA                         |          |
| أوحى : ١٣ ، ٤٠ ، ٤١)     | ( وحي ) | قریة ، قری : ۲۰۵ ،                      | ( قرى )  |
| ( YOA ( YY) ( 1V)        |         | ٤٧٤ ، ٤٧٠                               |          |
| (00) (707 (7.7           |         | قضي إليه : ١٥٠ ، ١٥١                    | (قضي )   |
| ovo                      |         | قضي إليه أجله : ٣٣_٣٣                   |          |
| الوحى: ٣٠٩               |         | قضي بينهم : ٤٧ ، ٩٩،                    |          |
| من وراء ، الوراء : ٣٩٤   | ( ورى ) | £94% Y 1 . 4                            |          |
| <b>79</b> V —            |         | قوة : ۱۸                                | ( قوي )  |
| وفتی: ۲۲۲ ، ۴۹۱ ،        | ( وفي ) | زاده قوة : ۳۰۹                          |          |
| 897                      |         | القويّ : ٣٧٣                            |          |
| أوفى : ٤٤٦               |         | کنی به : ۸۰                             | ( کفی )  |
| توفيّاه : ۹۸، ۲۱۷ ،۹۸    |         | ملاقو الله : ٣٠١                        | ( لتى )  |
| اتعی : ۲۶ ، ۸۶ ، ۱۲۳     | ( وقى ) | من تلقاء نفسه : ٠٤                      |          |
| 117 6 407                | ·       | مرية : ۲۷۹ ، ۹۹۱                        | ( مری )  |
| تولتي: ۲۰۱، ۲۳۱، ۳۲۰،    | ( ولی ) | امتری : ۲۰۳                             |          |
| 470                      |         | نجيًّاه : ۱۹۶                           | (نجا)    |
| أولياء الله : ١١٨ – ١٢٣، |         | النجُوَّة : ١٩٥                         |          |
| 0                        |         | ناداه : ۲۳۹                             | ( ندى )  |
| مولی : ۸۲                |         | الناصية : ٣٦٣ ، ٢٦٤                     | ( نصي )  |
| الذي بين يديه : ٩٠       | (یدی)   | یهدی: ۲۷، ۵۹، ۲۸،                       | (هدی)    |
| w si - w-                | 7 - 7   | 97                                      |          |
|                          |         |                                         |          |

## أعلام المترجين في التعليق

الأرقام في هذا الفهرس على أرقام الآثار ، لا الصفحات

(أبو حميد الحمصي) (أحمد بن المغيرة) (أحمد بن محمد بن سيار) (شيخ الطبري): ١٧٧٢٥ أحمد بن المغيرة (أحمد بن محمد بن المغيرة بن سيار ) أرطاة بن المنذر السكوني : ١٧٩٨٧ أبو أسامة (حماد بن أسامة بن زيد القرشي) إسحق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدى: أبو الأسد (سهل) أسد بنزيد الحصاص (؟):٧٠٥١ أسماء بنت يزيد الأنصارية (أم سلمة) (ص: ٣٤٨ ، تعليق : أبو إسماعيل الرازى ، حبويه ( إبراهم ابن المختار) إسماعيل بن حماد بن أبي سلمان ، مولى الأشعرى : ١٨٣٢٢ -إسماعيل بن حماد بن أبي المغيرة ، مولى الأشعرى (أبو اليسع): 11777 إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي :

إسماعيل بن عياش الحمصي :

٠١٨٦٦٥

أبان بن أبى عياش فيروز : ١٧٦١٨ أبان بن يزيد العطار : ١٧٧٢٠ إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أتى ربيعة المخزومى : ١٨١٣٣ إبراهيم بن المختار التميمي (حبويه ، أبو إسماعبل الرازي): ١٧٦٣١ إبراهيم بن يزيد الحوزي : ١٧٥٣٢ إبراهيم بن يزيد النخعيّ : ١٨٦٦٨ إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجُوزجاني ، السعدى (شيخ الطبرى): ١٨١٤١ أتى بن كعب : ١٧٦٠٣ أحمد بن حماد بن سعيد الدولابي (شيخ الطبرى): ۱۷۷۳۲ أحمد بن عبد الصمد بن على بن عيسى الأنصارى (أبو أيوب) (شیخ الطبری) : ۱۸۸٤۳ ، 11100 أحمد بن عمرو البصرى (شيخ الطبرى): ١٨٤٦٧ أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي (أبو عثمان) (شيخ الطبرى) : ۱۷۷۲۱ أحمد بن محمد بن سيار (أحمد بن محمد بن المغيرة بنسيار)

بزيع ، اللحام ( بزيع بن عبد الله) ( أبو خازم) بزيع بن عبد الله (بزيع اللحام)، (أبو خازم): ١٨٢٣٥ بقية بن الوليد : ١٨٣٢٠ أبو بكر السبرى (أبو بكر بن عبد الله بن محمد) أبو بكر الصفار (خلاد بن أسلم) أبو بكر الهذلى : ١٧٦١٦ أبو بكر بن عبد الرحمن ( أبو بكر ابن عبد الله) : ۱۸۲۹۰ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام (راهب قریش): أبو بكر بن عبد الله (؟) : ١٨٢٩٠ أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني : ١٨٢٩٠ أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة القرشي : ١٨٢٩٠ أبو بكر بن عياش : ١٧٧٢٦ ، أبو بكر بن أبى مريم : ١٨٢٩٠ بكر بن مضر المصري: ١٨٤٠٠ أبو تميمة الهجيمي (طريف بن مجالد): ۱۲۲۱٦ ثابت البناني (ص: ٣٤٨ ، تعليق: (4

ثمامة بن حزن ( أبو الورد بن ثمامة بن

حزن): ۱۸۲۵۰

إسماعيل بن المتوكل الشامي الحمصي (شیخ الطبری): ۱۸۲۹۳ الأسود بن عامر (شاذان): ۱۸۱٤۱ الأسود بن قيس العبدى البجلي: 11414 الأسود بن يزيد النخعي : ١٨٦٦٨ أسيد بن أبى أسيد ، يزيد البراد: 1777. أسيد بن زيد بن نجيح الحمال: 110.4 أشعث بن إسحق بن سعد بن مالك القمى : ١٧٧٠٤ الأعرج (عبد الرحمن بن هرمز ) الأعمش (سلمان بن مهران) الأوزاعي : ١٧٧١٨ أبو أيوب (أحمد بن عبد الصمد بن على) (شيخ الطبرى) أيوب بن خالد بن صفوان الأنصاري: أيوب بن سيار (أبو عبد الرحمن) ( أبو سيار ) : ۱۸۷۷۳ بحر بن نصر بن سابق الخولاني المصري (شيخ الطبرى): ١٧٧١٥ أبو بردة بن أبي موسى الأشعري: 10009 بريدة الأسلمي : ١٧٩٨٢ بريد بن أبي بردة (بريد بن عبد الله ابن أبي بردة): ١٨٥٥٩ بريد بن عبد الله بن أبي بردة الأشعري (برید بن أبی بردة): ۱۸۵۵۹

ثور بن يزيد الكلاعي : ١٨٧٧١ ثوير بن أبي فاختة :١٨٢١٩

جابر الجعنی (جابر بن یزید) جابر بن یزید الجعنی : ۱۸۰٤۸ جامع بن شد اد المحاربی : ۱۷۹۸۲ الجریری (سعید بن ایاس الحریری) أبو الجلد (جیلان بن أبی فروة الأسدی) : ۱۷۹۰۷

جندب بن سفیان (جندب بن عبد الله بن سفیان البجلی) : ۱۸۳۱۳

جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي: ١٨٣١٣

جیلان بن أبی فروة الأسدی (أبو الحلد) : ۱۷۹۰۷

حاتم بن أبى صغيرة : ١٧٧٣٨ الحارث بن أبى أسامة : ١٧٦٠١ الحارث بن عبيد (أبو صالح ، مولى عمان) : ١٨٦٦٢ أبو حازم (سلمان الأشجعي) :

حبان بن أبي جبلة المصرى : ١٨٨٧٢ حبويه ، أبو إسماعيل الرازى (إبراهيم ابن المختار) أبو الحبيل الأشجعي (؟؟) :

حجاج بن محمد المصيصى : ١٨٢٩٠ أبو حرة (واصل بن عبد الرحمن) أبو الحسن البصرى (سعيد بن سلام)

الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني (شيخ الطبرى): ١٨٨٠٧ الحسن بن واصل (؟؟): ١٨٧١٦ الحسيل بن الحسيل الأشجعي (الحسيل بن عبد الرحمن)

(الحسين): ١٨٣٤٨ حسين الجعني (حسين بن على الجعني) الحسين بن زيد بن إسماعيل بن يزيد

ابن أبي كبشة (شيخ الطبري):

الحسين بن سلمة بن أبي كبشة ( الحسين بن زيد بن إسماعيل بن يزيد بن أبي كبشة )

الحسين بن عبد الرحمن الأشجعي (الحسيل . . .) : ١٨٣٤٨

حسين بن على الجعنى (حسين الجعنى):

ابن حصین (عمران بن حصین الخزاعی)

أبو حصين (عثمان بن عاصم بن حصين الأسدى)

حفص بن سليان الأسدى البزار:

حكام بن سلم الكنانى : ۱۷۸٦۰ الحكم بن ظهير الفزارى : ۱۸۷۸۰ الحكم بن عبد الله العجلى (أبو النعمان) : ۱۸۲۷۲

الحكم بن عتيبة الكندى : ١٧٦٣٤ حماد بن أسامة بن زيد القرشى (أبو أسامة) : ١٧٦٠٣ ، ١٨٦٧٨ خليد بن عبد الله العصري : ١٧٦٠٨

\* \*

داود بن المحبر الطائى ، الثقنى : ١٧٩٨٩

دراج بن سمعان (أبوالسمح) : ۱۷۷۹۹ ، ۱۷۷۲۹ الدیال بن عمرو (الذیال . . . )

\* \* \*

(الزباء...): ١٨٤٦٧

ذكوان (أبو صالح السمان) الذيال بن عمرو (الزباء بن عمرو) (الديال . . .) : ١٨٤٦٧

\* \* \*

راهب قریش ( أبو بكر بن عبدالرحمن ابن الحارث بن هشام)

أبو ربيعة ، فهد (زيد بن عوف القطعي)

أبو رجاء الهروي (عبد الله بن واقد) رزيق بن مرزوق الكوفى البجلى :

١٨٠٤٨

أبو رزين العقيلي ( لقيط بن عامر بن المنتفق) ( لقيط بن صبرة ) : ۱۷۹۸۰

رشدین بن سعد المصری : ۱۷۷۲۹، ۱۸۶۲۳

زائدة بن قدامة : ١٨٦٧٨ الزباء بن عمرو (الذيال ...) (الزباء ...) : ١٨٤٦٧ الزبيدي (محمد بن الوليد بن عامر) حماد بن خالد الحياط القرشي : ١٨٤٨٧

حماد بن سلمة : ۱۸۹۸۰ ،۱۸۹۹ ( ص : ۱۸۹۹ ) حميد الأزرق ( ص ۳٤۸، تعليق : ۲)

أبو حميد الحمصي (أحمد بن المغيرة)

حميد بن عبد الرحمن (حميد بن عبد الله): ١٧٧٥٦

حمید بن عبد الرحمن الیزنی (حمید ابن عبد الله المزنی): ۱۷۷۲٥ حمید بن عبد الله (حمید بن

عبد الرحمن): ١٧٧٥٦

حميد بن عبد الله المزنى (حميد بن

عبد الرحمن اليزني): ١٧٧٢٥

حيوة بن شريح المصرى : ١٨٦٦٢

أبو خازم ( بزيع بن عبد لله)

خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي : ۱۸۷۷۱

خالد بن يزيد الجمحي المصري: ١٧٦٠٩

خلاد الصفار (خلاد بن عیسی) (خلاد بن أسلم) (أبو مسلم) خلاد بن أسلم العبدی (خلاد بن عیسی) (أبو بکرالصفار)(خلاد الصفار) (شیخ الطبری) :

خلاد بن عیسی العبدی (خلاد بن أسلم) (خلاد الصفار) :۱۸۷۷٦ أبو زرعة (وهب الله بن راشد) : ۱۸۹۲۳

أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبدالله البجلي : ۱۷۷۱۳ ، ۱۷۷۱٤

زريق بن السخت (شيخ الطبرى): ١٨٦٥٥

زكريا بن يحيى بن أبان المصرى :

زهرة بن معبد التيمي ( أبو عقيل): ۱۸٦٦٢

زيد بن حباب التميمى : ١٧٥٣٢ زيد بن عوف القطعى ( أبو ربيعة ، فهد) : ١٧٥٨٠

سباع بن ثابت: ۱۷۷۳۲ سعدویه ، الضبی (سعید بن سلمان) (شیخ الطبری): ۱۸۰۱۱ أبو سعید (عبد الرحمن بن عبد الله)

سعید بن ایاس ، الجریری : ۱۸۲۵۰ سعید بن تلید (سعید بن عیسی بن تلید) : ۱۸٤۰۰

سعید بن سلام البصری ، الثوری ، العطار ، الأعور (أبو الحسن البصری) : ۱۸۰۰۳

سعید بن سلیمان الضبی الواسطی (سعدویه) (شیخ الطبری) : ۱۸۵۱۱

سعید بن عمرو بن سعید السکونی (شیخ الطبری): ۱۷۷۲۳ سعید بن عیسی بن تلید المصری

(سعید بن تلید) : ۱۸٤۰۰ سعید بن أبی مریم ( ابن أبی مریم): ۱۸۱۳۳

سعید بن نمران الناعطی : ۱۷٦۱۱، ۱۷٦۲۷

سعيد بن أبي هلال الليني المصرى:

سفیان بن سعید الثوری : ۱۷۰۲۷، ۱۷۰۲۹

سفيان بن عيينة : ١٧٧٢٣ ، ٧٧٣٢ سلمان الأشجعي (أبو حازم): ١٧٨٦٠

أبو إسلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى: ۱۷۲۰۳، ۱۷۷۲۰ ، ۱۸۳۹۷ ۱۸۳۹۷، ۱۸۳۹۰

أم سلمة (أسماء بنت يزيد الأنصارية) أم سلمة ، أم المؤمنين (ص: ٣٤٨ تعليق: ٢)

سليم بن جبير الدوسي المصرى (أبو يونس): ١٨٤٠٣

سليم بن عامر الكلاعي الحمصي : ١٨٦٨١

سليمان العلاف : ١٨٠٤٠ سلمان القراسي : ١٨١٤٢

سلمان بن أيوب بن سلمان بن عيسى ابن موسى بن طلحة : ١٧٥٧١ سلمان بن سفيان التميمى : ١٨٥٧١ سلمان بن مهران (الأعمش) : سلمان بن مهران (الأعمش) :

أبو السمح (دراج بن سمعان) : ۱۷۷۲۹ ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدى:
١٧٩٨٧
ضمضم بن زرعة بن ثوب الحضرمى:
١٨٦٦٥

طریف بن مجالد (أبو تمیمة الهجیمی): ۱۷۲۱٦ أبو الطفیل (عامر بن واثلة)

طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي : ١٧٥٧٠

عاصم بن بهدلة (عاصم بن أبي النجود): ١٧٧٣٥

عاصم بن أبى النجود : ١٧٧٣٥ أبو عامر العقدى (عبد الملك بن عمرو)

عامر بن جشيب الحمصى : ١٨٥٧١ عامر بن سعد البجلي : ١٧٦١٠ عامر بن واثلة (أبو الطفيل) : . ١٨٢٩٣

عباد بن راشد التميمى: ١٧٦٠٨ عباد بن يعقوب الأسدى (شيخ الطبرى): ١٨١٨٧ عبادة بن نشيط الأسدى: ١٨٨٤٠ عبادل (عبيد الله بن على بن أبى رافع)

العباس بن الوليد بن مزيد الآملي : ۱۷۷۱۸

عبد الحميد بن بهرام الفزارى :

سهل ، أبو الأسد القرارى الحنفى :
۱۷۷۰۸
سهل بن حماد ( أبو عتاب الدلال ) :
۱۸٤٤۸
أبو سيار ( أيوب بن سيار ) ( أبو عبد الرحمن )

شاذان ( الأسود بن عامر) شبيب بن سعيد التميمي الحبطي : ١٧٦١٨

شریح بن عبید بن شریح الحضرمی : ۱۸۲۹۰

شفى بن ماتع الأصبحى المصرى :

شهر بن حوشب : ۱۷۷۱۵ ، ( ص ۳.٤۸ ، تعلیق : ۲ )

أبو صالح (الحارث بن عبيد) أبو صالح السمان (ذكوان) : ١٧٧١٧ ، ١٧٧٢٧ ، ١٧٧١٧ صباح الفراء (صباح بن يحيي المزني): ١٨٠٤٨

صباح بن یحیی المزنی ( صباح الفراء): ۱۸۰**٤**۸

صدقة بن عبادة بن نشيط الأسدى : ١٨٨٤٠

صفوان بن عمرو بن هرم السکسکی: ۱۸۳٤۸ ، ۱۷۷۵۲

صفوان بن محرز بن زیاد المازنی : ۱۷۹۸۲

\* \* \*

عبد الرحمن بن يحيى (؟؟) :

۱۸۸۷۲ ، ۱۸۸۷۲

عبد العزيز الشامى : ۱۸۱۸۷

عبد العزيز بن أبان الأموى : ۱۷۲۰۱

عبد العزيز بن رفيع الأسدى :
۱۷۷۳۷

عبد العزيز بن عبد الغفور (عبدالغفور ابن عبد العزيز )

عبد الغفار بن عبد العزيز (عبد الغفور . . . )

عبد الغفور بن عبد العزيز (عبد الغفار . . . ) : ١٨١٨٧ عبد القدوس بن الحجاج الحولاني (أبو المغيرة) : ٢٧٧٥٦ ،

عبد الكريم بن محمد الجرجاني : ١٧٩١٦

عبد الله بن أحمد بن شبویه الخزاعی (شیخ الطبری): ۱۸۶۸۱ عبد الله بن بکر بن حبیب السهمی:

عبد الله بن أبى بكر بن عبد الرحمن : ١٧٦٠١

عبد الله بن زید الجرمی ( أبو قلابة ) : ۱۷۲۰۲

عبد الله بن سالم الأشعرى الوحاظى : الممام

عبد الله بن عثمان بن خثيم القارئ :

عبد الله بن المبارك : ١٨٠٢٨ عبد الله بن نجيّ بن سلمة الكوفي أبو عبد الرحمن (أيوب بن سيار) (أبو سيار) عبد الرحمن بن أبى بكر بن عبد الحديد الحادث بن هشاه :

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : ۱۷۲۰۱

عبد الرحمن بن جبير المصرى :

عبد الرحمن بن حماد بن عمران بن موسى بن طلحة : ١٧٥٧٠

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم : ١٨٨٧٢

عبد الرحمن بن سابط (عبد الرحمن)
ابن عبد الله بن سابط): ۱۸۷۸
عبد الرحمن بن عبد الله ، مولى بنى
هاشم (أبو سعيد): ۱۸۲۷۸
عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط
(عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة
(المسعودي): ۱۷۹۸۲

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقى : ١٨٤٠٠

عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى : 1٨٦٧٨

عبد الرحمن بن محمد المحاربي : ۱۸۱۸۷

عبد الرحمن بن مل (أبو عثمان النهدى): ۱۸۶۲۹، (۱۸۶۷ ، ۱۸۶۷۹ عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج): ۱۷۷۹۰ عثمان بن عبد الله بن موهب التميمى (عثمان بن موهب): ١٧٥٦٧، عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط العبدى : ١٧٧٢١ عثمان بن مطر الشيباني : ١٨١٨٧ عثمان بن موهب (عثمان بن عبد الله ابن موهب)

عطاء بن أبى مسلم الحراسانى (عطاء ابن ميسرة) : ١٧٦٣١ عطاء بن ميسرة (عطاء بن أبى مسلم) عطاء بن يسار : ١٧٧٣٦،١٧٧٢٢ عقبة بن مسلم التجيبي : ١٨٠٢٨ أبو عقيل (زهرة بن معبد التيمى) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعى :

على بن الحسن الأزدى (على بن الحسين) (شيخ الطبرى) : 1٧٦٦٨

11771

على بن الحسين الأزدى (على بن الحسن) (شيخ الطبرى) : 1٧٦٦٨

على بن زيد بن جدعان : ١٧٨٦١ ، ١٨٦٣٦ على بن عيسى البزار (على بن عيسى ابن يزيد البغدادى الكراجكى) على بن عيسى بن يزيد البغدادى الكراجكى (على بن عيسى البزار) (شيخ الطبرى) : ١٧٥٧٠ على بن هرون (بزيد بن هرون ؟):

على بن هرون (يزيد بن **هرون ؟):** ١٨٣٢٠ الحضرمی : ۱۸۰٤۸ عبد الله بنواقد ( أبو رجاء الهروی) : ۱۸۲۹۳

عبد الملك بن زيد (؟) : ١٨٥٠٩ عبد الملك بن عمرو (أبو عامر العقدى : ١٧٦٠٨

عبد الملك بن عمير اللخمى : ١٨٦٧٨ عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي ( أبو قلابة ) ( شيخ الطبرى ) : ١٧٧٢٠

عبد الملك بن يزيد (؟): ١٨٥٠٩ عبد الواحد بن زيد البصرى: ١٧٩٨٩ عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: ١٨٨٠٧، ١٧٧٦٠

عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر:

عبيد الله بن على بن أبى رافع (عبادل) : ١٨١٣٣ عبيد الله بن أبى يزيد المكى :

عبيد الله بن ابي يريد المحى : 1778 ، 1778 ، 1778 أبو عتاب الدلال (سهل بن حماد)

أبو عناب الدون (سهل بن حماد) أبو عنمان (أحمد بن محمد بن بن أبي بكر المقدمي)

أبو عثمان (الوليد بن أبى الوليد القرشى) أبو عثمان النهدى (عبد الرحمن بن مل): 1۸٦٦٦

عثمان بن سعید (عثمان بن سعید بن دینار): ۱۷۷۲۳

عثمان بن سعید بن دینار : ۱۷۷۲۳ عثمان بن عاصم بن حصین الأسدی (أبو حصین) : ۱۷۷۲۷ عمار بن محمد الثورى: ١٧٧٢٨ عمارة بن القعقاع الضبيّ : ١٧٧١٣ عمر بن على بن مقدم: ١٨٣٢٢ عمر بن عمرو بن عبد الأحموسي:

عمران بن حصین الخزاعی (ابن حصین): ۱۷۹۸۲

عمرو بن الأزهر العتكى : ١٨٣٢٠ عمرو بن الحارث بن النعمان الزبيدى : ١٨٦٨١

عمرو بن الحارث بن يعقوب المصرى : 1٨٤٠٠ ، ١٧٧٢٩ ، ١٨٤٠٠ عمرو بن خارجة بن المنتفق الأشعرى: ١٨٢٩٠

عمرو بن دینار : ۱۷۷۲۳، ۱۷۷۳۸ عمرو بن عبد الحمید الآملی (شیخ الطیری) : ۱۷۷۲٤

عمرو بن على الفلاس: ١٨٣٢٢ عمرو بن قيس الملائى: ١٨٧٧٦ عمرو بن محمد العنقزى: ١٨٧٧٦ عمروبن مرة المرادى الجملى: ١٨٧٧٦ عمرو بن الهيثم البغدادى (أبو قطن):

عنبسة بن سعيد الضريس: ١٧٨٦٠ عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: ١٨٧٧٥

11776

عیسی الجرشی (عیسی بن میمون الجرشی المکی): ۱۸۰۱۸ عیسی بن میمون الجرشی المکی: ۱۸۰۱۸

فائد ، مولى عبادل : ١٨١٣٣ فضالة بن الفضل بن فضالة التميمى الطهوى : ١٨٢٣٥ ابن فضيل (محمد بن فضيل بن غزوان)

فضيل بن عمرو الفقيمى : ١٧٥٤٠ فضيل بن عمرو بن الجون : ١٧٥٤٠ فضيل بن غزوان الضبى : ١٧٧١٣ فهد ، أبو ربيعة (زيد بن عوف القطعى)

أبو قطن (عمرو بن الهيثم البغدادى) أبو قلابة (عبد الله بن زيد الجرمى) أبو قلابة (عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي)

قيس بن الربيع الأسدى : ١٧٨٦٠، ١٨٦٨٤

كثير بن زاذان النخعىّ : ١٧٨٦٠ أبو الكروّس (محمد بن عمرو بن تمام)

کعب بن عمرو (أبو اليسر) : ١٨٦٧٥ ، ١٨٦٧٥

کلیب بن وائل بن هبار التیمی الیشکری : ۱۷۹۸۹

لقيط بن صبرة (لقيط بن عامر بن المنتفق) (أبو رزين العقيلي) : ١٧٩٨٠

لقيط بن عامر بن المنتفق (لقيط بن صبرة) '(أبو رزين العقيلي) : ١٧٩٨٠

ابن لهيعة : ١٨٤٠٣

\* \* \*

أبو مالك الأشعرى: ١٧٧١٥ ابن المبارك (عبد الله بن المبارك) مبشر الحلبي (مبشر بن إسماعيل الحلبي): ١٧٩٨٧ مبشر بن إسماعيل الحلبي: ١٧٩٨٧ أبو المثني (مسلم بن المثني الكوفي) مجاهد بن جبر: ١٨٧٦٨ المحاربي (عبد الرحمن بن محمد المحاربي)

أبو محمد الثقني : ١٧٩١٥ أبو محمد الحضرمي ، غلام أبي أيوب الأنصاري : ١٨٦٥٠

محمد بن إسماعيل بن عياش الحمصى: ١٨٦٦٥

محمد بن بكر بن عثمان البرساني : ۱۷۸۷۹

محمد بن جحادة الإيامي (ص: ٣٤٨ ، تعليق: ٢)

محمد بن حاتم بن سلیان الزمی (شیخ الطبری): ۱۷۷۲۸

أبو محمد بن الحضرمي (أبو محمد الحضرمي) : ۱۸۲۵۰

محمد بن خازم ( أبو معاوية الضرير) : ۱۷۷۲۲

محمد بن سعید بن غالب العطار البغدادی (أبو یحیی) (شیخ الطبری): ۱۸۷۷٦ محمد بن شبیب الزهرانی: ۱۸۳۸

محمد بن شبیب الزهرانی : ۱۸۳۸۰ محمد بن عمرو بن تمام الکلبی (أبو

الكروس): ۱۷۵۷۱ محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي: ۱۸۳۹۷

محمد بن عوف بن سفیان الطائی (شیخ الطبری) : ۱۷۷۵٦ ، ۱۸۳۶۸ ، ۱۸۳۶۸

محمد بن فضيل بن غزوان الضبي : ۱۷۷۱۳

محمد بن كثير (محمد بن كثير بن أبي عطاء): ١٨٢٩٣ محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقني: ١٨٢٩٣

محمد بن منصور بن داود الطوسى (شیخ الطبری): ۱۷٦٤٣ محمد بن المنکدر (ابن المنکدر): ۱۷۷۲۳

محمد بن هرون القطان الرازق (شیخ الطبری) : ۱۷۹۸۰

محمد بن الوليد بن عامر الزبيدى : ١٨٦٨١

محمد بن يزيد الحزامی البزاز : ۱۷۷۲۹

محمد بن یزید (محمد بن یزید الحزامی): ۱۷۷۲۹

محمود بن خداش الطالقانی (شیخ الطبری) : ۱۸٤۸۷

مروان بن الحكم : ١٧٦٠١ ابن أبى مريم (سعيد بن أبى مريم) مزيدة بن زيد (؟؟) : ١٨٦٦١ المسعودى (عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة) النضر بن شميل المازني النحوى:

۱۷۹۸۲
أبو النعمان (الحكم بن عبدالله العجلي)

نعیم بن جهضم (... ضمضم)
نعیم بن ضمضمالعامری (... جهضم)
(... ضمعج): ۱۸۸۲٤
نعیم بن ضمعج (... ضمضم)

هرون بن موسى الأعور النحوى : ۱۷۷٦٠

هشام بن حسان الأزدى : ١٧٧٢٦

واصل بن عبد الرحمن ( أبو حرة ) : ١٨٧١٦

أبو الورد بن ثمامة بن حزن ( ثمامة بن حزن ) : ۱۸۹۰

وكيع بن حدس (بن عدس) (أبو مصعب العقيلي) : ١٧٩٨٠

وكيع بن عدس (بن حدس)

الوليد بن سلمة الفلسطيني الأردني : ١٨٧٦٨

الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث :

الوليد بن مزيد الآملي البيروتي : ١٧٧١٨

الوليد بن أبي الوليد القرشي (أبو عمان): ۱۸۰۲۸

وهب الله بن راشد المصرى (أبو

زرعة): ١٨٦٦٣

أبو مسلم (خلاد بن عيسى الصفار) مسلم بن إبراهيم الأزدى الفراهيدى : ۱۷۷۲۰

مسلم بن المثنى الكوفى ( أبو المثنى ) : ١٨٣٤٨

مسلم بن نذیر السعدی (مسلم بن یزید) : ۱۷۶۱۶

مسلم بن یزید السعدی (مسلم بن نذیر): ۱۷۶۱۶

المسيب بن شريك التميمى: ١٨١٤٢ أبو مصعب العقيلي (وكيع بن حدس) مصعب بن سعد بن أبي وقاص: ١٨٧٧٦

أبو معاوية الضرير ( محمد بن خازم) معتب ( كعب بن عمرو) ( أبو اليسر) : ١٨٦٧٥ ، ١٨٦٨٤ أبو المغيرة ( عبد القدوس بن الحجاج الحولاني)

المفضل بن فضالة بن أبى أمية القرشى: ١٨١٣٦

ابن المنكدر (محمد بن المنكدر) موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمى القرشي : ١٧٥٦٧ ، ١٧٥٦٩ ،

موسی بن عبیدة الربذیّ : ۱۷۷۳۰ موسی بن یعقوب الزمعی : ۱۸۱۳۳

نافع بن جبير بن مطعم النوفلي : ١٧٧٤٢

نسیر بن ذعلوق الثوری : ۱۸۵۵۳ أبو نشیط : ۱۷۹۸۱ یزید بن هرون (؟) (علی بن هرون): ۱۸۳۲۰

أبو اليسر الأنصارى (معتب) (كعب ابن عمرو): ١٨٦٨٤،١٨٦٧٥ أبو اليسع (إسماعيل بن حماد بن أبي المغيرة): ١٨٣٢٢

يعلى بن عطاء العامرى: ١٧٩٨٠ يوسف بن عدى النصرى (النضرى):

11.49

يوسف بن مهران : ١٧٨٦١ أبو يونس (سليم بن جبير الدوسي ) يونس بن يزيد بن أبى النجاد الأيلى: ١٨٤٠٠ أبو يحيى (محمد بن سعيد بن غالب البغدادي)

یحیی بن جعدة بن هبیرة بن أبی وهب القرشی : ۱۸۶۸۳

یحیی بن حسان التنیسی المصری : 
۱۷۷۱۰

یحیی بن داود بن میمون الواسطی (شیخ الطبری): ۱۷۱۵۸

يحيى بن سعيد العطار : ١٧٧٢٥

یحیی بن طلحة بن عبید الله التیمی :

أبو يزيد المكى : ١٧٧٣٢

#### فهرس المصطلحات

الإجواء (الصرف): ١١٧ ، ٢٩٧

الاستثناء المنقطع : ۲۰۷ ، ۲۷۰

الباطن ( هو الحبي المجهول ) : ١٧٦

التطاول ( في الفعل ) : ٤٠٦

التقريب : ٤١٦

الصفة (حرف الجر): ٣٩٧

الصلة : ٤٥، ٥٥ ، ٩٩٨

الصلة (الزيادة): ٤٩٧

الظاهر: ١٧٦

العماد: ٤١٦

القطع (الحال): ٧٦، ٧٧، ٧٧٧

المصدر (النصب على المصدر): ١٠٥٠

المصدَّر (المفعول المطلق): ٣٥

الوقوع (التعدى): ٣٥، ٢١٦

#### مباحث النحو والعربية وغيرهما

- « الهمز »، ربما غلطت العرب فى الحرف إذا ضارعه آخر من الهمز ، فيهمزون غير المهموز ، كقول الطائية : « رثأت زوجى بأبيات » و « حلأت السويق » ، لمضارعتهما : « رثأت اللبن » ، و « حلأت الإبل » : ٤٣
- \* «الألف »، إدخالُها في صدر الكلمة إذا سكن أولها ، ليوصل إلى قراءتها : ٥٨
- « الألف »، في فعل الأمر ، جيء بها بعد حذف التاء من الفعل ، فلما حذفت ذهبت « لام الأمر » ، فجيء بها ليوصل إلى النطق بالكلمة : ١١٠
- « الألف »، إذا كانت بين حرفين ، كان لها صدًى ، كنحو الصوت يكون في جوف الشيء فيتردد فيه ، فتكون أكثر وأبين : ٣٩٩
  - . « ألف الاستفهام »، معنى دخولها فى قوله : « أُسِحْرْ هَذَا » : ١٥٥ ، ١٥٦ .
    - \* «ألف الندبة » ، وحكمها : ٣٩٨ ، ٣٩٩
- «الألف واللام» ، كلام العرب ، إدخال ُ «الألف واللام» في خبر «ما» و «الذي » ، إذا كان الحبر عن معهود قد عرفه المخاطب والمخاطب ، بل لا يجوز إذا كان ذلك كذلك إلا بالألف واللام ، لأن الحبر حينئذ خبر عن شيء بعينه معروف عند الفريقين . وإنما يأتى بغير «الألف واللام» ، إذا كان الحبر عن مجهول غير معهود ولا مقصود قصد شيء بعينه ، فحينئذ لا تدخل «الألف واللام» في الحبر : ١٦١
- « (الألف واللام » ، إثباتها خلفاً من الإضافة ، في نحو قوله : « رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ » ، أي ، أهل بيت إبراهيم : ٠٠٤
- « الألف واللام » ، دخولها على مضاف إلى معرفة ، لأنه في معنى النكرة ، نحو « المجريها » : ٣٢٨ ، ٣٢٩

- « الأبد »، العرب إذا أرات أن تصف الشيء بالدوام أبداً قالت : « هذا دائم دوام السموات والأرض » ، أى : دائم أبداً . وكذلك « هو باق ما اختلف الليل والنهار أ » و « ما سمر ابنا سمير » ، و « ما لألأت العفر بأذنابها » ، يعنون بذلك كله : أبداً : ٤٨١ ، ٤٨٨ ، ٤٨٩
  - \* « إلى » ، العرب تضعها مكان « اللام » : ٢٩١
  - \* (إلا") ، الأشهر في كلام العرب في (إلا") توجيهها إلى معنى الاستثناء ، وإخراج معنى ما بعدها مما قبلها ، إلا أن يكون معها دلالة تدل على خلاف ذلك : ٤٨٩
- \* « إلا " بمعنى وأو العطف ، وذلك إذا استثنيت شيئاً كثيراً مع مثله ، أو مع ما هو أكثر منه : ٤٨٨
- " « إلا " » ، بمعنى « سوى » ، نحو : « لى عليك ألف ، إلا ألفين اللذين من قبل فلان » ، أى ، لى عليك ألف سوى الألفين : ١٨٨
  - « ( إلا " ، تحقيق ، وإنما تدخل نقضاً لجحد قد تقدمها : ٤٩٦
- « إلا " »، ليس فى العربية أن ينصب ما بعد « إلا " » من الفعل ، الاسم الذى قبلها لا تقول العرب : « ما زيداً إلا ضربت » : ٤٩٦
  - « (الآ » ، بمعنى « لكن » : ٣٣٣
  - \* «أم» ، بمعنى الاستفهام : ٢٥٩
  - « إن " ، إثبات للشيء وتحقيق : ٤٩٦
  - \* (إن ») الثقيلة ، وتخفيفها والنصب بها مع التخفيف : ٤٩٦ ، ٤٩٧
- \* (إن ") العرب تخصُّها ، إذا جاء نعت الاسم الذي عملت فيه بعد تمام خبره ، بأن ترفع النعت ، نحو : (إن أخاك قائم ، الظريف ") ، برفع (الظريف ") : ١٢٢ ، ١٢٢
  - \* « الباء » ، إدخالها في الكلام ، وسقوطها جائز ، نحو : « لأجزينك ما عملت ، و بما عملت » : ٢٨٧

- \* (الباء)، زیادتها فی خبر المبتدأ نحو: « جَزَاه سَیِّنَة بِمِثْلُهَا »، وزیادتهافی المبتدأ نحو: « بحسبك قول السوء »، وقد أنكر بعضهم ذلك فقال: یجوز أن تكون الباء فی « حسب » زائدة ، لأن التأویل: إن قلت السوء فهو حسبك ، فلما لم تدخل فی الحبر ، أدخلت فی « حسب » نحو: « بحسبك أن تقوم » ، بمعنی: إن قمت فهو حسبك . فإن مدرح ما بعد « حسب » أدخلت الباء فیا بعدها ، کقولك: « حسبك بزید » ، ولا یجوز: « بحسبك زید » ، لأن زیدا الممدوح ، فلیس بتأویل خبر: ۷۶ ، ۷۷
  - « « التاء » ، إدغامها في « الزاي » ، لتقارب مخرجيهما : ٥٨
  - \* (التاء) ، حذفها من الفعل، اجتزاء بدلالة التاء الباقية منهما عليها ، نحو: (تكلّم ) في (تتكلم ) : ٤٧٩
- \* ( تحت ) ، بمعنی : من دونه و بین یدیه ، نحو قوله : ( قَدْ جَمَلَ رَبُّكِ ِ تَحْتَكَ سَرِیًّا » ، أی جعل دونها و بین یدیها : ۲۹
  - \* «تلك» ، بمعنى «هذه» : ١١
    - \* ( مُمّ ") و ( مُمّ ") : ۱۰۱
  - \* « جميع » ، لا تقع إلا توكيداً ، ولا تقع اسماً : ٢١٢
  - . « الذي » ، حكم إدخال « الألف واللام » في خبرها : ١٦١
    - \* « الزاى » ، إدغامها في « الثاء » لتقارب مخرجيهما : ٥٨
  - \* «عن » ، بمعنى : من أجل ، أو اللام ، نحو : « وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهِمَّنِا عَنْ قَوْ لِكَ » : ٣٦٠
    - \* « كأن " ، تخفيفها ، والنصب بها مع التخفيف : ٤٩٧
      - \* « كل » ، تقع توكيداً ، واسماً : ٢١٢
    - " « كل » ، بنيت على الإضافة ، كان معها إضافة أو لم يكن : ٠٤٠

- \* اللام » ، العرب تضعها مكان « إلى » : ٢٩١
- \* « اللام » ، بمعنى العاقبة والمآل، نحو : « فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنَا » ، أى : التقطوه فكان لهم عدواً : ١٧٨
- « « اللام » ، « لام كى » ، فى معنى « لام الحفض » ، لتقارب المعنى ، نحو قوله :

سَمَوْتَ وَلَمْ تَكُنُ أَهَلاً لِتَسْمُو وَلَكُنَ المَضَيِّعَ قَلَد يُصَابُ عَمَالَ : « لَتَفْعَل » ، إلا قليلاً ، وهذا منه : ١٧٨

- \* « اللام » ، التي يوصل بها إلى الفعل ، نحو : « لِرَبِّهِمْ يَرْ هَبُونَ » : ٥٥٨ ، ٥٥٥
  - « « اللام » ، عمنى « إلى » : ٥٥٥
- « (اللام ») التي يجلبها الفعل ، نحو: (شكرت لك » و ( حمدت لك » في ( حمدتك » و ( شكرتك » : ٥٥٩
- \* «لام الأمر » ، العرب لا تكاد تأمر المخاطب باللام والتاء ، وقول الفراء إن « اللام » ، فى الأمر ، هى البناء الذى خلق له : ١٠٩ ، ١٠٠
- « لام الأمر »، سقوطها من فعل الأمر ، لجذف تاء المخاطب التي تليها ، فلما سقطت التاء ، ذهبت اللام ، وجيء بالألف ، إذ لا يستقم الاستثناف بحرف ساكن : ١١٠
  - « « لام اليمين » ، العرب لاتنصب بفعل بعد « لام اليمين » ، اسما قبلها : ٤٩٧ .
- « « لام الحواب »، العرب تدخلها في غير موضعها ، ثم تعيدها بعد في موضعها ، نحو قول الشاعر:

فَلَوْ أَنَّ قَوْمِي لَمَ يَكُونُوا أَعِزَّةً لَهَدُ لَقَد لَاقَيْتُ لَا بُدَّ مَصْرَعَا فَأَتَى بِهَا فِي البعد » ثم أعادها في « لقد » : ٤٩٨

- \* « لا » ، في الدعاء ، ودخولها على المضارع ، نحو قوله :
- فلا ينبسطُ من عينيك ما انزَوَى ولا تَلْقني إلَّا وأنفك راغمُ

بمعنى : « فلا انبسط » ، و « لا لقيتني » ، على الدعاء : ١٨٣

- \* « لا جرم » ، في موضع الأيمان ، وفي موضع « لا بـُد" » : ٢٨٩
  - \* «لدن» ، بمعنى «عند» : ۲۲۸
- \* (للّ )، بمعنى «إلا )، نحو: «بالله لما قمت عنا، وإلا قمت عنا ) ، وقول أبى جعفر: إن أهل العربية ينكرون ويأبون أن يكون جائزاً توجيهها إلى هذا المعنى إلا في اليمين خاصة . ولو جاز أن يكون غير ذلك ، لجاز أن تقول: «قام القوم لمّا أخاك ) ، بمعنى : إلا أخاك ، ودخولها في كل موضع صلح دخول «إلا ) فيه : ٢٩٦ أخاك ) ،
- \* ( لمَّا » ، دخول « الواو » فى جوابها ، والمراد إسقاطها ، نحو : ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا » ، وقول امرئ القيس :

فلمَّا أَجِزنا سَاحَة الحَى وانتحى بنا بَطْنُ خَبْتِ ذِي قفافٍ عَقَنْقَلِ

فأدخل « الواو » في جواب « لما »، و إنما الكلام: فلما أجزنا ساحة الحي، انتحى بنا : ٥٧٥، ٥٧٥

- \* ( لما ») العرب لاتكاد تتلقى ( لمّا » إذا وليها فعلماض ، إلا بفعلماض ، نحو : ( لما قمت قمت ) »، ولا يكادون يقول : ( لما قام أقوم » . وقد يجوز فيما كان من الفعل له تطاول ، مثل : ( الجدال والقتال) ، يقولون : ( لمّا لقيته أقاتله » ، بمعنى : جعلت أقاتله : ٢٠٦
  - \* « لو » ، حذف جوابها ، لدلالة الكلام عليه ، وأن معناه مفهوم : ١٨٤
    - \* « لولا » ، بمعنى « هلا » : ٥٠٠ ، ٢١٠
    - \* «ما » ، حكم إدخال « الألف واللام » في خبرها : ١٦١
- \* «ما»، أكثر استعمالها في غير بني آدم، وقد تجيء بمعنى : «مَنْ » : ٤٩٧، ٤٩٧

- \* «مين»، في الكلام بمعنى الزيادة ، نحو: « هَلْ مِن خَالِق غَيْرِ اللهِ » و « غَيْرُ اللهِ »، إذا نظرت إلى زيادتها : ١١٧ ، ١١٨
- « (الهاء »، بعد « ألف الندبة » ، لأن الألف لطفت من أن تكون فى السكت ، فجعلت بعدها الهاء لتكون أبين لها، وأبعد فى الصوت ، نحو : « يا ويلتا » ، فإذا وقفت قلت : « يا ويلتاه » : ٣٩٨ ، ٣٩٩
- « «هذا » و «هذه »، من أخوات «كان » في احتياجها إلى اسم مرفوع ، وخبر منصوب ، وهو « التقريب » : ٤١٦
- « الواو » ، دخولها والمعنى حذفها ، نحو: « قام الظريف والعاقل» ، وأنت تريد: « الظريف العاقل » ، شخصاً واحداً : ٢٩٢
  - \* « الواو » دخولها في جواب « لمَّا » ، والمراد إسقاطها : ٧٥ ، ٥٧٥
    - \* «وراء» ، ومعانيها : ٣٩٤
- « (الياء »، تحويلها ألفاً، في لغة بني عقيل، نحو قولم: «أعطات أن في «أعطيت أن وقولم في « بني » « بني » « أنهما »، وفي « أنهما »، وقول حريث بن عناب الطائى: لقد آذنت أهل اليمامة طي ي بحر ب كناصاة الأغر المشكر لقد آذنت أهل اليمامة طي ي بحر ب
- « الياء »، طبيء تصير كل ياء انكسر ماقبلها ألفاً ، فيقولون في « هذه جارية » : « هذه جاراة » ، وفي « عرقوة » « عرقاة » : ٤٤
- « الياء » و « الواو » إذا انفتح ما قبلهما وسكنتا، صحتا ولم تنقلبا إلى ألف: ٤٣
- \* « فاعل »، بمعنی « مفعول » ، نحو: « عیشة راضیة »، أی مرضیة : ۳۳۲ ،

- \* « فاعلتُ »، مجيئه للواحد، وذلك أن العرب يلحقون أحياناً ألفاً مكان التشديد في « فعلَّت » : ٧٨
- \* « فعلّ » ، العرب كثيراً ما تلحق فيها أحياناً ألفاً مكان التشديد ، فيقولون « فاعلت » ، إذا كان الفعل لواحد . وأما إذا كان لاثنين ، فلا تكاد تقول إلا « فاعلت » : ٧٨
- \* « فعیل » ، بمعنی « مفعل » ، نحو : « حکیم » بمعنی : مُعْکم ، و « ألیم » بمعنی : مؤلم : ۱۲
- \* « فعیل » ، بمعنی « مفعول » ، نحو : «حمیم » بمعنی « محموم » : ۲۲ ، ۲۰ ، ۵۲ ، ۳۸۳
- \* «مفعول » ، تضعه العرب مكان المصدر ، وتضع المصدر مكانه ، نحو : «ما له عقل ، ولا معقول » : ٥٨٣
- « (الاستثناء » ، إذا كان ما قبله جحداً ، كان ما بعده مرفوعاً ، نحو: « ما قام أحد إلا أخوك » ، وذلك إذا كان ما بعد الاستثناء من جنس ما قبله . ولكن لو اختلف الجنسان ، حتى يكون ما بعد الاستثناء من غير جنس ما قبله ، كان الفصيح من كلامهم النصب ، نحو : « ما بقي في الدار أحد " إلا الوتد " » :
- \* « الاستثناء » ، جواز الاستثناء مما كان بمعنى الجنس والجمع ، وإن كان مفرداً في اللفظ نحو : « الإنسان » : ٢٢٧
- \* « الاستثناء » ، رفع المستثنى بإلا ً ، وإن كان المستثنى منه من غير جنسه ، ووجه ذلك : ٣٣٢
- \* « الاستثناء » ، العرب تجعل الشيء استثناء تستثنيه ولا تفعله ، نحو : « والله لأضر بنك إلا " أن أرى غير ذلك » ، وعزمُك على ضر به : ٤٨٧ ، ٤٨٧
  - \* « التنوين » ، حذفه من بعض الكلام : 490

- \* « التوكيد »، اجتماع توكيدين في كلام واحد ، نحو: « كلهم جميعاً » : ٢١٢
  - \* « التوكيد » ، تكرار الفعل توكيداً ، نحو : « كلمت أخاك كلمته » : ٥٥٦
    - \* « الضمير » ، ضمير العماد : ٤١٦
- \* (العدد »، الحجىء بالأعداد هو الأصل، فتقول: «عندى درهم ودرهمان » والأصل « درهم واحد » و « درهمين اثنين » ، لأن الواحد والاثنين يدلان على كل الأجناس: ٢١٣ ، ٢١٢
  - \* «الواحد»، في معنى الجمع ، نحو: «ضيف» و «عكال »: ١٦٦
    - \* « الواحد » بمنزلة الجمع ، نحو: « النفس »: ٢٧٩
- « (العطف »، حكم ما دخل فيه حرف الجر بين حرف العطف والاسم ، وخطأ من يقول : « مررت بعمرو في الدار ، وفي الدار زيد » ، وأنت تريد عطف « زيد » على « عمرو » : ٣٩٧
- \* « المصدر » بمعنى « مفعول » ، نحو : « بدم كُذِب » ، أى مكذوب والعرب . تضع كثيراً « مفعولاً » فى موضع المصدر ، وتضع المصدر فى موضع «مفعول» ، نحو : « ما له عقل ، ولا معقول » : ٥٨٣
- \* « المعتل » الآخر ، يحذف حرف العلة من آخر الفعل فى الوصل والوقف ، وهى لغة معروفة لهذيل ، تقول : « ما أدر ما تقول » : ٤٧٩
- \* « القسم » ، ضروب منه على غير لفظ القسم ، نحو : « و َ تَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا القسم ، نحو : « و َ تَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا تَمْنَا : لَا الله على عَبِر الفظ القسم ، ولذلك تُلقِيّتُ بلام اليمين : كَامُلُانَ تَجَهَنُم و و و و الله و المين المعنا : « بدالي لآتيناك » ، ولذلك تُلقِيّتُ بلام اليمين : ٥٣٨
- \* «النعت » ، كل موصوف بصفة ، يدل الموصوف على صفته ، وتدل صفته عليه : ١٧
  - » « النعت » ، إذا كانت النكرة نعتاً لمعرفة ، نصبت على « القطع » ، وهو الذي يسميه الكوفيون « الحال » : ٧٦ ، ٧٧

- و « النعت » : نعت الشيء بصفة ما يحل فيه ، نعو : ﴿ وَالنَّهَارَ مُهْمِراً » ، وقول جرير :
  - لَقَدْ كُمْتِمَا يَاأُمَّ غَيْلَانَ فِي السُّرَى وَعَتْ وَمَا كَيْلُ الْمَطِيِّ بِمَانِمِ مِنَامِ الْمُطَى وَعَتْ وَمَا كَيْلُ الْمَطِيِّ بِمَانِمِ مِنَامَ : ١٤٤ ، ١٩٤ معناه : أنه هو لم يكن نائماً في الليل ولا بعيره : ١٤٤ ، ٢٩٤
- « « النعت » ، نعت الشخص الواحد بنعتين عطفاً بالواو ، والمعنى زيادة « الواو » نحو : « قام الظريفُ والعاقل » ، وأنت تنعت بذلك شخصاً واحداً : ٢٩٢
- , « النعت » ، إجراء النعت على أقرب اللفظين ، إذا كان معناه مفهوماً نحو : « بعض جبّتك محترقة » : ٥٤٥
  - \* « النكرة » ، نصبها إذا كانت خارجة من المعرفة : ١٦ \$
- « النكرة » ، إذا كانت نعتاً لمعرفة ، نصبت على « القطع » ، وهو الذي يسميه الكوفيون : « الحال » : ٧٧ ، ٧٧
- « النكرة » ، المعرفة التي يكون فيها معنى النكرة ، وإن كانت مضافة إلى المعرفة ، وجواز دخول « الألف واللام » فيها ، نحو « المجريها » و « المرسيها » : ٣٢٨ ، ٣٢٩
- \* النصب على الظرف في قولم: « الحمد لله سرارك و إهلالك »، ومسموع منهم: « الحمد لله ما إهلالك إلى سرارك » : ٣٢٨
- ي إنما ينصبُ خبر الفعل الذي لا يستغنى عن الحبر ، إذا كان بين الاسم والحبر هذه الأسماء المضمرة : 210
  - \* إعراب : « قمت قيامك » ، بمعنى : قمت كقيامك : ٣٥
- \* العرب تبنى على ما لم يسم فاعله بلفظ ، فإذا أتت بما يسمى فاعله أتت بلفظ آخر ، نحو: «مجنون» و « محبوب» فيما لم يسم فاعله ، فإذا سمَّوا فاعله قالوا: « أجنه الله» و « أحبه » : ٨٦٤
- \* « الأمر » العرب لا تكاد تأدر المحاطب باللام والناء ، وإنما تأمره فتقول : « افعل

ولا تفعل »، وقول أبى جعفر إنه لا يعلم أحداً من أهل العربية إلا وهو يستردئ أمر المخاطب باللام ، ويرى أنها لغة مرغوب عنها ، غير الفراء ، فإنه كان يزعم أن اللام فى الأمر ، هى البناء الذى خلق له، واجهت به أم تواجه ، إلا أن العرب حذفت اللام من فعل المأمور المواجه ، لكثرة الأمر خاصة فى كلامهم ؛ كما حذفوا التاء من الفعل : ١٠٩ ، ١٠٩

- \* « الجواب » ، ليس يسهـُل في الدعاء ، لأنه ليس بشرط : ١٨٤
- \* ( الخطاب »، ابتداء الخطاب بالإفراد، ثم العود إلى إخراج الخطاب على الجمع نحو: ( يَأَيُّهَا النَّيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ »: ١١٥، ١١٦
  - \* « الخطاب » ، إخراج خطاب الواحد مخرج خطاب الحميع : ٢٩٧
- \* (الحطاب) ، يجرى فى أول الكلام لواحد ، ثم يجرى على الحمع ، وذلك أن العرب تخرج خطاب رئيس القوم وصاحب أمرهم مخرج خطاب الجمع ، إذ كان فى كان خطابه خطاباً لأتباعه وجنده ، وأحياناً مخرج خطاب الواحد ، إذ كان فى نفسه واحداً : ٢٦٢
- \* العرب تستجيز قول القائل لمملوكه: « إن كنت مملوكي فانته إلى أمرى » ، ولا بنه: « إن كنت ابني فبر في » ، ولا يشك أحدهما في أنه مملوكه أو ابنه: ٢٠٣ ، ٢٠٢
  - « الحطاب » ، العرب تخاطب الواحد خطاب الاثنين ، كقوله : فقلت الصاحبي : لا تُعجلانا بنز ع أصر وله واجتزاً شيحا فقال : « صاحبي » ، ثم قال : « تعجلانا » : ١٨٥
- \* خروج الحبر عن الشيء ، والمعنى لغيره ، إذ كان مفهوماً بالحطاب ما عُـنـي به:
  - \* (الحطاب) ، العرب إذا قدمت قبل الكلام قولاً ، خاطبت ، ثم عادت إلى الخطاب : ٢٥ ، ٥٣ ، ٢٣٢

« العرب في خبر كان عن مضاف إلى مؤنث ، يكون الحبر عن بعضه خبراً عن جميعه ، تؤنث الفعل ، نحو :

أَرَى مراً السنين أخذن منى كما أُخَذَ السِّرارُ من الهـ لالِ فقال: « أخذن » ، وقد ابتدأ الحبر عن « المرّ » ، وقول الآخر:

إذا مات منهم سيد قام سيد فدانت له أهل القرى والكنائس فقال: « دانت له »، والحبر عن « أهل القرى ». ولكن لايقال: « دانت له غلام هند » ، لأن « الغلام » لو ألتى من الكلام لم تدل « هند » عليه ، كما يدل الخبر عن « القرية » على أهلها: ٧٦٥ ، ٥٦٨ .

- \* الإخبار عن غير العاقل بخبر العاقل، إذا كان الفعل من أفعال العقلاء، نحو: « وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ »، وقوله: « يَأَيُّهَا النَّهْلُ ٱدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمُ »: ٥٥٠
- « القلب » ، العرب تحوّل الفعل عن موضعه ، لما كان معلوماً المراد فيه ، نحو : « دخل الحاتم في يدى ، والحف في رجلي » ، ومعلوم أن الرجل هي التي تدخل في الحف : ٢٩٨ ، ٢٩٨
  - \* المقدم الذي معناه التأخير: ٣٩١
  - \* تناقض "أن يدخل المعهود على الحاضر: ٤١٦
- « المفرد »، الذى يقوم مقام الجمع ، إذا ذهب الوهم إليه و إلى من معه ، كالملك ، فإنه إذا ذكر بخوف أو سفر أو قدوم من سفر ، ذهب الوهم إليه و إلى من معه نحو : « قدم الحليفة فقلت الأسعار » ، لأنه تنوى بقدومه قدوم من معه : ١٦٦
- « الإفراد » ، إفراد الضمير ، والصفة ، إذا ذكر اثنين ، ثم اكتنى بذكر أحدهما عن الآخر ، نحو قوله : « وَاللهُ وَرَاسُولُهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ »، وقول الشاعر :

# رمانی بأمر كنت منه و و الدى بَرِیّا ، ومن جُول الطّوی رَمَانی أى بأمر كنت مِنه و و الدى بریّان : ٢٣

- \* « الساكن » ، الجمع بين الساكنين في القراءة : ٨٧
- « الساكن » ، لا يبدأ به ، فيأتون بألف ليوصل إلى قراءته: ٥٨ ، ١١٠ «
  - « الحذف» ، حذف المضاف إليه: ٩١
    - \* «الحذف»، حذف المضاف: ١٦٧
- \* (الحذف) ، حذف بعض الكلام لاستغنائه بدلالة ما ذكر منه عمَّا ترك ذكره: ٥٢٧ ، ٢٧٧ ، ٢٧٧ ، ١٥٩
- « الحذف» ، حذف الفعل وإعماله ، إذا أظهرت في الكلام دليلاً على ما حذفت نحو : « فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ » ، أى : وادعوا شركاء كم ، ونحو : ورأيت زو جَكِ في الوعَى مُتَقَلِّداً سيفاً ورَ مُخَتَ في الوعَى مُتَقَلِّداً سيفاً ورَ مُخَتَ أَى : وحاملاً رمحاً : ١٤٩
  - \* ( الحذف ) ، حذف تمام الحملة ، اكتفاء بدلالة الكلام عليه ، نحو : فلما لَبِسْنَ الليلَ أو حين ، نصبت فلما كَبِسْنَ الليلَ أو حين ، نصبت فلما كبين خَذَا الْذَانِها وهو جَانِحُ يريد : أوحين أقبل ، نصبت : ١٥٦
- « الحذف » ، حذف بعض الحروف ، نحو « إن كُلا لَمَّا » ، وأصلها « لمما » حذفت المم لما اجتمعت الممات ، وقول الشاعر :

وأَشْمَتَ العداةَ بنا فأضحوا لَدَىْ يَتَبَاشَرُون بِمَا لَقِينا أَى : لدى ، وقول الآخر :

" كَأَنَّ مَن آخِرِهَا إِلْقَادِمِ " أراد : إلى القادم ، فحذف اللام عند اللام : ٤٩٤ ، ٤٩٥

- " كانت العرب إذ أسروا الأسير فأرادوا إطلاقه والمن عليه ، جزُّوا ناصيته ، ليعتد وا بذلك عليه فخراً عند المفاخرة : ٣٦٤
- \* حسبُ القراءة دلالة على فسادها ، خروج قارئها عما عليه قرأة أهل الأمصار : ٧٦
  - \* أحق الكلام أن يقرأ بأفصح اللغات التي نزل بها ، كلام الله : ٨٨
- \* ليسلاً حد أن يتلو القرآن إلا بالأفصح من كلام العرب ، وإن كان معروفاً بعض ذلك من لغة بعضها : ١١٠
- \* غير جائز توجيه معانى كلام الله إلا إلى الظاهر الأغلب المستعمل بين أهل اللسان الذي نزل به ، دون الحقى المجهول ، ما لم تأت دلالة تدل على غير ذلك : ١٧٦
- \* إذا أجمعت قرأة الأمصار على قراءة ، فليس لأحد خلافها ، وإن كان الوجه الآخر صحيحاً في العربية ، صحيح المعنى : ٢٧٦
- \* كلام الله لا يُوَجَّهُ إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب، إلا أن تقوم حجة على شيء منه بخلاف ذلك ، فيسلم لها : ٣٢١
- \* إنما يوجَّه كلام الله إلى الأفصح الأشهر من كلام من نزل بلسانه، ما وُجد إلى ذلك سبيل ، وما وجدنا له في المشهور من كلام العرب مخرجاً صحيحاً : ٣٣٣ ذلك سبيل ، وما وجدنا له في المشهور من كلام العرب مخرجاً صحيحاً : ٣٣٣
- \* لا يجوز القراءة بقراءة تخالف مصاحف المسلمين ، وما عليه قرأة الأمصار : ٤٧٦
  - \* القراءة اتباعاً لحط المصحف: ٤٧٩

#### فهرس التفسير

- ٣ تصدير الجزء الحامس عشر.
- ٧ ﴿ نفسير سورة يونس ﴾
- ٩ القول في تفسير السورة التي يذكر فيها يونس صلى الله عليه وسلم.
  - ٩ تفسير الحروف المقطعة : « الو » .
  - ٢٥ في خلق السموات والأرض ، الدلالة الواضحة على صانعه .
- ۲۷ الحبر عن عمل الإنسان ، يصور له حين يخرج من قبره ، فيقوده إلى الجنة أو النار ، رقم : ١٧٥٥٨ ، ١٧٥٦٢ .
  - ٣٩ رؤيا عوف بن مالك في خلافة أبي بكر وعمر ، رقم : ١٧٥٨٠ .
- ٥٧ إنما خص الله أهل الفكر ، لأنهم أهل التمييز بين الأمور ، والفحص عن حقائق ما يعرض من الشبه في الصدور .
- ٠٠ خبر أبي قلابة ، عن رؤيا رسول الله : « سيد بني داراً ثم صنع ،أدبة ، ثم أرسل داعياً » ، رقم : ١٧٦٠٦ .
- حبر أبى الدرداء: «ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا و بجنتيها ملكان يناديان،
   يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين » ، رقم : ١٧٦٠٨
- 71 خبر عبد الله بن جابر عن رؤيا رسول الله: « ملك اتخذ داراً ، ثم بني فيها بيتاً ، ثم جعل فيها مأدبة ، ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه » ، رقم : 1٧٦٠٩ .
  - ٦٢ تأويل « الحسني » ، والاختلاف فيها .
  - ٦٣ الأخبار في أنها : النظر إلى وجه الله ، من رقم : ١٧٦١ ١٧٦٣ .

- ٦٤ تأويل « الزيادة » ، والاختلاف فيها .
- ١٠٦ الاختلاف في تأويل « فضل الله » و « رحمته » .
  - ١١٩ «أولياء الله » ، ومن يستحق هذا الاسم .
- ١٢٠ خبر أبي هريرة: «إن من عباد الله عباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء»، رقم:
- ١٢١ خبر عمر: « إن من عباد الله لأناساً ، ما هم بأنبياء ولا شهداء ، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة » ، رقم : ١٧٧١٤ .
  - ۱۲۲ خبر آبی مالك الأشعری : « یأیی من أفناء الناس ونوازع القبائل ، قوم . . . . یضع الله لهم یوم القیامة منابر من نور » ، رقم : ۱۷۷۱ .
  - ١٢٤ « البشري » ، والاختلاف في تأويلها ، وقول من قال : هي الرؤيا الصالحة .
  - ١٢٤ حديث أبي الدرداء: « هي الرؤيا الصالحة يراها المؤون أو تُركَى له »، رقم : ١٧٧١٧ .
  - ۱۲۰ حدیث عبادة بن الصامت : « هي الرؤیا الصالحة . . . » ، رقم : ۱۷۷۱۸ ۱۷۷۲۱ .

  - ١٢٩ حديث عبادة بن الصامت: « هي الرؤيا الصالحة ... » ، رقم: ١٧٧٢٥.
  - ١٣٠ حديث أبي هريرة : « هي الرؤيا الصالحة ... » ، رقم : ١٧٧٢٦ ــ١٧٧٢٠ .
    - ١٣١ حديث عبد الله بن عمرو: « هي الرؤيا الصالحة . . . » ، رقم: ١٧٧٢٩
    - ۱۳۲ حديث عبادة بن الصامت : « هي الرؤيا الصالحة ... » ، رقم : ١٧٧٣٠ .

- ۱۳۳ حديث أم كرز الكعبية : « ذهبت النبوة ، وبقيت المبشرات » ، رقم : ١٧٧٣٢ .
- ۱۳۶ حديث أبى الدرداء: « هي الرؤيا الصالحة . . . » ، رقم : ۱۷۷۳۳ ١٧٧٣٨ .
- ۱۳٦ حديث عبادة بن الصامت : « هي الرؤيا الصالحة ... » ، رقم : ١٧٧٣٠، ١٧٧٤٠
- ۱۳۲ حديث أبي الدرداء: «هي الرؤيا الصالحة . . . » ، رقم : ١٧٧٤١ ،
- ۱۳۸ حدیث ابن مسعود ، وابن عباس : « هی الرؤیا الصالحة . . . » ، رقم : ۱۷۷۵۸ ۱۷۷۵۸ .
  - ١٣٩ حديث عبادة بن الصامت ، رقم : ١٧٧٥٦ .
  - ١٤٠ قول من قال: « البشرى ، بشارة يبشر بها المؤمن في الدنيا عند الموت » .
    - ١٤٠ -قول أبي جعفر في « البشري » .
- ١٤١ « لا تبديل لكلمات الله » ، ومقالة عبد الله بن عمر ، لما سمع قول الحجاج: « إن ابن الزبير بدّل كلام الله » ، وهو خبر عظيم القدر ، رقم: ١٧٧٥٩ .
  - ١٤٧ بدء قصة نوح عليه السلام ، في هذه السورة .
    - ١٥٤ ً بعثة الرسل بعد نوح.
    - ١٥٤ بعثة موسى إلى فرعون ومكته.
  - ١٦٣ تأويل « الذرية » ، والاختلاف في معناها في هذه الآية .
    - ١٦٤ الاختلاف في تأويل قوله: ﴿ وَاجْعُلُوا بِيُوتِكُمْ قَبُلُهُ ﴾ .
    - ١٧٩ الاختلاف في تأويل قوله : « واطمس على أموالهم » .
- ۱۹۰ خبر خروج بی إسرائیل من مصر، وانفلاق البحر، وغرق فرعون، رقم: ۱۷۸۵۷

۱۹۰ الأخبار في غرق فرعون ، وأن جبريل كان يدس في فمه الطين ، مخافة أن تدركه الرحمة ، رقم : ۱۷۸۵۸ — ۱۷۸۹۷ .

١٩٥ خبر إنجاء فرعون ببدنه ، رقم : ١٧٨٦٩ .

٢٠١ القول في بيان معنى : «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك» ، والرد على من يعترض فيقول : أو كان رسول الله في شك من خبر الله أنه حق يقين ؟

٢٠٥ خبر يونس وقريته ، والأخبار في ذلك ، رقم : ١٧٨٩٧ – ١٧٩٠٠ .

## ﴿ تفسير سورة هُودٍ ﴾

٢٢٥ تفسير السورة التي يذكر فيها هود صلى الله عليه وسلم .

٥٢٠ بيان تأويل : « إحكام آيات الله وتفصيلها » ، واختلاف المختلفين في ذلك .

٢٤٤ حديث أبي هريرة في خلق السموات والأرض ، رقم : ١٧٩٧١ .

۲٤٦ حديث أبى رزين العقيلي وسؤاله: أين كان ربَّنَمَا قبل أن يخلق السموات والأرض » ، وذكر خلق « العرش » ، رقم : ١٧٩٨١ ، ١٧٩٨١ .

٢٤٧ حديث عمران بن حصين ، وخبر الوفد الذين سألوا رسول الله عن خلق السموات والأرض ، رقم : ١٧٩٨٢ .

۲٤٨ حديث ابن عباس في قوله: « وكان عرشه على الماء »، وخبر الجنتين ، رقم: ۱۷۹۸۳ — ۱۷۹۸۳ .

۲۵۱ «كتاب العقل » ، وكيف وضعه واضعوه ، وهو خبر غريب ، انظر التعليق على رقم : ۱۷۹۸۹ .

٢٦٦ خبر شفى بن مانع الأصبحى ، وكيف كان أبو هريرة يحد ت عن رسول الله ، وخبر أبى هريرة فى أصحاب الرياء والسمعة يوم القيامة ، وتكذيب الله لهم ، رقم : ١٨٠٢٨ .

٢٦٩ اختلاف المختلفين في « الشاهد » ، وقول من قال إنه محمد صلى الله عليه وسلم .

۲۷۲ قول من قال: هو على بن أبي طالب.

۲۷۳ قول من قال : هو جبريل عليه السلام .

٧٧٥ قول من قال: هو ملك يحفظه صلى الله عليه وسلم.

٢٧٦ ترجيح أبي جعفر أنه جبريل عليه السلام.

۲۷۹ خبر سعید بن جبیر : «ما بلغنی حدیث عن رسول الله علی وجهه ، إلا وجدت مصداقه فی کتاب الله » ، رقم : ۱۸۰۷۳ ـ ۱۸۰۷۳ .

۲۸۱ حدیث أبی موسی الأشعری: « من سمع بی من أمتی ، أو یهودی أو نصرانی ، فلم یؤمن بی ، لم یدخل الجنّة » ، رقم: ۱۸۰۷۹ .

٢٩٣ بدء قصة نوح في هذه السورة .

٣١٠ حديث عائشة في صنعة نوح السفينة ، وقول رسول الله : « لو رحم الله أحداً من قوم نوح لرحم أم الصبي » ، وخبر هذه الأم ، رقم : ١٨١٣٣ .

٣١١ الأخبار في صنعة نوح السفينة ، وماكان منه ومن قومه ، رقم : ١٨١٣٤ \_ ٢١٨

٣١٨ اختلاف المختلفين في « التنور وفورانه » .

٣٢١ ترجيح أبي جعفر أن « التنور » الذي يحبز فيه .

٣٢٤ اختلاف المختلفين في الذي استثناه الله من أهل نوح .

٣٢٥ اختلاف المختلفين في عدد الذين آمنوا مع نوح ، فحملهم معه في الفلك .

٣٣٥ خبر السفينة واستواء الفلك على الجوديّ.

٣٣٨ تمام الأخبار عن سفينة نوح، بعد أن غاض الماء.

- ٣٤٠ اختلاف المحتلفين في قوله تعالى لنوح حين قال: «إن ابني من أهلى »،: «إنه ليس من أهلك ».
- ٣٤٨ تحقيق حديث شهر بن حوشب ، عن أم سلمة ، أهى الأنصارية ، أم أم المؤمنين ، وحديث عائشة ، في قراءة قوله تعالى: « إنه تحميل غير صالح » .
  - ٣٥٧ بدء قصة عاد ونبيهم هود عليه السلام ، في هذه السورة .
  - ٣٦٨ بدء قصة ثمود ونبيهم صالح عليه السلام ، في هذه السورة .
- ٣٧٤ خبر عمرو بن خارجة فى أمر ثمود قوم صالح ، والناقة وفصيلها ، رقم : ١٨٢٩٠ .
- ٣٧٨ خبر هلاك ثمود إلا أبار غال ، وأمر رسول الله حين مر بديارهم أن لا يدخلها أحد ولا يشرب من مائها ، وأن أراهم مرتقى الفصيل ، وقوله صلى الله عليه : « لا تدخلوا على هؤلاء المعذ بين »، وذكر خبر الناقة وفصيلها ، رقم: ١٨٢٩١.
- ٣٧٩ خبر أبى الطفيل فى غزاة تبوك ، ونزول رسول الله حجر ثمود ، وما ذكر رسول الله من خبر الناقة وفصيلها ، رقم : ١٨٢٩٣ .
- ۳۸۱ بدء خبر أبينا إبراهيم صلى الله عليه، في هذه السورة، ومجيء الرسل بالبشرى في هذه السورة .
  - ٣٨٩ الأخبار في ضحك امرأة أبينا إبراهيم ، حين جاءته البشرى .
  - ٤٠٣ جدال أبينا إبراهيم رُسل الله في قوم لوط ، وماكان من أمر قوم لوط .
    - ٤٠٨ الأخبار في مجيء الرسل إلى لوط عليه السلام .
    - ٤١٤ الأخبار في أمر قوم لوط ، وما قاله لهم رسولهم .
- ٤٢٠ حديث: «رحم الله لوطاً ، لقد كان يأوى إلى ركن شديد» ، وأنه : «ما بعث بعده من نبي إلا في ثروة من قومه » ، رقم : ١٨٣٩٧ ١٨٤٠٤

- ١٨٤١٨ -- ١٨٤٠٨ عن رقم: ١٨٤٠٨ -- ١٨٤١٨ عن رقم: ١٨٤٠٨ -- ١٨٤١٨ من رقم:
   ١٤٤ الأخبار في قلب الملائكة عالى أرض سدوم سافلها ، كيف كان ، من رقم:
   ١٨٤٠٨ ٢٢٤٨١ .
  - ٤٤٣ بدء قصة شعيب ، وأهل مدين ، في هذه السورة .
  - و ٦٥ بدء قصة موسى و بعثته إلى فرعون ، في هذه السورة .
- ۵۷۵ حدیث أبی موسی : « إن الله ُ يمثلی للظالم ، حتی إذا أخذه لم يفلته » ، رقم : ١٨٥٥٩ .
  - ٠٠٢ اختلاف المختلفين في صلاة « طرفي النهار » من العشي .
- ٢٠٥ قول من قال : عنى بذلك « صلاة الظهر والعصر» ، وهما من صلاة العشى .
  - ٥٠٣ قول من قال: عنى بها صلاة المغرب.
    - ٥٠٣ قول من قال: عنى بها صلاة العصر.
    - ٥٠٤ ترجيح أبي جعفر أنها صلاة المغرب.
- ٥٠٧ قول من قال: الصلاة التي أمرنا بإقامتها زلفاً من الليل، هي صلاة المغرب والعشاء.
  - ٠٠٥ اختلاف المختلفين في « الحسنات » اللاتي يذهبن السيئات.
    - ٩٠٥ قول من قال : هن الصلوات الحمس المكتوبات . .
- ٥١١ حديث عمان بن عفان ، في الوضوء ، وفي الحسنات يذهبن السيئات ، وهن الصلوات الحمس المكتوبات ، رقم : ١٨٦٦٢ ١٨٦٦٤ .
- ۱۲۰ حدیث أبی مالك الأشعری: «جعلت الصلوات كفارات لما بیهن »، رقم: ۱۸۶۰ .
  - ١٤٥ حاميث أبي عثمان النهدى ، وسلمان الفارسى : « إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوع ، ثم صلى الصلوات الحمس ، تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورَق » ، رقم : ١٨٦٦٦ ، ورقم : ١٨٦٧٧ .

- ١٤ قول من قال : « الحسنات : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله
   أكبر » .
  - ١٥ ترجيح أبى جعفر ، أنهن الصلوات الحمس .
  - ٥١٥ سبب نزول آية : « إن الحسنات يذهبن السيئات » .
- حدیث عبد الله بن مسعود ، فی خبر الرجل الذی عالج امرأة فی بعض أقطار
   المدینة ، فأصاب منها ما دون أن يمسها ، رقم : ۱۸٦٦٨ ۱۸٦٧٦ .
  - ٠٢٠ حديث معاذ بن جبل في خبر هذا الرجل ، رقم : ١٨٦٧٨ .
- ٢١٥ حديث أبي أمامة في الرجل الذي جاء فقال : « يا رسول الله ، أقم في حد الله مرة واثنتين » ، رقم : ١٨٦٨١ .
  - ٧٢٥ حديث معاذ بن جبل في خبر الرجل ، رقم : ١٨٦٨٢ .
- حدیث أبی الیسر بن عمر و الأنصاری ، وهو الرجل الذی عالج المرأة ، رقم :
   ۱۸۲۸۵ ، ۱۸۲۸٤ .

### ﴿ تفسير سورة يُوسُف ﴾

- ٥٤٩ تفسير السورة التي يذكر فيها يوسف صلى الله عليه وسلم .
- ٥٥٢ الحبر عن سؤال أصحاب النبي ، أن يقص عليهم رسول الله، رقم : ١٨٧٧٥، ١٨٧٧٦
- حدیث الیهودی الذی سأل رسول الله عن أسماء الکواکب التی سجدت لیوسف،
   رقم: ۱۸۷۸۰.
  - ٥٧٤ خبر إلقاء يوسف في الحبِّ.

OEY

٨٩٥ فهرس الآيات التي استدل بها في غير موضعها من االتفسير.

٥٩٣ فهرس اللغة .

٦٠٦ فهرس أعلام المترجمين في التعليق.

٦١٨ فهرس المصطلحات.

٦١٩ فهرس مباحث النحو والعربية وغيرهما .

٦٣٢ فهرس التّفسير .